النهايث فىغرب الحدثيث والأشر ىلإمام مجدالدين أبى لسعا دات المبارك ببمحرّا لجررى إبنالأثير ( 47.7 - 022 )

الجزوالثالث

ختین طاهراحمت پرالزاوی مجمور مجت الطهاجی

المكتئة للاثيان لصكاحبها الحاج رمأض الشيخ المناز التعالي التعالي

## حرفسيالصبأد

# ﴿ بَابِ الصاد مع الممزة ﴾

﴿ صَاْصَاً ﴾ (ه) فيه « أن عُبَيدالله بن جَحْش كانأسْلَم وهاجر إلى الحَبَسَة ، ثم ارتَدَّ وتنصَّر ، فيكانَ يَمُرُ بالمسلمين فيقول : فَقَحْنا وصَأْصَأْتُم » أى أَبْصَرْنا أَمْرَنا ولم تُبْصِرُوا أَمْرَكم . يقال صَأْصَأَ الجِرْوُ إذا حَرَّكُ أَجْفَانه لينظُر قبل أن يُفقِّح ، وذلك أن يُريد فَتَحْما قبل أوانها .

# ﴿ باب الصادمع الباء ﴾

﴿ صِباً ﴾ (س) في حديث بني جُذَيمة «كانو يقولون لمَّا أَسْلَمُوا : صَباْنا صَباْنا » قد تكرَّرت هذه اللفظة في الحديث . يقال صَباْ فُلان إذا خَرج من دين إلى دين غيره ، من قولهم صَبانابُ البعير إذا طلع . وصَبات النَّجوم وأذا خرجت من مَطالِعها . وكانت العربُ تُسمّى النبي صلى الله عليه وسلم الصَّابي ؛ لأنه خرج من دين قُريش إلى دين الإسلام . ويُسمُّون من يَدْخُل في الإسلام مَصْبُوًّا ؛ لأنهم كانُو الا يَهْمِزُون ، فأبدُ لُوا من الهمزة وَاواً . ويُسمُّون المسلمين الصَّباة بغير همر ؛ كأنّه جَمعُ الصَّابي غير مهموز ، كقاض وقُضاة ، وغاز وغُزاة .

(صبب) (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « إذا مَشَى كَا ثَمَا ينْحَطُّ في صَبَب » أى في موضِع مُنْحَدِرٍ. وفي رواية « كأنما يَهُوِي من صَبُوب » يُروى بالفتح والضَّم ، فالفتح اسم لما يُصَبُّ على الإنسان من ما وغيره ، كالطَّهُور والفَسُول ، والضم جمع صَبَبٍ. وقيل الصَّبَب والصَّبُوب : تَصَوَّب نهر أو طَريق .

- \* ومنه حديث الطواف « حتى إذا انْصَبَّت قَدَماه في بَطْنِ الوادِي » أي انحدَرَت في المُسْعَى .
  - \* ومنه حديث الصلاة « لم يَصُبَّ رأسَه » أى لم يُميله إلى أسْفَل.

- \* ومنه حديث أسامة « فجعل يرفَعُ يده إلى السماء ثم يَصُبُّها على أَعْرِف أنه يدعُو لى » .
- (س) وفى حديث مسيره إلى بدر «أنه صَبَّ فى ذَفْرِ انَ » أى مَضَى فيه مُنْحدرا ودَافِعاً ، وهو موضع عند بَدْر .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « وسئل أيُّ الطَّهُور أفضل ؟ قال : أن تَقُوم وأنت صَبَب » أَى يَنْصَبُ منك الماء ، يعني يتَحدَّر .
- (س) ومنه الحديث « فقام إلى شَجْبِ فاصْطَبَّ منه الماء » هو افتعل ، من الصَّبُ : أى أخـــذه لنفْسه . وتــاء الافتعال مع الصَّاد تُقْلُبُ طَاءً ليَسَهُل النَّطْقُ بهما ؛ لأنَّهما من حروف الإطْباق .
- \* وفى حديث بَرِيرَةَ « قالت لها عائشة رضى الله عنهما: إن أَحَبَّ أَهلُكِ أَن أَصُبَّ لهم ثَمَنَكِ صَبَّةً واحدةً » أى دَفْعة واحدةً ، من صَبَّ الماء يَصُبُّه صَبًّا إذا أفرغَه .
- \* ومنه صفة على رضى الله عنه لأبى بكر حين مات «كُنتَ على الكافرين عَذَابا صَبًّا » هو مصدر بمعنى الفاعل والمفعول .
- (ه) وفي حديث واثلة بن الأسْقَع في غزوة تَبُوك « فخرجْت مع خير صاحب ، زَادِي في الصَّبَّة » الصَّبة ؛ الجماعة من الناس . وقيل هي شيء يُشبه السُّفْرة . يريد كنتُ آكل مع الرفقة الذين عربتُهُم ، وفي السُّفْرة التي كانوا يأكلون منها . وقيل إنما هي الصِّنَة بالنون ، وهي بالكسر والفتح شِبهُ السَّنَة يوضع غيها الطعام .
- (ه) ومنه حديث شَقِيق « أنه قال لإبراهيم النَّخَعى : أَلَمَ أُنَبَّأُ أُنَّكُم صَبَّتَان صُبَتَان » أى جماعتَان جماعتان .
- \* وفيه « أَلاَ هَلْ عَسَى أحد منكم أن يتَّخِذ الصُّبَّة من الغنم » أَى جماعة منها ، تَشْبيها بجماعة النَّاس . وقد اختلف في عدَدها ، فقيل ما بين العشرين إلى الأرْبَعين من الضأن والمعرَز . وقيل من المعرَز خاصَّة . وقيل نحو الخمسين . وقيل ما بين السِّتين إلى السبعين . والصُّبَّة من الإبل نحو خمس أو ست .

- (س) ومنه حديث عمر رضي الله عنه « اشتريتُ صُبَّة من غَنَّم ».
- (س) وفى حديث قتل أبى رافع اليهودى « فَوضَعت صَبِيبَ السَّيف فى بَطْنه » أى طَرَفه وَآخِرَ ما يَبلغ سيلانِه حين ضُرِب وعمل . وقيل طرَفه مُطاقا .
- (س) وفيه « لتَسْمَعُ آيةً خيرٌ لك من صَبِيبٍ ذَهبًا » قيــل هو الجليد . وقيل هو ذَهبَ مَصْبُوب كثيرا غير معدُودٍ ، وهو فعيل ' بمعنى مفْعُول . وقيل يحتمِل أن يكون اسم جَبَل كما قال فى حديث آخر : « خيرٌ من صَبِيرٍ ذَهبًا » .
- (ه) وفى حديث عُقبة بن عامر « أنه كان يَخْتَضِبُ بالصَّبيب » قيــــَـل هو ما ورق السَّمْسم (١) ، ولَونُ ما ثه أحمرُ يعلُوه سوادْ. وقيل هو عُصارة العُصْفر أو الحنَّاء
- (ه) وفى حديث عُتبة بن غَزْوان « ولم يَبْق منها إلاَّ صُبَابة كصُبابة الإِناء » الصُّبابة : البَقِيَّةُ اليَسيرة من الشراب تَبْقَى فى أَسْفل الإِناء .
- \* وفيه « لَتَعُودُنَّ فيها أَسَاوِدَ صُبُّا » الأساودُ: الحياتُ. والصُّب: جَمَع صَبُوب، على ان أصله صُبُبُ ، كَرسُول ورُسُل، ثم خُفِّن كَرُسُل فأدْغم، وهو غَريب من حيثُ الإدْغام. قال النَّضر: إنَّ الأسود إذا أراد أن يَنْهُش ارْتفع ثم انْصَبَّ على الملْدُوغ. ويُروى « صُبَّى» بوزن حُبْلَى. وسيذكر في آخر الباب.
- (صبح) (ه) في حديث المَوْلد (٢) « أنه كان بَيْمِا في حِجْر أبي طالب ، وكان يَقُرَّب إلى الصَّبْيان تَصْبِيحُهُم فيَخْتَاسُون ويكُفُ » أي يُقَرَّب إليهم غَـداؤهم ، وهو اسم على تَفْعيل كالتَّرعيب (٢) والتَّنوير .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنه سُئل مَتَى تَحِـل لنا المينَة ؟ فقال : ما لم تَصْطَبِحُوا ، أو تَغْتَبقوا ،

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : أو غيره من نبات الأرض . (٢) في اللسان : المبعث .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ا : « الترغيب » ، بالغين المعجمة . وأثبتناه بالمهملة كما في الهروى واللسان . قال في اللسان « التَّرْغيب للسَّنام المقطَّع . والتَّنْوير اسم ننوْر الشجر » .

أُو تَحْتَفُو ابها بَقَلا » الاصْطِباحُ ها هنا : أَكُلُ الصَّبُوح ، وهو الفَداء . والفَبُوق : العشاء . وأصابهما في الشُّرب ، ثم اسْتُعُمِلا في الأكل : أي ليس لكم أن تَجْمَعُو ها (١) من المَيتَة .

قال الأزهرى: قد أَنْكِر هذا على أبى عُبَيد، وفُسِّر أنه أرَادَ إذا لم تجدوا لَبَيْنَة تَصْطَبَعومها، أو شَرابا تَغْتَبَةُونه، ولم تَجِدُوا بَعْد عَدَمِكُم (٢) الصَّبُوح والغَبُوق بَقْدَلَةً تأكلونَها حَلَّت لهم الميتَة. قال: وهذا هو الصحيح.

- \* ومنه حديث الاستسقاء « وما لنا صَبَى يَصْطبح » أى ليس عندنا لَبَن بقدر ما يشربه الصَّبى بُكُرَةً ، من الجدب والقَحْط ، فضلا عن الكبير .
  - \* ومنه حديث الشُّعْبِيّ « أعن صَّبُوح ِ تُرَكِّقُ ؟ » قد تقدم معناه في حرف الراء .
- (س) وفيه « من تصبّح سبع تَمْرَات عَجْوة » هو تَفَعَّل ، من صَبحتُ القوم إذا سَقَيتهم الصَّبُوح. وصبّحت بالتشديد لغة فيه .
- (س) ومنه حديث جرير. « ولا يَحْسُر صابحُهَا » أى لا يَسِكُلُ ولا يَمْياً صابِحُهَا ، وهو الذي يَسْقِيها صباحا ؛ لأنه يُوردها ماء ظاهراً على وجه الأرض .
- \* وفيه « أَصْبِحُوا بالصَّبح فإنه أَعْظَمُ للأُجْرِ » أَى صلُّوها عند طُلُوع الصَّبح . يقال أَصْبح الرجل إذا دخل في الصَّبح .
  - \* وفيه « أنه صَبَّح خَيبرَ » أَى أَتَاها صَباحا .
    - (ه) ومنه حديث أبي بكر:

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْدِلِهِ وَالمُوتُ أَذْنَى مِن شِرَاكِ نَمْدِلِهِ أَى مَا ثِنَّ اللهِ نَمْدِلِهِ أَى مَا ثِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

\* وفيه لَمَّا نزلت «وأنْذِرعَشِيرَ تَكَ الأَقْرَ بِينَ» صَمَّدَ على الصَّفَا وقال: «ياصَبَاحاه» هذه كُلَهُ يقولها السُّتَغِيث، وأصلُها إذا صَاحُوا للغَارَة؛ لأنهم أكثَر ما كانوا يُغيِرُون عندَ الصَّباح، ويُسمُّون يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: « أن تجمعوا » . والمُثبت من اللسان والهروى والدر النثير .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل و ١: « بعد عدم الصّبوح » . وأثبتنا ما فى اللسان والهروى .

الغارة يوم الصَّباح ، فكأنَّ القَائِل ياصباً حاه يقول قد غَشِينَا العَدُوُّ . وقيل إن المُتَقَاتلين كانوا إذا جاء الليلُ يَرْجعُون عن القتال ، فإذا عادَ النهار عاوَدُوه ، فكأنه يريد بقوله يا صَباحاه : قد جاء وقتُ الصَّباح فتأهَّبوا للقتال .

- (س) ومنه حديث سَلَمة بن الأكوع « لَمَّا أُخِذَت لِقاَحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نادَى : ياصَباحاه » وقد تـكرَّر في الحديث .
  - (س) وفيه « فأصْبِحي سِر اجَك » أي أصْلحيها وأضيئيها. والمِصْباحُ: السِّراج.
- (س) ومنه حدیث جابر فی شُحُوم المَیتة « ویَسْتَصْبِح بها الناسُ » أی یُشْمِـاون بها سُرُجَهم .
- \* ومنه حديث يحيى بن زكرياعليهما السلام «كان يَخْدِمُ بيت للقدْس نهارا ، ويُصْبح فيه ليلاً » أى يُسْرِ ج السِّرَاج .
- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن الصَّبْحَة » وهى النوم أولَ النَّهار ؛ لأنه وقتُ الذِّكر ، ثم وقت طلب الكَسْب .
  - [ ه ] ومنه حديث أم زَرْع « أَرْقُدُ فَأْتَصَبَّح » أرادَت أنَّهَا مَكْفَيَّة ، فهي تنام الصُّبْحة .
- \* وفى حديث الُلاَعَنة « إِنْ جَاءَت به أَصْبَحَ أَصْهَبَ » الأَصْبَحُ : الشديد مُحْرة الشعر . والمصدر الصّبَح ؛ بالتحريك .
- ﴿ صبر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الصَّبُور » هو الذي لا يُعاجل المُصاة بالانتقام ، وهو من أبنية البالغة ، ومعناهُ قريبُ من معنى الحليم ، والفرقُ بينهما أنَّ اللَّذْنب لا يأمَنُ العُقُوبةُ في صِفَة الصَّبُور كما يأمَنُها في صِفَة الحليم .
- \* ومنه الحديث « لا أحدَ أصبَرُ على أذًى يَسْمَعُه من الله عز وجل » أى أشدُّ حِلماً عن فاعِل ذلك وتَرْك المُعاقبة عليه .
- (س) وفي حديث الصوم « صُم شهر الصَّبر » هو شهر رمضان . وأصل الصبر : الحبس ، فسمِّي الصومُ صَبراً لما فيه من حَبْس النَّفس عن الطعام والشَّر اب والنِّكاح .

- ( ه ) وفيه « أنه نَهي عن قَتْل شيء من الدَّواب صَبْرا » هو أن يُمسَك شيء من ذوات الرُّوح حيًّا ثم يُرْمي بشيء حتى يموت .
  - ( ه ) ومنه الحديث « بَهِي عن المَصْبُورة (١ )، ومهى عن صَبْر ذي الرُّوح » .
- (ه) ومنه الحديث في الذي أمْسَك رَجُلا وَقَتَله آخَر [ فقال (٢)] « اقْتَلُوا القاتل واصْبِرُوا الصَّابِرَ » أي احْبِسُوا الذيحَبَسه للموتحتي يموت كَفِعْله به ، و كل من قُتِل في غير معركة ولا حَرْب ولا خَطَأ فإنه مقتول صَبْرا .
- \* ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صَبْر الرُّوح » وهو الخِصاء . والخِصاء صَبْرُ شديد .
  - (س) وفيه « من حَلَف على يمينٍ مَصْبُورة كاذِباً » .
- (س) وفى حديث آخر « من حَلف على يمين صَبْر » أى أُلزِم بها وحُبس عليها ، وكانت لازمة لصاحِبها من جهة الحكم. وقيل لها مَصبُورة وإن كان صَاحِبُها فى الحقيقة هو المصبُور ، لأنه إنما صُبِر من أَجْلِها : أى حُبِس ، فوُصِفِت بالصَّبْر ، وأضيفت إليه مجازا .
- (س) وفيه «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم طَعَن إنسانًا بَقَصَيْبٍ مُدَاعِبةً فقال له: أصبرنى قال: اصْطَبَرْ » أى أقد ني من نَفْسِك. قال: استَقد. يقال صَدَه فُلان من خَصْمه واصطبر: أى اقْتَصَّ منه. وأصْبره الحاكم: أى أقصَّة من خَصْمه.
- (ه) ومنه حدیث عُمان حین ضرب عمّارا رضی الله عنهما ، فلمّا عُوتِبَ قال : «هذه يَدِي لعمَّار فليصَطَير».
- (س) وفى حديث ابن عباس « فى قوله تعالى « وكان عَرْشُه على المَاء » قال : كان يَصَمَدُ عَمَّارُ مِن المَاء إلى السَّماء ، فاستَصْبَر فعادَ صَبِيرا ، فذلك قوله « ثم استَوى إلى السَّماء وهى دُخَانُ » الصَّبير : سَحابُ أبيضُ مُتَرَاكبُ مُتَكاثِف ، يَعْنى تَكاثَف البُخَارُ وتَرَاكم فصارَ سَحَاباً .

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: المصبورة التي نهى عنها هي المحبوسَةُ على الموت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللسان والهروى .

- (ه) ومنه حديث طَهْفة « ونسْتَصْلِب الصَّبير » .
- \* وحديث ظَبْيان « وسَقَوْهم بصَبِير النَّيطَلِ » أَى بسَحَاب المُوت والهَلاَك .
- \* وفيه « من فعَل كذا وكذا كان له خَيْراً من صَيْرِ ذَهَبا » هو اسم ُ جَبَل بالْيَمَن . وقيل : إنما هو مِثْل جَبَل صِيرٍ ، بإسقاط الباء الموحدة ، وهو جَبَل لِطَيِّيَ . وهده السكلمة باءت في حَديثَين لِعَلَى ومعاذ : أمَّا حديث على فهو صِير ، وأما رواية معاذ فصبير ، كذا فرق بينهما بعضهم .
- (ه) وفى حديث الحسن « من أسْلفَ سَلَفَا فلا يأخُذنَّ رهْنا ولاصَبِيرا » الصَّبيرُ: الـكَفِيل. يقال صَبرت به أصْبُر بالضَّم .
- \* وفيه « أنه مر في السُّوق على صُبْرة طعام فأدخَل يدَه فيهـا » الصُّبرة : الطعام المُجْتَمَـِع كالـكُومة ، وجمعُها صُبَر . وقد تـكررت في الحديث مُفْرَدة وتَمْجُمُوعة .
- \* ومنه حدیث عمر « دخل علی النبی صلی الله علیه وسلم و إنّ عندَ رِجْلیه قَرَ ظا مصْبُورا » أی تَجْهُوعا قد جُعل صُبْرة كَصُبْرة الطعام .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود «سِدْرَةُ المُنتَهَى صُبْرِ الجنة » أَى أَعْلَى نَوَاحِيها . وصُبْرِ كُلُ شَيء أَعْلَاه .
- إلى الله عنه ﴿ أَمْالَتُم هذه صَبَارًا الله عنه ﴿ أَمْالِهُ الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى رَضَّى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى رَضَّى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى إِلَى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى إِلَيْ الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَيْهُ عَنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى إِلَيْهُ عَنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى إِلَيْهُ عَنه ﴿ أَمْلُوا الله عَلَى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى الله عنه ﴿ أَمْالُهُ عَلَى الله عنه الله عنه
  - ﴿ صبع ﴾ \* فيه « ليس آدمي إلَّا وقْمبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى » .
- \* وفي حديث آخر « قلبُ المُؤمِن بين أصبَعَين من أصابع الله يُقلّبُه كيف يشاء » الأصابع: جمع أصبع ، وهي الجارحة . وذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدّس. وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد ، واليمين ، والعين ، والسمع ، وهو جارٍ يَجْرَى التمثيل والكِناية عن سُر عة تَقَلَّب القُلُوب ، وإن ذلك أمر معقُود بمشيئة الله تعالى . وتخصيص و كر الأصابع كِناية عن أجزاء القدرة والبَطْش ؛ لأن ذلك باليك ، والأصابع أجزاؤها .
- ﴿ صَبَعَ ﴾ ( ه ) فيه « فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّة في حَمِيلِ السَّيلِ ، هل رَأْيتُمُ الصَّبْغاء؟ ».

قال الأزْهرى: الصَّبغاء نَبتُ معروفُ . وقيل هو نبت ضعيف كالثَّماَمِ . قال القُتَببى : شبَّه نَباتَ لُخومِهم بعد احتِراقِها بنَباَت الطَّاقَة من النَّبث حين تَطْلُع تكون صَبْغاء ، فما يلي الشمسَ من أعالِيها أَخْضَر ، وما يلي الظَّلَّ أبيضُ .

(س) وفى حديث قتادة « قال أبو بكر : كُلاّ ، لا يُعْطِيه أَصَّيْدِ عَلَى " يَصْفُه بالضَّعْف والعَجْز والهَوان ، تشبيه بالأصْبغ وهو نوعٌ من الطُّيُور ضَعيفٌ . وقيل شبّه بالصبغاء وهو النباتُ المذكورُ . ويُرْوى بالضاد المعجمة والعين المهملة ، تصغير ضَبُع على غير قياس ، تحقيراً له .

- \* وفيه « فيُصْبَغ في النار صَبْغة » أي يُغْمَس كما يُغْمَس الثوبُ في الصِّبغ.
  - \* وفى حديث آخر « اصْبُغُوه فى النار » .
- \* وفي حديث على في الحج « فوجَدَ فاطمةَ رضى الله عنهما لَدِسِت ثيابًا صَبِيعًا » أىمَصْبُوغة غيرَ بِيض ، وهو فعيل بمعنى مفعول .
- \* وفيه « أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاعُونِ والصَّوَّاغُونِ » هم صَبَّاغو الثيابِ وصاغَةُ الْحَلِيّ ؛ لأنهم عَمْلُونَ بالمواعيد . رُوى عن أبى رافع الصَّائغ قال : كان عمر رضى الله عنه يُمَازِحُنى يقول : أكذبُ الناسِ الصَّوّاغ . يقول اليوم وغداً . وقيل أرادَ الذين يَصْبغُونِ الـكلامَ ويصُوغُونه : أَى يُغيِّرُونه ويَحُرُ صُونه . وأصلُ الصَّبغ التغييرُ .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة رضی الله عنه « رأی قوماً یتَعادَوْن ، فقال : مالَهم ؟ فقالوا : خرج الدَّجال ، فقال : كَذْبَهُ 'كَذَبَهَا الصبَّاعُون » ورُوی الصوَّاغُوان (۱) .
- ﴿ صِبَا ﴾ (هـ) فيه « أنه رأى حُسَينا يلقب مع صِبُوة فى السِّسكة » الصِّبُوة والصِّبْية ُ: جمعُ صَبِيّ ، والواوُ القياسُ ، وإن كانت الياء أكثر استعالًا .
- (ه) وفيه «أنه كان لا يُصَبِّى رأسَه فى الركُوع ولا يَقْنِعُه » أى لا يَخْفِضه كثيراً ولا يُميله إلى الأرض ، من صبا إلى الشيء يَصْبُو إذا ماَلَ . وصَبَّى رأسه تَصْبِية ، شُدِّد للتكثير . وقيل هو مهموز من صبأ إذا خَرج من دين إلى دين . قال الأزهرى : الصَّواب لا يُصَوِّب . ويرُوى لا يَصُبُّ . وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) والصَّيَّاغُون أيضًا ، كما في الفائق ٢/١١.

- \* ومنه حديث الحسن بن على « والله ماترَك ذهباً ولا فضَّة ولا شيئا يُصْبَى إليه » .
- (س) ومنه الحديث « وشابُّ ليْست له صَبْوة » أَى مَيْلُ إِلَى الهَوَى ، وهي المرّة منه .
- \* ومنه حديث النخعى «كان يُعْجِبُهم أن يكونَ للغلام إذا نَشَأَ صَبُوةٌ » إنما كان يُعجبهم ذلك لأنه إذا تاب وارْعَوَى كان أشَدَّ لاجْتهادِه في الطَّاعَة ، وأكثر لندَمِه على مافرَ ط منه ، وأبْعدَ له من أن يُعْجِب بعَمَله أو يتَّكل عليه .
- \* وفى حديث الفِتَن « لتعُودُنّ فيها أساوِدَ صُبًّى » هى جَمعُ صاب كنازٍ وغُزَّى ، وهم الذين يَصْبُون إلى الفِيْنة أَى يميِلُون إليها . وقيل إنما هو صُبَّالٍا جمع صابى الملمز كشاهد وشُهَّاد ، ويُروى : صُبُ . وقد تقدم .
- (س) ومنه حديث هَوازِن « قال دُرَيد بن الصَّمة : ثم أَلْقِ الصُّبَّى على مُتُون الخيل » أى الذين بَشْتَهُون الحرب وَيميلون إليْها ويُحبُّون التقدُّم فيها والبِرَاز .
- \* وفي حديث أم سلمة رضى الله عنها « لمَّا خطَبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إنى امرأةٌ مُصْبِية مُؤْتِمَة » أى ذاتُ صِبيانِ وأيتامٍ .

# ﴿ باب الصادمع التاء ﴾

﴿ صَنَتَ ﴾ (هـ) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « إنَّ بنى إِسْرَائيل لمَّا أُمِرُوا أَن يَقْتُل نَعْضَهُم بعضا قامُوا صَتَّيْن » وأخرَجَه الهروى عن قَتَادة : إنَّ بنى إسرائيل قامُوا صَلِيتَين : الضَّتُ والصَّيْيَتُ : الفِرْقة من النَّاس . وقيل هو الصَّف منهم .

﴿ صَمَّ ﴾ (س) في حديث ابن صَيَّاد ﴿ أَنه وزَن تِسْمِين فقال : صَمَّا، فإذا هي مائة ﴾ الصَّمْ: التَّام . يقال أعْطيتُه أَلْفا صَمَّا : أي تامًّا كاملاً . والصَّمَ بفتح الناء وسكونها : الصُّلب الشديد .

## ﴿ باب الصاد مع الحاء ﴾

﴿ صحب ﴾ ( ه ) فيه « اللهم اصْحَبْنا بصُحْبة واقْلبِنْ اللهِ أَى احفَظْنا بحفظِك فى سفرِ نا ، وارجِعْنا بأمَانِك وعَهْدك إلى بَلدنا .

- ( ه س ) وفي حديث, قَيْلة « خَرجتُ أَبتَغي الصَّحَابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » الصَّحابة بالفتح : جمعُ صاحبِ ، ولم يُجْمع فاعل على فَعالة إلَّا هذا .
  - \* وفيه « فأصحَبَت الناقة ُ » أى انقادت واسْتَرسات وتَبعَت صاحبَها .
- ﴿ صحح ﴾ (ه) فيه « الصَّوم مَصَحَّة » يروى بفتح الصاد وكسرها (١) وهي مَفْعَلة من الصَحِّة : العَافِية ، وهو كقوله في الحديث الآخر « صُومُوا تَصِحُوا » .
  - \* ومنه الحديث « لا يُوردنَّ ذُو عَاهة على مُصِحِّ ».
- \* وفى حــديث آخر « لا يُورِدَنَّ مُمْرِض على مُصِـح " المُصِـح ": الذى صَحَّت ماشيتَهُ من الأَمْراضِ والعاَهاتِ : أَى لا يُورِدَنَّ مَن إِبلُه مَر ْضَى على من إِبلُه صِحاَح ويَسْقِيها مَعَها ، كأنَّه كره ذلك عَافَة أَن يظهَر بَمَالِ المُصح ماظهر بمالِ المُمْرِض . فيظُن آنها أعْدَتْها فيأثم بذلك . وقد قال عليه الصلاة والسلام « لا عَدْوَى » .
- (س) وفيه «أيقاً سِم ابنُ آدم أهل النَّارِ قَسْمَةً صَحاحًا» يعنى قا بِيل الذي قَتَلَ أَخاه ها بيل: أي أنه أيقاً سِمهم قِسْمة صحيحة ، فله نصْفُها ولهم نِصفُها . الصَّحَاح بالفتح بمعنى الصَّحيح . يقال درهم صَحيح وصَحاح . ويجوزُ أن يكون بالضم كُطُو ال في طويل . ومنهم من يَرْويه بالكسر ولا وَجْه له .
- ﴿ صحر ﴾ \* فيه «كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثَوَبَين صُحـاً ريَّين » صُحَار : قَر يَةُ الله عليه وسلم فى ثُوبَين صُحـاً ريَّين » صُحَار : قَر يَةُ الله عليه وسلم فى ثُوب الثوب الثوب إليها . وقيــل هو من الصُّحرة ، وهى مُحْرة خفِيَّة كالغُبْرة . يقــال ثوب أَصْحَرُ وصُحارى " ·
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « فأصْعر ْ لعَدُوِّكُ وامْض على بَصِيرَ تِكَ » أَى كُن ْ من أَمْرِ هُ على أَمْرِ و على أَمْرِ واضح منكشفٍ ، من أصْعَر الرجُل إذا خَرج إلى الصعر الد
  - \* ومنه حديث الدعاء « فأصْحر بِي لغَضَبك فَرِيداً » ·
- (ه) وحديث أم سلمة لعائشة رضى الله عنهما » سكَّنَ اللهُ عُقيراكِ فلا تُصْحِرِيها » أى

<sup>(</sup>١) والفتح أعْلَى . قاله فى اللسان .

لا تُبْرِزِيها إلى الصَّحراء . هكذا جاء فى هذا الحديث مُتَعدِّيا على حذف الجارّ وإيصَال الفعل ؛ فإنه غيرُ متعــد ّ .

- (س) وفي حديث عثمان «أنه رَأَى رَجُلا يقطَعُ سَمُرة بِصُحَيْراتِ الْمَيَامِ»هو اسمُ موضع واللّمَيامُ: شَجَر أو طَيرُ والصَّحيراتُ: جمع مُصَفَّر ، واحدُه صُحْرة ، وهي أرضُ ليِّنة تكون في وَسَطَ اللّمِيَامُ: شَجَر أو طير أو طير أما الطَّير فصحيح ، وأما الشجرُ فلا يُعرُف فيه يَمَام بالياء ، وإنما هو ثُمَام بالثاء المثاثة ، وكذلك ضَبطه الخازمي، وقال: هو صُحَيرات الثَّمَامة . ويقال فيه الثَّمام بلا هاء ، قال: وهي إحدى مَراحِل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بَدْر .
- (صحصح) (س) في حديث جُهيش « وكأيّن قطعنا إليك من كذا وكذا وتَنُوفَةً صَحْصَح » الصَّحْصَح والصَّحْصَحَة والصَّحَصَحَانُ : الأرضُ المستويةُ الواسعةُ . والتَّنُوفةُ : البَرِّيةُ . \* ومنه حديث ابن الربير «لمَّا أتاه قَتْلُ الضَّحَّاكُ. قال : إِنَّ تَعْلَب بن ثَعْلَب حَفَر بالصَّحْصَحَة فأخْطأت اسْتُه المُخفرة » وهذا مَثل لاعرَب تَضْر به فيمن لم يُصِب موضِع حاجَته . يعني أن الضَّحَّاك طلب الإمارة والتقدَّم فلم يَنابًا .
- (صحف) \* فيه «أنه كتب لعنيكينة من حصن كتاباً ، فلما أخَذَه قال: يامحمد أتراني حاملاً إلى قَوْمى كتاباً كصحيفة المتلمس » الصَّحيفة: الكتاب ، والمتلمس شاعر معروف ، واسمه عبد السيح من جرير ، كان قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هند ، فنقم عليهما أمراً ، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبَحْرين يأمره بقتام ، وقال: إنّى قد كتبت لكم بجائزة . فاجتازا بالحيرة ، فأعطى المتامس صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله ، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام ، وقال: الطرفة: افعاً مثل ضحيفته منها إلى العامل ، فأمضى فيه الطرفة: افعاً مثل فضرب بهما المثل .
- (س) وفيه «ولا تَسْأَل المرأةُ طلاقَ أَخْتَهَا لِتَسْتَفَرْغَ صَحْفَتَهَا»الصحفة: إِنابِ كَالقَصْعَة المبشُوطة ونحوها، وجمعُها، فتكونُ كَمَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيره وقَلَب مافى إِنائِه إِلى إِناء نَفْسِه. وقد تكررت فى الحديث.
- ﴿ صحل ﴾ [ ه ] فى صفته صلى الله عليه وسلم « وفى صَو ْته صَحَل » هو بالتحريك كالبُحَّة، وأَلّا يَكُون حادّ الصَّو ْت .

- \* ومنه حديث رُ قَيقَة « فإِذا أنا بها تِف يَصرُخُ بصَوْت صَحِل » .
- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يَرْفع صَوتَه بالتَّلبية حتى يَصْحَل » أَى يَبَحَّ .
- \* وفى حديث أبى هريرة فى حديث نَبْذ العَهِدْ فى الحج «فكنتُ أنادى حتى صَحِل صَوتِى». ﴿ صَحَنَ ﴾ \* فى حديث الحسن « سألَه رجلٌ عن الصَّحْناة فقال : وهَلْ يأكُل المُسْلمون الصَّحناة؟! » هى التى يقال لها الصِّير ، وكِلاَ اللَّفظين غَيرُ عَرَبى .

## ﴿ باب الصادمع الخاء ﴾

﴿ صخب ﴾ \* فى حديث كعب « قال فى التوراة : محمَّدُ عبْدِى ، ليس بفَظٍّ ولا غَليظ ولا غَليظ ولا عَليظ ولا صَخُوبٍ فى الأسْواق » وفى رواية « ولا صَخَّاب » الصَّخَب والسَّخَب : الضَّجَّة ، واضطرابُ الأصواتِ للخِصاَم . و فَعُول وفعَّال للمبالغة .

- \* ومنه حديث خديجة « لا صَخَب فيه ولا نَصَب ».
  - \* وحديث أم أيمن « وهي تصخَب وتذمُر عليه » .
- \* وفى حديث المنافقين « صُخُبُ بالنهار » أَى صيَّاخُون فيه ومُتجَادِلُون .
- (صخخ ) \* في حديث ابن الزبير وَ بِناء الكَمْبة «فاف الناسُ أن تُصِيبهم صاَخَّة من السماء» الصاخَّة : الصيحة التي تَصُخُ الأسماع : أي تَقْرَعُها وتُصِمَّها .
  - (صغد) في قصيد كعب بن زهير .

يوماً يَظلُ به الحِرْ بالمُصْطَخِداً كَأَنَّ ضَاحِيَه بالنَّار مَمْلُولُ

المُصْطِخِدُ : الْمُنْتَصِب . وكذلك المصْطَخِمُ . يصفُ انتصابَ الحرَّباء إلى الشمس في شِدَّة الحرِّ .

\* وَفَى حديث على رضى الله عنه « ذَوَات الشَّنَاخِيب الصُّمِّ من صَياخيدِها » جمع صَيْخُود. وهي الصخرةُ الشديدةُ . والياء زائدة .

(صخر) (س) فيه «الصَّغرة من الجنَّة » يريد صغرةَ بيْت المقدس (١).

## ﴿ باب الصادمع الدال ﴾

- ﴿ صداً ﴾ (س) فيــه « إِنَّ هذه القُلُوب تصدأُ كَمَا يَصْدأُ الْحَديدُ » هو أَن يَرْ كَبَهَا الرَّيْن بمباشَرة المعاصى والآثام ، فيذهب َ بِجَلاَ ئِها ، كَمَا يَعْلُو الصَّدأُ وجْه المِرْآة والسَّيف ونحوها .
- (هس) وفي حديث عمر رضى الله عنه «أنه سأل الأسقف عن الخلفاء ، فحدثه حتى انتهى إلى نعت الرابع منهم ، فقال صَدأ من حَديد «ويروى صدَع م. أراد دوام أبس الحديد لاتصال الحروب في أيّام على وما مُنِي به من مُقاتلة الخوارج والبُغاة ، ومُلابَسة الأمور المُشكلة والمُخطوب المُعضلة . ولذلك قال عمر رضى الله عنه : وادَفْرَاه ، تَضَجّرا من ذلك واسنفْحاشاً . ورواه أبو عُبَيد غير مهموز، كأن الصّدا لُغة في الصّدع ، وهو اللطيف الجسم . أرادَ أنَّ عليًا رضى الله عنه خفيف يخف إلى المحروب ولا يكسل لشدة بأسه وشجَاعته .
- ﴿ صدد ﴾ \* فيه « يُسْقَى من صَدِيد أهلِ النَّارِ » الصديد : الدَّمُ والقيح الذي يَسِيل من الجَسَد .
  - ( ه ) ومنه حديث الصدِّيق رضى الله عنه في الـكَفَن « إِنَّمَا هو للمُهْلُ والصَّدِيد » (٢) .
- \* وفيـه « فلا يُصَدّ نّـكم ذلك » الصَّدُّ : الصَّرفُ والمنْعُ. يقال صدَّه ، وأصدَّه ، وصَدَّ عنه . والصدُّ : الهجران .
  - \* ومنه الحديث « فيَصدّ هذا ويَصدّ هذا » أَى يُعْرِض بوجهه عنه . والصَّدُّ : الجَارِنب .
- ﴿ صدر ﴾ \* فيه «يَهْ لِكُونَ مَهْ لَكُا واحدا ، ويَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى » الصَّدَر بالتحريك: رجوعُ الْمُسَافِر من مَقْصِده ، والشَّاربةِ من الورْد . يقال صَدَر يَصْدُر صُدُورا وصَدَراً ، يعنى أنهم يُخْسَفْ بهم جَمِيعِهم فيهلِكُون بأسْرهم خِيارِهم وشِرارِهم ، ثم يَصْدُرُون بعد الهَلَكَة مَصادر مُتَفَرِّقة على قدر أعمالِهم ونِيَّاتِهم ؛ ففريق في الجنة وفر يق في السعير .
- \* ومنه الحديث « المهاجر إقامةُ ثلاثٍ بعد الصَّدَر » يعنى بمـكة بعد أن يَقْضِيَ نُسُكه .
  - (١) في الدر النثير : قلت قال في الملخص : وقيل الحجر الأسود .
  - (٢) رواية الهدوى : « إنما هما للمهل أو الصَّديد » . قال : يعنى ثوبى الـكفن .

- \* ومنه الحديث «كان له رَكُوةٌ تُسمى الصَّادرَ » سُمِّيت به لأنه يُصْدر عنها بالِّرئِّ .
- \* ومنه الحديث « فأصْدَرَتْنَا رِكَابُنَا » أَى صَرَفْتْنَا رِوَاءً ، فَلَمْ نَحْتَجُ إِلَى الْمُقَامَ بها للماء .
- \* وفي حديث ابن عبد العزيز «قال لعُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة : « حتَّى مَتَى تقول هـذا الشعر ؟ فقال :

#### \* لا بُدَّ للمصدُور من أن يَسْعُلاً \*

المصدُورُ: الذى يَشْتَكَى صَدْرَه ، يقال صُدِرَ ، فهو مَصْدُورْ ، يُرِيد أَنَّ من أُصِيب صَــدْرُه لا بُدَّ له أَن يَسْعُل ، يعنى أنه يحدُثُ للإنسانِ حال يَتَمثَّل فيه بالشعر ، ويُطَيِّبُ به نفسه ولا يكاد يمتَنِـع منه .

- (س) ومنه حديث الزهرى « قيل له إن عُبَيد الله يقول الشعر ، قال : ويَستَطِيع المصْدُور ألّ ينفُث ! » أى لا يبزُق . شبَّه الشّعر بالنَّفْث ، لأنهما يَخْرُجان من الفّم .
- ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَطَاءَ ﴿ قَيْلُ لَهُ : رَجِلُ مَصْدُورَ أَيْهُزُ قَيْحًا أَحَـدَثُ هُو ؟ قال : لا ﴾ يَغْنِى أَيْبُرُقُ قَيْحًا .
- (س) وفى حديث آكخنساء «أنها دَخَلت على عائشة رضى الله عنها وعليها خِمَار ممزَّقُ وصِـدَار شَعَر » الصَّـدار: القميصُ القصيرُ. وقيل ثوبُ رأسُه كالمِقْنَعَة وأسفَلُه يُغَشِّى الصَّدرَ والمَنتَبِين .
  - (س) وفي حديث عبد الملك « أنه أني بأسبر مُعندَر أَزْمَر » المصدّر: العضيُّ الصَّدْر.
- (س) وفى حديث الحسن « يضرِب أَصْدَر يه ِ » أَى مَسَكِبَيه . ويُر ْوَى بالسين والراى . وقد تقدُّما .
- ﴿ صدع ﴾ (س) في حديث الاستسقاء « فتصدَّع السحابُ صِدْعا » أَى تَقَطَّع وتفرَّق . يقال صَدَعتُ الرِّداء صَدْعا إذا شَقَقته . والاسمُ الصِّدع بالكسر . والصَّدْع في الزجاجة بالفتح .
  - (س) ومنه الحديث « فأعطاني قُبُطِيَّةً وقال : اصْدَعْما صِدْعين » أي شُقَّها بنصفين .
    - \* ومنه حديث عائشة « فصَدَعَت منه صِدْعةً فاخْتَمَرت بها » .

- ( ه ) ومنه الحديث « إن اللَصَدِّق يجعل الغَنَم صِدْعَين ، ثم يأخذ منهما الصَّدَقة » أى فرْ قَين .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فقال بعد مانصدع القوم كذا وكذا » أى بعد ماتفرقوا .
    - \* وفي حديث أوْفَى بن دَلْهِم « النَّسَاءُ أَربع منهن صَدَع تُفَرِّق ولا تَجْمَع ».
- (س) وفى حديث عمر وَالأسقُفَ «كأنه صَدَعْ من حديد » فى إحدى الرِّوايتين. الصَّدَع: الوعْل الذى ليس بالغليظ ولا الدَّقيق ، وإنما يُوصف بذلك لاجتماع القوَّة فيه والخفَّة. شبَّهه فى نَهْضَته إلى صِعاب الأمور وخِفَّته فى الحروب حين مُيفْضى الأمرُ إليه بالوَعل لتَوتُّله فى رُوس الجبال ، وجعله من حديد مُباَلغة فى وصْفِه بالشدَّة والبأس والصَّبر على الشدائد.
  - ( ه ) ومنه حديث حذيفة « فإذا صَدَعٌ من الرجال » أى رجلُ بين الرجُلين (١) .
- ﴿ صدع ﴾ (ه) في حديث قتادة « قال : كان أهلُ الجاهائيَّة لا يُورِّ ثُون الصَّبِيَّ ، يقولون ماشأنُ هذا الصَّديغ الذي لا يَحْتَرفُ ولا ينفَعُ نَجْعلُ له نصيباً في الميراث » الصَّديغ : الضعيف . يقال ما يَصدَعُ عَملةً من ضَعْفه : أي ما يقتُل . ويجوز أن يكون فعيل بمعني مفعول ، من صَدَغه عن الشيء إذا صَرَفه . وقيل هو من الصَّديغ ، وهو الذي أتى له من وقتِ الولادة سبعة أيام ؛ لأنه إنما يشتَدُّ صُدْغه إلى هذه المُدَّة ، وهو ما بين العَين إلى شَحْمة الأذُن .
- ﴿ صدف ﴾ (ه) فيه «كان إذا مر ً بصدَف مائل أَسْرَع المشَّى » الصَّدَف بفتحتين وضَمَّتين :كلُّ بناء عظيم مُر ْتفِع ، تشبيهاً بصدَف الجبل ، وهو ماقابَلك من جانبه .
- \* ومنه حديث مُطرِّفٍ « من نامَ تحتَ صدَف مائلٍ يَنْوِى التوكُّلَ ، فليَرْمِ بنَفْسه من طَمار وهو يَنْوى التوكُّلَ » يعنى أنَّ الاحترَاسَ من المهالكِ واجبُ ، وإلقاء الرجل بيده إليها والتعرُّضُ لها جهْلُ وخطأ .
- (س) وفي حديث ابن عباس « إذا مَطَرتِ السهاء فتَحَتِ الأَصْدافُ أَفُواهُمَا » الأَصدافُ: جمعُ الصَّدَف ، وهو غلافُ اللوَّلُو ، وَاحِدتُهُ صدفة ، وهي من حيوان البَحْر .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير: قلت: قال الفارسى: معناه جماعة فى موضع من المسجد لأن الصَّديع رقعة جديدة فى الثوب الخُلَق ، فأو لئك القوم فى المسجد بمنزلة الرقعة فى الثوب.

- (صدق) (س) في حديث الزكاة « لا يُوخَذ في الصَّدقة هَرِ مَة ولا تَيْس إلا الله المُصدِّق » رواه أبو عبيد بفتح الدال والتَّشديد ، يريد صاحب الماشية : أى الذى أخِذت صدقة المُه ، وخالفه عامَّة الرُّواة فقالوا بكسر الدَّال ، وهو عاملُ الزَّ كاة الذى يَسْتَوْ فيها من أرْبابها . يقال صدَّقهم يُبصدِّقهم فهو مُصدِّق . وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال مَعاً ، وكسر الدال ، وهو صاحبُ المال . وأصله المتصدِّق فأدغمت التاء في الصاد . والاسْتناء في التَّيْس خاصَّة ؛ فإن الهر مة وذات العُوار لا يجوز أخذُها في الصَّدقة إلا أن يكونَ المال كلَّه كذلك عند بَعْضِهم . وهذا إنما يتَّجه إذا كان الفرضُ من الحديث النَّهي عن أخْذ التَّيس لأنه في المَعز ، وقد نَهْ ي عن أخذ الفحل في الصَّدقة لأنه مُضرَّ برب المال ، لأنه يعزُ عليه، إلاَّ أن يسمَح به فيؤخذ ، والذي شَرَحه الحَطَّابي في «المعالم» أن المُصدِق بتخفيف الصاد العامل ، وأنه وكيلُ الفقرَاء في القَبْض ، فله أن يتصرَّف لهم مما يُودً ي إليه اجتهادُه .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا تُغَالُوا فى الصَّدَقات » هى جمع صَدُقة ، وهو مهر المرأة . ومنه قوله تعالى : « وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحْـلَةً » وفى رواية « لا تُغــالُوا فى صُــدُق النِّساء » جمع صَدَاق .
- (س) وفيه «ليس عند أبوَ يْنَا مايُصْدِ قَانَ عنَّا »أَى يُؤدّيان إلى أَزْوَاجِنا عنَّا الصَّدَاق . يقال أَصْدَقْتُ المرأة إذا سمّيتَ لَماصداقاً ، وإذا أعْطيتَها صداقها ، وهو الصَّداق والصَّداق والصَّد قة أيضا (١) . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفيه ذكر «الصِّدِّيق» قد جاء في غَير مَوضِع. وهو فِعِّيل للمبالغة في الصِّدق. ويكونالذي يُصَدِّق قوله بالعمل.
- (ه) وفيه أنه لمَّـاقرأ «ولْتَنظُر نفْسُ ماقدَّمت لغَد » قال : تصدَّق رجلُ من دِينــارِه ، ومن دِرْهَمِه ، ومن ثوبه » أى ليَتَصَدَّق ، لفظُه الخَبَر ومعناه الأمْر ، كقولهم فى المثل « أُنجُزَ حُرُّ ما وَعَدَ » : أى لِيُنْجِزْ .

<sup>(</sup>١) وفيه أيضا: الصَّدُقة ، والصُّدُقة والصُّدْقة والضَّدْقة . ( القاموس ـ صدق ) .

- (س) وفى حديث على ّ رضى الله عنه « صَدَ قَنِى سِنَّ بَكْرِهِ » هذا مثل يُضْرَبُ للصّادق فى خَبَرِه . وقد تَقَدَّم فى حرف السين .
- ﴿ صدم ﴾ (ه) فيه « الصبرُ عندالصَّدْمة الأُولى » أَى عند قُوّة المصيبة وشِدّتها، والصّدْم: ضَرْبُ الشيء الصُّلْب بمثله . والصَّدْمَة المرّة منه .
- (ه) ومنه حدیث مَسیره إلی بدر « خرج حتی أَفْتَقَ من الصَّدْ مَتین » (۱) یَعْنی من بَا نِبَیِ الوادِی . سُمِّیا بذلك كأنهما نَتَقَابُلهما يَتصادَمان ، أو لأنَّ كل واحدةٍ منهما تَصْدِم من يَمُرُّ بها و يُقابلها .
- ( ه ) ومنه حديث عبد الملك «كتب إلى الحجَّاج : إنى قد ولَّيتُك العرَ اقين صَدْمةً فسِر ، إليهما » أى دَفْعةً واحدة .
- (صدا ﴾ \* فى حديث أنس فى غزوة حنين « فجعل الرجُل يتصدَّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليَأْمُرَ بقتله » التَّصدى : التّعرّضُ للشىء . وقيل هو الذى يسْتَشْرف الشىء ناظراً إليه .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وذكر أبا بكر «كان والله بَرُّا تَقيًّا لا يُصادَى غَرْبهُ» أى لا تُدَارَى حِدَّته ويسْكُن غَضَبه. والمُصادَاة، واللدَّاراة، والمُداجاة سواء. والغرَّب: الحدِّة. هكذا رواه الزمخشرى. وفي كتاب الهروى «كان يُصادَى منه غَرْب» "(٢) بحذف حرف النَّفى، وهو الأشبَه ؛ لأن أبا بكر كانت فيه حِدَّة يسيرة .
  - \* وفيه « لترِدُنَّ يوم القيامة صوادى » أى عطاشاً . والصَّدَى: العَطَش .
- \* وفى حديث الحجاج «قال لأنس رضى الله عنه : أصَمَّ الله صَدَاك » أى أهْلَكك . الصَّدَى: الصَّوتُ الله عنه المُصوِّت عَقيبَ صياحِه راجعاً إليه من الجبَل والبناء المرتفع ، ثم استُعير الهَلاك؛ لأنه إنما يُجيب الحيَّ ، فإذا هَلَك الرجلُ صمَّ صَداه كأنه لا يسمْعُ شيئاً فيُجِيبَ عنه . وقيل الصَّدَى الدماغُ . وقيل موضعُ السَّم منه . وقد تكرر ذكره في الحديث .

<sup>(</sup>۱) بسكون الدال ، وقد تكسر (القاموس ــ صدم ) (۲) وهي رواية الزمخشري أيضا ، لا كما ذكر ابن الأثير . انظر الفائق ۲/۲

## ﴿ بِ الصاد مع الراء ﴾

(صرب) (ه) في حديث الجُشَميّ « قال له : هل تُنتَج إبلكُ وافيـةً أَعْيَبُها وآذَانُها ، فتَجَدْعَ (١) هـذه فتقول صَرْبَى » هو بوزن سَكْرى ، من صَرَبْتُ اللَّبن في الضّرْع إذا جَمعته ، ولم تَعْلَبْه . وكانوا إذا جَهدَعوها أَعْفَوْها من الحلْب إلا للضّيف . وقيل هي المشقوقة الأذن مثل البَحِيرَةِ ، أو المقطُوعة . والباء بدل من الميم (٢) .

(س) ومنه حديث ابن الزبير ﴿ فَيَأْتَى بِالصَّرْبَةِ مِنِ اللَّبِنِ » هِي اللَّبِنِ الحَامِضُ . يقال جاء بصَرْبة تَزْ وِ ي الوجْه من مُحُوضتها .

(صرح) (س) في حديث الوسوسة « ذاك صَريحُ الإيمان » أي كراهَتُكُم له وتفاديكُم منه صريح الإيمان . والصريح : الخالص من كل شيء ، وهو ضد الكناية ، يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعُكُم من قَبول ما يُلقيه الشيطانُ في أنفُسِكُم حتى يَصِير ذلك وسوسة لا تَتَمكَّنُ في قلوبكم ، ولا تَطْمئن إليه نَمُوسُكُم ، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريحُ الإيمان ؟ لأنها إلى تتولّد من فعل الشيطان وتسويله ، فكيف يكون إيماناً صَريحاً .

## (ه) وفي حديث أم مَعْبُد:

دَعاها بشاةٍ حائلٍ فَتَحلَّبَتْ له بصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاة مُزْ بِدِ (؟) أَى لَبَن خالص لم يُمِذَف . والضَّرَّة : أصلُ الضرْعِ .

\* وفى حديث ابن عباس « سُئل متى يَحَلِ شِرَاءِ النَّخْل ؟ قال : حين يُصرِّحُ ، قيسل وما التَّصريحُ ؟ قال : حتى يَسْتَبِين الْحُلُو من الْمُرِّ » قال الخطابي : هكذا يُروى ويُفسَّر . وقال : الصواب يُصَوِّحُ بالواو . وسَيُذْ كر فى موضعه .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى واللسان « فتجدُّعها وتقول .. » وهي رواية المصنف في « صرم » .

<sup>(</sup>٢) كما يقال : ضربة لازِم ولازِب.

<sup>(</sup>٣) رواية الهروى :

<sup>\*</sup> عليه ِ صريحاً ضراتةُ الشاة مُزْ بِدِ \*

- ﴿ صَرَحَ ﴾ ( ه ) فيه « كان يقومُ من اللَّيل إذا سَمِـع صَوت الصَّارخ » يعنى الدِّيك ، لأنه كثيرُ الصِّياح في اللَّيل .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه اسْتُصْرِخَ على امْرَأْته صَفِيَّة » استُصْرِخَ الإِنسانُ وبه إذا أَتَاه الصَّارِخُ ، وهو الْمُصَوِّت يُعْلَمهُ بأمْر حَادَثٍ يَسْتَعَين به عليه ، أو يَنْعَى له ميِّتًا . والاستصراخُ: الاستفاتَة . واسْتَصْرَختُهُ إذا حَمَلتَه على الصَّراخ .
- ﴿ صرد ﴾ (س) فيه « ذَاكَرُ الله تعالى فى الغاَ فِاين مَثَل الشَّجَرة الخَضْراء وسُطَ الشَّجَر الله تعالى عن الجَلِيدِ (١) . النزدى تَحَاتَّ ورَقُهُ من الصَّرِيد » الصَّرِيدُ : البرد، ويروى من الجَلِيدِ (١) .
- \* ومنه ألحديث « سُئل ابن ُعمر عمَّا يموتُ في البَحْر صَرْداً ، فقال : لا بأس به » يعني السَّمك الذي يموت فيه من البرد.
- (س) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « سألَهُ رجلٌ فقال : إنى رجُلٌ مِصْر ادْ » هو الذى يشتدُّ عليه البرْدُ ولا يُطيقُه وَيَقِلُ له احتمالُه . والمِصْر اد أيضًا القَوِيُّ على البَرد ، فهو من الأضْداد .
- (س) وفيه « لن يدخُل الجنة إلَّا تصْرِيداً » أَى قَايِلاً . وأصل التَّصْرِيد : السَّقُى دون الرِّيِّ . وصَرَّدَ له العطاءَ قَلَّله .
  - \* ومنه شعر عمر رضي الله عنه ، يرثى عروة بن مسعود :

# \* يُسْقَونَ فيها شَر ابًّا غَيْرَ تَصْرِيدِ \*

- (س) وفيه « أنه نَهَى الْمُحْرِم عن قَتْل الصُّرَد » هو طائر ضخْمُ الرأسِ والمِنْقَار ، له رِيشُ عظيم نِصْفُه أبيضُ ونصفه أسْود .
- (س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أنه نهى عن قتل أربع من الدّواب: النَّمْلةِ ، والنَّحلةِ ، والهُدْهدِ ، والصُّرَدِ » قال الخطابى : إنما جاء فى قَتْل النَّمل عن نوع منه خاص ، وهو الكِبَار ذَوات الأرجُل الطُّوال ؛ لأنها قليلة الأذَى والضّرر . وأما النحلة فلما فيها من المنفّعة وهو الكِبار ذَوات الأرجُل الطُّوال ؛ لأنها قليلة الأذَى والضّر . وأما النحلة فلما فيها من المنفّعة وهو العسّلُ والشّمع . وأما الهُدهُد والصُّرَد فاتتحريم علمهما ؛ لأنَّ الحيوان إذا نَهي عن قَتْله ولم يكن
- (۱) ورواية الزنخشرى « من الصَّرِيب » وهو الصقيع . ( الفائق ٢٣٦/١ ) . وهي رواية المصنف في « حت » وسبقت .

ذلك لاحْتِرامِه أَوْ لَضَر رَ فيه كان لتحريم لَحْمِه . أَلاَ ترى أَنه نَهِى عن قَتْل الحَيوان لِغَير مَا كَلَةٍ . ويقال إِنَّ الهُدهُد مُنْتِن الريح فصار في مَعْنى الجَلاَّلة ، والصُّرَد تتشاءم به العربُ وتَتطيَّر بصَوتِه وشخْصِه . وقيل إِنما كَرِ هُوه من اسمه ؛ من التَّصْرِيد وهو التَّقْلِيل .

- (صردح) (ه) في حديث أنس رضى الله عنه « رأيت الناسَ في إمارة أبي بَكْرِ جُمِعُهُم الصَّوتُ » الصَّردح: الأرضُ المُسلة ، ويُسْمِعُهُم الصَّوتُ » الصَّردح: الأرضُ المُسلة ، وجمعُها صَرَادِ حُ .
- (صرر) \* فيه « ما أصَرَّ من اسْتَغفر » أصر على الشيء يُصِرُّ إصْرَارا إِذَا لَزِمَه ودَاومَه وَثُبَتَ عليه . وأكثر مايُسْتَعْمَل في الشرِّ والذُّنوب ، يعنى من أَتْبَعَ الذنب بالاستغفار فايس بِمُصِرَّ عليه وإنْ تكرر منه .
- \* ومنه الحديث « ويلُ للهُصِرِّين الذين يُصِرُّون على مافَعلوه وهم يعلمون » وقد تـكرر في الحديث.
- (ه) وفيه « لا صَرُورَةَ في الإسلام » قال أبو عُبَيد : هو في الحديث النَّبتُل وترَكُالنكاح: أي ليس يَنْبَغي لأحد أن يقول لا أتزوّجُ ؛ لأنه ليسَ من أخْلاقِ المؤمنين . وهو فعل الرُّهْبان. والصَّرُورة أيضا الذي لم يحُجُّ قَط . وأصله من الصَّرِّ : الحبْسِ والمنع . وقيل أراد من قتل في الحرَم تُتِل ، ولا يُقبل منه أن يقول إلى صَرُورَةَ ، ما حَجَجْت ولا عَرَفت حُرْمة الحرَم . كانَ الرجُل في الجاهلية إذا أحْدث حَدَثا فاجأ إلى الكَعْبة لم يُهَجَ ، فكان إذا لقيّه ولى الدَّم في الحرم قيل له هو صَرُورة فلا تَهجه .
- (س) وفيه « أنه قال لجبريل عايه السلام : تَأْتِينِي وأنتَ صَارٌ بيْن عَينَيك » أَى مُقَبِّض عامع بينهما كما يَفْعل الحزين . وأَصْلُ الصَّر : الجمْع والشَدّ .
- (س) ومنه الحديث « لا يَحِلُّ لرجل يُؤمنُ بالله واليوم الآخِر أن يَحُلُّ صِرَار ناقة بغير إذْن صاحِبها، فإنه خَاتَمُ أهْلها » من عادة العرب أن تَصُرَّ ضُرُوع الحُلُو بات إذا أرسَّوها إلى المَرْعَى سارِحَة . ويُستُمون ذلك الرِّباطَ صِراراً ، فإذا راحَتْ عَشِيًّا حُلَّت تِلك الأصِرَّة وحُلِبت ، فهى مَصْرُورة ومُصرَّرة .

(س) ومنه حديث مالك بن نُورَرَة حين جَمَع بنُو يَر بُوع صَدَقَاتِهِم لَيُوَجِّهُوا بهما إلى أبي بكر ، فمنعهم من ذلك وقال :

وعلى هــذا المعنى تأوَّلُوا قولَ الشافعيّ رضى الله عنه فيما ذَهَبَ إليه من أمر الْمُصَرَّاةِ ، وسيجيء مُبَيَّنَاً في موضِعِه .

- (س) وفى حديث عِمْرَ ان بن حُصَيْن « تكادُ تَنْصَرُ من اللِّلُ » كأنّه منصَرَرْتُهُ إِذَا شَدَدْتَه . هكذا جاء فى بعض الطُّرُق . وللعروفُ تَتَضَرَّج : أَى تَنْشَقَ .
  - ( ه ) ومنه حدیث علی : « أُخْرِ جَا ما تُصَرّرَانه » أی ما تَجْمَعَانِه فی صُدُورِ کما .
- ( ه ) ومنه « لمَّا بَعَثَ عبد الله بن عامِر إلى ابن ُعمَر بأسيرٍ قد جُمِعَتْ يدَاه إلى عُنُقِه ليَقْتَلَهُ ، قال : أمَّا وهو مَصْرُورْ ۚ فَلَا » .
- (س) وفيه «حتى أتينا صِرَاراً » هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طَرِيق العِرَاق. وقيل مَوْضِع.
  - (س) وفيه « أنه نهى عمَّا قتله الصِّرُّ من الجَرَادِ » أَى البَرْد .

وفى حديث جعفر بن محمد « اطَّلَعَ عَلَى ٓ ابن الحسين وأنا أنْتِفُ صِرُّا » هو عُصْفُورٌ أو طائرٌ فى قَدّه أصْفَو اللّهوْن ، شُمَّى بِصَوْته . يقال : صَرَّ العُصفور يَصِرُ صُرُورًا إذا صَاحَ .

(س) ومنه الحديث « أنه كان يخطُبُ إلى جِذْع ، ثم اتخذ المِنْبَر فاصطَرَّت السَّارِية » أى صَوَّتَتْ وحنَّتْ . وهو افْتَعَلَتْ من الصَّرِير ، فقُلِبت التاء طاء لأجْل الصَّاد .

#### \* وفي حديث سطيح:

\* أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الْأَذُنْ \*

صَرَّ أَذُنَّهُ وصَرَّرَها: أَى نَصَبَهَا وسَوَّاهَا.

 لا يُغْلَب، فنقلَهُ إلى الذي يَغْلِبُ نفْسَه عند الغَضَب ويَقْهَرُها، فَإِنّه إذا مَلَكُمّها كَانَ قد قَهَرَ أقوى أعدائِهِ وشَرَّ خُصُومه، ولذلك قال: « أعْدَى عَدُقِ لكَ نَفْسُكَ التي بينَ جَنْبَيْك» .

وهـذا من الألفاظ التي نَقَلَها (١) عن وضْعِها اللَّغُويِّ لضَربٍ من التَّوسُّع والجاز، وهو من فصيح الـكلام؛ لأنه لما كان الغَضْبان بحالة شديدة من الغَيْظ ، وقد ثارت عليه شَهْوةُ الغَضَب، فَقَهَرَها بحِلْمه، وصَرعَها بثباته ، كان كالصُّرَعة الذي يَصْرَع الرجال ولا يَصْرعُونه.

\* وفيه « مَثَلَ المؤمنِ كَا لَخَامَة من الزَّرْعِ تَصْرِعُهَا الريحُ مرة وتعدلهُا أُخْرَى » أَى تُميلُهَا وتَرْميها من جانب إلى جانب.

- \* ومنه الحديث « أنه صُرِع عن دابّة فجُحِش شِقّه » أى سَقَط عن ظَهْرها .
  - \* والحديث الآخَر « أنه أردفَ صَفية فعثَرَت ناقَاهُ فصُرعا جميعاً » .
- ﴿ صرف ﴾ (ه) فيه « لا يقبَلُ الله منه صَرْفا ولا عَدْلاً » قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث ، فالصَّرف : التوبةُ . وقيل النافلةُ . والعَدْل : الفِدْية . وقيل الفَرِيضة .
- (س) وفي حديث الشُّفُعة « إذا صُرِّفت الطُّرُنَ فلا شُفْعَة » أي بُينِّت مَصَارِفُها وشوَارعها . كأنه من التصرُّف والنَّصريف.
- (َه) وفي حديث أبى إدريس الخوالاني « من طَلَب صَراف الحديث يبتنجي به إقبال وجُوه الناس إليه » أراد بصراف الحديث مايتكافه الإنسان من الزيادة فيه على قَدْر الحاجة . وانجا كره ذلك لما يدخُله من الرابياء والتصنيع ، ولما يُخالطُه من الكذب والترزيد . يقال : فلان لا يُحْسِن صَرف الكلام: أي فَضْل بعضه على بَعْض . وهو من صَراف الدراهم وتفاضلها . هكذا جاء في كتاب «الغريب» عن أبى إدريس . والحديث مرفوع من رواية أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبى داود .
- \* وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أتيت ُ النبى ّ صلى الله عليه وسلم وهو نائم فى ظلِّ الكعبة ، فاستَيقظ مُحمارًا وجْهُه كأنه الصِّرف » هو بالكسر شجر أحمر يُدْبغ به الأديمُ . ويُسمَّى الدمُ والشرابُ إذا لم يُمَزجا صِرْفا . والصِّرف : الخالص من كل شىء .

<sup>(</sup>١) أي النبي عليه السلام . والذي في اللسان :... التي نقلها اللغويون عن وضعها ... الخ .

- (س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « تغیّروجْهُه حتی صارَ کالصَّرف » .
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه « لتَعْرُ كَنَّكُم عَرْكَ الأَديم الصِّرْف ». أي الأُحمر.
- (ه) وفيه «أنه دخل حائطاً من حَوَ ائط المدينة ، فإذا فيه جَملان يَصْرِفان ويُوعدان ،فدنا منهُما فوضَعا جُرُنَهُما » الصَّريفُ : صوتُ ناب البَعير . قال الأصمعى : إذا كان الصَّرِيف من الفُحُولة فهو من النشاط ، وإذا كانَ من الإِناث فهو من الإعياء .
- (س) ومنه حديث على رضى الله عنه : « لا يَرُوعُه منها إلاَّ صَرِيف أنيابِ الْحِدْثانِ » .
- (س) ومنه الحديث «أُسمَعُ صَرِيفَ الأقلام » أى صوتَ جَرَيانها بما تكتُبُهُ من أَقْضِية اللهِ تعالى ووحْيه ، وما يَنْتَسِخُونه من اللَّوح المحفوظ.
- (س) ومنه حديث موسى عليه السلام «أنه كان يسمعُ صَرِيف القلم حين كَتَب الله تعالى له التورُاةَ » .
- (ه) وفى حديث الغار « و يَبِيتان فَى رِسْلِها وصَرِيفها » الصَّريفُ : اللبنُ ساعة 'يَصْرف عن النَّمرُع .
  - \* ومنه حديث ابن الأكوع .

لَكِن غَذَاها اللبنُ الخريفُ المَخْضُ والقارِصُ والصَّرِيفُ

- \* وحديث عمرو بن معد يكرب « أشربُ التُّبْنَ من اللبن رَثِيئةً أو صَرِيفًا » .
- (س ه) وفي حديث وَفْد عبد القيس « أَتُسَمُّون هذا الصَّرَ فان » هو ضَرَّب من أَجُود التَّمر وَأُوزَ رَبهِ .
- (صرق) (ه) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أنه كان يأكُلُ يومَ الفِطر قبل أن يُخرُج إلى المُصَلَّى من طَرَف الصَّرِيقة ، ويقول إنه سُنَّة » الصَّريقة : الرُّقاقَة ، وجمعُها صُرُق وصَرَائق . وروى الخطابي فى غريبه عن عطاء أنه كان يقول: « لا أغدو حتى آكُل من طرف الصَّرِيفَة» وقال : هكذا رُوى بالفاء ، وإنما هو بالقاف .

- ﴿ صرم ﴾ (ه) فى حديث الجُشَمِيِّ « فَتَجْدَعُهَا وَتَقُولَ : هذه صُرُمٌ » هى جمع صريم ، وهو الذى صُرمت أذنه : أى قطِعت . والصَّرْم : القَطْع .
- (س) ومنـه الحديث « لا يَحِلُّ لمسْلم أن 'يصارِم مسلما فوقَ ثلاثٍ » أَىٰ يَهْجُرَهَ ويقطع مُكالمته .
  - \* ومنه حديث عُتبة بن غَزْ وان « إنَّ الدنيا قد آ ذَنَت بَصَرْم » أي بانْـقِطاع وانقضاء .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « لا تَجوز الْمَصرَّمة الأطَباءِ » يعنى المُقطوعة التُّضروع. وقد يَكون من انْقطاع اللَّبن، وهو أن يصيب الضَّرع داء فيكُوك بالنار فلا يخرج منه لبن أبدا.
- (س) وحديثه الآخر « لمَّا كان حين يُصرَ م النخل بعَث رَسُولُ الله عليه وسلم عبد الله بن روَاحَة إلى خيبر » المشهور في الرواية فتح الراء: أي حين يُقطع أكمرُ النَّخل ويُجدُ والصّرام: قطعُ الثمَّرة واجْتِناوُها من النَّخلة. يقال هذا وقت الصّرام والجداد. ويُروى: حين يُصرِم النخلُ. بكسر الراء، وهو من قولك أصْرَم النخلُ إذا جاء وقت صرَامه. وقد يُطاق الصّرام على النخل نَفْسه لأنه يُصرَم.
- (س) ومنه الحديث « لناً مِن دفْـتْهِمْ وصِرَ امِهِمْ » أى من نَخْلِهِمْ . وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث .
- \* ومنه « أنه غيَّرَ اسمَ أَصْرَم فجعله زُرْعَة » كَرهه لما فيه من معنَى القَطْع . وسمَّاهُ زُرْعَة لأنه من الزَّرْع : النَّبَات .
- (ه) وفى حديث عمر «كان فى وصِيتِه : إن تُوُفِّيتُ ، فى يَدِى صِرْمَةُ ابنِ الأكوعِ فَسُنَّتُهَا سُنَّةُ كَمْغٍ ». الصِّرْمَةُ هاهنا القِطْعَةُ الخفيفَةُ من النخل. وقيل من الإبل. وثَمْغُ : مالُ كان لعمر رضى الله عنه وقَفَه : أى سَبِيانُها سبيلُ هذا المال.
- (س) وفي حديث أبي ذرّ « وكان يُغير ُ على الصِّر ْم ِ في عَمَاية الصَّبْح » الصِّر ْمُ : الجماعة على ماء .
- (س) ومنه حديث المرأة صاحبة الماء « أنهم كانو يُغيرُون على مَن حَولهُمَ ولا يُغِيرُون على الصّرم الذي هي فيه » .

- \* وفي كتابه لعمرو بن مُرَّة «في التَّيْعَة والضَّرَيْمـة شاتَانِ إن اجْتَمعتا ، وإن تفر قتا فشاة شاة "الصَّرَيَة : تصْغير الصِّرمة ، وهي القطيع من الإبل والغنَم . قيل هي من العِشْرين إلى الثلاثين والأرْ بَعين ، كأنها إذا بَلغت هذا القَدْر تَسْتَقِل بنفْسها فيقطَعُها صاحبُها عن مُعْظم إبله وغنَمِه. والمراد بها في الحديث من مائة وإحدى وعشرين شاة إلى المائتين ، إذا اجتَمَعت ففيها شاتان ، وإن كانت لرجُلين وفُرِ ق بينهما فعلَى كُلِّ واحد منهما شاة .
- (س) ومنه حــديث عمر « قال لمو الأه : أَدْخِل رَبَّ الصَّرَيمة والغُنَيمة » يُعنى فى الحِلمى والمَرْعَى . يُر يد صاحبَ الإبل القليلةِ والغَنْمِ القَليلةِ .
- ( ه ) وفيه « فى هذه الأمَّة خس ُ فتَن ، قد ْ مضَت أربَع ْ وَبقِيت واحدة ۚ ، وهى الصَّيْرَمُ » يعنى الداهية َ المستأصِلَة َ ، كالصَّيلَ ، وهى من الصَّرم : القَطْع . والياء زائدة ُ .
- ﴿ صرا ﴾ (ه) فى حــديث يوم القيامة « ما يُصرِينى منك أى عَبْدِى » وفى رواية : ﴿ ما يَصْرِينَ منك أَى عَبْدِى » وفى رواية : ﴿ ما يَصْرِيكُ مِنْ أَنَى مَا يَقَطِعُ مَسْأَلَتَكَ ويمَنَعُكَ مِنْ سُؤالَى : يقال صَرَيتُ الشيء إذا قَطَعْته . وصَرَيتُ الماء وصَرَّيتُه إذا جَمَعتَه وحَبَسته .
  - (ه) ومنه الحديث «من اشترَى مُصرَّاةً فهو بخير النَّظَرين » المُصرَّاة : الناقة أو البقرة أو الشَّاة يُصَرَّى اللَّبن في ضَرْعها : أي يُجْمع ويُحْبَس . قال الأزهرى : ذكر الشافعى رضى الله عنه المُصرَّاة وقسرها أنَّها التي تُصرُّ أخلافها ولا تُحابَ أياماً حتى يجتمع اللبن في ضَرْعها ، فإذا حلبها المُشترى اسْتَغْزَرها . وقال الأزهرى : جائز أن تكون سُمّيت مُصرَّاة من صَرِّ أخلافها ، كا فألوا تَظنَيت كا ذُكر ، إلا أنَّهم لمَّا اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راآت تُقابت إحْدَاها ياء ، كا قالوا تَظنَيت في تَظنَّفت . ومثله تقَضَى البازى في تقضض ، والتَّصَدِّى في تصدّد . وكثير من أمثال ذلك أبد أوا من أحد الأحرف المكررة ياء كراهية لاجتماع الأمثال . قال : وجائز أن تكون سُمِّيت مُصرًاةً من الصَّرى ، وهو الجعمُ كا سبق . وإليه ذهب الأكثرون .

وقد تكررت هذه اللفظةُ فى الأحاديث ، منها ، قولهُ عليه السلام « لا تَصُرُّوا الإبلوالغَم » فإن كان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وضَمَّ الصَّاد ، وَإِن كان من الصَّرْ في فيكونُ بضم التاء وفتحالصاد . وإنما نَهَى عنه لأنه خِداع وغِش .

- \* وفى حديث أبى موسى « أنَّ رجُلاً استَفْتاهُ فقال ؛ امْرَ أَتِي ضَرِىَ لَبَنُهَا فى ثَدْيِهَا ، فَدَعَتْ جاريةً لها فيضَّتْه ، فقال : حَرُمت عليك » أى اجتمع فى ثَدْيِها حتى فَسَد طَعْمُه . وتحريمُها على مذهب من يَرَى أن رَضاَع الكبير يُحرَّم .
- ( ه ) وفيه « أنه مَسح بيده النَّصْل الذي بَقَى في لَبَّةٍ رافع بن خَدِيجٍ وتَفَلَ عليه فلم يَصْرِ » أي لم يَجْمع المِدَّة .
- (س) وفى حديث الإِسْراء فى فَرْضِ الصَّلاة «علمتُ أنها أمر الله صِرَّى » أى حَمْ واجبُ وَعَرِيمة وَجِدٌ . وقيل هى مشتقَّة من أَصْرَرْتُ على الشيء إذا وَعَرِيمة وَجِدٌ . وقيل هى مشتقَّة من أَصْرَرْتُ على الشيء إذا أَزِمْتَه ، فإن كان من هذا فهو من الصاد والراء المشدَّدة . وقال أبو موسى : إنه صِرِّى بوزن جِنِي وَصِرِّى العَدْم : أَى ثابته ومسْتَقَرِّة .
- \* ومن الأوّل حديث أبى سَمّال الأُسدِى ، وقد ضلَّت ناقِتُه فقال « أَ يُمُنُكَ لَئَن لَم تَرُدَّها على " لا عَبَدْتُك ، فأصابَها وقد تَعلّق زِمامُها بَعُوسَجَة فأخذها وقال : علِم ربّى أنها مِنّى صِرَّى » أى عَزِيمة قاطعة "، ويمين لازمة .
- (ه) وفى حـديث عَرَّض نَفْسه صلى الله عليه وســــلم على القبائل « وإنمــا نَزُ لْنَا الصَّــيريْن . العَيامَةَ والسَّمَامةَ » هما تَثْنيَةُ صَرَّى وهو المــاد المجتمعُ . ويُرُوى الصِّــيريْن . وسيَجيه فى موضِعه .
- (ه) وفى حديث ابن الزُّبير وبناء البيت « فأَمر بصَوارٍ فنُصِبَت حَولَ الكَعبة » الصَّوارِي جَعْمُ الصَّادِي ، وهو دَقَل السَّفِينة الذي يُنْصِب في وسَطها قائمًا ويكون عليه الشِّراعُ .

#### ﴿ باب الصادمع الطاء ﴾

(صطب) (ه) في حديث ابن سِيرين «حتى أُخِـــذَ بلِحْيَتَى فأَقْتُ في مِصْطَبَةً البَصْرة » المِصْطَبَة بالتشديد : مجتمعُ النَّاس ، وهي أيضا شِبه الدُّ كان ، يُجْلس عليها ويُتَّقَى بها الهُوامُّ مِن الليل.

- ﴿ صطْفل ﴾ \* في حديث معاوية كتب إلى مَلِك الرُّوم: « ولأَنْزِعنَّكَ من الْمُلْكَ نَزْعَ الْإِصْطَفَلْيِنَةِ » أى الجزرَة . ذَكرها الزَّغْشرى في حرف الهمزة ، وغَيرُه في حرف الصاد ، على أصْلية الهمزة وزيادتها .
- (ه) ومنه حديث القاسم بن مُخَيْمِرَة « إن الوالى لتَنْحِتُ أقاربُه أمانَتَهَ كَمَا تَنْحِتُ القَدُومُ الإِصْطَفَلِينَة ، حتى تخاصَ إلى قَاْبَهَا » وليْست اللفظةُ بعربية محضَة ، لأنَّ الصَّاد والطاء لا يكادَان يَجْتُمعان إلاَّ قليلا .

# ﴿ باب الصاد مع العين ﴾

- ﴿ صعب ﴾ (ه) في حديث خيبر (١) « من كان مُصْعِبًا فلْيرْ جِـع » أى مَن كان بَعيِرُه صَعْبًا غير مُنْقاد ولا ذَلُول. يقال أَصْعَب الرجُل فهو مُصْعِب.
- \* ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فلمــا ركِبَ الناسُ الصَّغْبةَ والذَّ لُولَ لَم نَأْخُذُ مَن النَّاسِ إلا ما نَعْرِف » أى شدائد الأمور وسُهُولها . والمرادُ تركُ الْمبالاة بالأشياء والاحتراز فى القول والعمل .
- (س) وفى حديث خَيْفان « صعابِيبُ ، وهم أهلُ الأنابيب » الصَّعابيب: جمع صُعْبوب ، وهم الصَّعاب: أي الشُّداد .
- ﴿ صعد ﴾ (ه) فيه « إِيَّاكُمُ والْقُنُودَ بالصُّمُدَات » هى الطُّرُق ، وهى جمعُ صُعُدٍ ، وصُعُدُ جمع صَعْدة ، كظُلمة ، وهى. فيناء باب الدَّار وَمَعُرُ الناس بين يدَيْه .
  - \* ومنه الحديث « وَلَحْرَجْتُمُ إِلَىٰ الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونِ إِلَى اللهِ ».
- ( ه ) وفيه « أنه خرج على صَعْدَة ، يَتْبَعُهَا حُذَاقِيٌّ ، عليها قَوْصفُ ( ٢ ) ، لم يَبْقَ منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث حنين .

<sup>(</sup>۲) رواية الهروى « قَرْطَف » وهو القوصف والقرصف : القطيفة .

إِلا فَرْقَوُهَا » الصَّمْدَةُ : الأتان الطَّويلةُ الظَّهر . والْحذاقِّ : الجَحْشُ . والقَوْصَفُ : القَطيفة . وقَرْقَوُها : ظهْرُها .

\* وفى شعر حسان رضى الله عنه:

## \* يُبَارِينَ الأعِنَّةَ مُصْمِداتٍ \*

أَى مُقْبِلاتٍ مُتَوجّهات نَحْوَكُم . يقال صَعِد إلى فَوْق صُعودا إذا طَلَع . وأَصْعد في الأرض إذا مَضَى وسارَ .

\* وفيه « لا صلاةً لمن لم يَقُرأ بفاتِحة الكتاب فصاعِداً » أى فما زَاد عايها ، كقولهم : اشْتَر يته بدرْهم فصاعِدًا ، وهو منصوب على الحال ، تقديره : فزاد الثمن صاعِدًا .

\* ومنه الحديث في رَجَز:

#### \* فهو يُنمّى صَعْدًا \*

أى يزيد صُعُودا وارْتفاعا . يقال صَعِد إليه وفيه وعلَيه .

- \* ومنه الحديث « فصَّد فيَّ النظر َ وصوَّ به » أي نظر َ إلى أعْلاَي َ وأَسْفلي يَتَأْمُّلُني .
- \* وفى صفته صلى الله عليه وسلم «كُأنَّمَا يَنْحَظُّ فى صُعُد » هَكَذَا جَاء فى رواية . يعنى مَوْضِعاً عاليا يَصْعَدُ فيه ويَنحَطُّ . والمشهورُ «كُأنمَا ينحطُّ فى صَبَب» والصُّمُد بضمَّتَين \_ : جمع صَعود ، وهو خلاف الهَبُوط ، وهو بفتحتين خلاف الصَّبَب .

(هس) وفى حـديث عمر رضى الله عنه «ماتصمَّدنى شى؛ ماتصَمَّدَ تَنى خِطْبةُ النكاح» يقال تَصمَّده الأمرُ إذا شَقَّ عليه وصَمُب، وهو من الصُّعُود: الْعَقَبَة. قيل (١) إنما تصْعُب عليه لقرُ ب الوُجوه من الوجُوه و نظر بعضهم إلى بعض، ولأنهم إذا كان جالسا معهُم كانوا نُظَراءَ وأَكْفاءَ. وإذا كان على المنْبر كانوا سُوقَةً ورَعيَّة.

#### \* وفي حديث الأحنف:

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ حَقَّا أَن يَخْضِبَ الصَّمْدَة أَو تَنْدَقَا الصَّمْدَة أَو تَنْدَقَا الصَّمْدَة أَ: القَنَاة التي تَنْبُت مُسْتَقيمة .

<sup>(</sup>١) القائل ابن المقفع . انظر الفائق ٢/ ٢٤ .

- (صعر) (ه) فيه « يأتي على النَّاس زمانُ ليس فيهم إلَّا أَصْعَرُ أَو أَبْتَرُ » الأُصعر: الْمُعرِض بوجهه كِبْرا (١٠).
- \* ومنه خدیث عمَّار « لا َیلِی الأَمْرَ بعدَ فُلان إِلَّا كُلُّ أَصْعَرَ أَبْـتَر » أَی كُلِّ مُعْرِضٍ عن الحقِّ ناقصِ .
- (س) ومنه الحديث «كُلُّ صعَّار ملمُونُ » الصعَّار : المتكبِّر لأنه يَميل بَخَدِّه ويُعْرِض عن النَّاس بوجْهه (۲) . ويُر وى بالقاف بدل العَين ، وبالضاد المعجمة والفاً ، والزَّاى .
  - \* وفي حديث توبة كعب « فأنا إليه أصْعَرُ » أي أَمْيَلُ .
    - \* وحديث الحجاج « أنه كان أصْعَرَ كُهَا كِهَا » .
- ﴿ صعصع ﴾ (س) فى حــديث أبى بكر رضى الله عنه « تَصَعْصَعَ بهم الدَّهرُ فأصبَحُوا كَلاَ شيء » أى بدَّدَهُم وفرقَهُم . ويُروى بالضاد المعجمة : أى أذَائِهم وأخضَعهم .
- ( ه ) ومنه الحديث « فتَصَعْصَعَت الراياتُ » <sup>(٣)</sup> أى تفَرَّقت . وقيل تحركت واضْطَرَبت .
- (صعفق) (ه) فى حديث الشَّغبي « ماجاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخُذه ودَعْ مايقول هؤلاء الصَّعافقة » هم الَّذين يدخُلُون السوق بلا رأْسِ مال ، فإذا اشترى التَّاجر ُ شيئاً دخل معه فيه ، وَاحِدُهم صَعْفَق . وقيل صَعْفُوق ، وصَعْفَقِي مَّ . أَرادَ أَنَّ هؤلاء لا عِلْم عندهم ، فهم بمنزلة التّجار الذين ليس لهم رأس مال .
- \* وفى حــديثه الآخر « أنه سُئِل عن رجُــل أَفْطَر يوما من رمضان ، فقالَ : ما يقولُ فيه الصَّعافِقَةَ » .
- ﴿ صَعَقَ ﴾ ﴿ فَيَهُ ﴿ فَإِذَا مُوسَى بِٱطِشْ بِالْعَرْشُ، فَلَا أَدْرِياً جُوزِيَ بِالصَّفْقة أَمْ لَا ﴾ الصَّعَقُ:

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وأراد رُذالة الناس الذين لا دين لهم .

<sup>(</sup>٢) في الدر النشير : قلت قال الفارسي : فسر مالك الصمّار بالنّمام اه . وانظر « صقر » فما يأتي .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « فتصعصعت الذَّئاب » .

أَن يُغْشَى على الإنسانِ من صَوتٍ شديدٍ يسمَعُه ، ورَّبَما مات منه ، ثم استُعْمل في الموت كثيراً . والصَّعْقة : المرَّةُ الواحدةُ منه . ويُريدُ بها في الحديث قوله تعالى « وخرَّ موسى صَعِقا » .

- \* ومنه حديث خزيمة وذكر السَّحاب « فإذا زَجَر رَعَدت ، وإذا رَعَد صَعِقت » أى أصابَت بِصاَعِقة . والصَّاعقة : النارُ التي يُرْساما اللهُ تعالى مع الرَّعد الشديد . يقال صَعِق الرجلُ ، وصُعِق ، وقد صَعَقَتْه الصاعِقة . وقد تكرر ذكرُ هـنذه اللفظة في الحديث ، وكُلمها راجع إلى الغَشْي والمَوْت والعَذَاب .
- (ه) ومنه حديث الحسن « 'ينْدَخار بالمصْعُوق ثَلَاثًا مالم يَخَافُوا عايــه نَتْنَا » هو الَمُفْشِيُّ عليه ، أو الَّذي يموتُ فجأةً لا يُعجَّل دَفْنُهُ .
- ﴿ صعل ﴾ (ه) في حديث أم مَعْبَد « لم تُزْرِ بِهِ صَعْلة » هي صِغَر الرأسِ. وهي أيضا الدِّقَّة والنُّحولُ في البَدَن.
- \* ومنه حـــديث هد م الـكَمْبة «كَأْنِّى به صَمْلُ يَهْدِم الـكَعْبةَ » وأصحابُ الحــديث برووُنه : أَصْعَل .
- \* ومنه حمدیث علی رضی الله عنه « کأنی برجُل من الحَبَشَة أَصْعَلَ أَصْمَعَ قَاعِدٍ عَلَيْهِ اللهِ وَهِي تُهُدُم » .
  - \* وفى صفة الأحْنف « أنه كانَ صَعْلَ الرَّأْسِ » .
- ﴿ صَعْنَبُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه سوَّى ثريدَةً فلبَّقَهَا ثَمَ صَعْنَبُهَا » أَى رَفَعَ رأْسَهَا وجعلَ لها ذِرْوَة وضمَّ جَوانِهَا .
- ﴿ صُعُو ﴾ (س) في حديث أم سُلَيْم » قال لها : مالى أرّى ابْنَكِ خاثرَ النَّفْس ؟ قالت : ماتَت صَعْوَتُه » هي طائر أصغَر ُ من العُصْفور .

## ( باب الصاد مع الغين )

﴿ صغر ﴾ \* فيه « إذا قُلْتَ ذلك تَصاغَر حتى يكون مثلَ الذُّباب » يعنى الشَّيطَان : أَى ذَلَّ وَاحْمَقَى . ويجوز أَن يكونَ من الصِّفَر والصَّفار ، وهو الذُّل والهَوان .

- \* ومنه حدیث علی یصف أبا بکر رضی الله عنهما « برَ غُم المنافقین وصَغَر الحاسدین » أی دُرِّهم وهَوانِهم .
  - \* ومنه الحديث « الُمحرِ مُ يَقْتَلُ ۖ الحَيَّة بصَغرِ لَهَا » .
- \* وفيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضْعَ عشرةَ سنةً ، قال عُروة : فصَغَّره » أى استصْغَر سنَّة عن ضبط ذلك ، وفي رواية « فَغَفَّرَه » أى قال غَفَر الله له . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ صفصغ ﴾ \* فى حديث ابن عبا ن ﴿ وسُئل عن الطِّيب للمُحْرِم فقال : أمَّا أنا فأصَفْصِفُه فى رأسى » هكذا رُوى . قال الحر ْ بى : إنما هو ﴿أَسَفْسِغُه » بالسين : أى أُروِّيه به . والسين والصاد يتَماقَباَن مع الغين والحاء والقاف والطاء . وقيل صَفْصَغ شَعْره إذا رجَّله .
- (صغى ﴾ (ه) في حديث الهرِ "ة «أنه كان يُصْغِي لها الإِناءَ »أى يُميله ليَسْهُـلَ عليها الشَّربُ منه.
- \* ومنه الحديث « يُنفَخ في الصُّور فلا يَسمعُه أحدُ ۚ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً » أي أمال صَفْحة عُنقه إليه .
- \* وفى حديث ابن عوف « كَاتَبْتُ أُمَيَّة بن خَلَف أن يَحْفَظَنى فى صَاغِيتى بمـكة ، وأَحْفَظَه فى صَاغِيتِه بالمدينة » هم خاصَّة الإنسان والمائلُون إليه .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه «كان إذا خَلَا مع صَاغِيته وزَافِرَته انْبَسَط » وقد تكرر ذكر الإصْغَاء والصَّاغية في الحديث .

## ﴿ باب الصادمع الفاء ﴾

﴿ صفت ﴾ (ه) في حديث الحسن « قال الْمُفَضَّل بن رَالَان : سألتُه عن الَّذي يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ بَلَّةً ، فقال : أمَّا أنتَ فأغتسِل ، ورَآنِي صِفْتَاتًا » الصِّفْتاتُ : الكثيرُ اللحم المكتنزُهُ . ﴿ صفح ﴾ (ه) في حديث الصلاة « التسبيحُ للرجال ، والتَّصْفيحُ للنساء » . التَّصْفيحُ

( ٥ \_ النهاية \_ ٣ )

والتَّصفيقُ واحدٌ. وهو مر ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صَفْحة الكَفِّ الآخر ، يعني إذا سَهَا الإَمام نَبَّه المأموم ، إنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان امرَأَةً ضرَبَتْ كَفَهَا على كفَهَا على كفَها على كفَها على كفَها على كفَها على كفَها على كفَها على الله ، وإنْ كان امرَأَةً ضرَبَتْ كُفّها على كفّها على الله ، وإنْ كان امرَأَةً ضرَبَتْ كُفّها على كفّها على الله ، وإنْ كان امرَأَةً في الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان الله ، وإنْ كان الله ، وإنْ كان الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان رجُلا قال سبحان الله ، وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان الله وإنْ كان الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان الله وإنْ كان ربُول الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ كان ربْدُول الله وإنْ الله ولْ الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ الله وإنْ ال

(س) ومنه حديث « الْمُصافَحة عند اللَّقاء » وهي مُفَاعَلَة من إِلْصاقِ صَفْح الكَفَّ بالـكَفُّ ، وإقبال الوجْه على الوجْه .

\* ومنه الحديث « قَلبُ المؤمن مُصْفَحُ على الحق " أَى مُمال عليه ، كأنّه قد جَمَل صَفحه : أي جانبَه عليه .

\* ومنه حديث حذيفة واُلخدرى « القلوبُ أربعة : منها قلب مُصفَح اجتمعَ فيه النّفاق والإيمان ) » المُصفَح: الذى له وجُهان يَلْقى أهلَ الـكُفْر بوجْهِ وأهلَ الإيمان بوجْه. وصَفْحُ كل شي : وجهه وناحيته .

(س) ومنه الحديث « غَيرَ مُقْنع رَأْسَه ولا صَافح ِ بِخدِّه » أَى غير مُبْرز صَفْحةَ خدِّه، ولا ماثل في أَحَدِ الشِّقَين .

( ه ) ومنه حديث عاصم بن ثابت في شعره :

# \* تَزِلُّ عن صَفْحَتى المعاً بلُ \*

أي أحد جانبي وجْهِه.

- \* ومنه حديث الاسْتُنجاء « حجرَ يْن للصَّفْحَةَين وحَجَراً للمَسْرُبة » أَى جَا نِبَي الْخُرج.
- (ه) وفى حديث سعد بن عُبادة « لو وَجَدت معها رجُلًا لضربتُه بالسيف غير مُصْفَح » يقال أَصْفَحَه بالسيف إذا ضرَبَه بعُرُضه دُون حـدًّه ، فهو مُصْفِح . والسيفُ مُصْفَح . ويُرْويان مَعاً .
- ( ه ) ومنه الحديث « قال رجل من الخوارج: لَنَضْرِ بنَّكُم بالسُّيوف غير مُصْفَحات ».
  - (س) وفي حديث ابن الحنفية « أنه ذكر رجُلا مُصْفَحَ الرأس » أى عَرِيضه .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها ، تَصف أباها « صَفُوح عن الجَاهلين » أى كثير الصفْح والعفُو والتَّجاوزِ عنهم . وأصلُه من الإعْراضِ بصَفْحَة الوجْه ، كأنه أعرَضَ بوجْهه عن ذَنْبه . والصَّفُوح من أبْنيَة المُبَالغة .

- (ه) ومنه « الصَّفُوح في صِفةِ الله تعالى » وهو العَمَوُّ عن ذُنُوب العبادِ ، المُعْرِضُ عن عُقُو بتهم تكرُّماً .
  - ( ه ) وفيه « ملائكة الصَّفيح الأعلى » الصَّفيحُ من أشماء السَّماء .
    - \* ومنه حديث على وعُمارة « الصَّفيحُ الأعْلَى من مَلكُوته » .
- (ه) وفى حــديث أم سلمة رضى الله عنها « أُهْدِيَتْ لى فِدْرةٌ من عُلَم ، فقلتُ للخادِم ارْ فَعيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هى فد صارَت فِدْرَة حَجَر ، فَقَصَّت القِصَّةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعلَّه قام على بَابِكم سائل فأصفَحتُمُوه » أى خَيَّبْتُموه . يقال صَفَحْتُهُ إذا أعطيتَه، وأَصْفَحْتُهُ إذا حَرمتَه .
- \* وفيه ذكر « الصِّفاح » هو بكسر الصاد وتخفيف الفاء : موضع بين حُنَين وأنْصابِ الحرَم يَسْرة الدَّاخل إلى مكة .
- ﴿ صفد ﴾ (ه) فيه « إذا دَخَل شهر ُ رمضان صُفِّدَت الشياطين ُ » أَى شُدَّت وأُوثقَت بالأُغْلاَل . يقال : صَفَدته وصَفَّدته (١)، والصَّفد والصِّفاد : القَيْدُ .
- \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قال له عبد الله بن أبی عمَّار : لقَد أَرَدْتُ أَن آنِیَ به مَضْفُوداً » أَی مُقَیَّداً .
  - \* ومنه الحديث « نَهَى عن صَلاة الصَّافد » هو أنْ يَقْرِن بين قَدَمَيْه مَعًا كَأْنَّهما في قَيْدٍ .
- ﴿ صفر ﴾ (ه) فيه « لا عَدْوَى ولا هَامَةَ ولا صَفرَ » كانت العَرَب تزعُم أن في البَطْن حيَّةً يقال لها الصَّفَر ، تُصِيب الإنسان إذا جَاع وتُؤذِيه ، وأنَّها تُعْدِى ، فأبطَل الإسلامُ ذلك . وقيل أرادَ به النَّسِيءَ الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة ، وهو تأخيرُ المُحرَّم إلى صَفَر ، ويجعَلُون صَفَر هو الشهرَ الحرام ، فأبطَله .

[ تضيّفُتُه يوماً فقرّب مَقْعَدِى ] وأَصْفَدَنَى على الزَّمانة قائـــــدا وانظر اللسان (صفد )

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وأما أصفدته بالألف فمعناه : أعطيته . قال الأعشى :

- (ه) ومن الأول الحديث « صَفْرةٌ في سبيل الله خيرٌ من مُمْر النَّعَمَ » أي جَوعَة . يقال : صَفر الوَطْب إذا خَلا من اللَّبن .
- (ه) وحديث أبى وائل « أنَّ رجُلا أصابَه الصَّفَر فنُعتَ له السَّكَرُ » الصّفرُ : اجتماع الْماء في البَطْن ، كما يعرض للمُستَسْقي . يقال : صُفِر فهو مَصْفُور ، وصَفِر صَفَراً فهو صَفِر . والصَّفَر أيضا : دُود يقع في الكبِد وشَر اسِيف الأضلاع ِ ، فيصفَر عنه الإنسانُ جِدًّا ، ورُبَّمًا قَتله .
- ( ه ) وفى حديث أم زرع « صِفْرُ رِدَائْهَا ومِل؛ كِسَائِهِا » أَى أَنْهَا ضَامِرة البَطْن ، فَكَأَنَّ رِدَاءُها صِفْر : أَى خَالِ . والرِّداء يَنْتَهَى إلى البَطْن فيقع عليه .
  - \* ومنه الحديث « أَصْفَرُ البُيوت من الحَيْرِ البَيْتُ الصِّفر من كتاب الله » .
- (ه) ومنه الحديث « نهى فى الأضاحى عن المُصْفَرة » وفى رواية « المَصْفُورَة » قيل : هى المُسْتَأْصَلَة الأذن ، سُمِّيت بذلك لأن صِمَاحَيْهَا صَفِرَ ا من الأذُن : أى خَلَوا . يقال صَفِرَ الإناه إذا خَلا، وأصْفَرته إذا أَخْلَيته . وإن رُويَت «المصفَّرة» بالتشديد فللتكثير. وقيل هى المهزُ ولة نُخلوِّها من السِّمن. قال الأزهرى : رواه شَمِرْ بالغَين ، وفسَّره على مافى الحديث ، ولا أعْرِفه . قال الزمخشرى . هو من الصَّغار ، ألا ترى إلى قولهم للذليل : مُجدَّع ومُصلم .
- \* وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كانت إذا سُئلت عن أكُل كُل ّذِي ناب من السِّباع قرَأت «قل لا أَجِدُ فيما أُوحِي إلى مُحرَّما على طاعم يَطْعَمُه» الآية . وتقول : إن البُرْمة ليُرَى في مائيها صُفْرة » تعنى أن الله حرَّم الدم في كِتابِه . وقد ترخَّص الناس في ماء اللحم في القيدر ، وهو دَمْ ، في كيف مُيقفى على مالم يُحرِّمه الله بالتحريم . كأنَّها أرادَت أن لا تَجْعل مُلوم السِّباع حراما كالدم ، وتكون عندها مكر وهة ، فإنها لا تَخْلو أن تكون قد سَمِعت نَهْى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْها .
- (ه) وفى حــديث بدر « قال عُتْبة بن ربيعة لأبى جهل : يامُصَفِّرَ اسْتِهِ » رَماه بالأُ بْنة ، وأنَّه كان يُزَعْفِر اسْتَهُ . وقيل هي كلة تقال للمُتَنعِّم الْمَتَرَفِ الذي لم تُحَنِّـكُه النَّجارِب والشَّدائد . وقيل

أرادَ يَامُضَرِّط نَفْسِه ، من الصَّفِير ، وهو الصَّوت بِالفَ<sub>م و</sub>الشَّفَتين ، كأنَّه قال : ياضَرَّاط . نَسَبه إلى الْجُبْن والخَور (١) .

- (س) ومنه الحديث «أنه سَمِع صَفِيره».
- (ه) وفيه «أنه صَالَح أهـلَ خَيبَر على الصَّفْراء والبيْضاء والحُلْقَة »أى على الذَّهب والفَضِة والدُّروع .
- \* ومنه حـــديث على رضى الله عنــه « ياصَفُراه اصفَرِ مي ويابَيضاه ابْيَضِي » يُريد الذهبَ والفضة .
- (ه) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « اغْزُوا تَغْنُمُوا بَنات الأَصْفر » يعنى الرومَ ، لأَن أَبَاهُم الأَوّل كان أَصْفر اللَّون . وهو رُوم بن عِيصُو بن إسحق بن إبراهيم .
- \* وفيه ذكر « مَرْج الصُّفَّر » هو بضم الصاد وتشديد الفاء: موضعُ بُغُوطَة دمشق ، كان به وقعة للمسلمين مع الرُّوم .
- (س) وفى حــديث مَسيره إلى بدر « ثم جَزع الصَّفَيْراء » هى تصْغير الصفراء ، وهى موضع مُجاور ُ بدْر .
- ﴿ صفف ﴾ (س) فيه « نهى عن صُفَف النَّمُور » هى جمع صُفَّة ، وهى للسَّرج بمنزلة المِيثَرَة من الرَّحْل. وهذا كحديثه الآخَر » نهَى عن رُكُوب جُلود النَّمُور » .
- (س) وفى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه « أَصْبحتُ لا أَمْلاِكِ صُفَّة ولا لُفَّة » الصُّفةُ : ما يُجعل على الرَّاحة من الحُبُوب. واللَّفَة: اللَّقُمة.
- ( ه ) وفى حديث الزبير « كان يتزوَّد صفيفَ الوَحْش وهو مُحْرِم » أَى قَدِيدها . يقال : صَفَفَتُ اللحم أَصُفُهُ صَفَاً ، إذا تركتَه في الشمس حتى يَجفَّ .
- (ه) وفيه ذكر «أهلِ الصُّفَّة » هم فُقَر اء المُهاجرين ، ومن لم يَكُن له منهم منْزِلُ يسكُنه فَكَر اء المُهاجرين ، ومن لم يَكُن له منهم منْزِلُ يسكُنه فكانُوا يأوُون إلى موضع مُظَلَّل في مَسْجد المدينة يسكُنُونه .
- \* وفي حديث صلاة الخوُّف « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُصافَّ العدوّ بعُسْفان » أي
  - (١) قال في الدر النثير : زاد ابن الجوزي : وقيل كان به برص فكان يردعه بالزعفران .

مُقابلهم. يقال : صفَّ الجيشَ يصُفُّه صفًّا ، وصافَّهُ فهو مُصافٌّ ، إِذَا رتَّب صُفُوفِه في مُقابل صُفُوف العدق . والمَصافّ \_ ، وهو موضعُ الحرّب الذي يكون فيه الصُّفُوف . وقد تكرر في الحديث .

\* وفى حديث البقرة وآل عمران «كأنهما حِزْقانِ من طيرٍ صَوَافَّ » أى باسِطاَتٍ أُجْنِحَتُها في الطَّيران. والصَّوَافُ : جمع صافَة .

﴿ صفق ﴾ (ه) فيه ﴿ إِن أَ كُبَر (١) الكبائر أَن تُقَاتِلِ أَهِل صَفْقَتِك ﴾ هو أَن يُعْطَى الرجلُ الرجلُ الرجلُ عهده وميثاقه ، ثم يقاتله ؛ لأن المُتعاهد ين يضعُ أحدُها يده في يد الآخر ، كما يفعل المُتبايعان ؛ وهي المرَّة من التَّصفيق باليدين .

- \* ومنه حديث ابن عمر رضى الله عمهما « أعطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَنُمْرَةَ قَلْبُهِ » .
  - \* وفي حديث أبي هريرة « أَنْهَاهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ » أَي التَّبَايُعِ.
- (ه) وحديث ابن مسمودرضي الله عنهما « صَفْقَتَان في صَفْقَةً رِبًا » هو كحديث « بيعَتَين في بَيْعة» . وقد تقدَّم في حرف الباء .
- (س) وفيه « أنه نَهى عن الصَّفْق والصَّفير » كأنه أرادَ معنى قوله تعالى « وماكان صَلاتُهم عِند البَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وتَصْدِيةً »كانوا يُصَفِّقون ويُصَفِّرون لِيَشْغَلُوا النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين فى القراءة والصلاة . ويجوز أن يكون أرادَ الصَّفق على وجْه اللَّهو واللَّعب .
- (ه) وفي حديث لقان « صَفَّاقُ أَفَّاقُ » هو الرجلُ الكَثيرُ الأَسْفار والتصرُّف (٢) على التّجارات . والصَّفْق والأَفْقُ قريب (٣) من السَّواء . وقيـل الأَفّاقُ من أَفقِ الأَرْض : أَى نَاحِيتِها .
- (س) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « إذا اصْطَفَق الآفاقُ بالبَياضِ » أى اضْطَرَب وانتشر الضَّوء ، وهو افتعَـل ، من الصَّفْق ، كما تقول اضْطَرَب المَجْلس بالقَوْم .

<sup>(1)</sup> هَكَذَا فِي كُلُ المُراجِع \_ وفي الدر النثير فقط « إنَّ مِن أَكْبَرِ الكَبَائِرِ . . » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان والهروى : . . في التّجارات . ﴿ ﴿ ) في اللسان والهروى : قريبان .

- [ ه ] وفى حديث عائشة « فأصْفَقَت له نِسُوانُ مَكَه » أَى اجْتَمَعَت إليه. وروى: فانْصَفَقَتْ له .
- \* ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « فَنزَعْنا فی الحوض حتی أَصْفَقْنَاه » أَی جَمْعنا فیه المـــاء . هکذا جاء فی روایة ، والحفوظ « أَفْهَقْناه » : أَی مَلاً ناه .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه «أنه سُئل عن امرأة أُخَذَت بَأَنْدَى ُ زَوجِها فَحْرَقَت الْجَلد ولم تَخْرُق الصّفاق ، فَقَضَى بنصف ثُلُث الدية » الصّفاق : جـلدة ٌ رقيقة ٌ تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم .
- (س) وفى كتاب معاوية إلى مَلك الروم « لأنْزِعنَّك من الْمُلك نَزْعَ الْأَصْفقانيَّـة » هم الْخُوَّلُ بَلْغة الىمن . يقال : صَفَقَهم من بلد إلى بلد : أُخرجهم منه قَهْراً وذُلاً ، وصَفَقَهم عن كذا : أى صَرَفهم .
- ﴿ صَفَنَ ﴾ ﴿ هُ ) فَيه ﴿ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعَ قُمْنَا خَلَفَهَ صُفُوناً ﴾ . كُلُّ صَافَّ قدميّه قائمًا فهو صافن \* . والجمعُ صُفون ، كقاعِد وقُمُود .
- (ه) ومنه الحديث « من سَرَّه أن يَقُوم له الناسُ صُفُونا » أى وَاقفين . والصُّفُون : المَصْدرُ أيضاً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فلمَّا دنا القومُ صافنَّاهم » أى واقَفْناهم وقُمُنا حِذَاءهم .
- \* والحديث الآخر « بهى عن صلاة الصَّافِن » أى الذى يَجْمع بين قَدَميه . وقيل هو الذى يَثْنى قَدَمه إلى ورائه كما يفعل الفَرَس إذا ثَـنَى حافرَه .
  - \* ومنه حدیث مالك بن دینار « رأیت ُ عِكْرِ مة يُصَلَّى وقد صَفَن بين قدميه » .
  - ( ه ) وفيه « أنه عوَّذ عَليًّا حين رَكِب وصَفَن ثيابه في سَرْجه » أي جَمعها فيه .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لئن بَقيتُ لأُسَوِّينَ بين الناسِ حتى يَأْتِيَ الرَّاعَى حَقَّه في صُفْنه » الصُّفْن : خريطة تكون لارَّاعى ، فيها طَعَامُه وزِنَادُه وما يَحتاجُ إليه . وقيل هي السُّفرة التي تُجُمع بالخيط ، وتُضَم صاَدُها وتُفْتح .

- ( ه ) وفى حديث على رضى الله عنه « الحُقْنى بالصُّفْن » أى بالرَّ كُوة .
- (س) وفى حديث أبى وائل «شَهدتُ صِفِّين ، وبئسَتِ الصِّفُون » فيها وفى أمْثالها لُغَتَان : إحدَاهُا إِجْرَاء الأعْراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السَّلامة ، كما قال أبو وائل . والثانيةُ أن تجعَل النون حرف الإعراب وتُقرَّ الياء بحالها ، فتقولُ: هذه صِفِّين ورأيتُ صِفِّين ومررتُ بصفِّين وكذلك تقول في قِنَسْرِين ، وفِلسَطِين ، ويَبْرِين .
- ﴿ صفا ﴾ (ه) فيه « إن أعْطَيْتُمُ الْخُمُس وسَهُمْ النبى صلى الله عليه وسلم والصَّفِيَّ فأنتُمُ آمِنُونَ » الصَّفِيُّ : ما كان يأخذُه رَئيسُ الجيش ويختاره لنَفْسه من الغنيمة قبل القِسْمة . ويقال له الصَّفِيَّة . والجمعُ الصَّفايا .
- \* ومنه حديث عائشه «كانت صَفِيّةُ رضى الله عنها من الصَّفِيِّ » تعنى صَفِيَّة بنت حُيَى ، كانت مُنَ اصْطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمة خَيبَر . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- (ه) · وفى حديث عوف بن مالك « تسْبيحة فى طلب حاجة خـير من لَقُوح صَفِي فِي عام ِ لَزْ بَهَ إِي الصَّفِيُ : الناقة ُ الغزيرة ُ اللَّبن ، وكذلك الشّاة . وقد تكررَتْ فى الحديث .
- \* وفيه « إنَّ الله لا يرضى لعَبْده المُؤْمِن إذا ذهب بِصَفِيَّه من أهْل الأرضِ فَصَــبر واحتَسَب بثوابٍ دُون الجِنَّة » صَفِئُ الرجُـــل : الذي يُصَافِيه الوُّدَّ ويُخْلصُه له ، فَعِيل بَعنى فاعِل أو مفعول .
  - (س) ومنه الحديث «كَسَانِيهِ صَفِيِّي نُعَرُ » أَى صَدِيقى .
- (س) وفى حديث عوف بن مالك « لَهُم صِفْوةُ أَمْرِ هِمِ » الصِّفْوةُ بالكسر : خِيارُ الشيء وخُلاصَتُه وما صفا منه . وإذا حذفت الهاء فتَحت الصاد .
- \* وفى حديث على والعباس « أنَّهُمَا دخلا على عُمَر رضى الله عنه وهما يَخْتَصِمان فى الصَّوافى التي أَفاء اللهُ على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النّضير » الصَّوافى : الأملاك والأراضى التي جَلا عنها أهْلُها أو ماتُوا ولا وَارِث لها ، واحدُها صافية ن . قال الأزهرى : يقال للضّياع التي يَشتَخلِصُها السلطانُ لخاصَّته : الصَّوافى . وبه أخد من قرأ « فاذ كر ُوا اسمَ الله عليها صَوافى » أى خَالِصَة لله تعالى .

- \* وفيه ذكرُ « الصفا والمَرْوة » في غير مَوضِع . هو اسمُ أحد جَبَلَي المَسعى . والصَّفا في الأَصْل جمع صَفَاة ، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَسُ .
- (س) ومنه حدیث مُعاویة « یَضْر ب صَفاتَهَا بِمَعْوَلِه » هو تمثیل : أی اجتَهَد علیــه وبالَغَ فی امْتحانِه واخْتیبارِه .
  - \* ومنه الحديث « لا تُقُرَّع لهم صَفَاة » أى لا ينالُهم أحَدُ بسُوء.
- \* وفى حديث الوحى «كأنها سِلْسَلَةٌ على صَفُوان » الصَّفُوان : الحجرُ الأماسُ . وجمعهُ صُفِيٌّ . وقيل هو جمع ، وَاحدُه صَفُوانَةٌ .

#### ﴿ باب الصاد مع القاف ﴾

- ﴿ صقب ﴾ (ه) فيه « الجارُ أحقُّ بصَقَبَه » الصَّقَبَ : القُرُبُ والْمُلاصَقَة . ويُروى بالسين . وقد تقدَّم . والمرادُ به الشُّفْعةُ .
- ( ه ) ومنه حدیث علی رضی الله عنه « کان إذا أَتی بالقَتیل قد و ُجِدَ بینَ القَر ْ یَتین حَملَه علی أَصْقَب القَر ْ یَتین إلیه » أَی أَقْرَبهما .
- ﴿ صقر ﴾ (ه) فيه « كُل صقّار ملْعُون ، قيل يارسول الله : وما الصّقّار ؟ قال : نَشْ ي يَكُونون في آخر الزمان ، تـكون تحيّيّتُهم بينهم إذا تَلاقَوْا التّلاَعُنَ ، ويُروى بالسين . وقد تقدّم . ورواه مالك بالصّاد ، وفسّره بالنّمّام . ويجوزُ أن يكونَ أرادَ به ذَا الكِبْروالأُبّهَ قُلْ) لأنه يميل بخدّه .
- \* ومنه الحديث « لا يقبل اللهُ من الصَّقُور يومَ القيامة صَرْفاً ولاَ عَدْلاً » هو بمعنى الصَّقاَّر . وقيل هُو الدَّيُّوث القوّاد على حُرَمه .
- (ه) وفي حديث أبى خَيْثمة « ليسَ الصَّقْرُ في رُبُوسِ النحل» الصَّقْرُ : عَسَلُ الرُّطَبِ هاهنا ، وهو الدِّبْسُ ،وهو في غَير هذا اللَّبَنُ الحامضُ . وقد تكزر ذكر الصَّقْر في الحديث ، وهو هذا الجَارِحِ المعرُّوف من الجوارِح الصَّائدة .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى: ورواه بعض أهل العلم بالعين ، وقال: هو ذو الكبر. وأنكره الأزهرى .

- ﴿ صقع ﴾ (س) فيه « ومن زَنَى مِمْ بِكْرِ فاصْقَعُوهُ مائة » أى اضْرِبُوه . وأصل الصَّقُع : الضَّرْبُ على الرأس . وقيل: الضربُ ببَطْن الكَفِّ . وقوله « مِمْ بِكُر » لُغَةُ أهل النمِن ، يُبدُّ لُون الضَّرْبُ على الرأس . وقيل الضربُ ببَطْن الكَفِّ . وقوله « مِمْ بِكُر » لُغَةُ أهل النمِن ، يُبدُّ لُون النمَّ التعريف مِيماً .
- \* ومنه الحديثُ « ليسَ من امْبِرِّ المُصيامُ في المُسْفَرَ » فعلى هذا تكونُ رَاله بِكُر مكسورة من غير تَنْوِين ؛ لأن أصْله من البِكْر ، فلمَّا أَبْدلِ اللَّامِ مِياً بَقيت الحرَكةُ بِحالها ، كَقُولهم بَلْحَارِث ؛ في بَنِي الحَارث ، ويكونُ قد اسْتَعْمل البكر مو ضع الأبْكر والأشبه أن يكون بكر نكرة مُنوَّنة ، وقد أبدلت نونُ مِن مِيا ، لأن النون الساكنة إذا كان بعد ها با إقلبت في اللَّفظ مِياً ، نحو منْبَر ، وعَنْبَر ، فيكونُ التَقَدير : من زَنَى من بَكْر فاصْقَعُوه .
- \* ومنه الحديث « أَنَّ مُنْقَـذاً صُقِـع آمَّةً في الجاهليـة » أَى شُجَّ شجَّـة بلغَت أُمَّ رأسـه .
- (ه) وفى حديث حذيفة بن أسِيد « شَرُّ الناس فى الفَتْنَة الخطيبُ الْمِصْقَع » أى البليغُ الماهرُ فى خُطْبته الدَّاعِي إلى الفِتَنِ الذي يُحرِّضُ الناسَ عليها ، وهو مِفْعلُ ، من الصَّقَع : رَفْع الصَّوْت ومُتَابَعَته . ومِفْعَل من أَبْنِية المبالغة .
- (صقل) (ه) فى حديث أم معبَد «ولم تُزْرِ به صُقْلَةٌ »أى دقّة ونُحُول . يقال صَقلتُ الناقةَ إذا أَضمَرْتها . وقيل : أرادَت أنه لم يَكُن مُنْتَفخَ الخاصرَة جِدًّا ، ولا ناحلاً جدًّا . ويُروى بالسين على الإبْدَالِ من الصَّاد . ويُروى صَمْلة بالعين . وقد تقدم .

## (باب الصادمع الكاف)

- ( صكك ) \* فيه « أنه مر جَدْي أصك ميت » الصَّكَكُ: أن تَضْرِب إحْدى الرَّعْبَيْنِ الأُخْرى عند العَدْو فتُوَثَّر فِيهِما أثراً ، كأنَّه لمَّا رَآهُ ميّتا قد تَقاصَت رُ كُبتاه وصَفَه بذلك ، أو كان شَعر ركبتيه قد ذهب من الاصْطِكَاكُ و انْجر َدَ فعرفَه به . ويُرْوى بالسين وقد تقدَّم .
- (س) \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « قاتَلكَ الله أُخَيْفِشَ العَيْنَينَ أَصَكَّ الرَّجْلَينِ » .

- \* وفيه « حَمَل على جَمَل مِصَكَ » هو بكسر الميم وتشديد الـكاف ، وهو القَوَى الجِسْم الشديدُ الْحَانُق . وقيل هو من الصَّكَكِ : احْتِكاكِ العُرْقُوبَين .
  - \* وفى حديث ابن الأكوع « فأصُكُ مُسهماً فى رِجْلِهِ » أَى أَضْرِ بُهُ بَسَهُم .
- (س) ومنه الحديث « فاصطَـكُوا بالسَّيوفِ» . أى تضارَبوا بها ، وهو افتَعَلوا من الصَّكُ ، قُلبت التاء طاء لأجْل الصَّادِ .
- (ه) وفيه ذكر «الصَّكِيكِ » وهو الضعيفُ ، فعيلُ بمعنى مفعول ، من الصَّكِّ: الضَّرْب. أي يُضْرب كثيرا الاستضعافه .
- \* وفى حــديث أبى هريرة « قال لمروان : أَحْلاَتَ بَيْعَ الصِّكَاكُ » هى جمع صَكُ وهو الكتابُ . وذلك أن الأمراء كانوا يَكْتُبون للناس بأرْزَ اقهم وأَعْطياتهم كُتُبا فيبِيعُون مافيها قبل أن يَقْبِضُوها تَعجُّلًا ، ويُعظُون المُشْتَرَى الصَّكَ ليمضى ويَقْبِضه ، فنهُوا عن ذلك لأنه بَيْعُ مالم يُقْبَض .
- (ه) وفيه «أنه كان يَسْتَظِل بظلِّ جَفْنة عَبد الله بن جُدْعان صَكَّة (١) عُمَيَّ » يريدُ في الهاجرة . والأصل فيها أن عُمَيًّا مُصغَرَّ مُرَخَم ، كأنه تصغيرُ أعْمَى. وقيل إنَّ عُمَيًّا اسمُ رجُل من عَدْوَانَ كان يُفِيضُ (٢) بالحاج عند الهاجرة وشدة الحرِّ . وقيل إنَّه أغارَ على قَومه في حرِّ الظَّهيرة فضرب به المثل فيمن يَخْرُج في شدَّة الحرِّ ، يقال لَقيتُه صَكَّة مُعَيّ . وكانت هذه الجُفْنة لابن جُدْعان في الجاهلية يُطعِم فيها الناس ، و كان يأ كُل منها القائم والرَّاكب لِعظَمِها . وكانله مُناد يُنادى: هَمُّ إلى الفائوذ ، وَرُبَّما حَضَر طعامَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ... في صكّة عمى » وأسقطنا « في » حيث لم ترد في كل مراجعنا .

<sup>(</sup>٢) قال مصحح الأصل : في بعض النسخ « يقيظ» اله وفي المصباح : قَاظَ الرجل بالمكان قَيْظًا ، من باب باعَ : أقام به أيام الحر .

## ﴿ باب الصادمع اللام ﴾

﴿ صاب ﴾ ( ﴿ ) فيه « نَهَى عن الصلاة في الثَّوب المُصَلَّب » هو الذي فيه نَقْشُ أَمْنَالِ الصُّلْبَانِ .

- \* ومنه الحديث «كان إذا رأى التَّصليب في مَوضِع ِ قَضَبَه ».
- \* وحديث عائشة رضى الله عنها « فناَوَلْتُهَا عِطاَفاً فرأت فيه تَصْلِيباً فقالت : نَحِيِّه عَنِّي » .
  - \* وحديث أم سَلَمة رضى الله عنها « أنهاكانت تَـكُرَه الثّياب المُصَلَّبة » .
- (سه) وحديث جرير رضى الله عنه « رأيتُ على الحسن ثوباً مُصَلَّبا » وقال القتيبي : يقال خِمَار مُصَلَّب . وقد صَلَّبَت المرأةُ خِمَارها ، وهي لِبْسَةُ معروفة عند النّساء . والأول الوَجْه .
- (س) ومنه حديث مَقْتَل مُعمَر رضى الله عنه « خَرَجَ ابنُه عُبيد الله فضَرَب جُفَينَةَ اللهُ عَجْمَى قَصَلَتِ بين عَينَيه » أى ضربه على عُرضِه حتى صارت الضَّربة كالصَّليب.
- (ه) وفيه « قال : صَلَّيتُ إلى جَنْب عمر فوضَهْتُ يدى على خاصرَتى ، فلمَّا صلَّى قال : هذا الصَّلْبُ في الصلاة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنه » أى شِبْهُ الصَّلْب، لأن المصلوبَ يُمدّ بَاعُه على الجذْع . وهيئَةُ الصلْب في الصلاة أن يضع يديه على خاصِرَتَيْه ويُجَافى بين عَضُدَيْه في القيام .
- \* وفيه « إنَّ الله خلَق للجنَّة أهلاً ، خلَقها لهم وهم فى أصْلاب آبائِهم » الأصلابُ : جمعُ صُلْب ، وهو الظَّهر .
- [ه] ومنه حــديث سعيد بن جبير « في الصُّلْبِ الدِّيةُ » أَى إِنْ كُسِرَ الظَّهِرُ عَــدـبِ الرَّجُلِ ففيه الدِّيةُ ، وقيل أراد إِنْ أُصِيبَ صُلْبه بشيء حتى أَذْهِب منه الجماعُ ، فسمًّى الجماعُ صُلْبا ، لأنَّ المَنِيَ يَخْرُج منه .
  - [ه] وفى شعر العباس رضى الله عنه ، يمدح النبى صلى الله عليه وسلم : تُنْقُلُ من صَالِب (١) إلى رَحِم اِذًا مَضَى عَالَمُ بدًا طَبَقُ

<sup>(</sup>١) ضبطه فى الأصل واللسان بفتح اللام . والضبط المثبت من ا والهروى والقاموس .

الصَّالِب : الصُّلْبُ ، وهو قليل الاسْتعمال .

- (ه) وفيه « أنه لمَّا قَدِم مكة أتاه أصْحابُ الصُّلُب » قيل هم الذين يجمَعُون العِظَام إِذَا أَخِذَت عَنها كُومُهَا ، فيَطْبخُونها بالْماء ، فإذا خرَج الدَّسَم منها جَمَعوه وائتدموا به (١) . والصُّلُب جَمْع الصَّلِيبُ : الوَدَكُ .
- (ه) ومنه حديث على « أنه اسْتُفْتِيَ في اسْتِعمال صَلِيب المُوتَى في الدِّلاءِ والسُّفُن فأبى عليهم » . وبه سُمِّي المصْلُوب ؛ لِما يَسِيلُ من وَدَ كه .
- (س) وفى حديث أبى عبيدة « تَمْرُ ذَخِيرة مُصَلَّبة » أى صُلْبة . وتمرُ المدينةِ صُلْب. وقدْ يقال رُطَب مُصَلِّب، بكسر اللام : أى يابسُ شديد .
- (س) ومنه الحديث «أطيبُ مُضْغة صَيْحاَنيّة مُصلّبة »أَى بَلَغَت الصّلاَبة في اليُبْس. ويُروى بالياء. وسيذكر.
  - (س) وفي حديث العباس:
  - \* إِنَّ الْمُعَالِبَ صُلْبَ الله مَعْلُوبُ \*

أى قُوّة َ الله .

- ﴿ صلت ﴾ (ه) فى صفته صلى الله عليه وسلم «كان صَلْتَ الجبين » أى وَاسِعَه . وقيل الصَّلْت : الأَمْلُسُ . وقيل البارِزُ .
  - \* وفى حديث آخر «كان سَهْلَ الخدَّين صَلْتَهما ».
- (س) وفي حديث غَوْرَث « فاخْتَرَط السيفَ وهو في يده صَلْتا » أي مُجرَّداً . مُيقال : أصلَتَ السَّيفَ إذا جَرَّدَه من غِمْده . وضَر به بالسيف صَلْتا وصُلْتا .
- \* وفيه « مرَّت سَحَابة فقالَ : تَنْصَلِتُ » أَى تَقْصِد للمَطر . يقال انْصَلَت ينْصَلِت إذا تَجَرَّد . وإذا أَسْرَع في السَّير . ويُروى « تَنَصَّلَتْ » بمعنى أقْبَلتْ .

(صلح) [ه] في أخبار مكة:

<sup>(</sup>۱) في الأصل و ا : « وتأدَّموا » وأثبتنا مافي الهروي واللسان .

أَبَا مَطَرِ هَلُمْ إِلَى صَلِيحٍ فَتَكُفِيكَ النَّدَامَى مِن قُرَيشٍ (١) صلاح: الله عَلَمَ لَكَة (٢).

(صلخم) (ه) فيه « عُرِضت الأمانةُ على الجبالِ الصُّمِّ الصَّلاَخِمِ ِ » أَى الصَّلابِ المَانعة ، الواحدُ صَلْخم.

﴿ صلد ﴾ [ ه ] في حديث عمر « لمَّا طُعِن سَقاَه الطَّبِيبُ لَبَناً فخرَج من الطَّعنة أبيضَ يَصْلِد » أي يبرُق ويَبصُ .

\* ومنه حــديث عطاء بن يسار « قال له بعضُ القوم : أَقْسَمَتُ عليك لما تَقيَّأَتَ ، فَقَاء لَبَناً يَصْلِدُ » .

\* ومنه حديث ابن مسعود يَرْفَعُه « ثَم لَحاً قَضِيبَه فإذا هو أَبْيضُ يَصْلِدُ » .

(صاصل) (س) في صفة الوَحْي «كأنه صَلْصَلَةٌ على صَفوان » الصَّلْصَلة : صَوتُ الحَدِيد إذا حُرِّكُ . يقال صَلَّ الحَديدُ ، وصَلْصَل . والصَّلْصَلة أشَدُّ من الصَّليل .

\* ومنه حديث حُنين « أنهم سَمِعوا صَلْصَلَةً بين السماء والأرض » .

( صلع ﴾ ( ه ) فى حديث لُقان « وإنْ لا أرَى مَطْمَعاً فُو َقَاعٌ بِصُلَّع » (٢) هى الأرضُ التي لا نبات فيها . وأصلهُ من صَلَع الرأسِ ، وهو انْحسارُ الشَّعَر عنه .

(۱) هو فى اللسان لحرب بن أمية ، يخاطب أبا مطر الحضرمى ، وقيل هو للحارث بن أمية . وبعــده :

وتأمن وسُطهم وتعيش فيهـم أبا مَطَرٍ هُديتَ بخـــير عيشِ وتسكن بلدةً عـــزَّت لَقاحا وتأمن أن يزورَك ربُّ جيشِ

قال ابن برى : الشاهد في هذا الشعر صرف « صلاح » والأصل فيها أن تكون مبنية كقطام .

(٢) قال فى اللسان : يجوز أن يكون من الصلح لقوله تعالى « حَرَمًا آمِنًا » ويجوز أن يكون من الصلاح .

(٣) الذى فى اللسان ( صلع ) والفائق ١/٥٥ ، والهروى : إن أر مَطْمَعى فحِدَأٌ وُقَع ، وإَلَّا أَرَ مَطْمَعي فوقًاعُ بصُلَّع .

- (ه) ومنه الحديث « ماجَرَى اليَعْفُورُ بِصُلع » ويقال لها الصَّلعاء أيضا .
- \* ومنه حديث أبي حَثْمة « وتُحْـتَرشُ بها الضِّبابُ من الأرض الصَّلْعاءِ ».
  - ( ه ) ومنه الحديث « تكون جَبَرُوّةُ صَلْعاً ٤ » أَى ظاهرةٌ بارزةٌ .
- \* ومنه الحديث « أنَّ أغرابيًّا سَأَل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصُّلَيعاء والقُرَيْعاء » هي تَصْغِير الصَّلْعاء؛ للأرْض التي لا تُذْبت .
- (ه) وفى حديث عائشة « أنها قالت لمُعاوية رضى الله عنهما حين ادَّعى زياداً : رَكَبْتَ الصُّلَيعاءَ » أى الدَّاهية والأمر الشديد ، أو السَّوأة الشَّنِيعَة البارِزة المَـكْشُوفة .
- \* وفى حديث الذى يَهْدُم الكعبة «كَأْنِّى به أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ » هو تصغيرُ الأَصْلَع الذى الْعَسَرِ الشَّعَرُ عن رَأْسِه .
- (ه) ومنه حديث بَدْر « ماقتلْنا إلَّا عجائزَ صُلْعا » أَى مَشايخ عَجَزةً عن الحرْب ، ويُجمع الأَصْلَع على صُلْعان أيضا .
  - \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أَيُّمَا أَشْرَفُ : الصُّلْعَانُ أَو الفُرعَانُ ؟ » .
- ( صلغ ) \* فيه « عليهم الصَّالِغُ والقارِحُ » هو من البقر والغَنم الذي كَمُلَ وانْتَهمي سنَّه . وذلك في السَّنة السَّادسة . ويقال بالسين .
- ﴿ صلف ﴾ (س) فيه «آفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ » هو النَّلوُ في الظَّرف ، والزيادةُ على الظُّدار معَ تكبُّر .
- \* ومنه الحديث « مَن ْ يَبغ ِ فَى الدِّين يَصْلَفْ » أَى مَن يطلُبْ فَى الدِّينِ أَكْثَرَ مَمَّا وقفَ عليه يقلُّ حظُّهُ .
- (س) ومنه الحديث «كُمْ من صَلَفٍ تحت الرَّاعِدة » هو مَثلُ لمن يُكْثِرِ قُول مَالا يَهْمُل: أى تَحَتَ سحاب تَرَّعُدُ ولا تُمْطرُ .
- (س) ومنه الحديث « لو أنَّ امرأةً لا تَتصنَّع لزَوْجها صَلِفَت عنده » أَى ثَقُلَت عليه ولم تَخَطْ عندَه ، وَوَلَّاها صَليفَ عُنُقه : أَى جانِبَه .

- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « تَنْطَلَق إِحْدَاكُنَ فَتُصانعُ بَمَالهَا عن ابْنَتِهِا الْحَظيَّة ، ولو صانعَت عن الصَّلِفَة كانت أحَقَّ » .
- (س) وفى حديث ضُمَيرة « قال يا رسول الله : إنى أُحالِف ما دام الصَّالِفَانِ مَكَانَه . قال : بل ما دام أُحُدُ مَكَانه » قيل : الصالفان جَبلُ كان يتحالفُ أهل الجاهلية عندَه ، و إَنَّمَا كرِه ذلك لئلا يُساوى فعْلَهم فى الجاهلية فعلُهم فى الإسلام .
- ﴿ صلق ﴾ (ه) فيه « ليس مِنَّا من صَلَق أو حَلَق » الصَّلْق : الصوتُ الشديد ، يُريد رَفْعَه في المصائب (١) وعند الفَجِيعة بالموت ، ويَدْخُل فيه النَّوحُ . ويقال بالسين .
  - \* ومنه الحديث « أنا بَرِي؛ من الصَّالِقة والحَالِقَة » .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أما والله ما أَجْهَلُ عن كَرَاكِرَ وأَسْنِمةً ، ولو شِئتُ لدَعَوْت بصلاء وصِناَبٍ وصَلائِقَ » الصَّلائقُ : الرُّقاقِ ، واحِدتُها صَلِيقة . وقيل هى الخُملان المَشْوِيّة ، من صَلَقْتُ الشَّاة إذا شَوَيْتَهَا . ويُروى بالسين ، وهو كُلُّ ما سُلِق من البُقُول وغيرها .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه تَصلَّق ذات ليلة على فرَ اشِه » أى تلوَّى وتقلَّب ، من تَصلَّق الحوتُ فى الماء إذا ذَهب وجاء .
  - \* ومنه حديث أبي مُسلم الْحُولانيّ « ثم صَبَّ فيه من الماء وهو يَتصلَّق فيها (٢) » .
- ﴿ صَالَ ﴾ ( ه ) فيه « كُلْ مارة عليك قَوسُك ما لم يَصِلَ » أى ما لم يُنْـتِنْ . يقال صَلَّ اللَّحَمُ وأصَـلَ . هذا على الاسْتحباب ، فإنه يجوز أكلُ اللَّحَمُ الْمَتَغَيِّر الرّبيح إذا كان ذَكيًا .
- (س) وفيه « أَتُحبون أن تـكونُو اكالحمير الصَّالَّة » قال أبو أحمد العسكرى : هو بالصاد

فَصَلَقَنَا فِي مُرادِ صَلَقَةً وصُدَاء أَلِحَقَّهُم بِالثَّلَلْ

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للبيد:

أى بالهلاك .

<sup>(</sup>٢) في ا: « فيهما » ، وسقطت « فيها » من اللسان .

غير المعجمة ، فَرَوَوْه بالضَّاد المعجمة ، وهو خطأ . يقال للحمار الوحشى الحُادّ الصَّوت : صالُّ وصَلْصَال ، كأنه يريد الصَّحيحة الأجْساد الشَّديدةَ الأصوات لقُوّتها ونَشَاطها .

\* وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الصَّاصَال « هو الصَّال ، الماء يقع على الأرض فتنشق فيجف ويصير له صوت » .

﴿ صَلَم ﴾ ( ه ) في حديث ابن مسعود رضى الله عنه « يَكُون الناس صُلاَماتٍ يَضْرِب بعضهم رقاب بعض » الصّلامات : الفِرق والطّو ائف ، واحدتُها صِلاَمَة (١) .

\* وفي حديث ابن الزبير لما قُتُل أخوه مُصْعَب « أسلمه النعامُ المُصَلَّمُ الآذَان أهلَ العراق » يقال للنَّمام مُصَالَم ؛ لأنَّها لا آذان لهما ظاهرةً ، والصَّلَمُ : القطعُ المُسْتأصِلُ ، فإذا أطْلق على الناس فإنما يُزاد به الذليلُ المُهانُ .

#### \* ومنه قوله:

فَإِنْ أَنْتُهُمْ لَمُ تَشْأَرُوا واتَّدَيْتُمُ فَمَشُّوا بَآذَانِ النَّعَامِ الْمُصَلِّمِ

(س) ومنه حديث الفِتَن « وتُصْطَلَمُون في الثالثةِ » الاصْطِلامُ: افْتعِــالُ ، من الصَّلْم : القَطْع .

- \* وْمنه حديث الهدْى والضحايا « ولا الْمُصْطَلَمَةُ أَطْبَاؤُها » .
  - \* وحديث عاتكة « لئن عُدْتُم لَيصْطَلِمنَّكُم » .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « فتكون الصَّيْلَمُ بينى وبينه » أى القَطِيعَة المُنْكَرة. والصَّيْلَمُ : الدَّاهيةُ . والياء زائدة .
- \* ومنه حديث ابن عمر « اخرُ جُوا يا أهلَ مكة قبل الصَّيْلَم ، كَأْنِي به أُفَيْحِجَ أُفَيْدِ عَ يَهْدِم الكَعْبَةَ ».
- ﴿ صلور ﴾ (ه) في حديث عمار « لا تأكلوا الصَّلُوْرَ والِأَ نَقَلَيس (٢) » الصَّلُوْر : الجِرِّيّ ، والإِنْقَلِيس : المَارْمَاهِي ، وهما نَوعَان من السَّمَكُ كالحيَّات.

<sup>(</sup>۱) بتثليث الصاد، كما في القاموس . (۲) بفتح الهمزة واللام وبكسرها ، كما في القاموس . (۱) بتثليث الصاد، كما في القاموس . (۲)

﴿ صلا ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الصّلاة والصلوات » وهي العبادةُ المخصُوصةُ ، وأصّلُها في اللّغة الدعاء فسُمّيت ببعض أجْزائِها . وقيل إنَّ أصلَها في اللغة التعظيمُ . وسُمّيت العبادةُ المخصُوصة صلاة لما فيها من تَعْظيم الربِّ تعالى . وقوله في التشهد الصّلواتُ لله : أي الأدعيةُ التي يُرادُ بها تعظيم الله تعالى ، هو مُستَحِقُها لا تليقُ بأحد سواه . فأمّا قولنا : اللّهم صَلِّ على محمَّد فمعناه : عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار دعوته ، وإبقاء شريعته ، وفي الآخرة بتَشْفيعِه في أمَّته ، وتضعيف أجره ومَثوبَته . وقيل : المعنى لمَّا أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نَبْلُغ قدرَ الواجِب من ذلك أحلناهُ على الله ، وقُلنا : اللهم صلِّ أنت على محمد ؛ لأنك أعلمُ بما يليقُ به .

وهذا الدعاء قد اختُلفِ فيه : هل يجوزُ إطلاقُه على غير النبى صلى الله عليه وسلم ، أم لا ؟ والصحيحُ أنه خاصٌ له فلا يُقاَل لغيره . وقال الخطّابي : الصلاةُ التي بمعنى التعظيم والتكريم لاتُقال لغيره ، والتي معنى الدُّعاء والتبريك تُقال لغيره .

- [ ه ] ومنه الحديث « اللهم صَلِّ على آل أبى أَوْفَى » أَى ترحَّم وبَرِّكُ . وقيل فيه إنَّ هذا خَاصٌ له ، ولكنه هو آثر به غيره . وأما سِواه فلا يجوزُ له أن يَخُصَّ به أحداً .
  - ( ه ) وفيه « من صَلَّى على صلاةً صلَّت عليه الملائكة عُشِراً » أي دعَت له وبر َّكت .
    - (ه) والحديث الآخر « الصائمُ إذا أُكِل عنده الطعامُ صَلَّت عليه الملائكة » .
- (ه) والحديث الآخر « إذا دُعِيَ أحدُكم إِلَى طَعَام فليُجِب ، وإن كان صائمًا فليُصَلُّ » أى فليَدْعُ لأهْل الطَّعام بالمَغْفِرة والبَرَكة .
- (ه) وحديث سَودَة « يا رسول الله إذا متنا صلَّى لنا عُمَان ُ بنُ مظعُون » أَى يَسْتَغْفَر لنا .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه « سَبقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلَّى أبو بكر وثلَّثَ عمر » المُصلِّى فى خَيل الحلْبة : هو الثانى ، سُتمى به لأنَّ رأسه يكون عند صَلاَ الأوَّل ، وهو ما عن يمين الذَّ نَب وشمَاله .
- (ه) وفيه « أنه أُ تِيَ بِشَاة مَصْلِيَّة » أَى مَشْوِيّة . يقال صَلَيْتُ اللحم ـ بالتخفيف ـ : أَى شَوَيْته ، فهو مَصْلِيُّ . فأما إذا أَحْرِقْته وَأَلقيتَه في النَّار قلت صَلَّيته بالتشديد ، وأَصْلَيته . وصلَّيتُ العصا بالنَّار أيضا إذا ليَّنتها وقوَّمتها .

- (س) ومنه الحديث « أُطْيبُ مُضْفة صَيحاً نِيَّةٌ مَصْليَّة » أَى مُشَمَّسة قد صُليِت في الشمس، ويُروى بالباء وقد تقدَّمت.
- - \* وفى حديث حذيفة « فرأيتُ أبا سُفيان يَصْلِي ظهرَه بالنَّار » أَى يُدْفِئُه .
- (س) وفى حديث السَّقِيفة « أَنَا الذَى لَا يُصْطَلَى بِنَارِه » الاصْطِلاء: افْتِعَالُ ، من صَلا النَّارِ والتَّسخُن بها: أَى أَنَا الذَى لَا يُتَعَرَّض لِحَرِ بِى . يَقَالَ فَلاَنْ لَا يُصْطَلَى بِنَارِهِ إِذَا كَانَ شُجَاعًا لَا يُطَاقَ .
- (ه) وفيه « إنَّ للشَّيطان مَصَالِيَ وَفُخُوخًا » المصالى : شَبيهة بالشَّرَك ، واحِدتُها مِصْلاة ، أراد ما يسْتَفِزُ به الناس من زِينَة الدُّنيا وشهواتِها . يقال صَلَيْتُ لفُلان إذا عَمِلت له فى أَمْرٍ تُرُ يْد أَن تَمْحَل به .
- (س) وفى حديث كعب « إنَّ الله بارك لدَوابّ المجاهدين فى صلِّيان أرْض الرُّوم ، كما بارك لما فى شَعِير سُوريَة » الصَّلِّيان : نبتْ معروف له سنَمَة عظيمة كأنه رأسُ القَصَب : أى يقوم لخيلهم مقام الشَّعير . وسُورِية هى الشام .

# ﴿ باب الصادمع الميم ﴾

- ﴿ صمت ﴾ (ه) في حديث أسامة رضى الله عنه « لما تَقُـل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخاتُ عليه يومَ أصمتَ فلم يشكلم » يقال : صَمَت العليلُ وأَصْمَتَ فهو صَامِتُ ومُصْمِت ، إذا اعْتُقَـلَ لسانُه .
  - \* ومنه الحديث « أنَّ امْرأةً من أحْمَسَ حجَّت مُصْمِتَة » أي ساكتَهَ لا تتكلم .
    - ( ه ) ومنه الحديث « أَصْمَتَتْ أَمَامَةُ بَنْتُ أَبِي العَاصِ » أَي اعْتُقِـل لِسَانُهَا .
  - \* وفي حديث صفة التَّمرة « أنها صُمْتةٌ للصَّغير » أي أنه إذا بَكِي أَسْكِت بها .

- \* وفى حديث العباس « إنما نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثَّوب المُصْمَت من خَزٍّ » هو الذى جميعُه إبْرَ يَسْمَ لا يُخالطُه فيه قُطْنُ ولا غيره .
- \* وفيه « على رَقَبَته صامِتُ » يعنى الذهب والفضة ، خلاف الناطق ، وهو الحيواز، ، وقد تكرَّر ذكر الصمت في الحديث .
- ﴿ صمخ ﴾ \* في حديث الوضوء « فأخذ ماء فأدخل أصابعه في صِماخ أَذُنَيه » الصِّماخ : تَقْبُ الأذن : ويقالُ بالسين .
- [ ه ] ومنه حدیث أبی ذرّ « فضَرَب الله علی أَصْمِخَتِهِم » هی جَمعُ قِـلَّة للصَّماخ : أَی أَن الله أَناَمَهُم .
- \* وفى حديث على رضى الله عنــه « أَصْغَتْ لاسْتراقِهِ صَمَائِخُ الأَسْمَاعِ » هى جمـعُ صَمَاخٍ ، كَيْمَالُ وَشَمَائُلُ .
- ﴿ صمد ﴾ ﴿ في أسماء الله تعالى « الصَّمد » هو السيِّد الذي انتهى إليه السُّودَد . وقيل هو الدائمُ الباقى . وقيل هو الذي لا جَوْف له . وقيل الذي يُصْمَدُ في الحوائج إليه : أي يُقُصَد .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إياكم وتَمَلُّمَ الأنساب والطَّمْن فيها ، فوَ الذى نفْسُ عُمَر بيده لو أقلْت لا يخرُج من هذا الباب إلا صَمَدْ ما خَرج إلاَّ أقلَّـكُم » هو الذى انتهى فى سُودَده ، أو الذى يُقَصْد فى الحوائج .
- \* وفى حديث معاذُ بن الجمُوح فى قتْـل أبى جَهْل « فَصَمَدْت له حتى أمكَنَتْنى منه غِرَّة » أى ثَبَتُ له وقَصَدْته وانتظرتُ غَفْلته .
  - \* ومنه حديث على « فصَّمْداً صَمْدا حتى يَنْجلِيَ لَـكُم عَمُود الحق » .
- ﴿ صَمَر ﴾ (ه) في حديث على « أنه أعْطَى أبا رَافِع عُكَّة سَمْن وقال : ادْفَع هذا إلى أَشَاء (١) لتَدْهُنَ به بَنِي أخيه من صَمَر البَحْر » يعني من نَتْنِ رِيحه .
- ﴿ صمعم ﴾ (س) في حديث أبي ذر « لو وضعتُمُ الصَّمَصَامَة على رَقَبَتي » الصَّمَصَامَةُ : السَّيف القاطِع ، والجمعُ صَماصِم .
  - (١) هي أسماء بنت عميس . وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب أخي على . اللسان ( صمر )

- \* ومنه حديث قُس « تردُّوا بالصاصم » أى جَعَلوها لهم بمنزلة الأَرْدية ، كَخْمَلِهِم لها ووضع حمائلها على عَواتقهم .
- ﴿ صمع ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه «كأني برجُل أَصْعَلَ أَصْمَعَ يَهُدِمِ الكَعْبَة » الرَّصَمَع : الصَّغَيرُ الأذُن من الناس وغيرهم .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان لا يَرَى بأساً أَن يُضَحِّى بالصَّمْعاء » أَى الصَّفيرة الأَذُنَين .
- (س) وفيه «كإبلٍ أكلَت صَمْعاء » قيل هي البُهُمْكي إذا ارْتَفَعت قبل أن تَتَفَقاً . وقيل : الصَّمعاء : البَقْلةُ التي ارْتَوت واكتنزت .
  - ﴿ صمعد ﴾ (س) فيه « أصبح وقَد اصمَعَدْت قَدماه » أي انتفَخَت ووَرِمَت .
- ﴿ صَمَعَ ﴾ (هـ) في حديث على « نَظَّفُوا الصَّماعَين فإنهما مَقْعَدا الْمَلَكَينِ » الصَّماعانِ : مُجْتمع الرِّيق في جانبي الشَّفة . وقيل هما مُلْتَقَى الشِّدْقَين . ويَقَال لهما الصَّامِغَان ، والصَّوارَان .
  - \* ومنه حدیث بعض القُرَشیّین « حتی عَرِقْت وزبَّب صِمَاغاك » أی طلعَ زَبَدُهما .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، فى اليتيم إذا كان تَجْدُوراً « كأنه صَمْغَة » يُريد حين يَبيَضُّ الُجِدَرِيُّ على بَدَنه فيَصِير كالصَّمغ .
- (س) ومنه حديث الحجاج «لأَقْلَعَنَّكَ قَلْعَ الصَّمْغة » أَى لأَسْتَأْصِلنَّك. والصَّمغ إذا قُلِـع انقُلعَ كُله من الشَّجَرة ولم يَبْق له أَثَرَ ، وربَّمَا أُخذَ معه بَعضَ لِحائمِها.
- ﴿ صَمَلَ ﴾ (س) فيه « أنت رجُل صُمُلٌ » الصُّمُلُ بالضَّم والتشديد \_ : الشَّدْيد الَّخْلُق . وصَمَل الشَّجرُ إذا عَطِشَ فَخشُن ويَبس .
  - (س) ومنه حديث معاوية ﴿ إِنَّهَا صَمِيلَةٌ ﴾ أى فى ساقها يُدُس وَخُشُونَةٌ .
- ﴿ صَمْمُ ﴾ \* في حديث الإيمان « وأن ترَى الْحَفَاة العُرَاة الصُّمَّ البُكِمْ رَوُّوسَ الناس» الصُّمُّ: جمعُ الأَصَمِّ، وهو الذي لا يَشْمَع ، وأرادَ به الذي لا يَهْ تَدِي ولا يَقْبَلُ الحِقَّ ، من صَمَرِ العَقْل ، لا صَمَرٍ الأَّذُن ِ.

- \* وفى حديث جابر بن سَمُرة رضى الله عنه « ثم تـكلَّم النبى صلى الله عليه وسلم بَكَلِمَة أَصمَّنيها الناسُ » أى شَغَلونى عن سَمَاعها ، فـكأنَّهم جَعَلونى أَصَمَّ .
- (س) وفيه «شهرُ الله الأصَمُّ رجَبُ » سُمِّى أَصَمَّ لأنَّه كان لا يُسمَع فيه صَوتُ السّلاح ؛ لكونه شهراً حرَاما ، ووُصِفَ بالأَصَمِّ تَجازاً ، والمرادُ به الإنسانُ الذي يَدْخل فيه ؛ كما قيل ليلُ نائم ، وإنما النَّائم مَن في اللَّيل ، فكأنَّ الإنسانَ في شهر رَجب أَصَمُّ عن سَمْع صَوتِ السِّلاح .
- (س) ومنه الحديث « الفِتنَةُ الصمَّاءِ العَمْياءِ » هي التي لا سَبيل إلى تَسْكِينُها لَتَنَاهِيها في دَهَائُها ، وقيل هي كالحَيَّة الصمَّاء التي لا تَقْبَلُ الرُّقَى . لا يَسْمِع الاَسْتِغَائَة ، فلا يُقْلِع عما يَفْعَله . وقيل هي كالحَيَّة الصمَّاء التي لا تَقْبَلُ الرُّقَى .
- (ه) وفيه «أنه نَهى عن اشتمال الصَّماء » هو أن يتجلَّل الرجلُ بَنُوبه ولا يَر ْفع منه جانباً. وإنما قيل لها صَمَّاء ، لأنه يَسد على يدّيه ورجْليه المنافذَ كُلَّها ، كالصَّخرة الصَّماء التي ليس فيها خَر ْق ولا صَدْع . والفُقهاء يقولون : هو أن يتَغطَّى بثوب واحِدٍ ليس عليه غَيرُه ، ثم يرفَعُه من أحد جانبيه فيضَعه على منكبه ، فتنكشف عورته .
  - \* ومنه الحديث « والفَاجِرُ كَالأَرزة صَمَّاء » أَى مُكْذَيزة لا تَخَلْخُلَ فيها .
- (س) وفى حديث الوطء « فى صِماً مِواحد » أىمَسْلك واحد . الصّمام : ماتُسدّ بهالفُر ْجة، فسُمّى الفَر ْجُ به . ويجوز أن يـكونَ فى موضع صِماًم ، على حَــذْف الْمُضاَف . ويُر ْوى بالسّين . وقد تقدّم .
- ﴿ صُمَا ﴾ (هـ) فيه ﴿ كُلْ مَا أَصْمَيْت ودَعْ مَا أَنْمَيْت ﴾ الإِصْمَاهُ: أَنْ يَقْتُلُ الصيدَ مَكَانَهُ. ومعناهُ سُرْعة إِزْهَاق الرُّوحِ، من قُولِهِم للمُسْرع: صَمَيَان . والإِنْمَاهُ: أَنْ تُصِيب إصابةً غيرَ قاتِلَةٍ في الحال . يقالُ أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّة ، وَنَمَت بَنَفْسِما . ومعناه : إذا صِدْتَ بَكَلْب أو سَهُمْ أو غيرها فماتَ وأنت تراه غيرَ غائب عَنْك فكُلْ منه ، وما أَصَبْتَهُ ثم غابَ عَنْك فماتَ بعد ذلك فدَعْه ؛ لأنك لا تَدْرى أماتَ بصَيدِكُ أم بعارض آخر .

#### ﴿ باب الصاد مع النون ﴾

﴿ صنب ﴾ (ه) فيه « أتاهُ أعْرَابي بأرْنَب قد شَواها ، وجاءَ مَمَها بصِنَابِها » الصِّنابُ : الخَرْدُل المُعمولُ بالزَّيت ، وهو صِباَغ يُوْتَدَمُ به .

( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « لو شِئْتُ لدعَوتُ بصِلاء (١) وصِناَبِ » .

﴿ صنبر ﴾ (ه) فيه « أن قُرَيشاً كانوا يَقُولون : إِنَّ مُحَمَّدا صُنْبُورَ » أَى أَبْتَرُ ، لَا عَقِبَ له (٢) . وأصلُ الصُّنْبُور : سَعَفة تنبُت في جِهْ النَّخلة لَافِي الأرض . وقيه هي النَّخلة لُافِي الأرض . وقيه هي النَّخلة لُلْفوردة التي يَدِقُ أَسْفَلُهُ اللهُ أَوْ اللهُ اللهُ

(س) وفيه « أنَّ رَجُلاً وقَفَ على ابن الزُّ بير حينَ صُلِب فقال : قد كُنْت تجمَعُ بين قُطْرَى الليلة الصِّنَّبْرة قائمًا » أى الليلة الشَّديدَة البرْد .

﴿ صنح ﴾ (ه) في حديث أبى الدَّرداء « نِعْمِ البَيْتُ الحمَّامُ ! يذْهَبُ بالصَّنَخَة () ويُذَ كُرِ النَّارِ » يَدْنِي الدَّرَن والوَسَخ . يقال صَنِخَ بدَنُهُ وسَنِخَ ، والسينُ أَثْمُهَرَ .

﴿ صند ﴾ (س) فيه ذكر «صَنَادِيد فُرَيش» في غَير مَو ْضِع ، وهم أَشْرَ افْهُم ، وعُظَماؤهم وعُظَماؤهم ورُؤْسَاؤُهُم ، الواحدُ صِنْديد ، وكُل عظيم ِ غَالبِ صِنْديد .

(س) ومنه حديث الحسن «كان يتعوَّذُ من صَنَاديد القَدَر » أى نَوائبِه العِظام الغَوالِب.

﴿ صنع ﴾ (هـ) فيه « إذا لم تَسْتَحْي ِ فاصْنَع ماشِئْتَ » هذا أمر ُ يُرَاد به الْخَبَرُ . وقيل هو عَلَى الوَعيدِ والتّهدِيد ، كقوله تعالى « اعْمَلوا ماشِئْتُمُ » وقد تقدّ م مشرُوحا فى الحاء .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « بصَرائق » . والصرائق : جمع صَريقة ، وهى الرقاقة من الخبز . القاموس ( صرق ) .

<sup>(</sup>٢) فى الدر النثير : « وقيل الناشىء اكحدَث . حكاه ابن الجوزى » .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « يُذهب الصَّنَخَة » وهي رواية المصنف في « صنن » .

- \* وفى حديث عمر «حين جُرح قال لابن عبَّاس: انْظُر مَن قَتَانى ، فقال: غُلامُ الْمغيرة بن شُعْبة ، فقال: الصَّفَع؟ قال: نعم » مُيقالُ رجل صَنَعْ وامرأة صَناعٌ ؛ إذا كان لهما صَنعة يعمَلانِها بأيديهما ويَكْسبان بها
  - \* ومنه حديثه الآخر « الأمَّةُ غيرُ الصَّناعِ » .
- ( ه ) وفيه « اصطَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من ذهب » أى أمرَ أن يُصْنَعَ له . كما تقول اكْنَتَبَ : أى أمرَ أن يُكتب له . والطله بدل من تاء الافتعالِ لأجل الصاد .
- (ه) ومنه حدیث اُنْحُدْرِی « قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : لا تُوقِدُوا بَلَیْلِ ناراً » ثم قال : « أَوْقِدُوا واصْطَنِعُوا » أَی انْخِذُوا صَنِیعا ، یعنی طَعاماً تُنْفُقِونَهُ فی سبیل الله .
- \* ومنه حديث آدم « قال لموسى عليهما السلام : أنتَ كليمُ الله الذى اصْطَنَعك لنفسه » هذا تمثيلُ لِما أعطاه اللهُ من مَنْزلة التَّقْريب والتَّكريم . والاصْطِناعُ : افْتِعالُ من الصَّنيعة ، وهى العَطيَّة والكرامة والإحسان .
- (س) وفي حديث جابر «كان يُصانِع قائدَه » أي رُيداريه . والمُصانعة : أن تَصْنَع له شيئاً ليصْنَع لك شيئاً آخَر ، وهي مُفاعَلة من الصُّنْع .
- (س) وفيه « من بَلَغ الصِّنْع بَسَهْم » الصِّنْع بالـكسر: الموضعُ الذي يُتَّخذُ الْماء، وجمعُه أَصْناعٌ . ويقال لها مَصْنَعُ ومَصانِعُ . وقيـل أراد بالصِّنع هاهنا الحِصْنَ . والمصانعُ : المَبانى من القُصور وغيرها .
- (س) وفى حديث سعد « لَوْ أَنَّ لأَحَـدكم وادِى مَالٍ ، ثم مرَّ على سبعة أسهُم مُنُع لِلسَّمَ مُنُع السَّمَ السَّمَ اللهُ وَالْحَدُ اللهُ اللهُ
- ﴿ صَمْ ﴾ \* قد تكررً فيه ذكرٌ « الصَّمْ والأَصْنام » وهو ما اتَّخِذ إلهَا من دون الله تعالى . وقيل هو ما كان له جسمٌ أو صورةٌ ، فإن لم يكن له جسمٌ أو صورةٌ فهو وثَنَ .

- ﴿ صنن ﴾ (ه) في حديث أبي الدَّرداء « نِعْمِ البيتُ الحمَّامُ يُذْهبِ الصِّنَّةُ ويذكِّر النار » الصَّنةُ : الصَّنانُ ورائحةُ معاطِف الجِسْمِ إذا تغيَّرت ، وهو من أَصَنَّ اللحمُ إذا أَنْـتَن .
- (س) وفيه « فأتى بعَرَ قِ يعنى الصَّنَّ » هو بالفتح : زِبِّيل كبيرُ . وقيــل هو شِبهُ السَّلَّة المطْبَقة .
- ﴿ صنو ﴾ (ه) فى حديث العباس « فإنّ عمَّ الرجُل صِنْو ُ أبيه » وفى رواية : « العباس صِنْوِى » الصِّنْوُ : المِنْل . وأصلُه أن تَطْلُع تَحْلَتان من عِرْق واحدٍ . يُر يدُ أن أصلَ العباس وأصلَ أبى واحد ، وهو مثلُ أبى أو مِثْلي ، وجمعه صِنْوانْ . وقد تـكرر فى الحديث .
- (ه) وفى حديث أبى قِلابة « إذا طال صِناء الميِّت ُنقِّىَ بالأُشْنان » أى دَرَنُه ووَسَخُه . قال الأزهرى : ورُوى بالضاد ، وهو وَسَخُ النارِ والرَّمادِ .

#### ﴿ باب الصاد مع الواو ﴾

- ﴿ صوب ﴾ \* فيه « من قَطَع سِدْرةً صوَّب اللهُ رأسَه في النار » سُئِل أَبُو داود السِّجِسْتاني عن هذا الحديث فقال: هو حديث مختصر ، ومعناه: من قَطع َ سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيل عَبَدًا وظُلْمًا بغير حق يكون له فيها صوَّبَ الله رأسَه في النار: أي نكَّسَه .
  - (س) ومنه الحديث « وصوَّب يدَه » أَى خَفَضَها.
- (ه) وفيه « من يُرِد اللهُ به خيراً يُصِبْ منه » أى ابْتَلاه بالمَصايب ليُثِيبَه عليها . يقال مُصِيبة ، ومَصُوبة ، ومُصابة ، والجمعُ مصايب ، ومَصاوِب . وهو الأمرُ المكروه ينزل بالإنسانِ . ويقال : أصابَ الإنسانُ من المال وغيره : أى أخَذَ وتَناول .
  - \* ومنه الحديث « يُصيبون ما أصاب الناسُ » أى ينالُون مانالُوا .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان يُصيب من رأسِ بعضِ نسائِه وهو صائمٌ » أراد التَّقبيلَ.
- ( ه ) وفي حديث أبي وائل «كان يُسْأَل عن التفسير فيقولُ : أصابَ اللهُ الذي أراد » يعني

أراد اللهُ الذي أراد . وأصلُه من الصَّواب ، وهو ضِدُّ الخطأ . يقال : أصابَ فلانُ في قواله وفِعْلِهِ ، وأصاب السهمُ القِرْطاسَ ؛ إذا لم يُخْطِيءً . وقد تكرر في الحديث .

﴿ صوت ﴾ (س) فيه « فصْلُ مابين الحلال والحرام الصَّوتُ والدُّفُّ » يريدُ إعلانَ السَّوتُ وصِيتْ : أَى ذِكُرْ . والدُّفُّ الناس . يقال : له صَوتْ وصِيتْ : أَى ذِكُرْ . والدُّفُّ الذي يُطَيَّل به ، وُيفتح ويُضم .

\* وفيه « أنهم كانوا يكرَهون الصَّوتَ عند القِتال » هو مِثْل أن يُنادِيَ بعضُهم بعضاً ، أو يَفْهُم فِعْلًا له أثَر فيصيحُ ويُعَرِّف نفسَه على طريق الفَخْر والعُجْب.

﴿ صوح ﴾ (ه) فيه « نَهَى عن بَيعِ النَّخْلِ قبلَ أَن يُصَوِّحَ » أَى قبلَ أَن يَسْتَبِين صلاحُه وجَيّدُه من ردِيئِه .

- \* ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أنه سُئِل: متی یَحِلُّ شِر اه النَّخْل؟ فقال: حین یُصَوِّح » ویُرْوَی بالراء. وقد تقدّم.
- \* وفى حديث الاستسقاء « اللهم انْصاحَتْ جبالُنا » أَى تَشَقَّقَت وجَفَّت لِعِدَم المطَّر . يقال صاحَه يصُوحُه فهو مُنْصاحٌ ، إذا شقَّه . وصوَّح النَّباتُ إذا يَدِسَ وَتَشَقَّق .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « فبادِرُوا العِلم من قبل تَصُو يح نَبْتِهِ » .
  - (س) وحدیث ابن الزُّ بیر « فهو یَنْصاحُ علیکم بو ابلِ البَلایا » أى ینْشَقُّ علیکم. قال الزَّخشرى: ذكره الهروى بالضاد والخاء، وهو تصحیفُ (۱).
    - \* وفيه ذكر « الصاحة » هي بتخفيف الحاء : هضابُ ُحُمْر بقُرُ ب عَقِيق المدينة .
- (ه) وفى حديث محلّم اللَّيثي « فلما دَفَنُوه لَفَظَته الأرض ، فأَلْقَوْه بين صَوْحَيْنِ » الصَّوحُ: جانبُ الوادِي وما مُيقْبِل من وَجْهِه القائم .
- ﴿ صور ﴾ \* فی أسماء الله تعالی « المصَوِّر » وهو الذی صوَّر جمیعَ المَوْجُوداتِ ورتَّجها ، فأعْطَی کلَّ شیء منها صورةً خاصَّةً ، وهیئةً مُنْفَرِدةً يَتَميَّزُ بها علی اختلافِها وکثرتِها .
- \* وفيه « أَتَانِي اللَّيلَةَ ربِّي في أحسن صورةٍ » الصورة تَرِدُ في كلامِ العرب على ظاهرِها ،

<sup>(</sup>۱) لم يتعرض الزمخشرى لرواية الهروى . انظر الفائق ١٠ /٢٥٣ .

وعلى معنى حقيقة الشيء وهَيْئَتِه، وعلى معنى صفَته. يقال صورة الفعْل كذا وكذا: أى هيْئَتُه. وصورة الأمر كذا وكذا: أى صِفتُه. فيكون المرادُ بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صِفة. ويجوزُ أنْ يَعُود المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أى أتاني ربِّي وأنا في أحسن صورة. وتَجْرى مَعاني الصورة كلّها عليه، إنْ شئت ظاهرها أو هيئَتها، أو صِفتها. فأما إطلاق طاهر الصُّورة على الله تعالى فلا، تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً.

\* وفيه « أنه قال : يَطْلُع من تحتهذا الصَّوْر رجُل من أهل الجنة، فطَلَع أبو بكر » الصَّوْر: الجَاعةُ من النَّخْل، ولا واحدَ له من لفظه، ويجمعُ على صِيرَان.

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه خَرج إلى صَوْر بالمدينة » .
- \* والحديث الآخر « أنه أتى امرأةً من الأنصار ففَرَ شَت له صَوْراً ، وذَبَحَت له شاة » .
- \* وحديث بدر « إنَّ أبا سُفيان بعثَ رجُلين من أصحابه، فأحْرَقا صَوْراً من صِيرَان العُرَيض» وقد تكرر في الحديث.
- (س) وفى صفة الجنــة « وتُرابُهـا الصُّوارُ » يعنى المِسْك . وصُو َار المِسْك : نَيفُجَته . والجمعُ أَصْوِرَة .
- (س) وفيه « تعَهَدُوا الصَّوَّارَين فإنَّهُما مَقْعَدُ الملكُ » هَا مُلْتَقَى الشَّدْقين : أَى تَعَيَّدُوهُما بالنظاَفَة .
- (س) وفي صفة مشيه صلى الله عليه وسلم «كانَ فيه شيءٍ من صَوَر » أي ميْل. قال الخطَّابي: يُشْبه أن يكون هذا الحالُ إذا جَدّ في السَّيْر لا خِلْفةً .
- (ه) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « وذ کر العُلَهَاءَ فقال : تَنْعَطِف (۱) علیهم بالعلْم قلوب لا تَصُورُها الأرْحَام » أی لا تُمیِلُها . هکذا أخرجَـه الهروی عن عمر ، وجعَـله الزَّمَخشری من کلام الحسن .
- (س) وحديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنى لأدنى الحائصَ مِنِّى وما بى إليها صَوَرَةٌ » أى مَيْل وشَهُوةُ تَصُورُنى إليها .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى والفائق ٢/٤٤ : « تتعطَّف » .

- \* ومنه حدیث مجاهد « کَرِه أَن یَصُور شَجرةً مُثْمرةً » أَی یُمِیلَها ، فإنَّ إِما لَتُها رُّ بَّمَا أَدَّتُها إلى الجُفوف. ویجوز أن یکون أرادَ به قَطْمَها.
- (ه) ومنه حديث عِـكْرِمة « حَمَلَة العرْش كَلَّهُم صُورٌ » جمع أَصْو َر ، وهو الما يُل العُنُق لِثِقِلْ حِمْلهِ .
- \* وفيه ذكر «النَّفْخ فى الصُّور» هوالقَرْن الذى يَنْفُخ فيه إسر افيل عليه السلام عند بَعْثِ الموْتى، إلى المحَشَرِ. وقال بعضُهم: إنَّ الصُّور جمع صُورَة ، يُريد صُورَ الموْتَى يَنْفُخُ فيهـا الأرواح. والصحيحُ الأوّل ؛ لأن الأحاديث تعاضَدَت عليه ، تارةً بالصُّور ، وتارة بالقَرْن .
- (س) وفيه «يَتصَوَّر الْمَلَكُ على الرَّحِمِ » أَى يَسْقُط. من قَولهم ضَرْ بتَهُ ضَرْ بةً تَصَوِّرَ منها:
- \* وفى حديث ابن مُقْرِن « أما عَلمت أنّ الصُّورةَ 'محرَّمةُ ) أرادَ بالصُّورَة الوجْهَ . وتحْرِيمها المنْع من الضَّرب واللَّطْم على الوجْه .
  - \* ومنه الحديث «كره أن تُعْلَم الصُّورةُ » أى يُجْعَلَ فى الوجْه كَى ۖ أو سِمَةُ ` .
- ﴿ صوع ﴾ \* فيه « أنه كان يَغْتسل بالصَّاع ويتَوضَّأ باللَّهُ » قَدْ تكرر ذِكُ الصاعِ في الحديث ، وهو مِكْيال يَسَع أَرْبَعة أَمْدادٍ . والمدُّ مُخْتلَفُ فيه ، فقيل هو رِطْل وثلُث بالعِرَاقِيِّ ، وبه يقولُ الشافعي وفُقُهاء العِرَاق ، فيكونُ الصاع خمسة أَرْطال وثلُثاً ، أو ثمانية أَرْطال .
- (ه) ومنه الحديث «أنه أعطى عَطِيَّةً بن مالك صاعا من حَرَّةِ الوادى » أى موضعاً مُيْهُ رَفِيه فيه صاع مَ مَهُ وَريب . وقيل الصَّاعُ : الْمُطْمَئِن فيه صاع مَ مَ مُهُ رَبِي يَقَال أَعْطَاه جَرِيباً من الأرض : أى مَبْذَرَ جَريب . وقيل الصَّاعُ : الْمُطْمَئِن من الأرض .
- [ ه ] وفى حديث سَلْمان رضى الله عنه « كان إذا أصاب الشاةَ من المغنَم فى دار الخرَّب عَمَد إلى جُلْدها فجعل منه جِرَّاباً ، وإلى شَعْرها فجعلَ منه حَبْلا ، فينظر رجُلا صَوَّع به فرَسُه فيُعْطيه » أى جَمْحَ برَّأْسِه وامْتَنَعَ على صاحِبه .
  - (س) وفي حديث الأعرابي « فانْصَاع مُدْ بِرًا » أي ذَهَب مُسْرِعا .

- ﴿ صوغ ﴾ \* في حديث على رضى الله عنه « واعَدْتُ صَوَّاغا من َ بِنِي قَيْنُقَاع »الصَّوَّاغ: صائغُ اكْلُى. يقال صاغ َ يَصُوغ ، فهو صَائغ وصَوَّاغ.
- (س) . ومنه الحديث « أكذَبُ الناس الصَّوّاغُون » قيل لِمِطَا لِمِم ومَواعيدهم السكَاذبة . وقيل أرادَ الذين يُزَيِّنُون الحديثَ ويصوغُون السكَذب . يقال صاغ شِعْراً ، وصاغ كلاماً :أى وضَعه ورتَّبه . ويُروى « الصَّيَّاغُون » بالياء ، وهي لُغَة أهل الحجاز ، كالدَّيّار والقيَّام . وإن كانا من الواو (ه) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه وقيل له خَرج الدَّبالُ فقال : « كَذْ بة َ كَذبها الصَّوّاغُون » .
- (س) ومنه حديث بكر الْمُزَانى « فى الطعام يَدْخل صَوْغا ويخرُجُ سُرُحا » أى الأطْعَمَـة المصنوعة أَلُوَاناً ، المُهَيَّأَةُ بعضُها إلى بَعْض .
- ﴿ صُولَ ﴾ (س) في حديث الدعاء « اللَّهُمَّ بَكُ أَحُولَ وَبِكَأْصُولَ» وفي رواية «أُصَاوِلَ» أَي أَسُطُو وأَقْهَرَ . والصَّولَةُ : اَلَحْملَةُ والوَتْبَةَ .
- \* ومنه الحديث « إن هذين اَلحَيَّيْنِ من الأَّوْسِ واَلحَزْرِج كَانَا يَتَصَاوَلَانَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَصَاوُلُ الفَحْلَينِ » أَى لا يَفْعَل أحدُهما معه شيئاً إلاَّ فَعَل الآخَر معه شيئاً مثلَه .
- \* ومنه حدیث عثمان « فصاَمِت مُ صَمْتُهُ أَنفَذُ من صَو ْل غَیره » أَی إِمْساكُه أَشد علی من رَطَاوُل غیره .
- ﴿ صوم ﴾ \* فيه « صَو مَمَ يوم تَصُومُون » أَى أَنَّ اللَّاطَأُ مَوْضُوع مِن النَّاس فيما كان سَبيلُه الاجْتهادَ ، فلو أَنَّ قوماً اجتَهدُوا فلم يَرَوا الهلال إلاَّ بعدَ النَّلاثين ولم يُفطِرُوا حتى اسْتَوفُوا العَدَد ، ثم ثَبتَ أَن الشَّهر كان تسعاً وعشرين فإن صَومَهم و فِطْرَهم ماض ، ولا شَى عليهم من إثم أو قضاء ، وكذلك في الحج إذا أخطأُوا يوم عَرفة والعيد فلا شيء عليهم .
- \* وفيه « أنه سُئل عَمَّن يصومُ الدَّهر ، فقال : لا صَامَ ولا أَفْطرَ » أَى لم يَصُم ولم يُفْطِر . كقوله تعالى « فلا صَدَّق ولا صَلَّى » وهو إحْباطُ لأَجْره على صَوْمه حيثُ خالَف السُّنَّه . وقيل هو دُعاه عليه كَرَاهيةً لصَنِيعه .

- \* وفيه «فإن امْرُوْ قَاتَله أو شَاكَمه فُليقُلْ إنِّى صَائْمٌ » معناهُ أن يَرُدَّه بذلك عن نَفْسه لينْكَفَ . وقيل هو أَنْ يَقُول ذلك فى نَفْسه و يُذَ كَرَها به فلا يَخُوض معَه و يُكَافِئُهُ على شَنْمه فيُفْسدَ صَومه و يُحْبُطَ أَجْرَه .
- \* وفيه « إذا دُعِي أَحَــدُ كُم إلى طَعــام وهو صَائِم فْلْيَقُلْ إنى صَائْم » يُعرِّ فُهُم ذلك لئلا يُكرِ هُوه على الأكّل ، أو لئلاَّ تَضِيق صُدورُهم بامْتِناعه من الأكْل .
- \* وفيه « من مات وهو صَائمٌ صام عنه و لِيُّه » قال بظاهِر ه قومٌ من أصْحاب الحديث ، وبه قال الشافعيُّ في القَديم ، وحَمله أكثرُ الفُقُهاء على الكَفَّارة ، وعـبَّر عنها بالصوم إذ كانت تُلازمه .
- ﴿ صوى ﴾ (ه) في حديث أبى هريرة « إنَّ للإسْلام صُوَّى ومَنَاراً كَمِنارِ الطريق » الصُّوَى : الأَعْلام المَنْصُوبة من الحِجَارة في المفازَة المَجْهُولة (١) ، يُسْتَدَلُّ بها على الطَّرِيق ، واحِد تُها صُوَّة `كَفُوّة : أَرْادَ أَنَّ للإسلام طَرَائِقَ وأعْلاماً يُهْتَدَى بها .
- (ه) وفى حــديث لَقِيط « فَيَخْرُ جُون من الأَصْواءَ فَينْظُرُون إليه » الأَصْوَاهِ: القُبُورِ · وأَصابُها من الصُّوَى : الأَعْلَام ، فشَبَّة القُبُورِ بها .
- [ه] وفيه « التَّصْوِيَةُ خِـلابَةُ " التَّصْوِيَةُ مثل التَّصْرِيَة : وهو أَن تُتْرَكُ الشَّاةُ أَيَّامًا لا تُحْلَب . والِخلاَبة : الخـدَاع . وقيل التَّصْوِية أَن يُيبِّس أَصحابُ الشَّاة لَبَهَا عَمْداً ليكون أَسْمَنَ لها .

### ﴿ باب الصادمع الهاء ﴾

﴿ صهب ﴾ (س) في حديث اللّعان « إنْ جاءَت به أَصْهَبَ وفي رواية أُصَيْهِبَ \_ فهو لَفُلانٍ » الأَصْهَبُ : الذي يَعْلُولُونَه صُهْبُةٌ ، وهي كالشُّقْرَة . والأُصَيْهِب تَصْغيرُه ، قاله الخطَّابي . والمعروفُ أن الصَّهْبَة مختصَّة بالشَّعَر، وهي مُحْرة يعلوها سَواد .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير: زاد الفارسى: وقال الأصمعى: هو ماغلظ وارتفع عن الأرض. ولم يبلغ أن يكون جبلا». اه، وانظر الصحاح (صوى).

- \* ومنه الحديث «كان يَر ْمَى الجِمَارِ عَلَى نَاقَةٍ لِهُ صَمْبًاءً » وقد تـكرر ذكرها .
  - « وفيه ذكر « الصَّهُباء » وهي مَوضع على رَو ْحَة من خَيْبَر .
- ﴿ صهر ﴾ (ه) فيه « أنه كان 'يؤسِّس' مَسْجِد قُبَاء فَيُصْهر ُ الحَجِر العَظِيمِ إلى بَطْنه » أى يُدْ نِيه إليه . يقال صَهَرَه وأصْهَرَه إذا قرّبه وأدناه ُ .
- \* ومنه حديث على «قال له رَبيعةُ بن الحرِث: نِلْتَ صِهْرْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فلم تَحْسُدك عليه » الصِّهر : حُرْمة التَّزويج . والفَرْق بينه وبين النَّسب أن النَّسب ما رَجَع إلى ولادَة قريبة من جهة الآباء ، والصِّهر ما كان من خِلْطة تُشْبه القرابة َ يُحُدْثُها التزْويجُ .
- \* وفى حديث أهل النار « فيَسْلُت مافى جَو فِه حتى يَمْرُق من قدَ مَيه ؛ وهو الصَّهْر » أى الإِذَابةُ . يقال صَهَرَتُ الشحم إِذا أَذَ بْنَّه .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ الأَسْودَ كان يَصْهَرُ رِجْليه بالشَّعَم وهو تُحْرِمِ » أَى يُلزيبُهُ [عليهما ](١) ويدهنهما به. يقال صَهَرَ بَدَنه إذا دَهَنه بالصَّهِيرِ .
- ﴿ صهل ﴾ (ه) في حديث أم مَمْبَد « في صَوتِه صَهَلُ » أي حِـد ، وصَلابة ، من صَهيل الخيل وهو صوتُها ، ويُر وي بالحاء . وقد تقدَّم .
- (ه) ومنه حديث أم زَرْع « فجعلَني في أهل صَهيل وأَطِيط » تريدُ أنها كانت في أهل قِلَّة فَنَقَلَها إِلَى أهـل ِ كَثْرُ [ مالاً ] (٢) من أهـل ِ الغَمَرِ. أهـل ِ الغَمَرِ.
- (صه ) وسه ) قد تكرر فى الحديث ذكر «صَه» وهى كلة ُ زَجْر تُقال عند الإسْكات، وتكون للواحِد والاثنين والجمع، والمذكّر والمُوَّنث، بمعنى اسْكُت. وهى من أسماء الأفعال، وتُنوَّن ولا تُنوَّن فللتَّعريف: ولا تُنوَّن فليَّعريف: فليَّعريف السُّكت السُّكت السُّكت السُّكت السُّكت السُّكة السُّكة

<sup>(</sup>۱) زیادة من الهروی . (۲) سقطت من ا واللسان .

#### ﴿ باب الصادمع الياء ﴾

- ﴿ صِياً ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه « قال لامْرأَةٍ : أنتِ مِثْلُ العَقَرْب تلدّغ و تَصِيه » صَاءَتِ العَقَرْب تَصِيء أي أَنتِ مِثْلُ العَقَرْب تَلَمَى ، مثل رَمَى مَاءَتِ العَقَرْب تَصِيء إذا صاحَت . قال الجوهرى : « هو مقْلوبْ من صَأَى (١١) » يَصْنَى ، مثل رَمَى يَرْمِى ، والواوُ في قوله و تَصِيء للحال : أي تلدغ وهي صائِحة .
- ﴿ صيب ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « اللَّهم اسْقِنا غَيثًا صَيِّبًا » أَى مُنْهمراً مُتَدفّقاً. وأَصلُه الواوُ ؛ لأنه من صاَب يَصُوب إذا نَزَل ، وبِنَاوُه صَيْوِب، فأَبْدلت الواوياء وأَدْغِمت (٢). وإِنَّا ذَكَرناه ها هنا لأجل لفظه .
- (س) وفيه « يُولد في صُيَّابة قَوْمِه » يُرِيد النبي صلى الله عليه وسلم : أي صَمِيمِهم وخالِعِبهم وخِيارِهم . يقال صُيَّابة القوم وصُوَّابَتُهُم ، بالضم والتشديد فيهما .
- ﴿ صيت ﴾ \* فيه « ما مِنعبدٍ إلاَّ ولهُ صِيتٌ في السماء » أَى ذِكْر وشُهرةٌ وَهِرْ فان . وَيكون في الخير والشَّر .
- (س) وفيه «كان المبَّاس رجلا صَيِّتًا » أى شديد الصوتِ عاليَه . يقال هو صَيّت وصائيت كميّت ومائيت كميّت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت ومائيت .
- ﴿ صيخ ﴾ (س) في حديث ساعة الجمعة « ما مِن دابَّة إلاَّ وهي مُصِيخة » أي مُسْتَمَعة مُنْصِتة . ويُرْوي بالسين وقد تقدم .
- (س) وفى حديث الغار « فانصاخت الصَّخرة » هـكذا رُوى بالحاء المعجمة ، وإنما هو بالمهملة بمعنى انْشَقَّت . يقال انْصاخ الثوبُ إذا انْشَقَّ من قبل نَفْسه . وأ لِفُها مُنْقَلبة عن الواو ، وإنما ذكر ناها ها هنا لأجل روايتها بالخساء المعجمة . ويُر وى بالسين . وقد تقدمَت . ولو قيل

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح (صأى).

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « وقال الفراء : هو صَوِيب ، مثل فَع ِيل . وقال شَمِر : قال بعضهم : الصَّيِّب : الغيم ذو المطر . وقال الأخفش : هو المطر » .

إن الصادفيها مُبْدَلة من السين لم تكن الخاه غلطًا . يقال سَاخَ في الأرض يَسُوخ ويَسِيخ إذا دَخَل فيها .

﴿ صيد ﴾ \* قد تكرر ذكر « الصَّيْد » فى الحديث اسمًا وفع للَّ ومصدراً . يقال صَادَ يَصِيد صَيداً ، فهو صائد ، ومَصِيد . وقد يقع الصَّيْد على المَصيد نفسه ، تَسْميةً بالمَصْدر . كقوله تعالى « لا تَقْتُلوا الصَّيدَ وأنتم حُرُمُ " » قيل : لا يُقال للشَّىء صَيْدُ حتى يكون مُمْ تَتَنِعا حَلالاً لا مالك له .

\* وفى حديث أبى قتادة «قالله: أشَرْتم أوأصَد تم» يقال: أصَد ْتُ غَيْرى إذا كَملَته على الصيد وأغْرَيْتَه به .

\* وفيه « إنَّا اصَّدْنا حِمارَ وحْش » هكذا رُوى بصاَدٍ مُشدّدةٍ . وأصلُه اصْطَدْنا ، فقُلبت الطاءِ صاداً وأَدْغمت ، مثل اصَّبر ، في اصْطَبر . وأصل الطَّاء مُبْدلَة من تاء افْتَعل ·

\* وفى حديث الحجّاج « قال لامرأة : إنك كَتُونُ لَفُوتُ لَقُوفُ صَيُودُ » (١) أراد أنها تَصِيد شيئًا من زَوْجها . وفَعُول من أَبْنية الْمَبَالغة .

(ه) وفيه «أنه قال لعلى رضى الله عنه «أنت الذَّائدُ عن حَوضى يومَ القيامة ، تَذُودُ عنه الرّجال كَا يُذَادُ البعيرُ الصَّادُ» يَعنى الَّذَى به الصَّيَد ، وهو دَالا يُصِيب الإبلَ فى رُوْسِها فتَسَيل أَنُوفَها وترفَعُ رؤسها ، ولا تَقْدر أن تَلْوِى معه أعْناقها . يقال بعيرُ صَادْ . أى ذُو صَاد ، كما يقال رجُلُ مالُ ، ويومُ مُرَاحُ : أى ذُو مالٍ وريح . وقيل أصلُ صَاد : صَيِدُ بالكسر ، ويجوزُ أن يروى: صاد بالكسر ، على أنه اسمُ فاعل من الصَّدَى : العَطَش .

\* ومنه حديث ابن الأكوع « قُلتُ لرسول الله صلى الله عليـه وسلم: إنّى رجُل أَصْيَــدُ أَفَاصَلِّى فَى القَميص الواحــد؟ قال: نَعَم، وازْرُرْه عليك ولو بشَوْكَة » هكذا جاء فى رواية، وهو الذى فى رَقَبتهِ عِلَّةُ لا يُمْكِينُه الالتِفاتُ معها. والمشهورُ « إنّى رجُلُ أَصيدُ»، من الاصْطياد.

<sup>(</sup>١) فى ١: « إنك كَتُون لَفُوت صَيُود » وفى اللسان : «كَنُون كَفُوت صَيود » والمثبت من الأصل، وهو موافق لرواية المصنف فى (كتن، لفت، لقف).

- \* وفى حديث جابر رضى الله عنه «كان يَحْلف أنَّ ابن صيَّادٍ الدَّجَالُ » قد اخْتَلف الناسُ فيه كثيراً ، وهو رجُلُ من اليهود أو دَخيل فيهم، واسمه صاف ، فيا قيل ، وكان عند ه شيء من السكهانة والسِّحر . وبُحْلة أمْره أنه كان فتْنة متحَن الله به عباده المؤمنين ، ليَهُ لك من هَلَك عن بَيِّنة ويَحْيا من حَيَّ عن بَيِّنة من أبله بالمدينة في الأكثر . وقيل إنه فُقِد يومَ الحرّة فلم يَجدُوه . والله أعلم .
- ﴿ صير ﴾ (ه) فيه «من اطَّلع من صير بأب فقد دَمَر » الصِّير: شِقّ الباب. ودَمَر: دخل (ه) وفي حديث عَرْضه على القبَائل « قال له الْمَثَنَّى بن حارِثة: إنا نَزَلْنا بَيْن صِيرَين؛ اليمامة والسَّمَامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذان الصِّير ان ؟ فقال: مِياهُ العَرَب وأنهار كسرى » الصّيرُ: الماء الذي يحضُرُه الناسُ ، وقد صار القوم يَصيرون إذا حَضَروا الماء. ويرُوى: «بين صِيرتين »، تَثْنية صرَّى. وقد تقدم.
- (ه) وفيه «مامن أمَّتي أحدُ إلاَّ وأنا أغر فه يومَ القيامة ، قالوا : وكيفَ تَعْرِفهم مع كثرة الخلائق ؟ قال : أرأيت َلو دخلت صيرة فيها خَيلُ دُهُم وفيها فَرَسُ أغَرُ لُمُحَجَّلُ أَما كنت تَعْرُفه منها ؟ » الصِّيرَة : حظيرة ( تُتَّخذُ للدوابّ من الحجارة وأغصان الشَّجَر . وجمعُها صِير . قال الخطّابي : قال أبو عبيد : صَيْرَة بالفتح ، وهو غلط .
- (س) · وفيه «أنه قال لعلى : ألا أُعلَّمك كلمات ٍ لو تُقْلَمَهن وعليكَ مِثلُ صِيرٍ غُفِر لك » هو اسم جَبَل . ويُروى «صُور » ، بالواو .
- (س) وفى رواية أبى وائل « إنّ عليا رضى الله عنه قال : لو كان عليك مِثلُ صِيرٍ دَينــاً لأدّاه الله عنك » ويُروى « صبير » . وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) فى ا والهروى بكسر الصاد المشددة . قال فى القاموس ( صحن ) : والصَّحْنا والصَّحْناة ، وُيُمِدان ويكسران

- \* ومنه حديث المَعاَ فِرى « لعل الصِّير أحبُّ إليك من هذا » .
- \* وفى حديث الدعاء «عليك توكّلْنا وإليك المَصِير » أى المَرْجِمَع . مُيقال صرْتُ إِلَى ُفلان أَصِير مَصِيرا ، وهو شاذُ ُ والقياسُ مَصَارا مثل ، مَعَاش .
- ﴿ صيص ﴾ (ه) فيه «أنه ذكر فتنةً تكونُ في أقطارِ الأرضِ كأنها صَيامِي بَقَرَ » أي قُرُونُها، واحدتُها صِيصِيَة ، بالتخفيف. شُبَّه الفتنة بها لشِدَّتها وصُعُو بة الأمرِ فيها. وكلُّ شيء امْتُنعبه وتُحصِّنَ به فهو صِيصِيَة .
- \* ومنه قيل للحُصُون « الصَّيَاصِي » وقيل: شبَّه الرِّماح التي تُشْرَع في الفِتنة وما يُشْبهها من سائِر السلاح بقرُون بَقَرَ مجتمعة .
- (س ه) ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه « أصحابُ الدَّجال شَواربُهُم كالصَّياصى » يعنى أنهم أطالُوها و فَتَلُوها حتى صارت كأنها قُرُون بقر . والصِّيصَيَّة أيضا : الوَ تِتدُ<sup>(١)</sup> الذى يُقْلع به التَّمرُ ، والصَّنَّارة التى يُغْزل بها و يُنْسَج .
- \* ومنه حدیث ُحمید بن هلال « أنَّ امْرأةً خرَجَت : فی سَرِیّة وتَرَكَت ْ ثِنْنَی عشْرة عَنزاً لَمُ وصِیصِیَتَهَا التی كانت تَنْسِیج بها » .
- ﴿ صيغ ﴾ (س) فى حديث الحجّاج «رَميت بكذا وكذا صِيغةً مِن كَتَبِ فى عَدُو ّكَ » يُرِيدُ سِهَاماً رَمَى بها فيه . يقالُ هذه سِهاَم صِيغة ، أى مُسْتَوية من عَمل رجُل واحِدً . وأصلُها الواوُ فانقُلبت ياءً لكُسْرة ما قَبْلَها . يقال هـذا صَو ْغُ هذا ، إذا كان على قَدْره ، وهُما صَو ْغان : أى سِيّان . ويقال صِيغَةُ الأمركذا وكذا : أى هيْأتُه التى بُنِيَ عليها وصاغَها قائلهُ أوفاعِلُه .
- ﴿ صيف ﴾ (سه) فى حديث أنس رضى الله عنه « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورَ أبا بَكْر يوم بَدْر فى الأُسْرَى، فتَكلَّم أبو بكر فصافَ عنه » أى عَدَل بوجْهه عنه ليُشاور عيره. يقال صاف السَّهمُ يَصِيف ، إذا عَدَل عن المَلدَف .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « صَافَ أَبُو بَكُرَ عَنِ أَبِي بُرُ ْدَةَ » .
- (س) وفي حديث عُبادة «أنه صَلَّى في جُبَّة صَيِّفَة» أي كثيرة الصُّوف. يقال صَافَ الكُّبش

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « الوَدُّ » وهو والوَتد بمعنَّى .

يُصُوف صَوْفا فهو صَائِف وصَيِّف ، إذاكثر صُـوفُه . وبناء اللفظة : صَيْوِفة ، فقلبَت ياء وأَدْغَمَت . وذكرناها هاهنا لظاهر لَفْظِها .

(س) وفي حديث الكَلالَة «حين سئل عنها عُمَرُ فقال له: تَكُفيك آيةُ الصَّيف » أي التي نزكَت في الصَّيف. وهي الآيةُ التي في آخرِ سُورَةِ النَّساء. والَّتي في أولها نزلَت في الشَّتاء.

(س) وفي حديث سلمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قال:

إِنَّ بِنِيَّ صِبْيَةٌ صَيْفِيُّون أَفْلَحَ مَن كَانَ له رِبْعِيُّونْ

أى وُلدُوا على السَكِبَر: يقال أصاف الرجُل ُيصيفُ إصافةً إذا لم يُولدُ له حتى يُسِنَّ ويَكْبَر. وَأُولادُه صَيْفِيُّون. والرّبْعِيُّون الذين وُلدُوا فى حَدَا ثَتِه وأوّلِ شَبَابه. وإنَّمَا قال ذلك ، لأنه لم يَكُن له فى أَبْنَائه من يُقلّده العَمْد بعده.

## حرفسالضساد

# ﴿ باب الضاد مع الهمزة ﴾

﴿ ضَاْضاً ﴾ (ه) فى حديث الخوارج « يَخْرج من ضِنْضِى \* هـذا قوم \* يَقْرَأُون القرآنَ ، لا يُجَاوِزُ تراقِيمُم ، يمرُ قُون من الدِّين كا يَمرُق السهم من الرَّمِيَّة » الضِنْضِي \* : الأصل . يقال ضِنْضِي \* صِدْق ، وضُوضُو \* صِدق . وحكى بعضهم ضِنْضِي \* ، بوزنِ قِنديل ، يُريد أنه يخرُج من نَسْلِه وعَقِبه . ورواه بعضُهم بالصَّاد المُهملة . وهو يَعَنْاهُ .

\* ومنه حديث عمر «أَعْطيتُ ناقةً في سبيل الله فأردتُ أَنْ أَشْتَرَى مِن نَسْلِها ، أو قال من ضِنْضِمًا ، فسألْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : دَعْها حتى تَجَىءَ يوم القيامة هي وأولادُها في ميزا نكَ » .

﴿ ضَاْلَ ﴾ (ه) فى حديث إسرافيل عليه السلام « وإنه ليَتَضَاءَلُ من خشية الله » وفى رِوَاية «لعَظَمة الله » أى يَتَصَاغَر تَواضُعاً لَهُ . وتَضَاءَل الشَّى ﴿ إِذَا انْقْبَضَ وَانْضَمَّ بَعَضَهُ إِلَى بَعْض، فَهُو ضَئِيل . والضَّئيل : النَّحِيفُ الدَّقيق .

- (س) ومنه حديث عمر « أنه قال للحِنِّي : إنى أرَاك ضئيلاً شَخِيتاً » .
- (س) وحديث الأحنف « إنك لَضَئِيـل » أَى نَحَيِفٌ ضعيفُ . وقـد تكرر في الحديث .

﴿ ضَأَنَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ شَقِيقَ ﴿ مَثَلَ قُرَّاءِ هَذَا الزَّمَانَ كَمَثَلَ غَنَمٍ ضَوا بِّنَ ذَاتِ صُوفٍ عِجَافَ ﴾ الضَّوائن: جمعُ ضَائنة، وهي الشاةُ من الغَنَم ، خلاف المَعز .

# ﴿ باب الضاد مع الباء ﴾

﴿ ضَباً ﴾ (هـ) فيه « فَضَباً إلى نَاقَته » أَى لَزِق بالأرض يَسْتَترُ بهـا . يقال أَصْبـأَتُ إليه أَصْبَـأ إذا كَجَأْتَ إليه . و يُقال فيه أَصْبًا يُضبى و فهو مُضْبى .

\* ومنه حديث على رضى الله عنه « فإذا هُو مُضْبِئٌ » .

(ضبب) (ه) فيه «أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب ، فقال : إنّى في غَائِط مُضِبَّة » هكذا جاء في الرّواية بضم الميم وكسر الضاد ، والمعررُوف بفتحهما . يقال أضبّت أرضُ فلان إذا كثر ضِبابهما . وهي أرض مضبّة : أي ذات ضِباب ، مثل مَأْسَدَة ، ومَذْ أَبَة ، ومَنْ أَبَة ، ومَنْ أَسَدَة ، ومَذْ أَبَة ، ومَنْ أَسَدَة ، ومَنْ أَسَدَة ، ومَنْ أَبَة من ومَنْ بَعة : أي ذات أُسُود وذئاب ويَرَ ابيع . وجمع المَضَبّة : مَضابُ ، فأمّا مُضبّة فِهي اسم فاعل من أضبّت كأغدات ، فهي مُغِداة ، فإن صحّت الرواية فهي بمعناها . ونحو من هذا البناء :

(س) الحديث الآخرُ « لم أزل مُضِبًّا بَعدُ » هو من الضَّبِّ : الغَضَبِ والحِقْد : أَى لَمْ أَزلَ ذَا ضَبِّ . '

- \* وحديث على «كلُّ منهما حَامِلُ ضَبِّ لِصاحِبه ».
- \* وحديث عائشة « فغَضِب القاسِمُ وأضبَّ عليها » .
- (س) والحديث الآخر « فلما أُضَبُّوا عليه » أى أكثروا . يُقاَل : أَضَبُّوا ؟ إذا تَكلَّمُوا مُتَنَابِعا ، وإذا نَهَضُوا في الأمْر جميعاً .
- (ه) وفى حديث ابن عمر «أنه كان يُفضِى بيَدَيه إلى الأرضِ إذا سَجَد وَهُما تَضِبَّان دَماً » الضَّبُّ : دُون السَّيَلان ، يعنى أنه لم يَرَ الدمَ القاطر ناقضاً للوُضوء . يقال ضبّت لِثاَتُه دَماً : أى قَطَرت .
  - \* ومنه الحديث « مازال مُضبًّا مُذ اليَوْم » أَى إذا تَكُلُّم ضَبَّتْ لِثَاتُهُ دَمًّا .
- (س) وفى حديث أنس « إن الضَّبّ ليَمُوتُ هُزَ الاَّ فى جُعْرِه بذنْب ابن آدم » أَى يُحبَس المَطَرُ عنه بشُوْم ذُنُوبهم. وإنما خصَّ الضَّب لأنه أطْوَلُ الحيوان نَفْسًا، وأَصْبَرُها على الْجُوع . ورُوى « الخبارَى » بَدَل الضبّ ، لأنها أَبْعَدُ الطّير نُجْعَةً .
- [ ه ] وفي حديث موسى وشُعيب عليهما السلام « ليس فيها ضَبُوبٌ ولا تَعُولُ »الضَّبُوبُ: الضّيَّقةُ ثَقَبِ الإِحْلِيل .
- \* وفيه «كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في طَريق مكة َ ، فأصابَتْناضَبَابة ُ فرَّقَت بين الناس » مَن البُخار المُتصاعِدُ من الأرضِ في يوم الدَّجْن ، يصير كالظُّلة تَحجُبُ الأبصار لظُلُـمَمها .

﴿ ضبت ﴾ (ه) فى حديث سُمَيْط (١) « أُوحَى اللهُ تعالى إلى داود عليه السلام: قل الْملا من بنى إسرائيل: لا يَدْعُونى والخطايا بين أَضْبَاتِهم » أَى فى قَبْضاتِهم. والضَّبْقَة: القَبْضَة. يقال ضَبَثْتُ على الشيء إذا قَبَضْتَ عليه: أَى هم مُحْتَقِبُون للأَّوْزار، مُحْتَمَلُوها غير مُقْلِعِين عنها. ويُروى بالنُّون. وسَيذ كَرُ.

\* ومنه حديث المغيرة « فُضُلُ صَبَاثٌ » أَى تُغْتالة (٢) مُعْتَلِقة بَكُلِّ شيء مُمْسِكة له . هكذا جاء في رواية . والمشهورُ « مِثْنَاتُ » : أَى تَلِد الإِناتَ .

﴿ ضبح ﴾ (ه) فى حديث ابن مسعود « لا يَخرُ جَنَّ أَحدُ كَم إِلَى ضَبْحَة بِلَيْل \_ أَى صَيْحة يَسْمَعُها \_ فَلَعَلَّهُ يُصِيبه مَكرُ وه » وهو من الضَّباح: صَوْت الثعلب، والصَّوَت الذَى يُسْمَع من جَوف الفَرَس. ويُروى « صَيْحة » بالصَّاد والياء (٢٠).

\* ومنه حديث ابن الزُّبير « قاتل اللهُ فُلانا . ضَبَحَ ضَبْحة الثعلب وقَبَع قَبْعةَ التُّنْفُذ » .

(س) وحديث أبى هريرة « إِنْ أَعْطِيَ مَدَح وضَبَحَ » أَى صَاحَ وخاصم عن مُعْطِيه . وفي شعر أبي طالب :

# \* فإنَّىَ والضَّوابح ِ <sup>(١)</sup> كُلَّ يوم ٍ \*

هى جمعُ ضابِح ، يريدُ القَسَمَ بِمن يَرْفع صَوته بالقِرَاءة ، وهو جمعُ شاذٌّ فى صِفـةَ الآدَمِى كَفَوارِس .

﴿ ضبر﴾ (ه) في حمديث أهل النار « يَخرجُون من النَّار ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ » هُمُ الجماعاَت في تَفْرِقة ، وَاحِدتها ضِبارة ، مثل عارة وعمائر . وكل مُعْتَمَع : ضبَارة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ١: «شميط» بالشين المعجمة ، وأثبتناه بالسين المهملة من الهروى واللسان . وانظر أسد الغابة ٣٥٧/٢ ، الإصابة ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « محتالة » بالحاء المهملة . وكتبناه بالمعجمة من ا واللسان .

<sup>(</sup>٣) الذي في الهروى : « ضيحة ، بالضاد , الياء » ضبط قلم .

<sup>(</sup>٤) سبقت بفتح الحاء في ص ٣٧٣ ، ١٦، من الجزء الثاني . وكذلك ضبطت في اللسان .

- \* وفى رواية أخرى « فيخرُ جُون ضِبَاراتٍ ضبارات » هو جمع صِحَّة للضِّبَارة ، والأوّلُ جمعُ تكسير .
  - \* ومنه الحديث « أَتَنَّهُ الملائكَةُ بَحَرَيْرَةً فيها مِسْكُ ومن ضَبَائر الرَّيْحَانُ ».
- \* وفى حديث سعد بن أبى و قَاص رضى الله عنه « الضَّبْرُ صَبْرُ البَّلْقاء، والطعْنُ طعنُ أبى مِحْجَن » الضبْر: أن يجْمع الفَرْ سُ قوائمَه ويثيبَ . والبَّلْقاء: فرَس سَعْد .

وكان سَعْد حبس أبا مِحْجَن النَّقَنى فى شُرْب الْخُور وَهُم فى قِتَال الفُرْس ، فلمَّاكان يومُ القَادِسيَّة رأى أبو مِحْجَن من الفُرْس قُوتة ، فقال لامْرَأة سَعْد : أطْلقينى ولَكِ اللهُ على إن سَلَّمَنى اللهُ أن أرْجِع حتى أضَعَ رِجْلى فى القَيْد ، فحلَّ لا يَحْمِل على ناَحِيةٍ من العَدُو لِلا هَزْمَهم ، ثم رجَع حتى وضَع رِجْليه فى القيد ، ووَفَى لها بذَمَّته . فلمَّا رجع سَعْد أخبرته بما كان من أمْرِه ، مخلى سَبِيله .

- (ه) وفى حديث الزُّهْرِى ، وذَكر بنى إسرائيل فقال : « جَعل الله جَوْزَهم الضَّبْر » هو جَوْز اللَبُرِّ .
- \* وفيه « إِنَّا لا َنَامِن أَنْ يَأْتُوا بِضُّبُور » هي الدَّبَّابَاتُ التي تُقُرَّب إِلَى الخَصُون ليُنْقب من تحتِها ، الواحِدَةُ ضَبْرة (١) .
- ﴿ ضبس ﴾ (ه) في حديث طَهْفة « والْفَلُو ّ الضَّبِيسُ » الْفَلُو ّ : الْمُهْرْ ، والضَّبِيسُ : الصَّغب العَسِر . يقال رجلُ ضَبِسُ وضَبِيسُ .
  - \* ومنه حدیث عمر وذکر الزبیر فقال : « ضَبِسُ ْضَرِسُ ْ» .
- ﴿ ضَبِط ﴾ (ه) فيه « أنه سُئل عن الأَضْبَط » هو الذي يَعْمَل بيَدَيه جميعا ، يَعْمَل بيَسارِه كما يَعْمَل بيَمينه .
- \* وفى الحديث « يأتى على النَّاس زمان وإنَّ البَعيرَ الضَّابطَ والمَزَ ادَتَين أحبُ إلى الرجُل مَّا كملك » الضابطُ: القَوى على عمَله.

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « الواحد ضَبْر » وكذا فى الفائق ٢/٨٧٢ . وانظر القاموس ( ضبر ) .

- [ ه ] وفى حديث أنس « سافَرَ ناسُ من الأنْصار فأرْمَلُوا ، فمرُّوا بحى من العَرَبُفسألُوهم القِرَى فلم يَقُرُوهُم ، وسألُوهم الشِّراء فلم يَدِيمُوهم ، فتَضَبَّطُوهم وأصَابوا منهم (١) » يقال تضبَّطْتُ فلانا إذا أُخَذْتَه على حَبْسِ منك له وقَهْرٍ .
- ﴿ ضبع ﴾ [ ه ] فيه « أنَّ رجُلا أتاه فقال : قد أ كَلَتْنا الضبُعُ يارسول الله » يَعْنى السَّنَة الْمُجْدِبةَ ، وهي في الأصْل الحيوانُ المعروفُ . والعَرب تَـكْنى به عن سَنة الجَدْب .
  - \* ومنه حديث عمر « خَشِيتُ أَن تَأْ كُلَّهِم الضَّبُعُ ».
- (س) وفيه «أنه من في حَجّه على امْرأة معها ابن لها صغير ، فأخذَت بضَبْعَيه وقالت: أليهذَا حجُ ؟ فقال: نعم ، ولَكِ أَجْر ش الضّبْع بسكون الباء: وسَطُ العَضُد . وقيل هو ماتَحْت الإبْط.
- (س) ومنه الحديث « أنه طاف مُضْطَبِعا وعليه بُرْدٌ أَخْضَرُ » هو أَنْ يَأْخَذَ الإِزَارَ أُوالْبُرْدَ فيجعَلَ وسَطَه تحت إِبْطِه الأَيمَنِ، ويُلْقى طَرَفَيه على كَتِفه الأَيسَر من جِهَتَىْ صَدْره وظَهْره . وسُمِّى بذلك لإِبْداء الضَّبْعَين . ويقال للإِبْط الضَّبْعُ ، للمُجَاوِرة .
- (س) وفى قصة إبراهيم عليه السلام وشفاعته فى أبيه « فَيَمْسَخُه اللهُ ضِبْعَاناً أَمْدَرَ » الضِّبعانُ : ذكرُ الضِّباع .
- ﴿ ضَبَنَ ﴾ (هَ) فيه « اللَّهُمُ إِنِي أَعُوذ بِكَ مِنِ الضَّبْنَة فِي السَّفَر » الضَّبْنَةُ والضِّبنة (٢): ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمُك نفقتُه . سُمُّو ا ضُبْنَةً ؛ لأنهَم في ضِبْن مَن يَعُولُهم . والضِّبنُ : ما بين الكَشْح والإبط (٣) . تَعوَّذَ باللهِ مِن كَثْرة العِيال في مَظِنَّة الحاجة وهو السَّفر . وقيل تَعَوَّذَ من سُحْبة مَن لا غَنَاء فيه ولا كِفاية من الرِّفاق ، إنما هو كَلُّ وعِيالٌ على من يُرَافقِه .
- ( ه ) ومنه الحديث « فدَعَا بمِيضَأَةً فِعلها في ضِبْنه » أَى حِضْنِه . واضْطَبَنْتُ الشَّيء إذا جَعَليَة في ضِبْنِك .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « فضبطوهم وأصابوا فيهم » .

<sup>(</sup>٢) الضبنة ، مثلثة الضاد ، وضَبَنَة ، كَفَرِ حَة . القاموس ( ضبن ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « الضبن : فوق الكشح ودون الإبط، والحِضْر مابينهما » .

- (ه) ومنه حديث عمر « إنَّ الكعبة تَنِيَّ على دار فلان بالغَداة ، وتَنِيُّ [هي] (١) على الكعبة بالعَشِيِّ . وكان يقال لها رَضِيعَة الكعبة ، فقال : إنَّ داركم قَد ضَبَنَتِ الكعبة ، ولا بُدَّ لِي من هدْمِها » أي أنها لمَّا صَارَت الكعبة في قَيْمِها بالعَشِيِّ كانت كأنها قد ضَبَلَتها ، كا يَحْمِل الإنسانُ الشيء في ضِبْنه .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « یقول القبرُ : یا ابن آدم قد حُذّرْتَ ضِیقی وَنَدْنی وضِبْنی » أَی جَنْبی وناحِیَتی . وجمع الضَّبْن أَضْبَان .
- \* ومنه حــديث سُمَيط (٢) « لا يدْعُونى واَلحَطايا بين أَضْبَانهم » أَى يَحْمَلُون الأَوْزَارَ على جُنُوبهم . ويُرْوى بالثاء المُثَلَّنة . وقد تقدَّم .

# ﴿ باب الضاد مع الجيم ﴾

- ﴿ ضجج ﴾ (س) في حديث حُذيفة « لا يأتي على الناسِ زمانُ ۖ يَضِجُّون منه إلَّا أَرْدَفَهُم اللهُ أَمْراً يَشْغَلَهُم عنه » الضجيج : الصِّياحُ عند المكرُوه والمُشَقَّة والجزَع .
- ﴿ ضَجِع ﴾ \* فيه «كانت ضِجْعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدَماً حَشُوُها لِيفٌ » الضِّجْعة بالكسر : من الاضطِجاع ، وهو النَّوم ، كالجاسة من الجُلُوس ، وبفتحها المرَّةُ الواحدةُ . والمُرادُ ما كان يَضْطَجعُ عليه ، فيكونُ في الكلام مُضاَف محذوفٌ ، والتقديرُ : كانت ذاتُ ضِجْعَته ، أو ذاتُ اضْطِجاعِه فراشَ أَدَمٍ حَشُوُها لِيف .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « جَمَع كُومَة من رَمْل وانْضَجَع عليها » هو مُطاَوع أَضْجَعه ، نحو أَزعَجْته فانْزعَج ، وأَطْلَقْته فانْطلَق . وانْفَعَل بابه الثلاثى ، وإنما جاء فى الرُّباعى قليلاً على إنابة أَفْعل مَناب فعَل .
- ﴿ ضَجِن ﴾ (س) فيه « أنه أقبل حتى إذا كان بِضَجْناَن » هو موضعُ أو جَبلُ بين مكة والمدينة . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) سقطت من ا واللسان ، وهي في الأصل والهروى .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقنا ص ٧١.

## ﴿ باب الضاد مع الحاء ﴾

﴿ ضحح ﴾ (ه) فى حديث أبى خَيثمة « يكونُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الضّحِّ والصِّحِّ والضّحُ بالكسر: ضَوَّ والرِّيح ، وأنا فى الظّل ! » أى يكونُ بارِزاً لِحَرِّ الشمسِ وهُبُوب الرِّياح . والضِّحُ بالكسر: ضَوَّ الشمسِ إذا اسْتَمْكُنَ من الأرض ، وهو كالقَمْراء للقَمر . هكذا هو أصلُ الحديث . ومعناه .

وذكره الهَروى فقال: أرَادَ كثرةَ الخيل والجيش . يقال جاء فلان بالضَّحِّ والرِّيح: أَى بما طَلَعت عليه الشمس وهبَّت عليه (١) الربحُ ، يعنُون المالَ الكثيرَ. هكذا فسره الهروى . والأوّلُ أشبه بهذا الحديث .

- \* ومن الأوّل الحديث « لا يقعُدَنَّ أحدكم بين الضِّح والظِّل فإنه مَقْعَدُ الشيطان » أى يكون نطفه في الظِّل.
- \* وحديث عيَّاش بن أبى ربيعة « لمَّا هاجَر أَقسَمَت أُمُّه بالله لا يُظَلِّها ظِلٌّ ولا تزَال فى الضِّح والرِّيح حتى ير ْجِعَ إليها » .
- (س) ومن الثانى الحديث الآخر « لو مات كَوْبُ عن الضِّح والريح لوَرَثه الزُّبير » أرادَ أنه لو مات عمَّا طلعت عليه الشمس ُ وجَرَت عليه الرِّيح ، كَنَى بهما عن كَثْرة المال ِ . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخَى بين الزُّبير وبين كُوْب بن مالكِ . ويُروى « عرف الضِّيح والرِّيح » . وسيجى . .
- ﴿ ضحضح ﴾ (ه) فى حــديث أبى طالب « وجَدْتُه فى غَرَات من النــار فأخْرَجْتُه إلى ضَحْضاحٍ » وفى رواية « أنه فى ضَحْضاحٍ من نارٍ يَعْلِى منه دِمَاغُه » الضَّيرضاح فى الأصْل : مارَق من الماء على وجه الأرض مايبلُغ الكَعْبين ، فاستَعارَه للنار .
- \* ومنه حــدیث عمرو بن العاص یَصف ُعمَر ، قال « جانَب غَمْرتها ، ومَشی ضَحْضاحها وما ابتلَّت قَدَماه » أی لم یتعلَّق من الدنیا بشیء . وقد تــکرر فی الحدیث .
- ﴿ ضحك ﴾ (ه) فيه «يبعث الله تعالى السّحابَ فيَضْحَك أَحْسَنَ الضَّحِك » جعل انجِلاَءَه

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « به » .

عن البَرْق ضَحِكا ، اسْتِعاَرة وتجازاً ، كما يَفْتَرَ الضَّاحِك عن الثَّغْر . وكقولهم ضَحِكَت الأرضُ ، إذا أُخْرَجت نَباتَها وزَهْرَتها .

- (ه) وفيه «ماأوْضَحُوا بِضَاحِكَة » أَى ماتبَسّموا . والضَّواحِك : الأَسْنِــانُ التَى تَظْهَرَ عَنْدَ التَّبَسُّمِ .
- ﴿ ضحل ﴾ (س) في كتابه لأ كيدِر « ولنا الضّاحِيةُ من الضَّحْل » الضّحْل بالسكون : القَليلُ من الماء . وقيلَ هو الماءالقريبُ المكان ، وبالتحريك مكانُ الضّحْل . ويُروى «الضَّاحِية من البَعْل » . وقد تقدَّم في الباء .
- ﴿ ضحا ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهلِ بِيتٍ أَضْحَاةً كُلَّ عَامٍ ﴾ أَى أَضْحِيَّة . وفيها أَربعُ لُغاَت : أَضْحِيَّة ، وإضْحيَّة ، والجمع ضَحَاياً . وأَضْحاَة ، والجمع أَضاحِيُّة ، والجمع ضَحَاياً . وأَضْحاَة ، والجمع أَضْحَى . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفي حديث سَلَمَــة بن الأَكُوع « بينا نحن نَتَضَحَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى نتَفَدَّى . والأصلُ فيه أن العرَب كانوا يَسيرُون في ظَعْنهم ، فإذا مَرُوا ببُقُعْة من الأرض فيها كَلَّ وعُشْب قال قائِلُهم : ألا ضَحُّوا رُويداً ؛ أى ارفَقُوا بالإبل ، حتى تَتَضَحَّى ، أى الأرض فيها كَلَّ وعُشْب قال قائِلُهم : ألا ضَحُّوا رُويداً ؛ أى ارفَقُوا بالإبل المنزل وقد شَبِعت ، ثم تنال من هذا المرعى ، ثم وُضِعَت التَّضْحِية مكان الرِّفق لتَصِلَ الإبلُ إلى المنزل وقد شَبِعت ، ثم الله عنه حتى قيل لـكُلِّ من أكل في وقت الضَّحى : هو يتضحَقَّى ، أى يأكلُ في هذا الوقت . كما يقال يتغذَّى ويتعشَّى في الغــداء والعَشَاء . والضَّحاء بالمد والفتح : هو إذا عَلت الشمسُ إلى رُبع الساء فما بعده .
- (س) ومنه حديث بلال « فلقد رأيتُهم َيتَرَوّحُون فى الضَّحاء » : أَى قَرِيبًا من نِصْف النَهارِ ، فأما الضَّحْوة فهو ارتفاعُ أوّلِ النهارِ . والضُّحى بالضم والقصر فَوْقَه ، وبه سُمِّيت صلاةُ الضُّحى . وقد تـكرر ذكرها فى الحديث .
- (س) ومنه حديث عمر « اضْحُوا بصلاةِ الضُّحَى » أَى صَلُّوها لوَ قُتْهَا وَلا تُؤخِّروها إلى ارْتفاع الضُّحَى .

- (ه) ومن الأول كتاب على إلى ابن عباس « ألا ضَحِّ رُوَيداً (١) قد بلَغْتَ الْمَدَى » أى اصْبر قليلاً .
- (ه) ومنه حديث أبى بكر « فإِذا نَضَب عُمْره وضَحَا ظِلَّه » أى مات . يُقاَل ضَحا الظِّلُّ ) إذا صار شمساً ، فإذا صارَ ظِلُّ الإنسان شمساً فقد بطل صاحبُه .
- (ه) ومنه حديث الاستسقاء « اللهمُّ ضاحَتْ بِلادُنا وَاغْبَرَّت أَرضُنا » أَى برَزَت للشمس وظهرت لعدم النَّبات فيها. وهي فاعَلَتْ ، من ضَحَى ، مثل رَامت من رَمَى ، وأصلُها : ضاحَيَتْ .
- (ه) ومنه حدیث ابن عمر «رأی مُحْرِما قد استَظَلَّ ، فقال : أَضْح ِلِمَن أَحْرَمْتَ له » أَى اظْهَرْ وَاعْدَتُ السَّمس ، وضَحِیتُ أَضْحَی فیهما إذا بَرَزْتَ لها وظَهَرْت .

قال الجوهرى : يرويه المحدِّثُون « أَضْح ِ » بفتح الألف وكسر الحاء<sup>(٢)</sup> . وإنما هو بالعكس .

- (س) ومنه حديث عائشة « فلم يَرُعْنى إلا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد ضَحَا » أى ظَهَر .
- ( ه ) ومنه الحديث « ولنا الضاحِيةُ من البَعْل » أي الظاهِرَة البارِزَة التي لا حائِلَ دونها .
- (س) ومنه الحديث « أنه قال لأبى ذَرِّ : إنى أخافُ عليك من هذه الضاحية » أى الناحِية البارزة .
- (س) وحديث عمر « أنه رأى عمرو بن حُريثٍ ، فقال : إلى أين ؟ قال : إلى الشام ، قال : أمّا إنها ضاحِيةُ قَومِك » أى ناحِيّتُهم .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « ألا ضحِّ رويدا فكأن قد بلغت المدى » . وهى رواية الزمخشرى أيضاً في الفائق ٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا فى الصحاح (ضحا): من أضحيتُ . وقال الأصمعى : إنما هو « اضْحَ لمن أحرمتَ له» ، بكسر الألف وفتح الحاء ، منضَحِيتُ أَضْحَى ، لإنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى : « وأنّكَ لا تظمأُ فيها ولا تَضْحَى » . ا ه واللفظة فى الهروى : « إضْحَ » ، ضبط قلم .

- \* ومنه حديث أبى هريرة « وضاحِيةُ مُضَرَ كُخَالفُون لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أى أهلُ البادية منهم . وجمعُ الضاحيَة : ضَوَاح ِ .
  - \* ومنه حديث أنس « قال له : البَصْرَة إحْدَى الْمُؤْتَفِكَات فانْزِل فى ضَواحِيها » .
    - \* ومنه قيل « قُرَ بْشُ الضواحي » أي النازِلون بظواهر مكة .
- (ه) وفى حديث إسلام أبى ذَرّ « فى ليلةٍ إِضْحِيانٍ » [ أَى مُضِيئةٍ (١) ] مُقْمِرة . يقال ليلةٌ إِضْحِيانٌ وإضْحيانٌ وإضْعيانةٌ (٢) والألف والنون زائدتان .

## ﴿ باب الضاد مع الراء ﴾

﴿ ضرأ ﴾ (س) فى حديث مَعْد يَكُرِ بِ ﴿ مَشَوْا فَى الضَّرَاء ﴾ هو بالفتح والمد : الشَّجَر اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ

وهذه اللفظةُ ذكرها الجوهرى فى المُعثل ، وهو بابُها ، لأن همزَ تَها مُنْقلبة عن ألفٍ وليست أَصْلية ، وأبو موسى ذكرها فى الهمزة خَمْلا على ظاهر لَفْظِها فاتَّبَعْناه .

- ﴿ ضربِ ﴾ قد تكرر فى الحديث « ضرْبُ الأمثالِ » وهو اعْتِبارُ الشيء بنيره وَتَمْثيلُه به. والضَّرْبُ: المِثَالُ .
- \* وفى صفة موسى عليه السلام « أنه ضَرْبُ من الرِّجال » هو الخفيف اللحم المشُوق المُسْتَدَقّ .
- \* وفى رواية « فإذا رَجُلُ مُضْطرِب ، رَجْلُ الرأس » هو مُفْتَعِل من الضَّرب ، والطاء بدلُ من تاء الافتعال .

<sup>(</sup>١) سقطت من ا واللسان .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « وضَعْيانَةُ وضَعْياهُ ، ويومُ ضَعْيانٌ . قال : وهكذا جاء في الحديث » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الجوهري . « هو يمشي له الضَّرَاء ويدِبُّ له الْحَمَر » . الصحاح (ضرا)

- (س) ومنه في صفة الدجال « طُوَ الْ ضَرْبُ من الرجال».
- (س) وفيه « لا تُضْرِبُ أَكْبادُ الإِبلِ إِلاَّ إِلى ثلاثةِ مساجد » أَى لا تُرْكَب ولا يُسَارِ عليها . يقال ضَربتُ في الأرض ، إذا سافَرْتَ .
- (ه) ومنه حديث على « إِذَا كَانَ كَذَا ضَرَب يَمْسُوبُ الدِّين بَذَنَبِهِ » أَى أَسْرَع الذَهابَ فَي الأَرض فراراً مِن الفِتَن .
- (س) ومنه حديث الزُّهْرِي « لا تَصْلُح مُضَارَبةُ مَن طُعْمَتُهُ حرام » المُضَارِبةُ : أن تُعْطِيَ مالاً لغَيرِك يتَّجِر فيه فيكون له سهم معلوم من الرِّبح ، وهي مُفاعَلة من الضرّب في الأرض والسَّير فيها للتِّجارة .
- \* وفى حديث المغيرة « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم انطَلَق حتى توَارَى عَنِّى فضربَ الخَلاءَ ثم جاء » يقال ذَهب يَضْربُ الغائطَ . والخَلاء ، والأرضَ ، إذا ذَهَب لقَضاء الحاجَةِ .
  - (س) ومنه الحديث « لا يَذْهَب الرَّجلان يَضْرِبان الغائط يتحدثان » .
- \* وفيه « أنه نهى عن ضِرَاب الجمل » هو نَزْوُه على الأَنْمى . والمرادُ بالنهى ما يُؤخذُ على الأُنْمى . والمرادُ بالنهى ما يُؤخذُ عليه من الأُجْرة ، لا عَنْ نَفْس الضِّرَاب . وتقديرهُ: نهى عن أَكَمَن ضِرَاب الجمل ، كنه يه عن عَسْب الفَحْل : أى عن ثَمَنهِ . يقال : ضَرَب الجملُ الناقة يضرِ بُها إذا نَزا عَليها . وأضربَ فلانُ ناقته : أى أَنْزَى الفحْلَ عليها .
- (س) ومنه الحديث الآخر « ضِرابُ الفَحْل من السُّحْت » أَى أَنه حَرَام . وهذا عامُّ فَي كُلِّ فَحْلِ .
- (س) وفى حديث الحجَّام «كم ضَريبَتُك؟» الضريبةُ: مايُؤُدِّى العبدُ إلى سيِّده من الخراج المُقرَّر عليه ، وهي فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة ، وتُجمع على ضرائب .
  - \* ومنه حديث الْإِماء « اللَّاتي كان عليهن لموَاليهن ضَرَائبُ » .
    - وقد تكرّ ر ذِكْرُها في الحديث مفردا وتَجْمُوعاً .
- ( ه ) وفيه « أنه نَهِي عن ضَرْ بَهَ الغائِص » هو أن يقول الغائص في البحر للتَّاجر : أغُوص غَوْصةً ، فما أخْرَجْتُه فهو لك بكذا ، نهي عنه لأنه غَرَرْ .

- (ه) وفيه « ذَاكرُ الله في الغافلين كالشجَرة الخُضراء وَسَط الشجَر الذي تُحات من الضَّريب » هو الجلِيدُ.
- ( ه ) وفيه « إن الْسُلْمِ الْمُسَدِّدِ لَيَدُّرِكُ دَرَجِـة الصُّوَّامِ بِحُسُن ضَرِيبَتِهِ » أَى طَبِيعَته وسَجِيّته .
- ( ه ) وفيه « أنه اضْطَرَب خاتماً من ذَهَب » أَى أَمَرَ أَن يُضْرِب له ويصاغ ، وهو افْتَعَل من الضرب: الصياغة ، والطاء بدل من التاء .
- \* ومنه الحديث « يضْطَرِب بناءً في المسْجِد » أي يَنصِبُهُ ويُقْيِمهُ على أوتاد مضرُوبة في الأرضِ .
  - \* وفيه « حتى ضَرَب الناسُ بِعَطَنٍ » أَى رَوِيت إِبلُهُمْ حتى بَرَ كَتْ وأَقَامَتْ مَكَانَهَا .
- \* وفيه « فَضُرِب على آفَانِهم » هوكناية عن النوم ، ومعناه حُجِب الصوتُ والحِسُّ أن يَليِجَا آفَانَهم فينْتهموا ، فكانها قد ضُرِب عليها حِجَابٌ .
  - \* ومنه حديث أبي ذَرٍّ « ضُرِب على أصْمِخَتهم فما يَطُوف بالبيت أَحَدْ ».
- \* وفى حديث ابن عمر « فأرَدْتُ أن أضرِب على يَدِه » أى أعْقد مَعه البَيْع ، لأنَّ من عادة المُتَبايَعَيْن أن يَضَع أحدُها يده فى يد الآخر عند عَقْد التَّبايُع .
- (س) وفيه « الصُّداع ضَرَبانُ في الصُّدْغَين » ضَرَبَ العِرْقُ ضَرَّباناً وضَرْباً إذا تحرّك بقُوّة .
- (س) وفيه «فضَرَب الدَّهرُ مِن ضَرَبانه » ويُروى « من ضَرْبه » أى مَرَّ من مرُوره وذَهَب بعضُه .
- \* وفى حديث عائشة « عَتَبُوا على عُمْان ضَرْ بَهَ السَّوط والعَصاَ » أى كان مَنْ قَبْـله يضرِب فى العُقُو بات بالدِّرة والنَّمل ، فخالَفَهم .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « إذا ذَهَب هذا وضُرَ باؤُه » هُمُ الأمثال والنُّظُرَ الله ، واحِدُهم : ضَريب .

- (س) وفى حديث الحجَّاج «لأَجْزُرَنَّكَ جَزْرَ الضَّرَب » هو بفتح الراء: العَسَلُ الأبيضُ الفليظُ. ويُروى بالصَّاد، وهو العَسلُ الأحرُ.
- ﴿ ضرَج ﴾ (س) فيه « قال : مرَّ بي جَعْفَر في نفَرٍ من الملائكة مُضَرَّجَ الجِناَحين بالدَّم» أَى مُلَطَّخاً به .
  - (س) ومنه الحديث «وعلى رَيْطَةُ مُضَرَّجةٌ » أي ليس صِبْغها بالْشُبَع.
- (س) وفى كـتابه لوائل « وضَرَّجوه بالأضاَمِيم » أى دَمَّوْه بالضرب . والضَّرْج : الشَّق أيضا .
  - \* ومنه حُديث المرْأَةِ صاحبةِ المَزَادَتين « تَكَادُ تَتَضَرَّج مِنَ المَلْءِ » أَي تَنْشَقُ .
- ﴿ ضرح ﴾ (ه) فيه « الضَّراحُ بيت في السَّماء حِيالَ الكعبة » ويروى : «الضريح» ، وهو البيتُ المعْمُورُ ، من المُضارَحة ، وهي المُقابلة والمُضارَعة . وقد جاً ، ذكرُ ه في حديث على و مُجاهد ، وَمَن رَواه بالصَّاد فقد صحَّف .
- \* وفى حديث دَفْن النبى صلى الله عليه وسلم « نُرْسل إلى اللاَّحـد والضَّارِح فأيّهما سبَق تَرَكُناَهُ » الضَّارِح : هو الذي يَعْمل الضَّرِيح ، وهو القَبرُ ، فعِيلُ مَعنى مفْعول ، من الضَّرح : الشَّقِّ في الأرض.
  - \* ومنه حديث سَطيح « أَوْفَى على الضَّريح » وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ ضرر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الضَّارُّ » هو الذي يَضُرُّ من يشا؛ من خلْقه ، حيثُ هو خالِقُ الأشياء كُلِّها خَيرِ ها وشَرِّها و نَفْعها وضَرِّها
- (ه) وفيه «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإِسْلامِ» الضَّرُ : ضدُّ النفْع، ضَرَّه يَضُرُّه ضَرَّا وضِرَارا وأضرَّا به يُضِرُ إضرارا . فمعنَى قوله لا ضَرَر : أي لا يَضُرُّ الرجُل أَخاهُ فيَنقُصَه شيئًا من حَقِّه . والضِّرارُ : فعل الواحِد والضِّرارُ : فعل الواحِد والضِّرارُ : فعل الاضرارُ : أبح الأثنينِ ، والضَّررَ : ابتداء الفِعل، والضِّرارُ : الجزاء عليه . وقيل الضَّررُ : ما تَضُرُ به والضِّرارُ : المَّزادُ : فعلُ الاثنينِ ، والضَّررَ : ابتداء الفِعل، والضِّرارُ : الجزاء عليه . وقيل الضَّررُ : ما تَضُرُ به

صاحِبَك وتنْنَفِع بهأنتَ ، والصِّرَار :أن تَضُرَّه من غيرأن تَنْتَفِع به . وقيل ها بمعنى، وتَكرَ ارُهُما للتأكيد .

\* ومنه الحديث «إنَّ الرجُلَ ليَعمَلُ والمر ْأَة بطاعَة الله ستّين سنةً ، ثم يَحْضُرُهُمَا الموتُ فيُضَارِ رانِ في الوَصيَّة، فتَجبُ مُلمَا النّارُ » المضاررةُ في الوصِيَّةِ : أن لا تُمْضَى ، أو يُنقَصَ (١) بَعضُها ، أو يُوْصَى لغير أهْليا ، ونحو ذلك مما يُخاَ لف السُّنَّة .

(ه) ومنه حديث الرُّؤية « لا تُضَارُون في رُؤيته » يُروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديدُ بمنى لا تَتَخَالَفُون ولا تَتَجادلُون في صحَّة النَّظر إليه ، لو ُضُوحه وظُهُوره · يقال ضارَّه يُضَارُه ، مثل ضرَّه يَضُرُه .

قال الجوهري: « يُقال أُضَرَّ نِي (٢) فلانْ ؟ إِذَا دَنَا مِنِّي دُنُوًّا شديداً ».

فأرادَ بالمُضَارَّة الاجْمَاعَ والازْدحامَ عند النَّظر إليه . وأما التَّخفيفُ فهو من الضَّيْر، لُعَة في الضُّرّ، والمُعنَى فيه كالأوّل .

- \* ومنه الحديث «لا يَضُرُّه أن يمَسَّ منطيب إنْ كانَ له » هذه كُلَة ْ تَسْتَهْمِلها العَرَب ،ظاهرُها الإباحةُ ، ومعناها الحضُّ والتَّرْغيبُ .
- (ه) ومنه حدیث مُعاذ «أنه کان یُصَلّی فأضَرَ "به غُصْنُ [ فَمدَّه ] (۲) فکسَره » أی دَنَا مِنه دُنُوَّا شَدِ بِداً فَآذَاه .
- \* وفي حديث البَراء « فجاء ابنأم مكتُوم يَشْكُو ضَرَارَته » الضَّرَارَة هاهنا : العَمَى . والرجُل ضَريرُ ، وهو من الضَّر : سوء الحال .
- \* وفيه «ابتُلِيناً بالضَّرَّاءفَصَبرنا ، وَابْتُلِينا بالسَّرِّاء فلم نَصْبر » الضَّرَّاء : الحَالَةُ التَّى تَضُرُّ ، وهى نَقِيض السَّرِّاء ، وهُما بِنا آن للمؤنث ، ولا مُذَ كَرَّ لهما ، يُريد إِنا اخْتَبرنا بالفَقْر والشَّدة والعَذَاب فَصَبرنا عليه ، فلما جَاءِتْنا السَّرَّاء ، وهى الدُّنيا والسَّمَة والرَّاحة بَطِرْ نا ولم نَصْبر .
- \* وفي حديث على ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نَهى عن بيع المُضْطرِّ » هذا يكون من

<sup>(</sup>١) في ا « يُنقض » بالضاد المعجمة . (٢) الذي في الصحاح (ضرر ) : « أضر بي » .

<sup>(</sup>٣) من الهروى .

وجْهَين : أحدُهما أن يُضطر إلى العَقْد من طَرِيق الإِكْرَاه عليه ، وهذا بيع فاسد لا يَنْعقد ، والنانى أن يُضطر إلى البَيع لِدَين رَكِيه أو مؤونة ترَهقه فيبيع مافى يده بالوكس للضّرورة ، وهذا سَبِيله فى حق الدِّين والمرُوءة أن لا يُبايَع على هذا الوَجه ، ولكن يُعان ويُقرَض إلى الميسَرة ، أو تُشْترى سِلْعَتُه بقيمتها ، فإن عُقِد البَيع مع الضَّر ورة على هذا الوجه صح ولم يُفسَخ ، مع كراهـة أهل العِلْم له . ومعنى البيع هاهنا الشِّرَاء أو المُبَايعَة ، أو قَبُول البَيع. والمُضطَر تن مُفتَعَل من الضر ، وأصله مُضْتَر ثن ، فأدغَت الراه و قُلبَت التَّاء طاء لأجُل الضَّاد .

- \* ومنه حديث ابن عمر « لا تَبْتَعْ من مُضْطرَ شيئًا » حَمله أبو عُبيد على الْمَكْرَ ، على البّيع، وأنكر حَمْلَه على المُحتاج .
- \* وفى حديث سَمُرة « يَجْزِى من الضَّارُورة صَبُوح أو غَبُوق » الضَّارُورةُ : لُغة فى الضَّرورة . أَى إِنمَا يَحِلُ للمُضْطرِّ من المَيْمَة أَنْ يَأْ كُلَ منها مايسُدُّ الرَّمَق غَدَاء أو عَشاء ، وليس له أن يَجْمَع بَيْنهما .
- \* وفى حديث عمرو بن مُرَّة « عند اعْتِـكارِ الضّرائرِ » الضّرائرُ : الأمورُ المُخْتَلفة ، كَضرا بْرِ النِّساء لَا يَتَّفِقْن ، وَاحداتُها ضَرَّة .
  - [ ه ] وفي حديث أمّ مَعْبَد.

# \* له بصريح ي ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْ بِدِ \*

الصَّرة: أَصْل الصَّرْع.

- ﴿ ضَرَسَ ﴾ ﴿ فَيه «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى من رجل فَرَساً كان اسمُه الضَّرِسَ، فسماه السَّكْبَ، وأو ّل ماغَزَا عليه أحُداً » الضَّرِس: الصَّعْبِ السيىء الخُلْق.
- (ه) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه قال فی الزُّ بیر : « هو ضَبِس ؒ ضَرِس ُ » یقال رجُل ضَرِسؒ وضَرِیسؒ .
- (ه) ومنه الحديث في صِفَة على «فإذا فَزع فُزع إلى ضَرِس حَدِيد» أي صَعْب العَرِيكة قَوِي ، ومَن رَواه بَكُسُر الضَّاد وسُكُون الراء فهو أحَدُ النُّسروس، وهي الآكام الخَشِنَة: أي إلى جَبَل من حديد. ومعنى قوله « إذا فُزع»: أي فُزع إليه والنَّجِئ ، فحذِف الجَارُّ واسْتَتَرَ الضَّمير.

- (س) ومنه حديثه الآخَر «كان ما نَشاء من ضِرْسِ قاطع» أى ماض فى الأُمُور نافذ العَزيمة . يقال ُفلان ضرْس من الأضْرَاس : أى دَاهية ، وهو فى الأصْل أَحَــدُ الأسْنــان ، فاستعارَه لذلك .
- \* و منه حديثه الآخر « لا يَعَضُّ فى العِلْم بِضِرْسٍ قاطِع » أَى لم مُيثقِنه ولم يُحْكِم الأُمُور . ( ه ) وفى حديث ابن عباس « أنه كَرِه الضَّرْس » هو صَمْتُ يوم إلى اللَّيل. وأصلُه العَضُّ [ الشديد ] (١) بالأضْرَ اس . أخرجَه الهرَوى عن ابن عباس ، والزنخشرى عن أبى هريرة .
- (س) وفى حديث وهب «أن ولَدَ زِناً فى بنى إسرائيل قَرَّب قُرْ بَاناً فلم مُيقْبَل ، فقال : يَارَب يَا كُل أَبُواى الحَمْضَ وأَضْرَسُ أَنا! أَنتَ أَكُرمُ مِن ذلك . فقبل قُرْ بَانَه » الحَمْضُ : من مَرَاعى الإبل إذا رَعَته ضَرِست أَسْنَانُها . والضَّرَس \_ بالتحريك \_ : ما يَعْرِضُ للا سُناَن مِن أَكُل الشَّيء الحامض . المعنى : يُذْنب أَبُواى وأُواخَذُ أَنا بذَنْهما .
  - ﴿ ضرط ﴾ (س) فيه « إذا نَادَى الْمَنَادِي بِالصَّلاة أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضُرَاط ». وفي رواية « وله ضَرِيط » يقال خُرَاط وصَر يط ، كَنُهاق ونَهِيق.
    - (ه) ومنه حدیث علی « أنه دَخَل بیتَ المال فأضْرَط به » أى اسْتَخَفَّ به .
- (س) ومنه حديثه الآخر «أنه سئل عن شي، فأضرَط بالسَّائل »أى اسْتَخَفَّ به وأنكر قوله . وهو من قولهم : تَـكلَّم فُلان فأضْرَط به فُلان ، وهو أن يَجْمَع شَفَتيه ويُخْرج من بينهما صَوتًا يُشْبه الضَّرْطة ؛ على سَبِيل الاسْتِخْفاف والاسْتِهْزاء .
- ﴿ ضَرَع ﴾ (هـ) فيه « أنه قال لِوَلَدَىْ جَعْفَر رضى الله عنه : مَالِي أَرَاهُا ضارِعَين ؟ فقالوا : إنَّ العينَ تُسْرِع إليهما » الضَّارعُ : النَّحيف الضَّاوى الجُسم . يقال ضَرِع يَضْرَع فهو ضارِع وضَرَعْ ، بالتَّحريك .
- ( ه ) ومنه حديث قَيْس بنعاصم « إنى لأَفْقُرُ البَكْرَ الضَّرَعَ والنَّابَ الْمُدْبِرَ » أَى أُعيرُ هُ للرَكُوب ، يَمْنَى الجَمَلَ الضعيفَ والناقةَ الهَرِمةَ .

<sup>(</sup>۱) من الهروى ، والقاموس ( صرس ) .

- \* ومنه حديث الِقْداد « وإذا فِيهما فَرَسُ آدَمُ (١) ومُهرْ ضَرَعُ » .
  - \* وحديث عمرو بن العاص « لَسَتُ بالضَّرَع » .
- ( ه ) ومنه قول الحجَّاج لمسْلم بن قُدَّيبة « مالى أرَّاكُ ضَارِع الجِسْمِ » .
- (س) وفى حديث عَدِى « قال له : لا يَخْتَلِجَنّ فى صَدْرك شىء ضارَعْتَ فيه النّصْر انيَّة » النُصْر انيَّة ، الْمُصَارِعةُ ؛ الْمُشَابِهةُ والْمُقَارِبةُ ، وذلك أنه سأله عن طَعَام النَّصَارى، في كأنه أراد: لا يَتَحرّ كنّ في قَلْبك شَكُ أنّ ماشابَهْتَ فيه النَّصارى حَرَام أو خبيثُ أو مكروه .

وذكره الهروى فى باب الحاء المهملة مع اللام <sup>(٢)</sup> ، ثم قال : يَعْنَى أنه نَظيف . وسياقُ الحديث لا ُيناسب هذا التَّفْسير .

- \* ومنه حــديث مَوْمَر بن عبد الله « إنى أخافُ أن تُضَارعَ » أى أخافُ أن يُشْبِــه فِعِلْكُ الرِّيَاء (٢٠) .
- \* ومنه حدیث معاویة « لسْتُ بِنُكَحَة طُلَقَة، ولا بِسُبَبَة ضُرَعَة » أَى لسْت بِشَتَّامِ الرِّجالِ الْمُشَابِه لهم والْسَاوى .
- \* وفى حديث الاستسقاء « خَرجَ مُتَبذًلاً مُتَضرَّعا » التَّضرُّع : التذلُّلُ والْمبالَغة فى السُّؤال والرَّغْبة . يقال ضَرع يَضْرَع بالكسر والفتح ، وتضرَّع إذا خَضَع وذَلَّ .
  - \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فَقَد ضرَع الـكبيرُ ورَقَّ الصَّغير » .
- \* ومنه حــدیث علی رضی الله عنــه « أُضْرَع اللهُ خُدُودَكَمَ » أَى أَذَلَها . وقد تــكرر في الحديث .
- (ه) وفی حدیث سَلْمان رضی الله عنه « قد ضَرِع به » أی غَلَبه ، كذا فسَّره الهروی ، وقال (۱۰ یقال : لَفَلان فَرَس قد ضرَع به : أی غَلَبه .
- \* وفى حديث أهل النار « فَيُعَاثُون بطَعَام من ضَريع » هو نَبَتْ بالحجاز لَه شَوكُ كِبَار . ويقال له الشِّبْرق . وقد تكرر في الحديث .
  - (١) في ١: « أَذَمُ » والمثبت في الأصل واللساز . (٢) وأخرجه من حديث على .
    - (٣) في ا : «الرِّبا» . والمثبت من الأصل واللسان . ﴿ ٤) حَكَايَةُ عَنِ ابْنِ شَمَيلٍ .

- ﴿ ضرغم ﴾ (س) في حديث قُس ِّ « والأُسَدُ الضَّرِغامُ » : هو الضَّارِي الشديدُ المُقْدَام من الأُسُود .
- ﴿ ضَرَكَ ﴾ (س) في قصة ذي الرُّمَّة ورُؤْبة « عالةٌ ضَرَ اثْلِكَ» الضَّرائلِك: جمع ضَر يك، وهو الفقيرُ السَّبِّيُّ الحالِ. وقيل الهزّ يلُ .
- ﴿ ضرم ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر رضى الله عنه « قال قيس ُ بنُ أبي حازم : كان يخرُج إليْنا وَكَانَّ لِحْيَتَه ضِرَامُ عَرْ فَج ِ » الضِّرامُ : لهبُ النَّار ، شُبِّبت به لأنه كان يَخضِبُها بالحِنَّاء .
- \* ومنه حَـَديث عَلَى « والله لَوَدَّ مُعاوِيةُ أنه ما بَقِيَ من بَنِي هاشم نافخُ ضَرَمة » الضَّرَمةُ بالتَّحريك : النارُ . وهذا يقال عند اللبالغة في الوّلاك ، لأن الـكبير والصغير يَنْفُخَان النار . وأَضْرم النار إذا أوقدَها .
  - \* ومنه حديث الأُخْدُود « فأمرَ بالأُخَادِيد وأُضْرَم فيها النِّيرانَ » .
- ﴿ ضَرا ﴾ ( ه ) فيه «أنَّ قيسًا ضِرَاه الله » هو بالكسر جمعضر و ، وهومن السِّباع ماضَرِيَ بالصَّيد وَلَهِجَ به : أَى أَنَّهُم شُجْعَان، تشبيها بالسِّباع الضَّارِية في شَجَاءَتِها. يقال ضَرِي بالشيء يَضْرَي ضَرَّى وضَرَ اوَةً (١) فهو ضارِ ، إذا اعْتَاده .
  - \* ومنه الحديث « إن للإسلام ضَرَاوةً » أى عادةً ولَهجاً به لا يُصْبَر عنه .
- (ه) ومنه حديث عمر « إِنَّ لِلَّحَمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخُمْرِ » أَى أَنَّ له عادةً يَبْزِعُ إليها كَعَادة الْخُمْرِ . وقال الأَزْهَرَى : أَرَادَ أَنَّ له عادةً طَلاَّبةً لأكله ، كعادة الْخُمْر مع شَارِبها ، ومَن اعْتَادَ الْخُمْر وشَرِبَها أَسْرَف فى النَّفَقة ولم يَثْرُكُها ، وكذلك من اعْتَاد اللَّحَمُ لم يَكَد يَصْبر عنه ، فدخَل فى دَأْب الْمُسْرِف فى نَفَقته .
- \* ومنه الحديث « من اقْتَنَى كَلْبا إِلَّا كَانْبَ ماشِيَةٍ أَو ضَارٍ » أَى كَلْبا مُعوَّدا بالصَّيد . يقال ضَرِى َ السَّلْب وأَضْرَاه صَاحِبُه : أَى عَوْده وأغْراه به ، ويُجْمع على ضَوارٍ . والموَاشِي الضَّارِيةُ : الْمُعْتادةُ لرَّغي زُرُوع الناس .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وضَراءً » .

- (ه) ومنه حديث على « أنه نهتى عن الشُّرب فى الإناء الضَّارِى ، هو الذى ضُرِّى َ بالخرِ وعُورِد بها (١) ، فإذا جُعِل فيه العَصِير صارَ مُسْكِراً . وقال تَمْلَب: الإناء الضَّارى هاهنا هو السَّائل: أى أنه يُنغِّص الشُّرْبَ على شاربه .
- (ه) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه أكلَ مع رجُل به ضِرْوْ مِنْ جُذَامٍ » يُرْوى بالسَّا مَا اللَّهُ عنه « أنه أكلَ مع رجُل به ضِرْوْ مِنْ جُذَامٍ » يُرْوى بالسَّاكسر والفَتْح ، فالسَّكسرُ يريد أنه دَاهِ قد ضَرِي به لا يُفارِقُه ، والفتحُ من ضَرَا الجُرْحُ يَضْرُو . ضَرْواً إذا لم ينْقَطِع سَيَلانه : أى به قُرْحة ذاتُ ضَرْو .
- \* وفى حديث على « يَمشون الْخَفَاء ويَدِبُّونَ الضَّرَاء » هو بالفتح وتخفيف الرَّاء والمدِّ : الشجرُ الْمُلْتَفُّ ، يُريد به المُـكْرَ والْخديعة . وقد تقدَّم مثله في أوّل الباب ، وإن كان هذا موضِعَه .
- \* وفى حديث عثمان رضى الله عنه «كان الحِمَى۔ حَمَى ضَرِيَّةَ ـ عَلَى عَهْدِهِ سِتَّةَ أَميالٍ » ضَرِيَّةُ : اصرأة أَشَّى بها الموضعُ ، وهو بأرْض نَجْدٍ .

#### ﴿ باب الضاد مع الزاى ﴾

(ضزن) (ه) فى حديث عمر رضى الله عنه « بَعَث بعامِلِ ثُم عَزَلَه فانْصَرف إلى مَنْزله بلاَ شَىء ، فَقَالَت له امْرَأْتُه : أين مَرَافِقُ العَمَل ؟ فقال لها : كان معى ضَيزَ نَانِ يحفظانِ ويعْلَمان » يعنى المَكَن السَّيزَنُ : الحافظُ الثَّقة ، أرْضَى أهلَه بهذا القَول ، وعرَّض بالمَكَن ، وهو مِن مَعارِيضِ السَكارِم ومحاسِنِه ، والياء فى الضَّيزَن زائدة (٢٠) .

#### ﴿ باب الضاد مع الطاء ﴾

﴿ ضطر ﴾ (هـ) في حــديث على رضى الله عنه « من يَعْذِرُنَى من هؤلاء الضَّياطِرَة » هم الضَّخَام الَّذين لا غَنَاء عندهم ، الواحدُ ضَيْطَارْ . والياه زائدةْ .

﴿ ضطرد ﴾ ﴿ في حديث مجاهد ﴿ إذا كان عند اضْطِراد الخيل وعند سَلِّ السُّيُوف أُجْزَأُ

<sup>(</sup>١) في ا : « وعُوِّدها » . وأثبتنا مافي الأصل واللسان .

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : والضيزن في غيره : الذي يتزوج امرأة أبيه بعد موته .

الرجلَ أن تكون صلاتُه تـكبيراً » الاضطرادُ هو الاطِّراد : وهو افتعال من طِرَادِ الخيل، وهو عَدْوُها وتَتَابُعُها، فقلبت تاء الافتِعالِ طاء ، ثم قلبت الطاه الأصْليةُ ضاداً. وموضعُه حرفُ الطَّاء، وإنما ذكرناه هاهنا لأجْلِ لَفْظِه.

﴿ ضطم ﴾ \* فيه «كان نَبَيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اضْطَمَّ عليه الناس أعْنَق » أى إذا ازْدَحُموا . وهو افتَعَل من الضَّم من الضَّم ، فقلبت التاله طاء لأجل الضاد . ومَوضِعه في الضاد والميم . وإنما ذكر ناه هاهنا لأجْل لَفْظِه .

\* ومنه حديث أبي هريرة « فَدَنا الناسُ واضْطَمَّ بعضهم إلى بعض » .

## ﴿ باب الضاد مع العين ﴾

﴿ ضعضع ﴾ \* فيه « ماتَضَعْضَعَ امْرُو لآخَر يُريدُ به عَرَض الدنيا إلا ذَهَب ثُلُثادينِه » أى خَضَع وذَل .

(ه) ومنه حــديث أبى بكر فى إحدى الرّوايَتَين « قد تضَعْضَع بهم الدَّهر فأصْبَحوا في ظُلُمات الْقُبُور » أى أذَلَهم .

﴿ ضعف ﴾ (ه) في حديث خيبر (١) « من كان مُضْعِفًا فَلْيرْ جِع » أي من كانت دَابَّتُهُ ضَعيفةً . يقال : أَضْعَفَ الرجُل فهو مُضْعِف ، إذا ضَعُفَت دابَّته .

(ه) ومنـه حــديث عمر « الْمُضْعِفُ أميرٌ على أصحابه » يعنى فى السفر : أَى أُنَّهُم يَسِيرُون بسَيره .

\* وفي حديث آخر ﴿ الضَّعيف أُميرُ الرَّ كُب ﴾ .

(س) وفى حديث أهْــل الجنة «كُلُّ ضعيف مُتَضَعَّف » يقال تَضعَّفُهُ واستَضْعَفْتُهُ عَمْتُهُ عَمْتُهُ عَمْتُهُ عَمْنَى ، كَا يقــال تَيَقَّن واسْتَيْقَن . يريد الذي يَتَضَعَّفُه الناس ويَتَجَبَّرُون عليه فى الدُّنيا للفَقْرُ ورَثَائَةِ الحَال .

<sup>(</sup>١) جعله الهروى من حديث حنين .

- \* ومنه حديث الجنة « مَالَى لا يَدْخُلُنَى إِلاَ الضَّعَفَاء » قيل هُمُ الَّذَين يُـبَرِّ تُون أَنفُسَهم من اَلحَوْل والقُوَّة .
  - (س) ومنه الحديث « اتَّقُوا الله في الضَّمِيفَين » يعني المرأةَ والمُملُوكَ .
  - ( ه ) وفي حديث أبي ذر قال : « فتضَعَّفْتُ رجُلا » أي اسْتَضْعَفْته .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « عَلَبَنَى أهلُ الكُوفة ؛ أَسْتَعْمِل عليهم المُؤْمنَ فيُضَعَّفُ ، وأَسْتَعْمِل عليهم القَوِيَّ فيُفَجَّرُ » .

#### [ ه ] وفي حديث أبي الدَّحْدَاح:

## \* إِلاَّ رَجَاءَ الضِّعْفِ فِي المَعادِ \*

أى مِثْلَى الأَجْرِ ، يقال : إن أَعْطَيْدَنَى دِرْهُمَا فَلَكَ ضِعْفُهُ : أَى دِرْهَانَ ، ورُبَمَا قالوا فَلَكَ ضِعْفَاه . وقيل ضِعْفُ الشيء مِثْلُه ، وضِعْفَاه مِثْلاًه . قال الأزهرى : الضِّعْفُ في كلام العَرَب : المِثْـلُ فَمَا زادَ . وليس بَقْصُور على مِثْلَين ، فأقَلُ الضِّعف تَحْصور في الواحِد ، وأكثرُه غيرُ محْصُور .

- (س) ومنه الحديث « تَضْعُفُ صلاةُ الجماعة على صلاةِ الفَّذِ خَسَاً وْعِشْرُين درَجة » أى تزيد عليها . يقال ضَعُف الشيء يضْعُفُ إذا زَادَ، وضَعَفَّتُهُ وأضْعَفْتُه وضاعَفَته بمُعْنَى .
- ﴿ ضعة ﴾ \* فيه ذكر « الضَّعَة » وهي الذُّل والهوان والدَّناءةُ ، وقد وضُع ضَعَة فهو وَضِيع ، والهاء فيه عِوضٌ من الواو المحْذُوفة . وقد تُكُسر الضَّاد .

## ﴿ باب الضاد مع الغين ﴾

﴿ ضَعْبَسَ ﴾ (ه) فيه «أَنَّ صَفُوانَ بِن أُمَيَّة أَهْدَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضَغَابيسَ وجَداية َ » هى صِغَار القِثَّاء (١) ، واحدها ضُغْبوس . وقيل هى نَبْتُ يَنْبَتُ فِي أَصُول الثُّمام يُشْبه الهَيْوْنَ يُسْلَق بالخَلِّ والزيت ويؤكل .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « هي شبه صغارالقثّاء » .

- (ه) وفى حديث آخر « لا َبأسَ باجْتِناء الضَّغابيس فى الْحُرَم » وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ ضَعَتْ ﴾ (ه) في حديث ابن زِمْل « فمنهم الآخِذُ الضَّغْثَ » الضَّغَثُ: مِل اللهُ اليَدِ من الحُشِيشِ المُخْتاطِ. وقيل الخَرْمة منه ومما أشْبَهَه من البُقُول ، أرادَ : ومنهم مَن نال من الدُّنيا شيئًا .
  - \* ومنه حديث ابن الأكُوع « فأخذْتُ سلاحَهُم فَجْعَلْتُه ضِغْثَا » أَى خُزْمَة .
- \* ومنه حديث على فى مَسْجِد الـكُوفَة « فيه ثلاثُ أَغْيِن أَنْبِتَتْ بِالضَّغْثِ » يُريد به الضَّغْثَ الذى ضَرَب به أيوب عليه السلام زوجتَه ، وهو قوله تعالى « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب به وَلاَ تَحْنَتْ » ,
- ( ه ) ومنه حدیث أبی هریرة « لأنْ یَمْشِیَ معی ضِغْثانِ من نارِ أحبُّ إلیَّ من أن یَمْشِی علی غُلامی خَلْفی » أی حُزْمتان من حَطَب ، فاستعارها للنَّار ، یعنی أنَّهما قد اشْتَعَلَتا وصارَتَا نَاراً .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « اللهم ّ إنْ كتبتَ على ّ إنْ مَا أُوضِفْنَا فَانْحُه عنى » أرادَ عَمَلا نُخْتَلِطاً غير خالِصٍ . من ضَفَتَ الحديثَ إذا خَلَطَه ، فهو فَهِ لَهِ عَنى مفعول . ومنه قيل للأَحْلام الْمَاتْتِسة أَضْغاث .
- (س) وفى حديث عائشة «كانت تَضْفَتُ رأسَهَا » الضَّفْثُ : مُعالَجَة شَعَر الرس باليد عِندَ الفَسْلُ ، كَأَنْهَا تَخْلِط بِعضَه بَبَرْض ؛ ليدخُلَ فيه الغَسُول والماء .
- ﴿ ضَفَط ﴾ (س) فيه « لتُضْفَطُنَ على باب الجنة » أَى تُزُ ّخُون · يقال ضَفَطه يَضْفَطه ضَفْطا : إذا عَصَرَه وضَيَّق عايه وقَهَرَه .
- \* ومنه حديث الحَدَيبية « لا تَتَحدَّث العرب أنّا أُخِذْنا ضُغْطَةً » أَى عَصْراً وِقَهْراً . يقال أَخَذْتُ فلاناً ضُغْطة بالضَّم ، إذا ضَيَقْتَ عليه لتُـكر ِهَه على الشَّيْء .
- (س) ومنه الحديث « لا يَشْتَرِيَنَ أحدُكم مالَ امْرَى فِي ضُغْطَةٍ من سُلْطانٍ » أي قَهْر .

- (س) ومنه الحديث « لا تَجُوزُ الضَّفْطة » قيل هي أن تُصالح مَن لك عليه مالٌ على بَعْضِه ثُم تَجَد البيّنة فتأخُذَه بجميع المال .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح «كان لا يجيز الاضطِهادَ والضَّفطة » وقيل هو أن يَمْطُل الغَريم عاعليه من الدَّين حتى يَضْجَر [به](١) صاحِبُ الحقِّ ، ثم يقول له : أتَدَعُ منه كذا وتأخذ الباقي مُعجَّلا ؟ فيرْضي بذلك .
- \* ومنه الحديث « يُعنْق الرجلُ من عبْدِه ما شاء؛ إن شاء ثُكُمًا، وإن شاء رُبعا، وإنْ شاء ُ خساً ليس بينه وبين الله ضُغُطة » .
- (ه) ومنه حديث معاذ « لَمَّا رجَع عن العمل قالت له امرأتُه : أين ما جئت به ؟ فقال : كانَ مَعى ضَاغِط » أى أمين حافِظٌ ، يَعْنى الله تعالى اللُطَّلعَ على سَر أَرِ العِبادِ ، فأوْهَم امْرأتَهُ أَنه كان مَعَه من يَحْفَظُه ويُضيِّق عليه ويَمُنعه عن الأخْذ ، ليُرْضيَها بذلك .
- ﴿ ضَعْمَ ﴾ [ ه ] في حديث عُتْبة بن عبد النُزَّى « فعدَا عليه الأسد فأخذَ برَأْسه فضَّفَمَه ضَغْمَة » الضَّغْم: العَصَّ الشديدُ ، وبه سُمِّى الأسَدُ ضَيْفُمَا، بزيادة الياء .
  - \* ومنه حديث عُمر والعَجوز « أعاذَ كُم الله من جَرْح الدَّهر وضَغَمْ الفَقْرْ » أَى عَضِّه .
- ﴿ صَغَن ﴾ \* فيه « فتكون دِماء (٢) في عَمْياً ، في غَير صَفِينة ٍ وَحَمْلِ سلاح » الصَّغْن : الحِقْد والعَدَاوة والبَغْضَاء ، وكذلك الضَّفينة ، وجَمْعُها الضَّغَان .
  - \* ومنه حديث العبّاس « إنَّا لنَعُرْ فِ الضَّغَائن في وُجُوه أقوام » .
- \* ومنه حدیث عمر « أَیُّمــا قَوْم ٍ شَهدُوا علی رَجُل بِحَدّ ٍ ولم یَـکُن بِحِضْرة صاحِب

<sup>(</sup>۱) زيادة من ۱. (۲) في الأصل: « فيكون دماء ... » وفي ۱: « فيكون دما ... » وفي ا اللهان: « فتكون دما ... » والحديث أخرجه ابن حنبل في مسنده ،۲ / ۲۱۷ من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص بلفظ: « فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح » . وأبو داود في سننه ... (باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات ) ۲ / ١٦٥ . ولفظه « فيكون دما في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح » .

الحدِّ فإنَّمَا شَهِدوا عن ضِغْنٍ » أى حِقْد وعَدَاوة ، يريدُ فيما كان بين اللهِ تعالى وبين العبادِ كانِّنا والشُّرْب ونحوها .

- ( ه ) وفى حديث عمرو « الرجل يكونُ فى دابَّته الضِّغْن فيُقُوِّمُها جُهْدَه ، ويكونُ فى نفْسه الضَّغْنُ فلا يُقَوِّمُها » الضِّغْنُ فى الدَّابة : هو أن تكونَ عَسِرَة الانْقياد .
- ﴿ ضَعَا ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنَّهُ قَالَ لَعَائِشَةَ عَنَ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ : إِنْ شِئْتِ دَعَوتُ الله تعالى أَن يُسْمِعَك تَضَاغِيَهُم فَى النَّارِ » أَى صِياحَهم وبُكاءهم . يقال ضَغَا يَضْغُو ضَغُوا وضُغَاء إذا صَاح وضَجَّ .
- \* ومنه الحمديث « و لكِنِّي أَ كُرِ مُك أَن تَضْغُـو َ هُؤُلاء الصَّبيةُ عنه درأسك بُكُرةً وعَشيًّا ».
  - (ه) والحديث الآخر « وصِبْيتي يَتَضَاغُون حَولى » .
- \* ومنه حَديث حُدَيفة في قصَّة قَوْم لُوط « فأَلْوَى بها حتى سمع أهلُ السَّماء ضُغاء كِلاَ بِهِم » .
  - \* وفى حديث آخر « حتى سَمِعت الملائكة ضواغِيّ كِلاّ بها » جمعُ ضاغِية وهي الصَّائحة .

## ﴿ باب الضاد مع الفاء ﴾

- ﴿ ضفر ﴾ ( ه ) فى حديث على " ﴿ إِنَّ طلحة نَازَعه فى ضَفيرة كان على شَفَرها فى وادٍ » الضَّفيرة : مثل المُسَنَّاة المُستَطيلة المعْمُولة بالخشب والحجارة ، وضفْرُ ها عَمَامُها ، من الضَّفْر وهو النَّسْجُ . ومنه ضَفْر الشَّعَر وإدْخال بعضه فى بعض .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « فقامَ على ضَفيرة السُّدَّة »
    - \* والحديث الآخر « وأشارَ بيده وَرَاءَ الضَّفِيرة » .
- (ه) ومنه حديث أم سلمة « إنَّى امرأةُ أشُدُّ ضَفْر رَأْسَى » أَى تَعْمَلُ شَعَرها ضَفَائُو ، وهي الذوائبُ المضْفُورَةُ .
  - \* ومنه حديث عمر « مَن عَقَصَ أو ضَفَرَ فَعَلَيه الحَاقُ » يعني في الحجِّ .

- (س) ومنه حديث النَّخَعِيّ « الضَّافِرِ والْمُلَبِّدُ والْمُجمِّر عايهم الحالق » .
- (س) وحديث الحسن بن على من الله عنهما « أَنَّهُ غَرَزَ ضَفَرَهُ فَى قَفَاهَ » أَى غَرَزَ طَفْرَهُ فَى قَفَاه » أَى غَرَزَ طَوْفَ ضَفِيرتِهِ فَى أَصْابًا.
- [ه] ومنه الحديث « إذا زَنَت الْأَمَةُ فَبِعْهَا ولو بضَفِيرٍ » أَى حَبْل مَفتول من شَعَر ، فعيل بمعنى مفعول .
- (ه) وفى حديث جابر « ما جَزَر عنه الماء فى ضَفير <sup>(۱)</sup> البحْر فَكُله » أَى شَطَّه وجانبه . وهو الضَّفيرة أيضا .
- (ه) وفيه « ما على الأرض من نَفْسِ تَمُوتُ لهـا عند الله خَيْرْ تُحَبِّ أَن تَرْجع إليكم ولا تُضافِرَ الدُّنيا ، إلَّا القتيل في سبيل الله ، فإنه يُحِب أن يرجِع فيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرى » المُضاَفَرةُ: المُعاودَةُ والمُلاَبسةَ إلاَّ الشَّهيدُ.

قال الزَّنَحْشَرِيّ : « هو عندي مُفاَعَلة، من الضَّفْرْ (٢) ، وهو الطَّفْرْ (٣) والوثوبُ في العَدُو . أي لا يَطْمَح إلى الدنيا ولا يَنْزُو إلى العَوْد إليها إلا هو » .

ذَكَرَه الهروى بالراء ، وقال : المضافرةُ بالضاد والراء : التَّأَلُّبُ . وقد تضاَفر القوم وتظافَرُوا ، إذا تألَّبوا .

وذكره الزمخشرى ولم يقيّده ، لكنه جَعَل اشتِقاقَه من الضَّفز (٢) ، وهو الطَّفْر والقَفْر ، وذلك بالزاى ، ولعله يقال بالراء والزاى ، فإنَّ الجوهرى قال فى حرف الراء : « والضَّفْر : السَّعْى . وقد ضَفَر يَضْفِر ضَفْرا » والأشْبَه بما ذهب إليه الزمخشرى أنه بالزاى .

<sup>(</sup>۱) فى ا : « وضَفير البحر » وفى الهروى : « من ضَفير البحر » وما أثبتناه من الأصل واللسان ، والفائق ۲ / ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) هـكذا ينقل المصنف عرب الزمخشرى أنه بالزّاى ، ولم نجده فى الفائق ٢ / ٦٦ إلا بالراء . ولم يضبطه الزمخشرى بالعبارة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الزنخشرى : « وهو الأُفْر » . والافْر : العَدْو .

- (س) وفى حديث على وضى الله عنه « مُضَافَرَة القوم » أَى مُعَاوِنَـتُهُم . وهـــذا الراء لا شك قيه .
  - ﴿ ضَفَرَ ﴾ [ ه ] فيه « مَلْعُونُ كُلُّ ضَفَّازٍ » هَكَذَا جَاء في رواية ، وهو النَّمَّام .
- (ه) وفى حديث الرؤيا « فَيَضْفُرُونه فى فى أَحَدِهم » أَى يَدْفَعُونه فيه و يُلقِمُونه إِيَّاه . يقال ضَفَرْتُ البَعِير إِذَا عَلَمْتُهُ الضَفَائرَ ، وهى اللَّقَمَ الكَبار، الواحِدَة ضفيزة . والضَّفَيز : شَعِير يُجُرَش و تُعْلَفُه الإبل .
- (ه) ومنه الحديث « أنه مَرَّ بوادى ثَمُودَ ، فقال : من اعْتجَن بمائه فليَضْفَرْه بَعِيرَه » أَى يُلْقِمْه إِيَّاه .
- (ه) ومنه الحديث « قال لعلى : ألاَ إنَّ قوماً يزُعُمُون أنهم يُحبِونَك ، يُضْفَزُون الإسلامَ ثُم يَلْفِظُونه ؛ قالها ثلاثاً » : أى يُلَقَنَّمُونه ثم يترُ كُونه ولا يَقْبَلُونه .
- (ه) وفيه « أنه عليه السلام ضَمَر بين الصَّفا والمر ُوة » أى هَر ُوَل ، من الضَّفز : القَفْز و الوُ ثوب .
- (ه) ومنه حدیث الخوارج « لَمَّا قَتِـل ذو الثُّدَیّة ضَفَرَ أَصحابُ علیّ ِ ضَفْرًا » أی قَفَرُ وا فرحا بَقَتْــله .
- [ه] وفيه «أنه أوترَ بسَبع أو تِسْع ثم نام حتى سُمِع ضَغِيزُه أو ضَفِيزُه » قال الخطَّابى : الضَّغِيز ليس بشىء ، وأمَّا الضَّفِيز فهو كالغَطيط ، وهو الصَّوتُ الذى يُسْمع من النائم عنـــد تَرْديد نَفَسه .

قال الهروى : إن كان محفُوظا فهو شِبْه الغطِيط . وروى بالصاد المهملة والراء والصَّفير (١) . يكون بالشَّفَتين .

﴿ ضفط ﴾ \* في حديث قَمَادة بن النُّمان « فَقَدِم ضَافِطَةٌ من الدَّرْمَكِ » الضَّافِطُ والضَّفَّاط:

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « غير أن الصَّفير يكون بالشُّفتين » .

الذي يَجْلُبُ المِيرَة والْمَتَاعَ إلى الْمُدُن ، والْمُكَارِي الذي يُكْرِي الأَّمَالَ (') ، وكانوا يوميْذ قوماً من الأنباط يَحْمُلُون إلى المدينة الدَّقيق والزيت وغيرَها .

- [ ه ] ومنه الحديث « أَنَّ ضَفَّاطِين قَدَمُوا المدينة » .
- (ه) وفي حديث عمر « اللهم إنى أعُوذ بك من الضَّفَاطة » هي ضَعْفُ الرَّأَى والجهلُ . وقد ضُفُط بضْفُط ضفاطة فهو ضفيط .
- [ ه ] ومنه حديثه الآخر « أنه سُمُل عن الوِتْر فقال : أنا أوتر حين ينام الضَّفْطَى » أى ضعفاء الآراء والعقول .
- \* ومنه الحديث « إذا سرَّ كم أن تَنْظُروا إلى الرجُل الضَّفيط المطَاع في قَومه فانْظُروا إلى هذا » يعنى عُيَيْنَةَ بن حِصْن .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس «وغُوتب فی شیء فقال : إنَّ فیَّ ضَفَطَاتٍ ، وهذه إحْـدَی ضَفَطَاتِی » أَی غَفَلاتی .
  - \* ومنه حدیث ابن سِیرین « بلغَه عن رجُل شیء فقال : إنی لأرَاه ضَفِیطا » .
- (س) وفى حــديثه الآخر «أنه شهد نـكاحا فقال : أين ضَفَاطَتُـكم؟ » أرادَ الدُّفَّ ، فسمّاه ضَفَاطَة ، لأنه لهو ولَعب ، وهو راجع إلى ضَعْف الرَّأَى . وقيل الضَّفَاطَة أَعْبة .
- ﴿ ضَفَفَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه لم يَشْبَع من خُبْزٍ و الحم ۗ إلاَّ على ضَفَفٍ » الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلاَّ عن ضِيق وقلَّة (٢) .

وقيل إن الضَّفَف اجتماعُ النَّاس. يقال ضَفَّ القومُ على الماء يَضُفُّون ضَفَّا وضَفَفَاً : أَى لَم يأ كل خُبْزًا ولحما وَحْدَه ، ولكن يأكل مع النَّاس.

وقيل الضَّفَف: أن تكونَ الأكلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّمَامِ، والحَفَف أن تكونَ بمقدارِه.

<sup>(</sup>١) في ١: « الأجمال » بالجيم . والمثبت في الأصل واللسان

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : « و بعضهم يرويه « على شظف » وهما جميعا : الضيق والشدة » .

- \* وفى حديث على « فيقِف ضِفَّتَىْ جُفُونه » أَى جا نِبَيْها . الضَّفة بالكسر والفتح : جانبُ النَّهر ، فاسْتعارَه للجَفْن.
- \* ومنه حديث عبد الله بن خَبَّاب مع آلخوارج « فقدَّ موه على ضَفَّة النَّهر فَضَرَ بوا عُنُقَه ».
- ﴿ ضَفَن ﴾ \* في حديث عائشة بنت طلحة رضى الله عنها « أنها ضَفَنت جاريةً لها »الضَّفَن: ضَر ْ بُكُ اسْتَ الإنسان بِظَهْر قَدَمِك .

## ﴿ باب الضاد مع اللام ﴾

- ﴿ ضلع ﴾ [ه] فيه « أعوذُ بك من الكَسَل وضَلَع الدَّين » أَى ثِقَلَه . والضَّلَع : الاعْوجاجُ : أَى يُثْقِلُه حتى يَميل صاحبُه عن الاسْتِواء والاعْتِدَ ال . يقال ضَلِع بالكسر يَضْلَع ضَلَما بالتحريك . وضَلَع بالفتح يضْلَع ضَلْعا بالتسكين : أَى مَالَ .
- \* ومن الأوّل حـديث على : « واردُدْ إلى الله ورسـوله مايُضْلِعكَ من اُلخطُوب » أَى يُثقلك .
- (س) ومن الشانى حديث ابن الزُّبير « فرأى ضَلْعَ معاوية مع مَرْوانَ » أَى مَيْلَه .
- (س) ومنه الحديث « لا تَنْقُش الشَّوكة بالشَّوكة ِ فإن ضَلَّمها مَعَها » أَى مَيْلَها . وقيل هو مَثَل .
- [ ه ] وفى حديث غَسْل دَم الحيض « حُتِّيه بضِلَع » أَى بعُود، والأَصلُ فيه ضِلَع الحيوان ، فسُمِّى به العُود الذى يُشْبهه . وقد تُسَكَنَ اللامُ تَخَفْيفا .
- [ ه ] وفى حديث بدر «كأنى أرّاهم (() مُقَتَّلين بهذه الضِّلَع الحمراء » الضَّلَع : جُبَيْل مُنْفَرِ د صغير (السَّلَاء عنه الضِّلَاء عنه الضِّلَاء عنه الضِّلَاء عنه الضِّلَاء عنه الضِّلَاء عنه الضَّلَاء عنه المُنْفَرِ عنه عنه المُنْفَرِ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفَرِ عنه المُنْفُرِ عنه المُنْفَرِ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفُرُ عنه المُنْفِقِ عنه المُنْفُرِ عنه المُنْفُرِ عنه المُنْفُرِ عنه المُنْفُرُ عنه المُنْفُرُ عنه المُنْفُلُولُ عنفِي المُنْفُلُولُ عنه المُنْفُلُولُ عنه المُنْفُلُولُ عنه المُنْفُلُولُ عنه المُنْفُل
  - وفى رواية « إنَّ ضَلْعَ قُرَيش عند هذه الضِّلَع الحمراءِ » أَى مَيْلَهِم.
- [ ه ] وفى صفّته صلى الله عليه وسَلم « ضليع ُ الفّم ِ » أى عظِيمه . وقيل واسِعــه . والعَرَبُ (١) فى الهروى : «كأنى أراكم » . وفى اللسان : «كأنى بكم ».

- تَمْدَحُ عِظْمَ الفَّمِ وتَدْمُ صِغَره (١) . والضَّليعُ : العَظيمُ الَخْلق الشديد .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أنه قال له الجِنّى: إنّى منهم لَصَليع ُ » أى عظيمُ الَخْلَق وقيل هو العَظيم الصَّدْر الو اسِع الجُنْبَين .
- (س) ومنه حدیث مقتل أبی جهل «فتمنّیت أن أكون َبین أَضْلَعَ منهما»أی بین رَجُلین أَقْوی من الرّجلین اللذین كُنْتُ بینهما وأشَد .
- (ه) ومنه حدیث علی فی صفـة النبی صلی الله علیه وسلم «کما (۲) محمّل فاضْطَلَع بأمْرك لطاعَتك » اضْطَلع : أی قَوِی علیـه وَمَهَضَ به .
- (س) وفي حديث زمزم « فأخذ بِعَرَ اقِيمِا فشَرِب حتى تَضَلَّع » أي أكثر من الشَّرب حتى تَضَلَّع » أي أكثر من الشَّرب حتى تمدَّدَ حَنْبُهُ وأضلاعُه .
  - (س) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه كان يَتَضلُّع من زَمْزَم » .
- (س) وفيه « أنه أُهْدِيَ إلى النبَي صلَّى الله عليه وسلم ثوب سِيَراه مُضَّلع بَقَزَ ٍ » المُضَلَّع : الله الذي فيه سُيُور وخُطُوط من الإبرَيْسم أو غيره ، شبه الأضلاع .
- (س) ومنه حدیث علی رضی الله عنه « وقیل له : ما القَسِّیَّة ؟ قال : ثیابٌ مُضَلَّعة فیها حریرٌ » أَی فیها خُطُوطُ عَریضَة كالأضلاع .
- (س) وفيه « الحِمْل للُصْلِع والشَّرُّ الذي لا يَنْقطِع إظهارُ البِدَع » المُصْلِع : الْمُثقِل ، كَأَنه يَتَّكِئُ على الأَصْلاع ، ولو رُوى بالظاءِ ، من الظَّلَع : الغَمْزِ والعرَج لكان وجُهاً .
- ﴿ ضَلَلَ ﴾ (س) فيه « لولا أنَّ الله لا يُحِب ضَلَالة العمَل مَارَزَأْنَاكُم عِقَالًا » أَى بُطْلاَنَ العمَل وضَيَاعه ، مأخوذ من الضلال : الضَّيَاع .
  - \* ومنه قوله تعالى « ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلحُياَةِ الدُّنْيَا » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « تمدح عظيم الفم وتذم صغيره » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) في الهروى : « لِمَا » واللام مضبوطة بالكسر ، ضبط قلم .

(ه) ومنه الحديث « ضَالَةُ الْمُؤْمِن حَرَقُ النَّارِ » قد تَكْرَر ذِكْر « الضَّالَّة » فى الحديث . وهى الضَّائِعة من كُلِّ ما يُقْتَنَى من الحَيَوان وغيره . يقال : ضلَّ الشيء إذا ضاع ، وضلَّ عن الطَّريق إذا حارَ ، وَهى فى الأصْل فاعِلَة ، ثم اتَّسِم فيها فصارَت من الصِّفات الغالبة ، وتقع على الذَّكُر والأنْثَى ، والاثنين والجمْع ، وتُجمَع على ضوَال . والمرادُ بها فى هذا الحديث الضَّالَة من الإبلِ والبقرِ مما يَحْمِي نفْسَه ويقدر على الإبعاد في طلب المَرْعَى والماء ، بخلاف الغَنَم .

وقد تُطْلق الضَّالَّة على المعَاني .

- \* ومنه الحديث « الكَلمِهَ الحَكِيمَة ضالَّة الْمُؤْمن » وفي رواية « ضَالَّةُ كُلّ حَكمِم » أَي لا يزَال يتطلّبها كما يتَطلّب الرجُل ضَالَّتَه .
- (ه) ومنه الحديث « ذَرُّونِي فِي الرِّبِحِ لَعَلِّي أَضِلُ اللهَ » أَى أَفُوتُهُ ويخْفَى عليه مَـكَانِي . وقيل: لَمَلِّي أَغِيل: لَمَلِّي أَغِيبُ عَن عَذَابِ اللهِ تعالى . يقال: ضَلَاتُ الشيءَ وضَلَلْتُهُ إِذَا جَعَلْتَهُ فِي مَكَانٍ وَلَم تَدْرِ أَيْنَ هُو ، وَأَضْلَلْتُهُ إِذَا ضَيَّعَتَهَ. وضَلَّ الناسي إِذَا غَاب عنه حِفظُ الشيء . ويقال أَضْللتُ الشيء إذا وجَدتَه ضالاً ، كَا تقولُ: أَحَدْتُهُ وأَنْخَلَتُه إذا وجَدْتَه تَحْمودا وَتَخِيلا .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن النبي صلى الله عايه وسلم أتى قومَه فأضَلَّهُم » أى وجَدَهُم ضُلاَّلًا غيرَ مُهْتَدينَ إلى الحقِّ .
- \* وفيه « سيكُونُ عليكم أثمة " إنْ عصَيْتموهم ضَلَاتُم » يريد بَمَعْصِيتهم الخُرُوجَ عليهم وشُقَّ عَصَا المسلمين . وقد يَقِع أَضَلَهم في غير هذا على الخمْل على الضَّلال والدُّخول فيه .
- \* وفى حــديث على ، وقد سُئِل عن أَشْعر الشُّعَراء فقال : ﴿ إِن كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيلُ ﴾ يعنى امْرأ القَيسِ ، كان يُملَقَّب به . والضَّلِيل بوزن القِنْدِيل : الْمَالِـغ فى الضَّلال جِدُّا ، وَالكثيرُ التَّمَتُعُ لِلضَّلَالَ .

## ﴿ باب الضاد مع الميم ﴾

- (ضمخ) (س) فيه «أنه كان يُضَمِّخ رأسَه بالطِّيب » التضَمُّخ : التَّلطُّخ بالطِّيب وغيره، والإكثار منه.
  - (س) ومنه الحديث « أنه كان مُتَضَمِّخا بالخَلُوق » وقد تكرر ذكره كثيرا .
- ﴿ ضمد ﴾ ( ه ) فى حديث على « وقيل له : أنتَ أَمَرْت بَقَتْل عُثْمَان ، فَضَمِدَ » أَى اغْتاظَ . يقال ضَمِد يَضْمَد ضَمَداً \_ بالتحريك \_ إِذا اشتدَّ غَيْظُه وغَضَبه .
- (ه) وفى حديث طلحة « أنه ضَمَدَ عَيْنَيْه بالصَّبرِوهُو مُحْرِم » أَى جَعَله عليهما ودَاواهُمابه. وأَصْلُ الضَّمْد: الشَّدُّ . يقال ضَمَد رَأْسَه وجُرْحه إِذا شدَّه بالضِّهاد ، وهى خِرقة 'يُشدُّ بها العُضْو للمَوْوف . ثم قيل لوَضْع الدَّواء على الجُرْح وغَيره و إِن لَم يُشَدَّ .
  - (س) وفى صفة مكة « من خُوصٍ وضَمَد » الضَّمْد بالسكون : رَطْبُ الشُّجَر ويابسُه .
- \* وفيه « أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البَدَاوَة فقال : اثَّق اللهَ ولايَضُرُّكُ أن تَكُونَ بجانب ضَمَدٍ » هو بفتح الضَّاد والمبم : موضعُ باليَمن .
- ﴿ ضَمَر ﴾ \* فيه «من صام يوما في سبيل الله باعَدَه الله من النار سبعين خَريفاً للمُضَمِّر المُجِيد» المضمِّر: الذي يُضمِّر خَيْلَه لغَزْ و أو سِباق . وتضمير الخيل: هو أن يُظاهِر عليها بالعَلَف حتى تسمَن، ثم لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفَّ. وقيل تُشدُّ عليها سُرُوجُها وتُجَلَّل بالأَجِلَّة حتى تَعْرَق تَحْمَتها فيَذهب مَ لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفَّ . وقيل تُشدُّ عليها سُرُوجُها وتُجَلَّل بالأَجِلَّة حتى تَعْرَق تَحْمَتها فيَذهب مَ لا تُعْلف إلَّا قُوتاً لتَخفَّ . وقيل تُشدُّ عليها سُرُوجُها ويُخلَل بالأَجِلَة من النار مَسَافة سبعين سَنة مَ لهُ اللهُ يُباعِدُه من النار مَسَافة سبعين سَنة تقطَعُها الخيلُ المضمَّرة الجيادُ رَكْضاً .
  - وقد تكرر ذكر « التَّضْمير » في الحديث .
- (ه) وفى حديث حذيفة « اليومَ المِضْهَارُ وغَداً السَّباقُ » أى اليوم العَمَل فى الدُّ نيا للاسْتباق فى الجنة . والمُضْمَارُ : المَوْضعُ الذى تُضَمَّر فيه الخيل ، ويكون وَقْناً للأيام التى تُضَمَّر فيها . ويُروى هذا الكلام أيضاً لعلِيّ رضى الله عنه .

- \* وفيه « إذا أَبْصرَ أحدُكم امْرأَةً فلْيأْتِ أَهْلَه ، فإنّ ذلك يُضْمِرُ مافى نَفْسه » أَى يُضْمِفه وُيُقلّه ، من الضَّمُور؛ وهو الهُزَال والضَّعف .
- (ه) وفي حديث ابن عبد العزيز «كتب إلى مَيمُون بن مِهْرانَ في مَظَا لِمَ كانت في بَيتِ الْمال أن يَرُدَّها على أرْبابها ويأخُذَ منها زكاة عامِها ، فإنها كانت مالاً ضِمارا » المالُ الضّمارُ : الغائبُ الذي لا يُرجَى ، وإذا رُجِي فايس بِضِمارٍ ، من أضْمَرْتُ الشيءَ إذا غيَّبْتَه ، فعال بمعنى فاعِل ، أو مُنْعَل ، ومثلُه من الصِّفات: ناقة كنازْ . وإنما أخذ منه زكاة عامٍ واحدٍ ؛ لأنَّ أربابه ما كانوا يَرْجُون رَدَّه عليهم ، فلم يُوجِب عليهم زكاة السِّنين الماضية وهو في بَيتِ المالِ .
- ﴿ ضَمَرَ ﴾ \* في حديث على « أَفُواهُهم ضامِزَة ، وقلوبُهم قَرِحَة » الضَّامِزُ : الْمُسِك ، وقد ضَمَزَ يضْمَزُ .
  - \* ومنه قصيد كعب:

مِنْهُ تَظَلُّ سِباعُ الجُوِّ ضامِزَةً (١) وَلاَ تَمشَّى بُوَادِيهِ الأَرَاجِيلُ أَى تُمْسِكَةً مِن خَوْفه .

- (س) ومنه حديث الحجاج « إن الإبل ضُمُزٌ خُنُسٌ » أَى مُمْسِكَة عَن الِجِرَّة . ويروى بالتشديد ، وَمُعا جَمْع ضامِزٍ .
- \* وفى حديث سُبَيعة « فضَمَزَ لِى بعضُ أصْحابه » قد اخْتُلِف فى ضَبْط هـذه اللفظة : فقيل هى بالضَّاد والزَّاى ؛ من ضَمَزَ إذا سَكَتَ ، وضمزَ غيرَه إذا أسْكَته ، ورُوى بدَل اللام نُو ناً : أى سَكَّتَنى ، وهو أشْبه . ورُويَت بالراء والنُّون . والأولُ أشْبَهُماً .
- ﴿ ضَمَس ﴾ \* في حديث عمر « قال عن الزُّ بير : ضَرِسُ ضَمِسُ » والرواية: ضَبِسُ . والميم قد تُبدُل من الباء ، وها بمغنى الصَّعْب العَسِر .
- ﴿ ضَمَعَجَ ﴾ (س) في حديث الأَشْتَر يصفُ امرأة أرَادَها « ضَمَعْجَا طُرْ طُبَّا » الضَّمْعَجَ : الغَلِيظَة . وقيل القَصِيرة . وقيل التَّامَّة الخَلْق .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٢ : « منه تظل حَميرُ الوحش ... »

﴿ ضَمَلَ ﴾ (ه) في حـديث معاوية « أنه خطَب إليه رجـل بنتاً له عرجاء ، فقـال : إنَّها ضَمِيلةٌ ، فقال : إنِّي أُرِيد أن أتشرَّف بمُصاَهَرَ تك ، وَلَا أُريدُها للسِّباق في الحُلْبـة » الضَّمِيلةُ : الزَّمِنَة .

قالَ الزمخشرى : « إن صحَّت الرواية [ بالضاد ] (١) فاللام بدل من النون ، من الضانةِ ، وإلَّا فَهِى بالصاد المهملة . قيـل لهـا ذلك ليُبْسِ وجُسُو ۖ في ساَقِهـا . وكُلُّ يابس فهو صاَملُ وصَميل » (٢) .

﴿ ضَمَم ﴾ [ه] في حديث الرؤية « لا تَضَامُّون في رُؤْيَته » يُروى بالتَّشديد والتخفيف ، فالتَشديد معناه : لا يَنْضَمُ بَعَضُكُم إلى بَعْض وتَزْدَحِمون وقتَ النَّظَر إليه ، ويجوزُ ضمُّ التاء وفتحما على تُفَاعِلون ، وتَتَفَاعِلون . ومعنى التخفيف : لا يَنَالُكُم ضَيمٌ في رُؤْيِتِه ؛ فَيرَاه بعضُكم دون بعض والضَّيمُ : الظَّلْم .

- (ه) وفى كتابه لوائل بن حُجْر « ومَن زَنَى من ثَيِّبٍ فضَرِّجُوه بالأضَامِيم » يُريدالرَّجْمَ. والأَضَامِيمُ : الحجارة ، واحدتها : إضمامة . وقد يُشَبَّه بها الجماعات المختلفةُ من الناس .
- (س) ومنه حديث يحيى بن خالد « لنا أَضَامِيمُ منهاهنا وهاهنا » أى جماعات ليس أَصْلُهم واحداً ، كَأَنَّ بعضَهم ضُمَّ إلى بعض .
  - (س) وفي حديث أبي اليَسَر « ضِمَامةُ من صُحُف » أي حُزْمة . وهي لُغة في الإضْمَامةِ .
- \* وفى حديث زُبَيْب العَنْبَرَى « أَعْدِبى على رَجُل مِن جُنْدِكَ ضَمَّ مَنِّى مَاحَرَّ مَ اللهُ ورسولُه» أَى أَخَذَ مِن مَالِي وَضَمَّه إلى ماله .
- ﴿ ضَمَن ﴾ (ه) في كتابه لأ كَيدِر « ولـكم الضَّامِنةُ من النَّخل » هو ما كان دَاخلاً (۱) من الفائق ٢/٧٠ .
- (٢) فى الأصل و ا واللسان : « ضامل وضميل » بالضاد المعجمة ، وكتبناه بالصاد المهملة من الفائق. وهو الصواب .

فى الرِمَارة و تَضَمَّنتُه أَمْ صَارُهم و قُرَاهم . وقيل سُمِّيت ضامِنَةً ؛ لأن أربَابَها ضَمِنُوا عِمَارتَها وحِفْظَها ، فهى ذاتُ ضانِ ، كعِيشة راضِية ، أى ذاتِ رِضًا ، أو مَرْ ضِيَّة .

(ه) ومنه الحديث « من مات في سَبيل الله فهو ضَامَنُ على الله أن يُدْخِله الجنة » أى ذُو ضَاَنٍ ، لقوله تعالى : « وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ » هكذا أخرجه الهروى والزَّخشرى من كلام على من الله على والحديث مرفوعُ في الصِّحاحِ عن أبي هريرة بمعناه .

فَن طُرُقه « تَضَمَّن اللهُ لَمَن خَرَج في سَبيله لا يُخْرِجُـه إِلَّا جِهِـاداً في سَبِيلي وإيماناً بِي وَتَصديقاً (١) برُسُلِي فهو على ضامِنُ أن أَدْخِلَه الجنَّة ، أو أَرْجِعَه إلى مَسْكَنه الذي خرَج منه نائلاً مَا نَال مِن أَجْرِ أو غَنِيمة » .

[ ه ] وفيه « أنه نَهى عن بيع المَضَامِين والمَلاَقِيح » المَضامينُ : مافى أَصْلاب الفُحُول ، وهى جمعُ مَضْمُون . يقال ضَمِنالشيء ، بمعْنى تضمَّنه .

\* ومنه قولهم « مَضْمُون الكتاب كذا وكذا » والملاّ قيح: جمع مَلقُوح، وهو مافى بَطْن الناقة. وفسَّر ها مَالِك في المُوطَّأ بالعَكْسِ ، وحكاه الأزهرى عن مَالِك عن ابن شِهاَب عن ابن المسيَّب. وحكاه أيضا عن تَعْلَب عن ابن الأعْرابي. قال: إذا كان في بَطْن النَّاقة حَمْل فهو ضامِن ومِضْمان ، وهُن ضَوامنُ ومَضامِينُ . والَّذي في بطْنها مَا قُوح ومَا قُوحة .

(ه) وفيه « الإمامُ ضامِنُ والمؤذِّن مُوْ تَمَن » أرادَ بالَّضَمَان هاهنا الجفظَ والرِّعاية ، لاضَمَانَ الغَرَامة ، لأنه يَحْفَظُ على القوم صَلاتَهم . وقيل: إنَّ صلاة المُقْتَدِين به في عُهْدته ، وصِحَّتها مقرونةُ بصِحَّة صلاتهم .

(ه) وفى حديث عِكْرِمة « لا تَشْتَر لبنَ البَقَر والغَنَم مُضَمَّنا ، ولكن اشتَره كَيْلاً مُسَمَّى» أي لا تَشْتَره وهو في الضرع؛ لأنه في ضِمْنه .

<sup>(</sup>١) قال النووى فى شرحه لمسلم (باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله): «هـكذا هو فى جميع النسخ « جهادا » بالنصب . وكذا قال بعـده « وإيمانا بى وتصديقا » وهو منصوب على أنه مفعول له . وتقديره : لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق » .

- (ه) وفي حديث ابن عمر « من اكْتَتب ضَمِناً بَعَتَه الله ضَمِناً يوم القيامة » الضَمِنُ : الذي به ضَمَانة في جَسَده ، من زَمانة ، أو كَسر ، أو بَلاَء . والاسْم الضَّمَن ، بفتح الميم . والضَّمَان والضَّمانة : الزَّمانة . المعنى : من كتَب نَفْسَه في ديوان الزَّمنَ ليُعذَر عن الجهاد وَلا زَمانة به ، بعَثَه الله يوم القيامة زَمِناً . ومَعنى اكتَب نَفُسَه في ديوان أن يُكتَب في جُملة المُعذُورين . وبعضُهم أخرجَه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص .
  - \* ومنه حديث ابن عُمَير « مَعْبُوطة غير ضَمِنَة » أَى أَنها ذُبُحَت لَغير عِلَّة .
- (س) ومنه الحديث «أنه كان العامِر بن رَبِيعة ابن اصابَته رَمْيَة ومَ الطَّائفِ فضَمِن منها »أى زَمِن
- \* ومنه الحديث « أنهم كانو يَدْفعُون المَفاتيحَ إلى ضَمْناهُم ، ويقولون إن احْتجْتُم فَكُلُوا » الضَّمْنَى : الزَّمْنَى ، جمع ضَمِنٍ .

#### ﴿ باب الضاد مع النون ﴾

(ضناً) \* في حديث تُعَيَّلة بنت النضر بن الحارث، أو أخته:

أَمْمَــُــُدُ وَلَأَنتَ ضِنْ ٩ نَجِيبةٍ مِن قَوْمِها والفَحْلُ فَحَلَّ مُعْرِقُ

الضِّنَ ؛ بالكسر: الأصلُ. يقال فلانُ في ضِن ِ صِدق ، وضِنْ ، سوء . وقيل الضَّن ؛ بالكسر والفتح : الولَدُ .

- ﴿ ضنك ﴾ (ه) في كتابه لوائل بن حُجْر « في النّيعَة شاةُ لا مُقُورَّةُ الألْياطِ،ولا ضِنَاكُ » الضِّناك بالكسر: المكْتَنْرُ اللحم. ويقال للذَّ كر والأنْتَى بغير هاء .
- \* وفيه « أنه عَطَسَ عنده رَجُل فَشَمَّتَهُ رَجِلٌ ، ثَمَ عَطَسَ فَشَمَّتَه ، ثَمَ عَطَسَ فأرادَ أَن يُشَمِّته فقال : دَعْه فإنه مَضْنُوكَ » أَى مَزْ كُوم . والضَّنَاك بالضم : الزُّكَام . يقال أَضْنَك اللهُ وأَزْكَمَه . والقِياس أَن يُقال : فهو مُضْنَك ومُزْكَم ، ولكنه جاء على أُضْنِك وأُزْكِم .
  - (س) ومنه الحديث « امْتَخِطْ فإنَّكَ مَضْنُوكَ » وقد تكرر في الحديث .

- ﴿ ضَنَ ﴾ (ه) فيه « إن لله ضَنائِنَ من خَلْقه ، يُحْييهم في عَافِية ويُميتُهم في عافية » الضَّنَائِن : الخصائص ، واحدهم : ضَذينة ، فَعيلة بمعنى مفعولة ، من الضِّن، وهو ما تختصه وَتَضِنُ به : أى تَبْخَل لمَكَانه مِنْك وموقعهِ عنْدُك . يقال فُلان ُ ضِنِّى من بين إِخُوانِي ، وضِذَتَى : أَى أَختَصُّ به وأَضنُّ بمودَّته . ورَواه الجوهرى « إن لله ضِنَّا من خَلْقه » .
- \* ومنه حديث الأنصار « لم نقُل إلاَّ ضِنًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أَى بُخْلاً به وشُحًّا أَن يُشاَر كنا فيه غَيرُنا .
- \* ومنه حدیث ساعة الجمعة « فقلتُ : أُخْبرنی بها ولا تَضْنَنْ بها علی ً » أی لا تبخَل . يقال ضَنَذْت أضنُ ، وضَنِذْت أضَنُ . وقد تسكرر في الحديث .
- \* ومنه حديث زمزم « قيل له : احْفرِ المَضْنُونَة » أَى التي يُضَنَّ بَهَا لَنَفَاسَتِهَا وعِزَّتُهَا . وقيل للخَلُوق والطِّيب المَضْنُونَة ؛ لأنه يُضَنِّ بهما .
- ﴿ ضَنَا ﴾ (س) في حديث الحدُود ﴿ إِنَّ مَرِيضًا اشتكى حتى أَضْنَى ﴾ أَى أَصَابَهُ الضَّنَى وهو شدةُ المَرَض حتى نَحَـل جسْمُه .
- (س) وفيه « لا تضطَنِي عَنِّي » أي لا تَبْخَلي بانبِساطِك إلى المُ وهو افْتِعال من الضَّني : المَرَض ، والطله بدل من التاء .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « قال له أعْرَ ابى : إنى أعطيتُ بعضَ بَنِيَّ ناقةً حياتَه ، وإِنَّهَا أَضْنَت واضْطَربت ، فقال : هي له حياتَه ومَوْتَه » .

قال الهروى والخطَّابى : هكذا رُوى . والصَّواب : ضنَّت ، أَى كَثُر أُولادُها . يقال امرأة ماشيةٌ وضانيةٌ ، وقد مَشَت وضَنَت : أَى كثر أُولادُها .

وقال غَيرُهما : يقل ضَنَتِ المرأةُ تَضْنِي ضنًى ، وأَضْنَتَ ، وضَنَاًت ، وأَضْنَاًت ، إذا كَثُرُ أُولادُها .

#### ﴿ باب الضاد مع الواو ﴾

﴿ ضُواً ﴾ [ ه ] فيه « لا تَسْتَضِيتُوا بنار المشركين » أى لا تستَشِيرُ وهم ولا تأْخُذُوا آراءِهم . جعل الضوء مَثلا للرأى عند الحيرة .

\* وفى حديث بَدْء الوحى « يسْمَع الصَّوتَ ويَرَى الضَّوء » أى ماكان يسمع من صَوت اللَّلَكُ ويَرَاه من نُوره وأنوار آياتِ ربِّة .

#### \* وفي شعر العباس:

وأنت لمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَت الْ أَرْضُ وضاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفْقُ يَقَال ضاءت وأضاءت بمعنى : أي استنارت وصارت مُضيئة .

﴿ ضوج ﴾ \* فيه ذكر « أضواج الوادى» أى مَعاطِفه ، الواحدضوجُ . وقيل هو إذا كُنْت بين جَبَلين مُتضايقين ثم اتّسَع فقد انضاج لك .

﴿ ضور ﴾ (ه) فيه « أنه دخل على امرأة وهي تَتضوّر من شِدَّة الحمي » أي تَتلوّي وتضجُّ وتتقلَّبُ ظهراً لِبَطْنٍ . وقيل تَتضوَّر : تُظهر الضَّوْرَ بمعنى الضَّرِ (١) . يقال ضاره يضُورُه ويضيره .

﴿ ضوع ﴾ \* فيه « جاء العباس فجلس على الباب وهو يتضوّع من رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه سلم رائحة لم يَجد مثلها » تضوّعُ الرِّيح : تفرقُها وانْدَشَارها وسُطُوعها ، وقد تكرر في الحديث .

﴿ ضَوْضَو ﴾ (ه) في حديث الرؤيا « فإذا أتاهم ذلك اللَّهَبُ ضَوْضَوْا » أي ضَجُّوا واستَعَاثُوا . والضوضاة : أَصْوَات الناسِ وغَلَبتهم (٢)، وهي مَصْدر .

﴿ ضُوا ﴾ (ه) فيه « فلما هبط من ثَذيَّة الأرَاكِ يوم حُنَيْن ضَوى إليه الْمُسْلِمُون » أى مالُوا يقال : ضَوى إليه ضَيًّا وضُوِيًّا ، وانْضَوى إليه . ويقال : ضواه إليه وأضواه .

<sup>(</sup>۱) وعليه اقتصر الهروى . (۲) فى اللسان والصحاح (ضوى) : « وجابتهم» .

- (ه) وفيه « اغْتَرِبُوا لا تُضْوُوا<sup>(۱)</sup> » أى تزوَّجوا الغَرَائب دُون القَرَائب، فإن ولد الغريبة أَنْجِبُ وأقُوَى من ولد القَرِيبة. وقد أضْوَت المرأة إذا ولدت ولداً ضعيفا. فمعنى لا تُضْووا: لا تأثُوا بأولادٍ ضاوين: أى ضُعفاء نُحفاء، الواحدُ: ضاو .
  - \* ومنه الحديث « لا تَنْكِرَحُوا القَرَابةَ القَريبَة ، فإن الولد يُخْلق ضاوِيًّا » .

## ﴿ باب الضاد مع الهاء ﴾

- ﴿ ضهد ﴾ (س) فى حديث شُرَيح «كان لا يُجيز الاضْطِهادَ وَلَا الضَّغْطة » هو الظلمُ والقَهْرُ . يقال ضَهَده ، وأضْهَده ، واضْطهَدَه . والطاء بدل من تاء الافتعال . المعنى أنه كان لا يجيز البَيع والعمين وغيرهما فى الإ كُراه والقَهْر .
- ﴿ ضَهِلَ ﴾ (ه) في حديث يحيى بن يَعْمَر « أَنْشَأْتَ تَطُلُهُ او تَضْهَلُهَا » أَى تُعْطِيها شيئًا قليلًا، من الماء الضَّهِل ، وهو القَلِيل . يقال ضَهَلْنهُ أَضَهَلُه . وقيل تَضْهَلُها : أَى تردُّها إلى أَهْلِها . من ضَهْلتُ إلى فلان إذا رَجَعت إليه .
- ﴿ ضَهَا ﴾ (هـ) فيه « أَشدُّ الناس عَذَابًا يوم القيامة الذين يُضَاَهُون خَاْقَ الله » أرادَ المُصَوِّرين. والمُضاَهاة : المشابَهة. وقد تهمز وقُرئ بهما .
  - ( ه ) وفي حديث عمر « قال لكعب : ضاهيتَ اليَهُو ديَّة (٢) » أي شابَهُ تَهَا وعارضتها .

#### ﴿ باب الضاد مع الياء ﴾

- ﴿ ضيح ﴾ (س) فى حديث كعب بن مالك « لو مات يومَئِذ عن الضَّيح والرِّيح لَوَرِثَهُ. النَّبير » هكذا جاء فى رواية . والمشْهُور : الضِّحُ ، وهو ضَوْ ، الشَّمس ، فا نِ صحَّت الرواية فهو مَقْلُوبُ مَن ضُحَى الشّمس ، وهو إشْرَاقها . وقيل الضِّيحُ : قرِيبُ من الرِّيح .
  - (۱) فى الأصل : «اغتربوا ولا تُضُووا ﴾ وقد أسفطنا الواو حيث سقطت من ا واللسانوالهروى . (۲)كذا فى الأصل واللسان . والذى فى ا والهروى : « اليهود » .

- (ه) وفى حديث عَمّار « إن آخِرَ شَرْبة تشرَبُها ضَياحٌ » الضَّياحُ والضَّيْح بالفتح : اللبنُ الخاثرُ يُصَب فيه الماء ثم يُخْلط . رَوَاه يوم قُتُـل بصِفِّين وقد جيء بلَبن ليَشْرَ به .
- (س) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنـه « فَسَقَتْهُ ضَيْحَةً حَامِضَة » أَى شَرْبة من الضَّيح .
- (ه) ومنه الحديث « من لم يَقْبَـل العُذْرَ مَن تَنَصَّل إليه ، صادقاً كان أوكاذِباً ، لم يَرِدْ عَلَىَّ الحوض إلاَّ أَقَـلُه عَلَىَّ الحوض إلاَّ مُتَضَيِّحاً » أى مُتأخِّرا عن الواردِين ، يجئ بعد ما شَرِبوا ماء الحوض إلاَّ أقَـلُه فَيْبْقَى كَدِراً مختلِطاً بغيره ، كاللَّبن المخلوط بالماء .
- ﴿ ضيخ ﴾ (ه) في حديث ابن الزبير « إن الموت قد تغَشَّا كم سَحَابُه وهو مُنْضَاخُ عليكم بوابل البَلاَيَا » يقال انْضاخَ الماء ، وانْضَخَ إذا انصَبَّ . وَمِثْلُه في التَّقَدْيرِ انقاضَ الحائطُ وانقَضَّ إذا سَقَط ، شبَّه المنيَّة بالمَطر وانْسِيابه .

هکذا ذکره الهروی وشرَحه .

وذكره الزُّ مخشرى في الصَّاد والحاء المهملتين ، وأنكر ما ذكره الهروى(١).

- ﴿ ضير ﴾ \* في حديث الرؤيا « لا تُضَارُون في رؤيته » من ضَارَ هَ يضيره ضَيْراً : أَى ضَرَّهُ ، لغة فيه ، ويُرُوى بالتشديد وقد تقدم .
- \* ومنه حدیث عائشة « وقد حاضَت فی الحجِّ فقال : لا يَضِيرُكِ ِ » أَى لا يَضُرُّكُ . وقد تكرر فی الحدیث .
- ﴿ ضيع ﴾ (ه) فيه « من تَرَكُ ضَيَاعاً فإلى ً » الضَّياعُ : العِيالُ . وأصله مصْدَر ضاعَ يَضِيعُ ضَيَاعا ، فسُمِّى العيال بالمصدر ، كما تقول : مَن مات وترك فَقُرا : أى فُقَرَاء . وإن كسَرْت الضَّاد كان جَمْع ضائع ؛ كجائع وجِياع .
- \* ومنه الحديث « تُعيِن ضَائِعا » أَى ذَا ضَياع من فَقُرْ أَو عِيالٍ أَو حالٍ قَصَّر عن القيام بها .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا ص ٥٨ من هذا الجزء .

ورواه بعضهم بالصاد المهملة والنون . وقيل إنه هو الصَّواب وقيل هو فى حديث بالمهملة . وفى آخر بالمعجمة ، وكلاهما صواب فى المُعنَى .

- \* وفى حديث سعد « إنى أخافُ على الأعْناب الضيعَةَ » أى أنها تَضِيعُ وتَتْلَف . والضَّيعةُ في الأصل : المرَّة من الضَّياع . وضيعةُ الرجل في غير هذا ما يكون منه مَعَاشه ، كالصَّنْعة والتَّجارَة والزِّراعة وغير ذلك .
  - (ه) ومنه الحديث « أفشى (٣) اللهُ عليه ضَيْعَته » أي أكثرَ عليه مَعاشه .
    - \* ومنه حديث ابن مسعود « لا تتَّخِذوا الضَّيعةَ فَتَرْغَبوا في الدُّنيا » .
      - \* وحديث حنظلة « عافَسْنَا الأزْواج والضَّيعات » أى المعايشَ .
- (س) وفيه « أنه نهى عن إضاعة المال » يعنى إنْفَاقَه فى غير طاعة الله تعالى والإسراف والتَّبذير.
- \* وفى حديث كعب بن مالك « ولم يَجْعُلك اللهُ بِدَار هَوان ولا مَضِيعة » المَضِيعة بكسر الضاد مَفْعِلة من الضَّياع : الاطِّراح والهوان ، كأنَّه فيه ضائع ، فلما كانت عينُ الكلمة ياء وهى مكسورة نُقلت حركتُها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن مَعِيشَة . والتقدير فيهما سواء .
  - \* ومنه حديث عمر « ولا تَدع الكثير بدارِ مَضِيعة » .
- ﴿ ضيف ﴾ (ه) فيه « نَهى عن الصلاة إذا تَضيَّفَت الشمسُ للغُرُوب » أى مالت . يقال ضاف عنه يَضيف .
- \* ومنه الحديث « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهانا أَنْ نُصَلَّى فيها : إذا طَلَعت الشمسُ حتى تَرْ تَفَع، وإذا تضيَّفت للغُرُوب، ونِصْف النهار».
- \* ومنه حدیث أبی بكر « أنه قال له ابنه عبد الله : ضِفْتُ عنك یوم بَدْر » أی مِلْتُ عنك وعَدَلْتُ .
  - \* وفيه « مُضِيفٌ ظَهرَه إلى القُبَّة » أى مُسْنِدُه . يقال أَضَفْته إليه أَضِيفه .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أفسد » .

- (س) وفيه « أن العَدُوَّ يوم حُنَين كَمَنُوا في أَحْنَاء الوادى ومَضَايفه » والضَّيْف: جانبُ الوادى .
- ( ه ) وفي حديث على « أنَّ ابن الكوَّاء وقيس بن عُبادٍ جا آه فقالا : أتَينَاك مُضافَين مُثْقَلين (١) \_ أى مُلجأين \_ من أضافه إلى الشيء إذ ضَمَّه إليه .

وقيل معناه : أتيناك خائفَين . يقال أضاف من الأمر وضاَفَ إِذَا حَاذَرَه وأَشْفَق منه . والمَضُوفة : الأمرُ الذي يُحْذَر منه ويُحَاف . وَوَجْهه أَن يجعل المُضاَف مَصْدرا بمعنى الإضافة ، كالمُكْرَم بمعنى الإضافة ، كالمُكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُكْرَم بمعنى الإِضافة ، كالمُكْرَم بمعنى الإِضَاف ، ثم يَصِف بالمصدر ، وإلاَّ فالخائف مُضِيف لا مُضاَف .

- \* وفى حديث عائشة « ضَافها ضَيفُ فأمرت له بمِلْحفة صَفْرا. » ضِفتُ الرجل إذا نَزَلت به في ضِيافة ، وأضَفْتُه إذا أَنْزَلته ، وتضيَّفتُه إذا أَنْزَلني .
  - \* ومنه حديث النَّهدِي « تِضَيَّفَتُ أَبَا هريرة سَبْعاً » .
- ﴿ ضيل ﴾ (س) فيه « قال لجرير : أين مَنْزِلُك ؟ قال : بأكْناف بِيشَةَ (٢) بين نَخْلَةً وضَالَةً إِنَّ الضَّالَة بتخفيف اللام : واحِدةُ الضَّالَ ، وهو شَجَر السِّدْرِ من شَجَر الشَّوك ، فإذا نبَت على شَطّ الأنهار قيل له العُبْرى من وألِفُهُ مُنْقَلَبة عن الياء . يقال أضالت الأرض وأضْيَلت .
- \* وفى حديث أبى هريرة « قال له أبان بن سعيد : وَ بْرْ تَدَكَّى مَن رَأْسَ ضَالٍ » ضَالُ بالتخفيف: مَكَانُ أو جَبَل بَعَيْنه ، يُريد به تَوْهينَ أَمْرِه وتَحْقيرَ قَدْرِه . ويُروى بالتُّون ، وهو أيضا جَبَل فى أرْضِ دَوْسٍ . وقيل أرادَ به الضأن من الغَنْم فتكون ألفه همزة .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « مضافينَ مُثقلِينَ » ضبط قلم .

<sup>(</sup>٢) بِيشَة : اسم لموضعين ؛ أولهما : قرية غنّاء فى واد كثير الأهل من بلاد اليمن . وثانيهما : من عمل مكة مما يلى اليمن ، من مكة على خمس مراحل ، وبهــا من النخل والفسيل شىء كثير . معجم البلدان ٧٩١/١ .

# حرمنسالطساء

# ﴿ باب الطاء مع الهمزة ﴾

﴿ طَأَطَأَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حديث عثمان ﴿ تَطَأْطَأْتُ لَـكُم ﴿ (١) تَطَأْطُوا الدُّلَاة ﴾ أي خَفَضْتُ لكم ﴿ الْمُعنى كَا يَخْفَضُهَا الْمُسْتَقَوُن بالدِّلاء ، وتواضَعْت لكم وانْحنيْت . والدُّلاة : جمع دَالٍ ، وهو الذي يَشْتَقَى الدلو ، كَقاض و تُضاة .

### ﴿ باب الطاء مع الباء ﴾

﴿ طبب ﴾ (ه) فيه «أنه احْتَجَم حين طُبَّ » أَى لَمَّا سُحِر . وَرجل مَطْبُوب : أَى مَسْحُور ، كَنَوْ ا بالطِّب عَن السِّحْر ، تَفَاوُ لاَ بالبُرْء ، كَمَا كَنَوْ ا بالسَّليم عن اللَّد ينغ (٢) .

- ( ه ) ومنه الحديث « فلعَلَّ طِبًّا أَصاَبه » أي سحرًا .
  - \* والحديث الآخر « إِنه مَطْبُوب » .
- \* وفى حديث سَلْمان وأبى الدَّرداء « بَلَفنى أنك جُعِلت طَبيبا » الطَّبِيبُ فى الأصْل : الحاذقُ بالأُمُور العارفُ بها ، وبه سُمِّى الطَّبيبُ الذى يُعالج المَرْضى . وكُنِى به هاهنا عن القضاء والمُحمَّم بين الخصُوم ؛ لأن مَنْزلة القاضى من الخصُوم بمنْزلة الطَّبِيب من إصْلاح البَدن . والمُنَطَبِّبُ الذى ليعانى الطِّبِ ولا يَعْرفه مَعْرفة جَيِّدة .
- [ ه ] وفى حديث الشَّعْبى « ووَصَفَ مُعاويةً فقال : «كَانَ كَالْجُمُلُ الطَّبِّ » يعنى الحاذِقَ بِالضِّراب. وقيل الطَّبُّ من الإبل : اللَّذي لا يَضَعُ خفَّهِ إلاَّ حيث يُبْصِر ، فاسْتعارَ أَحَدَ هـذين المُغنَيين لأفعاله وخِلاله .

(۱) فى الهروى « لهم » .

<sup>(</sup>٢) في الهروى : « وقال أبو بكر : الطِبُّ : حرف من الأضداد ؛ يقال طبُّ لعلاج الداء ، وطبُّ للسحر ، وهو من أعظم الأدواء » . أه وانظر الأضداد لابن الأنبارى ص ٣٣١ ·

﴿ طبح﴾ (ه) فيه «أنه كان في الحيِّ رجُلُ له زُوجَـة وأمُّ ضَمِيفة ، فشكَت زُوجَتُهُ إليه أُمَّه ، فقام الأطْبَج إلى أمَّه فألقاَها في الوادى » الطَّبَج : اسْتِحكام الحَمَاقَة . وقد طَبِح يَطبَح [طبَحًا]() فهو أطبَبَج .

هكذا ذكره الهروى بالجيم . ورواه غييرُه بالخاء . وهو الأُحمَق الذي لا عَقْــل له وكأنَّه الأشْبَه .

﴿ طبيخ ﴾ (ه) في الحديث « إذا أرادَ اللهُ بَعَبدِ سوءًا جَعَل مالَه في الطَّبِيخَين » قيل هُما الجُصُّ والآجُرُ ، فَعِيل بمعنى مفعول .

- (س) وفى حديث جابر « فاطَّبَخْنا » هو افْتَمَلْنا من الطَّبْخ، فقلبت التــاء طاءً لأجْل الطاء قبلها . والاطِّباخُ مخصُوص بمن يَطْبُخُ لنفسه ، والطَّبْخُ عامُ لنفسه ولغيره .
- (ه) وفى حديث ابن المسيّب « ووقَعَت الثالثةُ فلم تَرْ تَفَع وفى الناس طَبَاخُ » أَصْلُ الطَّبَاخِ: القُوَّة والسِّمَن ، ثم استُعْمِل فى غيره ، فقيل فلان لا طَباَخَ له : أى لا عقل له ولا خير عنده .

أراد أنها لم 'تَبْقِ في الناس من الصَّحابة أحداً . وعليه 'ينبني حديثُ الأَطبَخ الذي ضَربَ أمَّه ، عند من رواه بالخاء .

﴿ طبس ﴾ (س) في حديث عمر «كيفَ لي بالزُّبير وهو رَجُل طِبْسُ » الطَّبْسُ: الذِّنبُ ، أرادَ أنه رجُل يُشْبِه الذئب في حِرْصِه وشَرَهِه . قال الحرْبي . أظنَّه أراد كَقِسْ: أي شَرهُ حريصٌ .

﴿ طَبَطُب ﴾ ( ه ) فى حديث ميمونة بنت كَرْ دَم « ومعه دِرَّة كَدرَّة الـكُتّابِ ، فسمعت الأعراب يقولون : الطَّبْطَبِيَّة َ الطَّبْطَبِيّة َ » قال الأزهرى : هى حكاية ُ وقْع السِّياط . وقيل : حكاية ُ وقْع اللَّيْاط . وقيل : حكاية ُ وقْع الأقْدَام عند السَّعى . يريدُ أقبل الناسُ إليه يَسْعَون ولأقْدَامِهم طَبْطَبة : أى صوت مُ . ويحتمل

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى، وقال: وقال ابن حَمُّويه: سُئل َشَمِر عن الطَّبْج، بالجيم وسكون الباء فقال: هو الضرب على الشيء الأجوف كالرأس وغيره ·

أَن يكون أَراد بها الدِّرَّة تَفْسَها ، فسماها طَبْطبيّة ؛ لأنها إذا ضُرِبَ بها حَكَت صَوت طَبْ طَبْ، وهي منصوبَة على التَّحذير ، كقولك : الأسدَ الأسدَ، أي احذَرُوا الطبطبيَّة .

﴿ طبع ﴾ (ه) فيه « من ترك تَلاثَ جُمَع من غير عُذْر طبع اللهُ على قُلْبه » أى خَتَم عليه وغشّاه ومنعه ألطافه . والطّبْع بالسكون : الختْم ، وبالتّحريك: الدّنسُ . وأصلُه من الوسَخ والدنس يغشّيان السّيف . يقال طَبِع السيف يَطْبَع طَبَعاً . ثم استُعمِل فيما يُشْبِه ذلك من الأوزار والآثام وغيرها من المقابح .

( ه ) ومنه الحديث « أعوذ بالله من طَمع ِ يَهْدى إلى طَبَع » أَى يُؤَدِّى إِلَى شَيْن وعَيْب. وكانوا يَرُوْن أَن الطَّبَع هو الرَّيْن .

قال مجاهد: الرَّين أَيْسَر من الطَّبَع، والطَبَعُ أَيْسَر من الإِثْفَال أَشَدُّ ذلك كُلَّه. وهو إشارة إلى قوله تعالى: «كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى تُقُومِهِمْ » وقوله: « طَبَعَ اللهُ عَلَى تُقُومِهم» وقوله: « أَمْ عَلَى تُقُوبِ إِنَّافَالُهَا ».

- \* ومنه حديث ابن عبد العزيز « لا يتزوَّج من العرَب في المُوالِي إلا الطَّمِعُ الطَّبِعُ ».
- \* وفي حديث الدعاء « اخْتِمْه بآمين َ ، فإن َ آمين َ مثلُ الطابَع على الصَّحيفة » الطابَع بالفتح : الخاتم . يريدُ أنه يُخْتَم عليها وتُرْفع كا يَفعل الإنسانُ بما يعرُ عليه
- (ه) وفيه « كُـلّ الخِلال يُطْبَع عليها المؤمنُ إِلاَّ الخِيانةَ وَالكذبَ » أَى يُخْلَق عليها . والطِّباع : مارُ كَب فى الإنسان من جميع الأخلاق التى لا يـكاد يُزَاوُ لَها (١) من الخير والشَّرِّ . وهو اسمُ مؤنث على فِعاَل ، نحو مِهاد ومثال ، والطبَعُ : المصدر .
- (ه) وفى حــديث الحسن «وسُئِل عن قوله تعالى : « لَهَا طَلَعْ َ نَضِيدُ » فقال : هو الطّبِيّع ِ في كُـفُرَّاهُ » الطّبِيّعُ بوزن القِنْديل : لُبُّ الطّبِيّع ِ . وكُفُرَّاهُ وكافُوره : وغَاؤُه .
- (س) وفى حديث آخر «ألقى الشَّبكةَ فطَبَعَهَا سَمَكًا »أى ملأَها. يقال تطبَّع النهر: أى امْتَلاً . وطبَّعْتُ الإناء: إذا ملاَّته.

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروي : التي لا يزايلها » .

﴿ طبق ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « اللهم اسْقِنا غَيثا طَبَقَا » أي مالِئًا للأرض مُغَطِّيًا لها. يقال غَيثُ طبَقُ: أي عامُ واسعُ .

( ه ) ومنه الحديث « لله مائةُ رَحْمةٍ ، كُلُّ رَحْمةٍ منها كَطِبَاق الأرض » أَى كَغْشِائها .

(ه) ومنه حديث عمر « لو أن لى طِباقَ (١) الأرض ذَهباً » أى ذَهباً يعُم الأرض فيكونُ طبَقاً لها .

#### (ه) وفي شعر العباس:

يقول: إذا مَضَى قَرَّنَ بدا قَرَّنَ وقيل للقَرَّن طَبَقٌ ؛ لأنهم طَبَق للأرض ثم ينْقَرَ ضُون ويأتى طَبَقَ آخَر .

- ( ه ) ومنه الحديث « قُركيشُ الكَتَبَةُ الحَسَبَةُ مِلْحُ هـذه الأُمَّة ، علم عَالِمهم طِبَاقُ الأرض ».
  - [ ه ] وفي رواية « علمُ عالمٍ قُرَيشٍ طَبقُ الأرض »
- (س) وفيه « حِجابُه النُّور لوكُشِفَ طَبَقُهُ لَأَحْرَق سُبحاتُ وجْهه كلَّ شيء أَدْرَكه بِصَرُه » الطَّبَق: كلُّ غطاء لازم على الشيء .
- \* وفى حديث ابن مسعود فى أشراط السَّاعة « تُوصَل الأطْبَاق وتُقُطَع الأرْحام » يعنى بالأطْباق البُعَداء والأجانِبَ ، لأن طَبَقاتِ الناس أصنافٌ نُخْتَلِفة .
- (س) وفى حديث أبى عمرو النَّخَعِى « يشْتَجِرُون اشتِجَار أَطْباقِ الرَّأْس » أَى عِظَامه فإنها مُتَطَابِقة مُشْتبكة كما تَشْتَبكة <sup>(٢)</sup> الأصابعُ . أرادَ الْتِحَام الحرْب والاخْتلاطَ في الفتنة .
- [ ه ] وفى حديث الحسن « أنه أُخْبِرَ بأَمْرٍ فقال : إحْدى المُطْبِقات » يريد إحْدى الدَّواهى والشَّدائد التى تُطْبق عليهم . ويقال للدَّواهى بنات طَبَق .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أطباق الأرض » .

<sup>(</sup>٢) في ا: « مشبَّكة كما تُشبَّك ». والمثبت من الأصل واللسان.

- [ ه ] وفى حديث عِمْران بن حُصَين رضى الله عنه « أن غُلاَما أَبَقَ له فقال : لأقطعَنَّ منه طابِقًا إِنْ قَدَرْتُ عليه » أى عُضْوا ، وَجَمعُه طوابق . قال ثَمْلب : الطَّابِقُ والطَّابَقُ : العُضو من أعْضاء الإنسان كاليَدِ والرّجْلِ ونحوها .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « إنما أُمِر ْ نا فى السَّارق بقَطْع طَا بَقِهِ » أَى يده .
- \* وحديثه الآخر « فخبَزْت خُبْزا وشَويتُ طابَقًا من شاة » أى مِقْدَار ما يأكل منه اثْنان أو ثلاثة .
- [ ه ] وفى حديث ابن مسعود « أنه كان يُطَبِّق فى صَلاته » هو أن يَجِمْع بين أصابع يَدَيه ويَجَعْلَهُما بين رَكْبتيه فى الركوع والتشَهَّد .
- (ه) وفى حديثه أيضاً « وتَبَقَى أصلابُ المُنَافقين طَبَقاً واحداً » الطبَقُ: فَقَار الظّهر ، واحدتُها طَبَقَة ، يريد أنه صَار فَقَارُهم كُلُّه كالفَقَارَة الواحدَة ، فلا يقْدرِرُون على السُّجود .
- (هس) ومنه حديث ابن الزبير « قال لمُعَاوية : وايمُ الله لئن مَلكَ مَرْوان عِنان خيْلِ تَنْقَادُ له [ في عُمَّان (١ ) ليَرَكَبَنَ منك طَبَقاً تخافُه » يريد فَقَار الظهر : أَى ليَرْكَبَن منك مَرْكباً صَعْباً وحالاً لا يُمكنك تَكَرفيها . وقيل أراد بالطَّبق المنازل والمراتب : أَى ليرْكَبَنَ منك منزِلة فوق منزِلة في العَدَاوة .
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « سأل أبا هريرة مسألة فأفتاه ، فقال : طَبَقْتَ » أي أُصَبْت وجه الفُتْيَا . وأُصلُ التَّطْبيق إصابةُ المَفْصِل ، وهو طبق العظمين : أي مُلْتَقَاها فيَفْصل بينهما .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « زَوْجَى عَيابًا ٤ طَبَاقَا ٤ » هو المُطْبَق عليه مُحقاً . وقيل هو الذى أموره مُطْبَقَة عليه : أى مُغَشَّاة . وقيل هو الَّذى يَعْجِز عن الـكلام فتَنْطَبق شَفتاه .
- ( ه ) وفيه « إِنَّ مَرْ يَم عليها السلامُ جاعَتْ فجاءَ طَبَقُ من جراد فصادَت منه » أى. قَطيع من الجراد .
- \* وفي حديث عمرو بن العاص « إني كُنْتُ على أطباقٍ ثلاثٍ » أي أخوالِ ، واحدُها طبق .

<sup>(</sup>١) سقط من الهروى .

(س) وفى كتاب على رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص «كما وافقَ شَنَّ طَبَقَهُ » هذا مثلُ للعَرَب يُضْرَب لَكُلِّ منهما . وأصلُه فيما قيل : للعَرَب يُضْرَب لَكُلِّ منهما . وأصلُه فيما قيل : إن شَنَّا قبيلة أمن عَبْد القَيْس ، وطبقا حى من إياد ، اتفقُوا على أمْرٍ فقيل لهما ذلك ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما وافقَ شَكله ونَظِيره .

وقيل شَنُّ : رجلٌ من دُهاة العَرب، وطَبقة : امرأةُ من جنْسه زُوِّجت منه، ولهما قصَّة.

وقيل الشَّنّ : وعاء من أَدَم تَشَنَّن : أَى أُخْلَق فجعلوا له طَبَقَا من فَوْقِهِ فوافقه ، فتكون الهاء في الأوّل للتأنيث ، وفي الثاني ضمير الشَّنّ .

- [ ه ] وفى حديث ابن الحنفية رضى الله عنه « أنه وصَفَمن َ يلى الأمر بعد السُّفْياني فقال : يكونُ بين شَتِّ وطُبَّاق » هما شَجَرتان تكونانِ بالحجازِ . وقد تقدم فى حرف الشين .
- \* وفى حديث الحجَّاجِ« فقال لرجُل: قُمُ ۚ فاضْرِب عُنُق هذا الأسير، فقال: إن يَدِى طَبِقة » هى التي تَصِق عَضُدُها بجنْبِ صاحبه فلا بَسْتطيع أن يُحرِّ كها .
- ﴿ طبن ﴾ (ه) فيه « فطَبِنَ لها غُلامْ رُومَى ۗ » أصلُ الطَّبَنِ والطَّبانة : الفِطْنةُ . يقال : طَبِن الكذا طَبَانة فهو طبِنْ : أى هجم على باطنها وخَبر أَمْرَها وأنها ممن تُوَاتيه على المُر اوَدَة . هذا إِذا رُوى بكسر الباء ، وإن رُوى بالفتح كان معناه خَيِّبها وأَفْسَدَها .
- ﴿ طبا ﴾ \* فى حديث الضحايا « ولا المُصْطَلَمة أطْباؤها » أى المَقْطوعة الضُّرُوع . والأطْباء : الأَخْلاف، واحدُها: ظُـِبْي بالضم والكسر . وقيل (١) يُقال لموضع الأخْلاف من الخيل والسِّباع :أطْباء . كما يقال فى ذَوات الخَفِّ والظِّلْف : خِلْف وضَرْع .
- (ه) ومنه حديث عثمان « قد بلغ السَّيلُ الزُّبَى وجاوزَ الحزامُ الطُّبْيَين » هذا كناية عن المُبالغة في تَجَاوُز حَدَّ الشرّ والأذى ، لأن الحزام إذا انْتَهَى إلى الطُّبْيَين فقد انتهى إلى أَبْعَد غاياته ، فكيف إذا جاوَزه!

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « وقد يقال » والمثبت من ا واللسان . وتقوِّيه عبارة الهروى فى حديث عبّان: « ويقال » .

- \* ومنه حديث ذِي الثُّدَيَّة «كَأْنَّ إحدى يَدَيه طُبْيُ شَاةٍ » .
- (س) وفى حديث ابن الزبير « إن مُصْعَبا اطَّبَى القلوب حتى ما تَعْدِلُ به » أى تَحبَّب إلى قلوب الناس وقرَّبَها منه . يقال طَبَاه يَطْبُوه ويَطْبِيه إذا دَعاه وصَرَفه إليه واخْتارَه لنَفْسه . واطَّباه يَطَّبيه ، افْتَعَل منه ، فقُلبَت التاه طاءً وأدْغت .

# ﴿ باب الطاء مع الحاء ﴾

- ﴿ طحر ﴾ (س) في حديث الناقة القَصْواء « فَسَمِعْنَا لَمَا طَحَيْراً » الطَّحِير : النَّفَسُ العالى .
- \* وفى حديث يحيى بن يَمْمَر « فإنك تطحَرُها» أَى تُبْعِدهاو تُقْصِيها. وقيل أراد تَدْحَرُها، فقلب الدال طاء، وهو بمعناه. والدحرُ : الإبْعَادُ. والطَّحْرُ أيضا : الجماعُ والتمدُّدُ.
- (ه) وفي حديث سَلْمان وذكر يوم القيامة فقال : « تدْ نُو الشمسُ من رُؤُوس الناسِ وليس على أحدٍ منهم طُحْرُ بة » الطحرُ بة بضم الطاء والراء ، وبكسرها (١) وبالحاء والحاء : اللباسُ . وقيل الخرْقة . وأكثرُ مايستعملُ في النَّنْي .
- ﴿ طحن ﴾ \* في إسلام عمر رضى الله عنه « فأخْرَجَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صَفِّين ، له كَدِيد كَكَدِيد الطحين » . الكَديد : الترابُ الناعمُ . والطحينُ : المطحون ، فعيل بمعنى مفعول .

# ﴿ باب الطاء مع الخاء ﴾

﴿ طخرب ﴾ \* في حديث سلمان « وليس على أحد منهم طُخْربة » وقد تقدَّم في الطاء مع الحاء .

﴿ طِحًا﴾ [ ه ] فيه « إذا وجَدَ أحدُ كَمَ طَحَاءً على قَلْبِهِ فَلَيْأَ كُلِ السَّفَرِجَلَ » الطَّخاء: ثِقَلُ وَغَشَى ، وأصلُ الطَّخاء والطَّخْية (٢٠ : الظلمةُ والغَيمُ .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « زاد الفارسي : وبالفتح » . اه ويوافقه مافي القاموس (طحرب ) .

<sup>(</sup>٢) الطخية ، مثلثة الطاء. القاموس (طخا).

(ه) ومنه الحديث « إن للقلب طَخاء كطخاء القَمر » أَى ما يُعَشِّيه من غَيم يُغَطِّى نُوره .

# ﴿ باب الطاء مع الراء ﴾

﴿ طرأ ﴾ (س) فيه « طَرَأً على ّحِزْ بى من القُرْآن » أى ورَدَ وأَقَبَل . يقال طَرأ يَطْرَأُ مهموزاً إِذا جاء مُفَاجأة ، كأنه فجئه الوقت ُ الَّذِي كان يُؤدِّى فيه ورْدَه من القراءة ، أو جَعَل ابتدَاءه فيه طُرُوءا منه عليه . وقد يترك الهمز فيه فيقال طَرَا يَطْرُو طُرُوًا . وقد تكرر في الحديث .

﴿ طرب ﴾ (س) فيه «لعَن اللهُ من غَيَّر المَطْرَبَة والمقرَّبة » المَطْرَبة: واحدةُ المطارِب، وهي طُرُق صغار تَنْفُذ إلى الطرُق الحَبارِ. وقيل هي الطُّرُق الضَّيِّقة المُتفَرِّقة. يقال طَرَّبْتُ عن الطريق: أي عَدَلْتُ عنه.

﴿ طربل ﴾ (ه) فيه « إذا مر الحدُ كم بطِر بال ما ئِل فايسُرع المَشْيَ » هو البناء المُر تفع كالصوَّمَعة والمنظرة من مَناظر العَجَم. وقيل: هو عَلَم يُدنَى فوقَ الجَبَل، أو قطعة من جبَل.

﴿ طَرَثُ ﴾ \* في حديث حذيفة رضى الله عنه « حتى ينْبُت اللَّهم على أَجْسادهم كما تنْبُت الطَّراثيثُ على وجه الأرض كالْفُطُر . الطَّراثيثُ على وجه الأرض كالْفُطُر .

﴿ طرد ﴾ (ه) فيه « لا بأسَ بالسّباق مالم تُطْرِدْه ويُطْرِدْك » الإطْرَادُ: هو أَن تَقُولَ: إِن سَبَقْتَنى فَلَكَ عَلَى ۚ كَذَا ، وإِن سَبَقْنُكُ فلى عليك كذاً .

\* وفى حديث قيام الليل « هو قُرْ به إلى الله تعالى ومَطْرَدَةُ الدَّاء عن الجسد » أى أمها حالةُ من شَأْمُها إبعادُ الدَّاء ، أو مكن يختص به ويُعْرَف ، وهي مَفْعَلة من الطَّرد .

\* وفى حــديث الإسْراء « فإذا نَهرَ ان يطَّرِدَان » . أَى يَجُرْيان ، وهمــا يَفْتعلان ، من الطَّرد .

\* ومنه الحديث « كنتُ أُطارِ دُ حيّةً » أَى أُخَادِعُهَا لأَصيدَها . ومنه طِرَ ادُ الصَّيْدِ .

- \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « أَطْرَدْنَا المُعْتَرِفِين » یقال أَطْرَدَه السلطان وطَرَّده إذا أَخْرَجَه عن بلّده . وحَقیقَتُهُ أَنه صیَّرَه طریداً . وطَرَدْتُ الرَّجُل طَرْدا إذا أَبْعَدْته ، فهومَطْرود وطَرید (ه) وفی حدیث قتادة « فی الرجل یتوضًا بالماء الرَّمِد و بالماء الطَّرِد » هو الذی تَخُوضُه الدَّواب ، سُمِّی بذلك لأنها تَطَرَد فیه بخَوضه ، و تطرُدُه أی تدفّعه .
- (ه) وفي حــديث معــاوية «أنه صَعِــد المُنْبَر وفي يده طَريدَة ». أي شُقَــة طويلة من حَرير .
- ﴿ طرر ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « فنشأت طُريرة من السَّحاب » الطُّر يرَة : تَصْغِير الطُّر مَّة : الشَّعَر والثَّوْب : الطُّرَّة ، وهي قِطْعة من السَّحَاب تَبْدُو (١) من الأَفْق مُستَطِيلة . ومنه طُرَّة الشَّعَر والثَّوْب : أي طَرَفه .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أعطى مُعَرَ حُلَّة وقال : لَتُعْطَيْبَهَا بعضَ نسائِك يَتَّخِذْنَهَا طُرِّاتٍ بِينَهُنَّ » أَى يُقَطِّغْنَهَا ويَتَّخِذْنَهَا مَقَانَع (٢٠ . وطُرَّات : جمع طُرَّة .

وقال الزمخشري : يَتَّخِذْنَهَا طُرَّاتٍ أَي قِطَعاً ، من الطَّرِّ : وهو القَطْع .

- (س) ومنه الحديث « إنه كان يَطُرُّ شاربَه » أَى يَقُصُّه .
- (س) وحديث الشَّعْبِي « يُقْطع الطَّرَّارُ » هو الذي يَشُقُّ كُمَّ الرَّجُل ويَسُلُّ مافيه ، من الطَّرَّ : القَطْع والشَّق .
  - ( ه ) وفي حديث على « أنه قام من جَو ْز اللَّيل وقد طُرَّت النجومُ » أي أضاءَت.
    - \* ومنه « سيف مطرُ ور » أى صَقِيل .

ومن رَوَاه بفتح الطَّاء أراد : طَلَعَت . يقال طَرَّ النباتُ يَطُرُ إذا نَبَت، وكذلك الشَّارب.

(ه) وفي حــديث عطاء « إذا طرر رث مَسْجِدَك بَدَرٍ فيــه رَوْثُ فلا تُصَلّ فيه حتى

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « تبدأ »

<sup>(</sup>٢) في الهروى : «ستورا» . قال في القاموس (قنع) : والمِقْنَع والمَقْنَعة \_ بَكْسر ميمهما \_ ماتُقُنَّع به المرأة رأسها .

تَغْسِلَه السماء » أَى إذا طَيَّنْتَه وزَيَّنْتَه . من قولهم رجُل طَرِير ْ بَأَى جَمِيلُ الوجْه .

\* وفي حديث قسّ .

# \* ومَرَادًا لَمَحْشَرِ الْخَلْقِ طُرًّا \*

أى جَميعاً ، وهو منصوب على المصدر أو الحال .

﴿ طرز ﴾ \* فيه « قالت صَفِيَّة لزَ وجات النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ فيكُنَّ مِثْلى ؟ . أبي نبي ، وعمّى ثبي ، وزوجى نبي ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاَّمَها لِتَقُول ذلك لهُنَّ ، فقالت لها عائشة : ليس هذا من طِرازِك » أي ليس هذا من نفْسِك وقرِ يحَـنِك . والطِرَازُ في الأصل : المو ضعُ الذي تُنْسِجُ فيه الثيّابُ الجِيادُ . ويقال للإنسانِ إذا تـكلَّم بشيء جَيّد اسْتِنْباطًا وقرَ يحَـنَا من طِرَازه . وقر يحَـة : هذا من طِرَازه .

﴿ طرس ﴾ (س) فيه «كان النَّخَفي يأتِي عُبَيدَةً في المسائل ، فيقول عبيدة : طَرِّسْها الْبا إبراهيم » طَرِّسْها : أي أُمحُها . يعني الصَّحِيفة . يقال طَرَّسْتُ الصَّحيفة إذا أنعمت مَعْوَها .

﴿ طَرَطُب ﴾ (س[ه]) في حديث الحسن وقد خَرَج من عند الحجَّاج فقال: « دَخَلْتُ على أُحَيْوِلَ يُطَرُّطِب شُعَيْرَاتٍ له » يُريد يَنَفُخُ بشَفَتَيه في شَارِبه غَيظًا أو كَبْرًا (١) والطَّرْطَبة: الصَّفير بالشَّفتين للضَّأن.

أخرجه الهروى عن الحسن ، والزمخشرى عن النَّخَعي (٢) .

(س) وفى حــديث الأَشْتر « فى صِفَة امْرأَة أَرَادَها ضَمْعَجًا طُر ْطُبًا » الطُر ْطُبُ : العَظيمةُ الثَّدْيَيْن .

﴿ طرف ﴾ (ه) فيه « فمال طرَفٌ من الْمُشْرِكِين على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَى قِطْعَةَ منهم وجانب. ومنه قوله تعالى « اليَقُطُعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبِيَّهُمْ ».

( ه ) وفيه «كان إذا اشْتَـكَى أحدُ هم لم تنزل البُرْمَةُ حتى يَأْتِيَ على أَحَدِ طرَ َفَيه » أى حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أي كِبْرا » . وفي اللسان: « وكِبرا » . واعتمدنا مافي ا والفائق ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) إنما أخرجه الزمخشري عن الحسن . انظر الفائق ٢/٢٨.

ُيفِيقَ مِن عِلَّتِه أَو يَمُوت ، لأنهما مُنْتهى أمر العليل . فهما طَرَفاه : أي جَانِباَه .

- \* ومنه حدیث أسماء بنت أبی بكر « قالت لابْنها عبد الله : مَابِی عَجَلهُ إلى الموت حتّی آخُدَ
   علی أحد طر وَنيك : إمّا أن تُسْتَخْلف فَتَقَرَ عَیْنی ، وإمّا أن تُشْتَل فأحْتَسِبَك » .
- \* وفيه «إن إبراهيم الخليل عليه السلام جُعِل في سَرَبٍ وهو طِفْل ، وجُعِل رزْقُهُ فيأطْرَ افِه » أي كان يَمُصُّ أصا بِعَه فيَجِدُ فيها ما يُغَذّيه .
- (ه) وفى حديث قبيصَة بن جابر « مارأيتُ أَقْطَعَ طَرَفا من عمرو بن العاص » يُريد أَمْضى لِساناً منه . وطَرَفا الإنسان لِسانه وذَ كره .
  - \* ومنه قولهم « لا يُدْرَى أَى لَّ طَرَفَيه أَطُول » .
- (س) ومنه حديث طاو ُس «إنَّ رجلا واقَعَ الشَّرَابِ الشَّديدَ فَسُقِى فَضَرِى ، فَلَقد رأيتُه فَى النَّطَع وما أَدْرِى أَى ُ طَرَفَيه أَسْرَع » أراد حَلْقَه ودُبُرَه : أَى أَصَابَهُ القَيهُ والإسهالُ فلم أَدْر أَيّهُما أَسْرَع خُرُوجا من كَثْرَتِه .
- \* وفي حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة : 'مَمَادَياتُ النِّسَاءِ غَضُّ الأطْراف » أرادَت قَبْضَ اليد والرِّجل عن الحرَ كَة والسَّير. يعني تَسْكين الأطراف وهي الأعْضَاء.

وقال القُتَميي: هي جمعُ طَرْف العين ، أرادَت غَضَّ البَصَر .

قال الزَّمخشرى: «الطَّرْف لا ُيكَنَّى ولا يُجْمع لأنه مَصْدر ، ولو جُمِع فلم يُسْمع فى جَمْعه أطْرَاف ، ولا أكاد أشُك أنه تَصْحيف ، والصوابُ « غَضُّ الإطْرَاق »: أى يَفْضُضْن من أبْصَارِهِنَّ مُطرِقاتٍ رَامِياتٍ بأبْصارهنَّ إلى الأرض» (١).

- (س) ومنه حدیث نَظَر الفُجْأَة قال : « أَطْرِف ۚ بَصَرَك » أَى اصرِ فَه عمَّا وَقَعَ علیه وامْتَدَّ إلیه . ویُر ْوی بالقاف وسَیُذ کر .
- (ه) وفى حديث زياد « إِنَّ الدنيا قد طَرَفَت أَعُينَكُم » أَى طَمَحَت بأَبْصارِكُم إليها ، من قَو لِهُم امرأةٌ مطْرُوفة بالرِّجال ، إذا كانت طَمَّاحـة إليهم . وقيل طَرَفَت أُعينُكُم : أَى صَرَفَتُها إليها .

<sup>(</sup>١) أنظر الفائق ١/٢٨٥ .

- \* ومنه حديث عذاب القبر « كان لا يتَطرَّفُ من البَوْل »: أَى لا يَتَبَاعد ، من الطَّرَف: الناحية .
- (س) وفيه « رأيتُ عَلَى أبى هريرة مِطْرَفَ خَزٍّ » المِطْرف بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان . والميم زائدةُ . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه «كان عَمْرُ و لُمُعاَوية كالطِّرَاف المَّمْدُود » (١) الطِّراف: بيت من أَدَم مَعْروف من بُيُوت الأَعْرَاب.
- (س) وفي حديث فُضَيل «كان محمد بن عبد الرحمن أصْلَع ، فطُرِف له طَرَّفة » أصْلُ الطَّرَّف : الضَّرب على طَرَف العَين ، ثم نُقِل إلى الضرَّب على الرَّأْس .
- ﴿ طرق ﴾ (هس) فيه « نَهَى الْمُسافِرَ أَن يَأْتَى َ (٢٠ أَهْلَهُ طُرُ وَقَا » أَى لَيْلا . وكُلُ آتٍ بِاللَّيلُ طَارِقًا ﴾ وكُلُ آتٍ بِاللَّيلُ طَارِقًا ﴿ وَقَلُ أَصْلُ الطُّرُ وَقَ : مَنِ الطَّرْ قَ وَهُو الدَّقَ . وسُمِّى الآتِي باللَّيلُ طارِقًا لِحَاجَتُهُ إِللَّهِ وَقَلَ أَصْلُ الطُّرُ وَقَ : مَنِ الطَّرْ قَ وَهُو الدَّق . وسُمِّى الآتِي باللَّيلُ طارِقًا لَحَاجَتُهُ إِلَى دَق البَّابِ.
- (س) ومنه حدیث علی رضی الله عنه « إنها خَارِقة طَارِقة » أَیْ طَرَقَت بِخَیر . وجمعُ الطَّارِقَة : طَوارق .
  - \* ومنه الحديث « أُعوذُ بك من طَوَارِق اللَّيل إلَّا طارقاً يَطْرُ ُق بَخَير » . وقد تكرر ذكر الطُّرُ وق في الحديث .
- (ه) وفيه « الطِّيرَةُ والعِيافةُ والطَّرقُ من الجِبْت » الطَّرق : الضَّرب بالحصا الذي يَفْعا النساء . وقيل هو الخطُّ في الرَّمْل . وقد مرَّ تفسيره في حرف الخاء .
- (ه) وفيه « فرَأَى عَجُـوزا تَطْرُأَىُ شَعَـرا » هُـو ضَرْب الصَّـوف والشَّعَـر اللهَّـوف والشَّعَـر اللهُ القَضِيب لينْتَفِش .

<sup>(</sup>١) فى ا « الْمُمَدَّد » والمثبت من الأصل واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عن أن يأتي » وأسقطنا « عن » حيث لم ترد في ا واللسان والهروى .

- (ه) وفى حديث الزكاة « فيها حِقَّة ۚ طَرُوقَة ُ الفَحْل » أَى يَعْلَمِ الفَحَلُ مِثْلَهَا فَى سِنِّهَا.وهَى فَعُولَة بَعْنَى مَفْعُولَة . أَى مَرْ كُوبَة للفَحْل . وقد تـكرر فى الحديث .
- [ ه ] ومنه الحديث «كان يُصْبِح جُنُبا من غَير طَرُوقة » أَى زَوجَةٍ . وكلّ امْرأةٍ طَرُوقَة وَوْجِها . وكلّ ناقة طَرُوقة فَحْلها .
- (ه) ومنه الحديث « ومن حقَّها إطراقُ فَحْلِها » أَى إعارته للضِّراب. واسْتِطْرَاق الفَحل: اسْتِعاَرتُهُ لذلك.
  - \* ومنه الحديث « من أُطْرَق مُسْلما فَعَقَّت له الفَرَس » .
- \* ومنه حديث ابن عمر « ما أُعْطَى رَجُلُ قَطُّ أَفْضَلَ مِن الطَّرَق ؛ يُطْرِق الرجلُ الفَحْل فَيُلْقِح مائةً ، فيذُهَب حَيرِيَّ دَهْرٍ » : أَى يَحْوِى أَجْرِه أَبد الآبِدين. والطَّرق في الأَصْل : ما الفَحْل. وقيل هو الضِّر اب ثم سُمِّى به الماء .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر <sup>(١)</sup> « والبَيْضَةُ منسُوبَة إلى طَرْقها » أى إلى فحلها .
- (ه) وفيه «كَأَنَّ وجُوهَهِم الحِجَانُّ الْمُطْرَقة »أَى التِّر اس الَّتَى أُ لْبِسَت العَقَب شيئا فوقَشىء. ومنه طَارَقَ النَّعَل ، إذا صَيَّرها طَافًا فوقَ طاقٍ،وركَّب بعضَها فوقَ بعض. ورَواه بعضُهم بتشديد الراء للتَّكثير. والأول أشْهر.
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « فَلبِسْتُ خُفَّين مُطَارَقَين » أى مُطْبقين واحِــداً فَوق الآخر. يقال أطْرق النَّعلَ وطَارَقَها. وقد تـكرر في الحديث.
- \* وفى حديث نظر الفُجْأَة «أطْرِق بصَرَك » الإطراقُ : أن يُقْبــل ببَصره إلى صَــدْرِه ويَسْكُت سا كِتا .
  - [ ه ] وفيه « فأطْرق سَاعة » أى سَـكت .
  - \* وفي حديث آخر « فأطرَ ق رأسَه » أي أماله وأسْكَنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من حديث عمرو . وضبط عمرو \_ بالقلم \_ بفتح العين وتسكين الميم . ولفظ الحديث فيه « البيضة منسوبة إلى طرقها » .

- \* ومنه حديث زياد « حتى انْـتَهـكوا الحريم ، ثم أطْرَقُوا ورَاءَكم » : أى اسْتَتَروا بكم .

  ( ه ) وفى حــديث النَّخَعى « الوُصُوءِ بالطَّرْق أَحَبُّ إلىَّ من التيثُم » الطَّرقُ : الماء الذى خَاضَته الإبلُ وبالَت فيه وبَعَرَت .
  - \* ومنه حديث ابن الزُّ بير « وليس للشَّارب إلا الرَّ نْقُ والطَّر ْق ».
- \* وفيه « لا أرَى أحداً به طِر ْق يَتخَلَّف » الطِّر ْق بالكسر : القُوّة . وقيل الشَّحْم . وأكثر مايُسْتعمل في النَّفْي .
- \* وفى حديث سَبْرة « إن الشيطان قَعَد لابن آدم بأطْرُقِهِ » هى جمع طَرِيق على التَّأْنيث ؟ لأن الطَّرِيق تُذَكُو وتُوَّنث ، فجمعُه على التَّذكير: أطْرُقة ، كَرْغِيفٍ وأَرْغِفَة . وعلى التأنيث: أطْرُق، كَيْمِين وأيمُن.

#### [ ه ] وفي حديث هند:

نَحِنُ بَنَات طَارِقْ كَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ

الطَّارِق : النَّجْم ، أَى آ بَاؤُنا فِي الشَّرَفِ والْمُلُو كَالنَّجْمِ .

- ﴿ طرا﴾ (ه) فيه « لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَت النَّصَارِي عِيسِي بنَ مريم » الإطراه: مُجَاوَزَة الحَدِّ فِي الْمَدْح، والـكَذِبُ فيه .
- (س) وفى حديث ابن عمر « أنه كان يَسْتَجْمِر بالأَلُوَّةِ غيرِ الْمَطَرَّاة » الأَلوَّة: العُودُ. والْمُطرَّاة: التي يُعمْل عليها أَنْوَانُ الطِّيب غيرها كالعَنْبَر والمِسْك والكافُور.
  - \* ومنه قولهم « عَسَل مُطَرَّى » أَى مُرَ بَّى بالأَفَاوِيه .
- (ه) وفيه «أنه أكل قَدِيداً على طرِّيانٍ » قال الفراء: هو الذي تُسَميه العامَّة الطِّرْيانَ. وقال ابن السِّكِيِّيت: هو الذي يُؤْكَلُ عليه.

# ﴿ باب الطاء مع الزاي ﴾

﴿ طَرْجٍ ﴾ \* في حديث الشَّعبي « قال لأبي الزَّنادِ : تَأْتِينا بهذه الأَحاديث قَسِيَّةً ، وتأخُذها منّا طَأَزَجَة » القَسِيَّة : الرَّديئَة . والطَّازَجَة : الخَالِصَة المُنقَّاة ، وَكَأْنَة تَعْر يب تَازَه، بالفَارِسيَّة .

### ﴿ باب الطاء مع السين ﴾

﴿ طَسَأَ ﴾ \* فيه « إِن الشَّيطَان قال : ماحَسَدْت ابن آدم إلَّا عَلَى الطُّسْأَةِ (') وَالحُقُوة » الطُّسْأَة : التُّخَمَة والرَيْضَة . يقال طَسِئَ إذا غَلَب الدَّسَم على قَلْبه . وطَسِئَت نفْسُه فهى طَاسِئَة منه .

﴿ طسس ﴾ \* فى حديث الإسراء « واختلَفَ إليه ميكائيل بثلاثِ طِساًس من زمزم » الطِّساَس: جمع على أصَّله ، ويُجمّع على الطُّساس: جمع طَبَسَ ، وهو الطَّستُ ، والتاء فيه بدّل من السين ، فجُمع على أصَّله ، ويُجمّع على طُسُوس أيضا .

﴿ طسق ﴾ \* فى حديث عمر « أنه كتب إلى عثمان بن حُنيف فى رجُكين من أهْل الذِّمة أَسْلَما: ارْفَع الجِزْية عن رُوُسِهما ، وخُذِ الطَّسْق من أَرْضَيْهما » الطَّسْق : الوَظِيفَة من خَرَاج الأرضِ المقرَّر عليها ، وهو فارسى مُعَرَّب .

﴿ طسم ﴾ (س) في حديث مكة « وسُكَّانها طَسْمُ وجَدِيسٌ » هُمَا قَو مُ من أَهْلِ الزَّمَانِ اللَّوَّلِ . وقيل طَسْم : حيُّ من عادٍ .

### ﴿ باب الطاء مع الشين ﴾

﴿ طشش ﴾ (ه) فيه « الحزَاءَة يَشْرَبُها أَكَايِسُ النِّسَاء للطُّشَّة » هي دَانِ يُصِيبِ النَّاسِ كَالَّ كَام ، سُمِّيت طُشَّة لأنَّه إذا اسْتَنْـثَر صاحِبُها طَشَّ كَا يَطِشُّ الْمَطَر ، وهو الضعيفُ القايلُ منه .

\* ومنه حدیث الشَّعْبیّ وسَعید فی قوله تعالی « وَ اُینزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ما ؟ » (٢) قال: طَشَّ یوم بدرٍ . (س) ومنه حدیث الحسن « أنه کان یمشی فی طَشِّ ومَطَر » .

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بفتح الطاء . هنا وفي صفحة ٤١٧ من الجزء الأول . والصواب الضم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الروم . وانظر آية الأنفال ١١

# ﴿ باب الطاء مع العين ﴾

- ﴿ طعم ﴾ (س) فيه «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تُطْعِم » يقال أَطْعَمتِ الشَّجَرة إذا أَثمرت، وأَطْعَمَ تَالُطْعَمَ الثَمْرةُ إذا أَدْركت. أَى صَارَت ذَات طَعْمُ وشيئًا يُؤْ كُل منها. ورُوى « حتى تُطْعَمَ » أَى تُؤْكُل ، ولا تُؤْكُل إلا إذا أَدْركت.
  - (ه) ومنه حديث الدَّجّال « أُخْبرُوني عن نَخْـل بَيْساَنَ هَل أَطْعَمَ ؟ » أَى هَل أَثْمَرَ .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود «كر جْرِ جَة الماء لا تُطْعِمُ » أى لا طَعْمَ لها . يقال أطْعَمت الثمرة إذا صار لها طَعْم . والطَّعم بالفتح : ما يُؤَدِّيه ذَوقُ الشيء من حَلاوة ومرارة وغيرهما ، وله حاصل ومنفَعة . والطُّعم بالضم : الأكلُ . ويُروى « لا تَطَّعم » بالتشديد . وهو تَفْتَعَلُ من الطَّعم ، كَتَطَّرد من الطَّر د من الطَر د من الطَّر د من الطَر د من الطَر د من الطَر د من الطَر د من الطَّر د من الطَر د من الطَر
- (ه) ومنه الحديث (۱) في زمْزَم « أنَّها طَعامُ طُعْم وشِفاءِ سُقَم » أي يَشَبَعُ الإِنسانُ إِذا شرب ماءها كما يَشْبع من الطَّعام .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة فی الکلاب « إذا وَرَدْن اَلحَكُر الصَّغیر فلا تَطْعَمُهُ » أى لا تَشْرَبه .
- (س) ومنه حديث بدر « ما قَتَلنا أحداً بهطَعُمْ مَه ما قَتَلنا إلا عَجَائز صُلعاً » هذه استعارة: أى قتلنا من لا اعْتِدَادَ به ولا مَعْرفة له ولا قَدْر . ويجوز فيه فتح الطاء وضمها ؛ لأن الشيءَ إذا لم يكُن فيه طُعْم ولا له طَعْم فلا جَدوى فيه للآكل ولا مَنْفَعة .
- (ه) وفيه « طعامُ الواحد يَكُونِي الاثنين ، وطعامُ الاثنين يَكُونِي الأرْبَعَة » يعني شِبَسعُ الواحدِ قُوتُ الاثنين ، وشِبَسعُ الاثنين ، وشِبَسعُ الاثنين ، وشِبَسعُ الاثنين قُوتُ الأربعة . ومثلُه قول عُمَر عام الرَّمادة : لقد هَمَمْت أن أنْزِل على أهل كلِّ بيت مثل عَدَدهم ، فإنَّ الرجل لا يَهُ لِك على نصف بَطْنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من قول ابن عباس .

- ( ه ) وفى حديث أبى بكر « إِن الله إِذا أَطعم نبيًّا طُعْمَةً ثَمْ قَبَضه جَعَلها لِلَّذَى يقومُ بعدَه » الطُّعمة بالضم : شِبه الرِّزْق ، يُريدُ به ماكان له من النيء وغيره . وجمعهُا طُعَمَ .
  - \* ومنه حديث ميراث الجدّ « إن السُّدُس الآخرَ طُعْمُةَ » أَى أَنه زيادَةُ على حَقِّه .
- (ه) ومنه حديث الحسن « وقِتَالُ على كسب هذه الطُّعْمة » يعنى النيء والخراج. والطُّعْمة بالكسر والضّم: وَجُه المَكسب . يقال هو طَيِّب الطُّعَمَة وخَبيث الطُّعمة ، وهي بالكسر خاصَّة عالة ُ الأكل .
  - \* ومنه حديث عمر بن أبي سَامة « فما زالت تلك طِعْمَتَى بعدُ » أي حالتي في الأكل.
- (ه س) وفي حديث المُصَرَّاة « من ابْتاع مُصَرَّاةً فهو بخير النَّظَرين ؛ إن شاء أمْسَكَها وإن شاء رَدَّهـا وردَّ معها صاعاً من طَعام لا سَمْراء » الطَّعام : عام في كل ما يُقتَّات من الحنْطة والشَّعبر والتمر وغير ذلك . وحيث اسْتَدُنني منه السَّمْراء وهي الحنْطة فقد أطلق الصَّاعَ فيها عَدَاها من الأطْعمة ، والتهاء فيها من الأطْعمة ، الله أنَّ العُماء خصُّوه بالتمر لأمر ين : أحدُها أنه كان الفالب على أطعمتهم ، والثاني أنَّ مُعظَم روايات هذا الحديث إنماجاءت صاعاً من تمر، وفي بعضها قال «من طعام» ثم أعقبه بالاستثناء فقال «لاسمراء» حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيا لو أخرج بدل التمر زبيباً أو قُوتاً آخر ، فهنهم من تبع التَّوقيف ، ومنهم من رَآه في معناه إجراءً له مُجْرى صدقة الفطر . وهذا الصاعُ الذي أمر بردَّه مع المُصرَّاة هو بدل عن اللّبن الذي كان في الضَّرْع عند العقد . وإنما لم يجب رَدُّعين اللّبن أو مثله أو قيهته لأنَّ عَين اللّبن لا تَبْقى غالباً ، وإن بقيت فَتَمْ تنزج بآخر اجْتمع في الضَّرْع بعد العقد إلى تمام الحلب . وأما المثابيّة فلأنَّ القَدْر إذا لم بكن معلوماً بمعيار الشَّرع كانت المقابلة من باب الرِّبا ، وإنما قدر من التَّمْر دُون النَّقْد لفقد و مندهم غالبا ، ولأن التمر يُشارك اللّبن في المَاليَّة والقُوتيَّة . ولهذا المَعني نصَّ من تَمْر الشَّفي رحمه الله أنه لو رَدَّ المُصَرَّاة بعيب آخر سوى التَّصْريَة والقُوتيَّة . ولهذا المَعني من تَمْر الشَّفي رحمه الله أنه لو رَدَّ المُصَرَّاة بعيب آخر سوى التَّصْريَة ورد معها صاعاً من تمر لأجل اللّبن .
- (س) وفي حديث أبي سعيد «كنا نخْرِج زَكَاةَ الفَطْر <sup>(۱)</sup> صاعاً من طعام ، أو صاعاً

<sup>(</sup>١) في ا ·واللسان « صدقة الفطر » . والمثبت من الأصل . وهو موافق لاصطلاح الشافعيين .

من شعير » قيل أراد به البُرّ . وقيل التَّمر ، وهو أشْبَه ؛ لأن البُرَّ كان عِنْدهم قليلاً لا يَتَسِع لإخْراج زكاة الفِطر . وقال الخليلُ : إنَّ العالى في كلام العرب أن الطعام هو البُرُّ خاصَّة .

(س) وفيه « إذا اسْتَطْعَمَ عَمَ الإمامُ فأطْعِموه » أى إذا أُرْتِجَ عليه فى قِرَاءةِ الصَّلاةِ واسْتَفْتَكُم فافْتَحُوا عَلَيه ولَقَنَّوه ، وهو من بَاب التَّشِيل تَشْبِيهاً بالطَّعَام ، كأنَّهم يُدْخِلُون القِراءة فى فيه كما يُدْخَل الطعام .

\* ومنه الحديث الآخر « فاسْتَطْعَمْتُهُ الحديثَ » أَى طَلَبْت منه أَن يُحَدِّثني وأَن يُنذِيقَني طَعْمَ حَدِيثه .

﴿ طَعَن ﴾ (ه) فيه « فَنَاء أُمَّتَى بالطَّمْن والطاعُون » الطَّمْن : القتلُ بالرِّماح . والطاعُونُ : المرضُ العامُ والوَباء الذي يَفْسد له المُمواه فتفسُدُ به الأَمْزِجَة والأَبْدَان . أرادَ أنَّ الغاَلِب على فَنَاء الأُمَّةِ بالفِتَن التي تُسْفَكُ فها الدِّماةِ ، وبالوَبَاء (١) .

وقد تكرر ذكر الطاعُون في الحديث. يقال طُعِنَ الرجُل فهو مَطعُون ، وطَعِين ، إِذَا أَصابَه الطاعون.

\* ومنه الحديث « نَزَلتُ على أبي هَا شِم بن عُتْبة وهو طَعِين » .

وفيه « لا يكونُ المُونُمِن طَمَّانا » أى وقَاعاً فى أعْرَاضِ الناس بالذَّم والغِيبَة ونحوهما .
 وهو فعَّال ، من طَعَن فيه وعَليه بالقَول يَطْعَنُ \_ بالفتح والضم \_ إذا عاً به . ومنه الطّعن فى النَّسَب.

\* ومنه حدیث رجاء بن حَیْوَة « لا تُحَدِّثْنا عن مُتَهَارِتٍ ولا طَعَّان » .

(س) وفيه «كان إذا خُطِب إليه بعضُ بَنَاتِهِ أَتَى الخِدْرِ فقال : إِنَّ فُلَانا يذكر فلانة ، فإن طَعَنت في الخِدْر لم يُزَوَجْها » أَى طَعنت بأصْبُعها ويَدِها على السِّتر المُرْخى على الخِدْر . وقيل طَعَنَت فيه : أَى دَخَلَته . وقد تقدم في الخاء .

<sup>(</sup>١) الذى فى الهروى فى شرح هذا الحديث: « أراد ـ والله أعلم ـ بالطعن أن تصيب الإنسان الحرة من الجن فربما مات منه . وقيل الطعن أن يُقتل بالحديد ، كأنه قال : فَناء أمَّتى بالفتن التى تسفَك فيها الدماء ، وبالطاعون الذريع » .

- (س) ومنه الحديث « أنه طَعَن بأصبُعِه فى بطنه » أى ضَر به برأسها .
- (س) وفى حديث على « والله لوَدّ مُعاوية أنه ما بَقيى من بنى هاشم نا فِيخُ ضَرَمة إِلاَّ طَعَن فى نَيْطه »يقال طَعَن فيه . ويُروى «طُعُن» على ما لم يُسَمّ فاعِله . والنَّيْط : نياطُ القَلْب وهو عِلاقَتُه .

# ﴿ باب الطاء مع الغين ﴾

- ﴿ طَعْمَ ﴾ (س) في حديث على « يا طَغَامَ الأَحْلامِ » أي يا من لا عَقْل له ولا مَعْرفة . وقيل هُمُ أوغادُ الناس وأرَاذلهم .
  - (طغا) (س) فيه « لا تَحْلَفُوا بِآبائكُم ولا بالطُّواغي ».
- \* وفي حديث آخر « ولا بالطَّو اغِيت » فالطَّو اغي جمع طَاغِية ، وهي ما كانوا يَعْبُدُونه من الأصْنام وغيرها .
- \* ومنه الحديث « هذه طاغية ُ دَوْس وخَثْمَم » أى صنَمُهم ومَعْبُودُهم ، ويجوز أن يكون أراد بالطَّواغي مَن طَغي في الكُفْر وجاوَزَ القَدْر في الشَّرِّ ، وهم عُظاؤهم ورُوْساَؤهم . وأما الطواغيتُ فجمع طاغوت وهو الشيطان أو ما يُزَيِّن لهم أن يَعْبُدُوه من الأصنام . ويقال للصَّنم طاغُوت . والطاغُوت يكون واحدا وجمعاً .
- (س) وفى حديث وَهْب « إِنَّ للْعُلِمِ طُغْيَانا كَطُغْيَان المَال » أَى يَحْمِل صاحبَه على التَّرخُص بِمَا اشْتَبه منه إلى ما لا يَحِلُّ له ، و يَتَرَفَّع به على مَنْ دُونه ، ولا يُمْطَى حقَّه بالعمل به كما يَفْعَل رَبُّ المَال . يقال : طَغَوْت وطَغَيَت أَطْغَى طُغْيَاناً وقد تكرر فى الحديث .

## ﴿ باب الطاء مع الفاء ﴾

﴿ طَفَحَ ﴾ (هـ) فيه « مَنْ قال كذا وكذاغُفِر له وإن كان عليه طِفَاحُ الأرض ذُنُو با » أَى مِلْوُها حتى تطفح : أَى تَفَيض .

- ﴿ طَفَر ﴾ ( س ) فيه « فطَفَر عن رَاحِلته » الطَّفَر: الوُ ثُوب، وقيل: هو وَثُبُ في ارْتفاَع. والطَّفَرة: الوَ ثُبة.
- (ه) فيه «كُلَّكُمُ بنُو آدم طَفُ الصَّاع ، ليس لأحد على أحد فَضْلُ إِلاَّ بالتَّقُوك » أى قريبُ بعضُكم من بَعْض. يقال : هذا طَفُ المِكْيال وطِفافه وطَفَافه : أى ما قَرُب من مِلْتُه . وقيل : هو ما عَلا فوق رأسه . ويقال له أيضا : طُفاف بالضم . والمعنى كُلُكُم في الانْيتساب إلى أب واحد يمنزلة واحدة في النقص والتَّقاصُر عن غاية التَّام . وشبَّهُمُ في نُقْصانِهم بالمَكِيل الذي لم يَبْلُغُ أَن يَمْدُلاً المِكْيال ، فما أعْلهمُ أَن التَّفاضُل ليس بالنَّسب ولكن بالتَّقُوك .
  - (س) ومنه الحديث في صفة إسرافيل « حتى كأنَّه طِفافُ الأرض » أي قُرْبها.
- \* وفى حديث عمر « قال لرجُل : ماحَبَسَك عن صلاة العصر ؟ فَذَ كُوله عُذْرا ، فقال عمر : طَفَقْت » أَى نَقَصْتَ . والنَّطفيفُ يكون بمعنى الوفاء والنَّقص .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « سَبَقْتُ الناسَ ، وطفَّنَ بى الفَرَ سَ مَسْجَدَ بَنِي زُرَيْقِ » أَى وَثَبَ بِي حَقَّى كَادَ يُساوى المسْجِدَ . يقال : طفَّفْتُ بفُلاَنَ موضعَ كذا : أَى رَفَعْتُهُ إليه وحَاذَيْتُه به .
- (س) وفى حديث حُذَيْفة « أنه اسْتَسقَى دِهْقانًا فأتاه بقدَح ِ فضَّة فحذَفه به ، فَنَـكَّس الدِّهْقان وطَفَقَه القدحُ » أى عَلا رَأْسَه وتَعدَّاه .
- \* وفى حديث عرض ِ نَفْسِه على القبائل « أما أحدُهما فطُفُوف البَرِّ وأرْض العَرَب» الطَّفُوف : جمعُ طَفَّ ٍ، وهو سَاحِل البَحْر وجانب البرِّ .
- ( س ) ومنه حدیث مقتل الحسین رضی الله عنه : « أنه یُقْتَـل بالطَّفَ » سُتمی به لأنه طَرَف البرَّ ممَّا یَلی الفُرَات ، وكانت تَجُری یومئذ قریباً منه
- ﴿ طَفَقَ ﴾ (هـ) فيه « فطَفِق يُاثْنَى إليهم الجبوب ّ » طَفَق : بمعنى أَخَـــذَ فَى الفِعْل وجَعَل يَفْعَل ، وهي من أفعال الْقارَبة . وقد تــكرر في الحديث، والجبوب : المَدَرُ .

- ﴿ طَفَلَ ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « وقد شُغلَت أُمُّ الصَّبِيّ عن الطَّفْل » أي شُغِلَت بَنْهُ الصَّبِيّ عن الطَّفْل » أي شُغِلَت بَنْهُ الصَّبِيّ عن الطَّفْل » أي شُغِلَت بَنْهُ الصَّبِيّ عن وَلَدها بما هي فيه من الجداب .
- \* ومنه قوله تعالى « تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ » . وقولهم : وَقَع ُفلان فى أَمْرِ لا يُنهَادَى وَلِيهِدُه ، والطفال : الصَّبِيُّ ويقع على الذَّكر والأُنثى والجماعة . ويقال طفْلة وأطْفاَل .
- (س) وفى حديث الحديبية « جاءوا بالعُوذ المطاَفِيل » أى الإبل مَع أَوْلَادِها. والْمطْفِل: النَّاقةُ القريبَة العَهْد بالنَتاج. معها طِفْلُها. يقال: أطْفَلَت فهى مُطْفِلْ ومُطْفِلَة. والجمع مَطَافِيل بالإشباع. يريدُ أنَّهم جاءوا بأجمَعهم كِمارِهم وصغارِهم.
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « فَأْقَبَلْتُمْ إِلَى ۖ إِقْبَالَ الْعُوذُ الْمَطَا فِل » فَجَمَـم بغير إشباع .
- (س) وفي حديث ابن عمر «أنه كره الصلاة على الجنازة إذا طَفَلت الشمسُ للغُرُوب » أَى دَنَتُ منه . واسمُ تلك السَّاعة : الطَّفَل . وقد تكرر في الحديث .
  - (س) وفي شعر بلال رضي الله عنه .

## \* وهل يَبَدُّوَنَ لَى شَامَةٌ وَطَفِيلُ \*

قيل: هُمَا جَبلاَن بنَواحِي مكة . وقيل: عَيْناَن .

- ﴿ طَفًا ﴾ (هـ) فيه « اقتُأْوا ذَا الطَّفْيَةَين والأَبْـة َ » الظَّفْية : خُوصَةُ الْمَقْل في الأَصْل ، وجمعُها طُقِّي . شَبَّه الخطَّين اللَّذين على ظَهْر الحَيَّة بِخُوصَتَين من خُوص الْمُقْل .
  - \* ومنه حديث على « أُقتَلُوا آلجَانَ ذَا الطُّفْيتين ».
- (ه) وفى صفة الدجّال «كأن عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيةٌ »هى اَلحَبَّة التى قد خَرجَتْ عن حَدّ نِبْتَةِ أَخُوَاتُهَا، فَظَهَرت من بَيْنِها وارْ تَفَعَت. وقيل: أَرَادَ به الحَبَّةَ الطَّافيةَ على وجْه الماء، شَبَّه عينَه بها. والله أعلم.

# ﴿ باب الطاء مع اللام ﴾

﴿ طلب ﴾. \* في حديث الهجرة « قالسُرَاقة ُ : فاللهُ لَـكُما أَن أَرُدٌ عَنْـكما الطّلَبَ » هو جمعُ طَالب ، أو مَصْدَر أُقيم مُقاَمه ، أو على حَذْف المضاف : أي أهل الطّلَب .

(س) ومنه حديث أبي بكر في الهجرة « قال له : أَمْشي خَلْفَكُ أَخْشَى الطَّلَبِ » ·

(س) ومنه حديث نُقَادَة الأُسَدِى « قلتُ : يارسول الله اطْالُب إلى طَلِبَةً فإنى أحب أَنْ أَطْلِبَكُم الله اطْالُب إلى فَأَطْلَبْتُهُ : أَى أَسْمَفْته أَطْلِبَكُم الله الطَّلِبَة : الحاجَةُ . والإطْلابُ : إنجازُ ها وقضاؤها . يقال : طَلب إلى قَاطْلَبْتُهُ : أَى أَسْمَفْته عِمَا طَلَب .

\* ومنه حديث الدعاء « ليس لى مُطْلِبُ سواك » .

(ه) فی حدیث إسلامْ عمر رضی الله عنه « فما بَرِ ح 'یقا تِلهم حتی طَلَح » أی أعْیاً، یقال: طَلَح یَطْلَح طُلوحا فہو طَاییح ، ویقال: ناقة طَاییح ؓ ؛ بغیر هاء .

\* ومنه حديث سَطيح « على جَمَل طليح » أَى مُعني .

وفى قصيد كعب :

وَجِلْدُها من أَطُومٍ لا يُؤَيّسُهُ طِلْحُ بِضاَحِيَة الْمُتْنَينِ مَهْزُولُ الطِّلْحِ بِالسَكِسرِ: القُرَاد، أَى لا أَيؤتُّر القُراد في جاْدها لِللاَسَتِه.

(س) وفي بعض الحديث ذكر «طَاهة الطَّاحات » هو رجُل من خُزَاعة اسمُهُ طَلْحَة بن عُبَيد الله بن خلف، وهو الذي قيل فيه:

رَحِمِ اللهُ أَعْظُما دَفَنُوها بِيهِ جِسْتانَ طلْحةَ الطَّلَحَاتِ (١)

وهو غير طَلْحة بن عُبَيد الله التَّيميّ الصَّحابي . قيل إنَّه جمع بَيْن مائة عَرَبيّ وعَرَبيَّة بالمَهْرُ والمَطَاء الوَ اسمَين ، فَوُلد لسكُلِّ واحدٍ منهم ولَد سُمِّي طَلْحة فأضيفَ إليهم . والطَّلْحَة في الأصْل: واحِدَة الطَّلْح، وهي شَجَر عِظام من شَجَر العِضاء .

<sup>(</sup>١) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيّات. ديو انه ص ٢٠ ط بيروت ١٩٥٨م والرواية فيه « نضَّر اللهُ » .

﴿ طَلَخَ ﴾ (هـ) فيه ﴿أَنهَ كَانَ فِي جَنَازَة فقال : أَيُّكُم يَأْتِي المَدينة فلا يَدَع فيها وثَنَا إلاَّ كَسره وَلا صُورة إلاَّ طَلَخْها » أي لَطخَها بالطِّين حتى يَطْمِسَها ، من الطَّلْخ، وهو الذي يَبْقَى في أَسْفل الحوْض والغَدِير .

وقيل : معناه سَوَّدَها ، من الليلة الْمُطْلَخِيَّة ، على أن الميمَ زائدة .

﴿ طاس ﴾ (ه) فيه « أنه أمَرَ بطَّلْس الصُّورَ التي في الـكعبة » أي بِطَمْسها وتَحْوها .

(ه) ومنه الحديث « أنَّ قول لا إله إلا الله يَطْلِس ما قَبْله من الذنوب » .

\* ومنه حديث على رضى الله عنه « أنه قال له : لا تدَعْ تِمْثَالًا إلاَّ طَلَسْتَه » أى تَحْوته . وقيل : الأصلُ فيه الطُّلْسَة ، وهي النُبْرَة إلى السَّواد . والأطْلَس : الأسود والوسِخُ .

\* ومنه الحديث « تَأْتَى رِجَالًا طُاسًا » أَى مُغْبَرَّة (١) الأَنُو ان ، جمعُ أَطْلَس .

( ه ) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنَّه قطعَ يد مُولَّدٍ أَطْلَسَ سَرَق » أرادَ أَسْوَدَ وسِخا . وقيل الأطْلَس : اللِّص ، شُبِّه بالذِّئب الذي تَسَاقط شَعَره .

(ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أن عاملا وفَدَ عليه أَشْعَث مُغْبَرٌ اعليه أَطْلاسُ .» يعنى ثِيابًا وَسِخَة . يقال : رجُل أَطْلَسُ الثَّوب : بَيِّن الطَّلْسَة .

﴿ طلع﴾ (هس) فيه في ذكر القرآن « لكل حَر ف حَدٌّ ، ولكل حدٍ مُطّلَع » أى ليكل حَد مُطّلَع » أى ليكل حَد مُطّلَع من موضِع عال . يقال : ليكل حد مُطّلَع هذا الجبَل من مكان كذا : أى مَأْنَاه ومَصْعَدُه .

وقيل معناه : إِنَّ لِـكُلِّ حَدِّ مُنْتَهَـكَا يَنْتَهَـكَهُ مُرْ تَـكَيُبُهُ : أَى أَن اللهُ عَزَ وَجَلَّ لَم يُحرَّم حُرِمةً ۖ إِلاَّ عَلِمُ أَنسَيَطَّلِعُهُما مُسْتَطْلِـعٌ .

ويجوزُ أن يكون « لـكل حدٍّ مَطْلَع » بوزن مَصْعَدٍ ومعناه .

(ه) ومنه حديث عمر « لو أن لى ما فى الأرضِ جميعاً لا فْتَدَيْتُ به من هَوْلِ الْمُطَّلَعِ »

<sup>(</sup>١) في ا : « مغتّروا » .

يَر يَدُ بِهِ المَوْقِفِيومِ القيامة ، أو ما يُشْرِفُ عايه من أمْرِ الآخرة عَقِيبِ الموتِ ، فشبَّهه بالمُطَّلَع الذي يُشْرَفُ عليه من موضع عال ِ.

- (ه) وفيه «أنه كان إذا غَزَا بَعْثَ بين يديه طَلائعَ » هم القومُ الذين يُبْعَثُون ليطدِعُوا طِلْعَ العَدُوِّ ،كالجُوَاسِيس ، واحدُهم طَلِيعة ، وقد تُطْلق على الجَمَاعة . والطَّلائع : الجَمَاعات .
- (س) وفى حديث ابن ذى يَزَن « قال لعبد المطلب: أطله تُنك طِلْعَه » أَى أَعْلَمَتُكَ هُ. الطَّلُع بِالكسر: اسمْ "، مِن اطَّلَع على الشيء إذا عَلِمِه .
- (س) وفى حديث الحسن رضى الله عنه « إنَّ هذه الأنفُسَ طُلُمَةٌ ") الطَّامَة بضم الطاء وفتح اللام: الكثيرةُ التَّطَلُّع إلى الشيء: أى أنها كثيرةُ المَيل إلى هَواها وما تَشْتَهيه حتى تُهُلْكِ صاحبَها. وبعضهم يَرُويه بفتح الطاء وكسر اللام، وهو بمعناه. والمعروف الأول.
- \* ومنه حديث الزِّبْرِقَان « أَبْغَـبِضُ كَـنَائنِي إِلَى َّ الطُّلْعَةُ انْخَبَأَةُ » أَى التَّى تَطْلُعِ كثيراً ثَمْ تَخْتَبَى ٩ .
- \* وفيه « أنه جاءه رجل به بَذَاذَة تَعْانُوعنه العَيْن ، فقال : هذاخير من طِلاَع ِ الأرض ذَهباً » أي ما يَمْـلُوها حتى يَطْلُعَ عنها ويَسِيل .
  - ( ه ) ومنه حديث عر « لو أنَّ لى طِلاعَ الأرضِ ذهباً »
- ( ه ) وحديث الحسن « لَأَنْ أَعْلَمَ أَنَّى رَرِي، من النَّفَاقِ أَحَبُّ إِلَى مَن طِلاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا » .
  - \* وفى حديث الشُّحور « لا يَهيدَنَّكُم الطَّالِع » يعنى الفَجْرَ الـكاذِبَ.
- (س) وفى حديث كِسْرى « أنه كان يسجدُ للطَّالِع » هو من السهام الذى (١٠ يُجاوزُ المَّالِع » هو من السهام الذي (١٠ يُجاوزُ الهَدَف ويتْفُوه . وقد تقدَّم بيانه فى حرف السين .
- ﴿ طَافَح ﴾ ( ه ) في حديث عبد الله « إذا ضَنُّوا عليك بالْطَاْنَكَة ِ فَكُلُ رَغِيفَك» أي إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التي » والمثبت من ا واللسان ، ومما سبق في مادة (سجد):

بَخِلِ الْأَمَرِاءِ عليك بالرُّقَاقة التي هي من طعام المُترَفين والأَغْنياء فاقنَع برَغِيفك . يقال : طَلَفَحَ الْخَبِرَ وفَلْطَحَه إذا رَقَّقه وبَسَطه .

وقال بعضُ الْمُتَأْخِّرين : أراد بالْمُطَلّْفَحة الدَّرَاهمَ ، والأوّل أشبه ، لأنه قابله بالرغيف .

﴿ طلق ﴾ (ه) في حديث حُنين « ثم انتَزَع طَلَقًا من حَقَبِه فَقَيَّد به الجمل » الطَّلَق بالتحريك : قَيْذُ من جُلُود .

- (س) وفي حديث ابن عباس « الحياء والإيمانُ مَقْرُوناَن في طَنَقٍ » الطَّلَق ها هنا : حَبْل مَقْرُوناَن في طَنَقٍ » الطَّلَق ها هنا : حَبْل مَفْتُول شديد الفَتْل : أي هُمَا مُجْتَمِعان لا يَفْـتَر قان ، كأنهما قد شُدَّا في حَبْل أو قَيدٍ .
- \* وفيه « فرفَمْت فَرَسَى طَلَقَــا أو طَلَقين » هو بالتحريك : الشَّوط والغاية التي تجرى إليها الفَرَس .
- ( س ) وفيه « أفضل الإيمان أن تُكلِّمُ أخاك وأنت طَليِق » أى مُسْتَبشِرْ مُنبَسط الوجْه .
- \* ومنه الحديث « أن تلقاه بوَجْه طَلقٍ » يقال : طَلُق الرجل بالضم يَطَلُق طَلاقَةً ، فَهُو طَلْقَ ، وطَليق (١) : مُنْبَسط الوجْه مُتَهَلِّه .
- (س) وفى حديث الرَّحِمِ « تَتَكَلَّمَ باسَانٍ طَلْق » يقال رَجُل طَلْق اللِّسان وطِلْقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلُقه وطُلَيقه (۲۰) : أى مَاضَى القَول سَريع النَّطْق .
- (س) وفى صفة ليلة القدر « ليلة سَمْحة طَلْقة » أى سَمْلة طَيِّبة . يقال يوم طَلْقُ ، وليلة طَلْقٌ ، وليلة طَلْقٌ وطَلْقة ، إذا لم يكن فيها حر ولا بَرْد يُؤذِيان .
- ( ه ) وفيه « الخيل طِلْقَ » الطَّلق بالكسر : الحلال . يقال أعْطَيتُه من طِلْق مالى : أى من صَفْوه وطَيِّبه ، يعنى أن الرِّهانَ على الخيْل حَلالُ .
  - ( ه ) وفيه « خيرُ الخيل الأقْرَحُ ، طَأَقُ اليَد اليُمنَّى » أَى مُطْاَقُهُما ايس فيها تحْجِيل.

<sup>(</sup>١) قال في القاموس : طَانُق كَـكَرُمُ ، وهو طَنْق الوجه ، مثلَّمَة ، وكَـكَتِف وأمير .

<sup>(</sup>٢) قال فى القاموس : طَلْق اللسان ، بالفتح والكسر ، وكأمير ، وبضمتين ، وكَصُرَد ، وكَتِف .

\* وفى حديث عُمان وزيد رضى الله عنهما « الطَّلاقُ بالرِّجال والعِدَّة بالنِّسَاءِ » أَى هذا مُتَمَلِّق بهؤلاء، وهذه متعاقمة بهؤلاء. فالرجُل يُطَلِّق والمرأة نَعْتَدُّ . وقيل : أراد أنَّ الطَّلاقَ يتعلَّق بالزَّوج فى حُرِّيَّته وَرِ ِّقه . وكذلك العِدَّة بالمرأة فى الحالتين .

وفيه بين الفُقُهَاء خلافٌ ، فمنهم من يقول : إن الحرَّة إِذا كانت تَحْت العَبْدُ لا تَبِين إلَّا بثلاث ، وتَبينُ الأُمَةُ تحت الحرِّبا ثَنَـَين .

ومنهم من يقول: إن الحرَّة تَبين تَحت العَبد باثنتَين ، ولا تَبين الأَمةُ تَحت الحرِّ بأقلَّ من ثلاث .

ومنهم من يقول : إذا كان الزوجُ عَبداً والمرأةُ حرةً ، أو بالعكس ، أو كانا عَبدَين فإنَّها تَبين باثنَتين .

وأما العدَّة فإن المرأة إنْ كانت حُرَّة اعتدَّت بالوفاء أرْبَعة أشهُرٍ وعَشْراً، وبالطَّلاق ثلاثة أطهارٍ أو ثلاثُ حِيضٍ، تحت حُرِّكانت أو عَبْدٍ . وإن كانت أمّة اعتدَّت شهْرَين وخمساً ، أو طُهْرَين أو حَيضَتَين ، تحت عبد كانت أو حرِّ .

(ه) وفي حديث عمر والرجل الذي قال لزَ وجته: «أنت خَلِيَّة طالقٌ » الطالقُ من الإبل: التي طُلُقِت في المَرْعَى . وقيل : هي التي لا قَيْدَ عليها . وكذلك الخَلِيَّة . وقد تقدَّمت في حرف الخاء .

وطَلاق النساء لِمعنَّمين : أحدها حَلَّ عَقْد النكاج ، والآخَر بمعْنَى التَّخاية والإرْسال .

(س) وفى حديث الحسن « إنك رجل طِلِّيقٌ » (۱) أى كثير طَلاَق النِّساء . والأجودُ أن يقال : مطْلاقُ ومطْليق وطُلَقَة .

- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « إن الحسَنَ مِطْلاَقُ فلا تُزَوِّ جُوه » .
- (س) وفي حــديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن رجُلا حجَّ بأمِّه فحمَامها على عَاتِقه،

<sup>(</sup>۱) في ا: «طَلق ».

فسأله ، هل قَضَى حَقَّمًا ؟ قال : لاَ ، ولا طَلْقة ً واحــدةً » الطَّلْق : وجَعُ الوِلاَدة . والطَّلْقة : المرَّة الواحدة .

- (س) وفيه « أن رجلا اسْتَطْلَق بَطْنُهُ » أَى كَثْرَ خُرُوجِ مافيه ، يُريدُ الإِسْهالَ .
- (س) وفى حديث حُنين « خرجَ إليها ومعَه الطُّلَقَاء » همُ الَّذين خَلَى عنهم يوم فَتَحْ مكة وأَطْلَقهم فلم يَسْتَرَقَّهم، واحدُهم: طَلِيق، فَعِيل بمعنى مَفْعول. وهو الأسير إذا أَطْلِق سَبيله.
- (س) ومنه الحديث « الطُّلُقَاء من قُرَيش والمُنَقَاء من ثَقيِف » كأنه ميَّزَ قُر بشاً بهذا الاسم ، حيث هو أَحْسَنُ من المُنَقَاء . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ طَلَلَ ﴾ (هـ) فيه « أن رجُلاً عضَّ يَدَ رَجُل فانتَزَعها من فيه فسَقَطَت ثَنَايا العاضِّ ، فطَلَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى أهْدَرَها . هكذا يُرُوى « طَلَّها » بالفتح ، وإنما يقال : طُلَّ دمُه ، وأُطِلَّ ، وأُطَلَّه اللهُ . وأُجازَ الأُوَّلَ الكِسَائِيُّ (١) .
  - \* ومنه الحديث « مَن لا أَكُل ولا شَرِب ولا اسْتَهَلَّ ، ومثلُ ذلك يُطَلُّ » .
- ( ه ) وفى حديث يحيى بن يَعْمَر « أَنشَأَتَ تَطُلُّهَا وتَضْهَلُهَا » طَلَّ فلانْ غَرِيمَه يَطُنُه إذا مَطَله . وقيل (٢٠ يَطُلُّها : يَسْعَى فى بُطُلانِ حَقِّها ، كأنه من الدَّم المَطْلُولِ .
- (س) وفى حديث صفية بنت عَبْد أَبُطَّابِ « فَأَطَلَ عَاينــا يَهُودى ٓ » أَى أَشْرَف. وَحَقِيقَتُه : أَوْفَى عاينا بِطَلَلِهِ ، وهو شَخْصُه .
- (س) ومنه حدیث أبی بکر « أنه کان یُصَلِّی علی أطْلاَل السَّفینة » هی جمع طَلَل، ویُر ید به شِرَاعَها .
- \* وفي حديث أشراط الساعة « ثم يُرْسِل الله مَطرا كأنَّه الطَّلُ » الطَّلِّ : الذي يَبْزِل من السَّماء في الصَّحْو . والطَّلُ أيضا : أضْعفُ المَطَر .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : وقال الـكسائى : يجوز طَلَّ الدمُ نفسُه .

<sup>(</sup>٢) القائل هو المبرّد ، كما ذكر الهروى .

﴿ طَلَمْ ﴾ (هـ) فيه « أنه مَرَ ّ برجُلٍ يُعالج طُلْمةً لأصْحابه في سَفَر » الطُّلْمة : خُبْزَة تُجُعُل في اللَّلَة ، وهي الرَّمادُ الحَارُ . وأصلُ الطَّلْم : الضَّربُ بِبَسْط الكفِّ .

وقيل الطُّامة : صفِيحة من حجارةٍ كالطَّابَق يُخْـبَز عليها .

وفى شعر حسَّان في رواية :

\* لَطَالُّهُ مُنَّ بِأَنْكُمُ لِ النِّساء \*

والمشْهُورُ في الرواية « تُلَطُّمُهِنَّ » (١) وهو بمعناه .

﴿ طلا ﴾ ( ه ) فيه « ما أَطْلَى زَبِيٌّ قطُّ » أَى ما مَالَ إِلَى هَواهُ . وأَصلُه من مَبل الطُّلَى ، وهي الأَغْناقُ ، واحدتُها : طُلاَة . يقال : أَطْلَى الرجُل إطْلاء إذا مالَت عُنُقه إلى أَحَد الشُّقَين .

(س) وفى حديث على رضى الله عنه «أنه كان يَرْزُقُهُم الطَّلَاء » الطِلاء بالكسر والمدِّ: الشَّرابُ المطبوخُ من عَصِير العِنَب، وهو الرُّبُّ. وأصلُه القَطِرانُ الخَاثِر الذي تُطْلَى به الإبِلُ.

(س) ومنه الحديث « إن أوَّلَ مايُكُفَأُ الإِسْلاَمُ كَا يُكَفَأُ الإِناهِ فَى شَرَابِ يُقالَ له الطَّلاءِ » هذا تحوُّ الحديث الآخَر « سَيَشْر ب ناسُ من أمَّتى الْخَمْر يُسَمُّونَها بغَير اسْمِها » يُريدُ أنهم يَشْرَبون النَّهِيذَ الْمُسْكِرِ الْمَطْبُوخ ويسمُّونه طِلاَء ؛ تَحرُّجاً من أن يُسَمُّوه خَمْرا .

فأما الَّذي في حديث على ِ فايسَ من الخَمْر في شيء ، وإنما هو الرُّبُّ الخَلالُ . وقد تـكرر ذكر الطِّلاء في الحديث .

(س) وفى قصَّة الوليد بن المغيرة ؛ إنَّ له خَلاوةً وإنَّ عليه لَطُلاوةً » أَى رَونَقَا وحُسْنَا . وقد تُفتح الطاء .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الديوان ص ا ، ط ليدن . وصدر البيت : \* نظلُ حيادُنا مُتَمَطِّراتٍ \*

# ﴿ باب الطاء مع الميم ﴾

﴿ طَمَثُ ﴾ ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ عَانَشَةَ ﴿ حَتَى جَنْنَا سَرِفَ فَطَمِثَتُ ﴾ يقال طَمَيْتُ المرأةُ تَطْمِثُ طَمْثًا إذا حاضَت ، فهى طامِث ، وطمثت إذا دَمِيَت بالافْتِضاض والطَّمْثُ (١) : الدَّم والنِّسكاح . وقد تركرر ذكره في الحديث .

﴿ طمح ﴾ (س) فى حديث قَيْلة «كُنْت إذا رَأَيتُ رَجُلا ذَا قِشْر طَمَحَ بَصرى إليه » أَى امتداً وعَلاَ .

\* ومنه الحديث « فخر الى الأرض فطَمَحَت عَيناه إلى السَّماء » .

﴿ طَمَرَ ﴾ (هـ) فيــه « رُبَّ أَشْعَتَ أَغْــبَرَ ذَى طِمْرَيْنِ لَا يُوْبَهَ له » الطَّمْــر : الثوبُ الْحَاقِ .

- (ه) وفى حديث الحساب يوم القيامة « فيَقُول العَبْد : عِنْدى العظَائمُ الْمُطَمَّرات » أَى الْمُخَبَّآت من الذُّنوب . والأُمُور الْمُطَمِّرات بَالـكسر : الْمُلِلِكات ، وهو من طَمَرْتُ الشيء إذا أَخْفَيتَه . ومنه المَطْمُورَةُ : الحَبْسُ .
- \* وفى حديث مُطَرِّف « من نامَ تحتَ صَدَف ما مَل وهو يَنُو ي التَّوكُل فلْيَرْمِ نفسَه من طَمَارِ وهو يَنُو ي التَّوكُل فلْيَرْمِ نفسَه من طَمَارِ وهو يَنُوى التوكل » طَمَار : بوزن قَطَام : الموضع المُرْتفع العالى . وقيل هو اسم جَبَل : أى لا ينبغى أن يُعرِّض نفسه للمَهالكِ ويقول قد توكَّلْت .
- (ه) وفى حــديث نافع «كنت أقولُ لابن دَأْب إذا حــدَّث : أَقِم اللَّهُمُو » هو بكسر الميم الأولى وفتح الثانية : الخيط الذي يُقوَّم عليه البِّناة ، ويُسَمَّى التُّرُّ (٢) أَى أقول : قَوِّم الحديث واصْدُق فيه .

<sup>(</sup>١) قال فى المصباح : « طَمَث الرجل امرأته طَمْثا ، من بابى ضرب وقتل : افتضَّمها وافترعها . وطَمَثت المرأةُ طَمْثاً ، من باب ضرب : إذا حاضت . وطَمِثت تَطْمَث ، من باب تعب ، لغة » .

وقال صاحب القاموس : « طَمَثت ، كَنَصَر وسَمِـع : حاضت » .

<sup>(</sup>۲) بالفارسية . كما ذكر الهروى .

- ﴿ طَمَسَ ﴾ ( س ) في صفة الدَّجال « أنه مَطْمُوسِ العَيْن » أي تَمْسُوحها من غير بَخَصَ . والطَّمْس : استِنْصال أثرَ الشيء .
  - \* وفى حديث وفد مَذْحِيج « وُيمْسِي سَرَابُها طَامِسا » أَى أَنَّه يَذْهَب مرَّة ويُعُود أُخْرى . قال الخطَّابي :كان الأشبَه أن يكون « سَرَابُها طَامِيا » ولكن كذا يُروى .

وقد تكرر ذكر الطَّمْس في الحديث.

- ﴿ طَمَطُم ﴾ (ه) في حديث أبي طالب « إنه لَفي ضَحْضَاحٍ مِن النَّار ، ولولاً يَ لَكَانَ في الطَّمْطَام » الطَّمْطَام » الطَّمْطام في الأصل: مُعْظَم ماء البَحْر ، فاستَعاره هاهنا لمُعْظَم النَّار ، حيث اسْتَعار ليسيرها الضَّحْضَاح ، وهو الماء القايلُ الذي يَبْلُغ الكَعْبَيْن .
- [ ه ] وفى صفة قريش « ليس فيهم طُمْطُمَانِيَّة خِمْيَر » شَبَّه كلام خِمْير لِمَا فيه من الأَلْفَاظِ الْمُنَكَرة بكلام العَجَم . يقال : رجل أَعْجَمُ طِمْطِمِيُّ . وقد طَمْطَم فى كلامه .
  - ﴿ طَمُّ ﴾ ﴿ فِي حَدَيْثُ خُذَيْفَةُ ﴿ خَرَجٍ وَقَدْ طَمَّ شَعَرَهُ ﴾ أَى جَزَّهُ واستَأْصَلُهُ .
    - \* ومنه حديث سَلمان ﴿ أَنَّهُ رُبِّيَ مَطُّمُومَ الرأْسُ».
    - ( س ) والحديث الآخر « وعنده رجُل مَطْمُوم الشَّعَرِ » .
- (س) وفى حــديث عمر رضى الله عنه « لا تُطَمّ امرأةٌ أو صَبِيٌ تَسَمَعُ كالاَمَــكم » أى لا تُزَاعُ (١) ولا تُغْلُب بَكَامِة تَسَمَعُها من الرَّفَث. وأصلُه من طَمَّ الشيء إذا عظُم . وطَمَّ المله إذا كَثُر، وهو طام ".
- [ ه ] ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه والنَّسَابة « مامِن طامَّة ۚ إلَّا وفوقَها طامَّة ۗ » أى مامن أمْرٍ عَظيم إلا وفوقَه ماهو أعْظَمُ منه . ومامِن ۚ دَاهِية ٟ إلَّا وفوقَها داهية ۗ .
- ﴿ طَمَا ﴾ (هـ) في حديث طَيْهَة « ماطماً البحرُ <sup>(٢)</sup> وقام تِعَارُ » أي ارْتَفَعَ بأمُواجِه . وتِعَار : اسمُ جَبَل .

<sup>(</sup>١) في ا : « تُراع » بالراء .

<sup>(</sup>۲) فى الهروى : « بحر » .

# ﴿ باب الطاء مع النون ﴾

- ﴿ طنب ﴾ ( ه ) فيه « ما بين طُنُبَي الَمد بِنة أحوجُ منَّى إليها » أى ما بين طَرَفيهـا . والطُّنُب: أحدُ أطْنَاب الخيمة ، فاستعارَه للطَّرَف والنَّاحية .
- (ه) وفى حــديث عمر رضى الله عنه « أنَّ الأشعث بن قيس تزوّج امرأةً على حُــكُمِمِا فردَّها عمر إلى أطْنَاب بَيتِها » أى إلى مَهْرِ مِثْلُها . بُريد إلى مابُرِنِي عليه أَمْرُ أَهْلِها وامتدَّت عليه أَطْنابُ بُيُو تِهِم .
- (ه) ومنه الحديث « ما أحِبُّ أَن بَيْتِي مُطنَّبُ بَيْت مُحَد، إِنَى أَخْتَسِب خُطاىَ » مُطنَّبُ: بَيْت مُحَد، إِنَى أَخْتَسِب عَندَ اللهُ مُطَنَّب: أَى مَشْدُ وَدُبالأطْناب، يعنى ما أحبُّ أَن يَكُونَ بَيْتِي إِلَى جَارِب بِيْتِه ؛ لأَنِي أَخْتَسِب عندَ اللهُ كَثْرَة خُطاى مَن بَيْتِي إلى المَسْجد.
- ﴿ طنف ﴾ \* في حديث جُرَيج «كان سُنَّتُهُم إذا تَرهَّب الرجُل منهم ثم طُنَّف بالفُجُور لم يقبلوا منه إلا القَنْل » أي اتَّهم . يقال: طَنَقَتُهُ فهو مُطَنَّف : أي اتَّهمتُهُ فهو مُتَهَم .
- ﴿ طنفس ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « الطُّنفُسة » وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهما ، وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساطُ الذي له خُمال رَقيق ، وجمعُه طَناَ فِس .
- ﴿ طَنَنَ ﴾ (س) في حديث على وضي الله عنه « ضَرَبه فأَطَنَ قِحْفَه » أي جَعَله يَطِنَ من صَوْت القَطْع . وأصلُه من الطَّنِين وهو صَوْتُ الشّي الصُّاب .
- \* ومنه حدیث مُعاذ بن اَلجُمُوح « قال : صَمَدْتُ يوم بَدْر نحو أبی جهل ، فامَّا أَمْسَكَننی عمانتُ عایه وضربتُه ضربةً أطنَنْتُ قَدَمَه بِنصْف ساقه ، فوالله ما أُشَبّهُها حین طاحَت إلا النّواة تطیحُ من مِر ْضَخَة النّوی » أَطْنَنْتُها : أی قَطَعتُها . استعاره من الطّنِین: صَوْتِ القَطْع والمرضَخة : اللّالَةُ التي يُر ْضَخ بها النّوی : أی یُکشر .
- (س) وفي الحديث « فمن تَطَّنُّ ؟ » أي من تَتَهمُ ، وأصلُه تَظْتَنُ ، من الظَّنَّة : التُّهمَة ، فأدغم الظَّاء في التَّاء ، ثم أَبْدل منهما طاء مشدَّدة ، كما يقال مُطلَّم في مُظْتَم .

أَوْرَده أَبُو مُوسَى في هذا الباب ، وذكَّر أنَّ صَاحِبِ« التَّتَّمَّة» أُورَده فيه لظَّاهِر لَفْظه . قال

ولو رُوى بالظاء المعجمة لجازَ . يقال : مُطّلِم ومظّلِم ، ومضطّلِم ، كما يقال : مُدَّكَر ومُذَّكِر ومُذَّكِر .

\* ومنه حدیث ابن سِیرین « لم یکن عَلی ؓ یُطَّن ؑ فی قَتْـِل عُمَان » أی مُیمَّم. ویُر وی بالظاء المعجمة. وسَیَجی، فی بابه.

﴿ طنا ﴾ ﴿ فَى حديث اليهودية التي سَمْت النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ عَمَدَتُ إلى سُمّ ۗ لا يُطْنِي ﴾ أى لا يَشلِ عليه أحد . يُقَال: رَمَاه الله بأَفْهَى لا تُطْنِي ، أى لا يُفلِت لَد يِغْمِا .

# ﴿ باب الطاء مع الواو ﴾

﴿ طوب ﴾ (ه) فيه « إن الإسلامَ بدأ غريباً وسَيعود [غريباً ] (١) كما بَدَأَ ، فعاُو بَى للْغُرَباء » طُو بَى : اسمُ الجنَّة . وقيل هي شَجَرة فيها ، وأصلها : فُعْلى ، من الطّيب ، فلمَّ ضُمَّت الطاء انقابت الياء وَاواً . وقد تكررت في الحديث .

\* وفيه «طُو بَى للشَّام لأنَّ المَلائسكةَ باسِطَةٌ أُجْنِحَتَها عليها » المُرادُ بها هاهنا فُعْلَى من الطّيب، لا الجنة ولا الشَّجَرة .

﴿ طوح ﴾ (س[ه]) في حديث أبي هريرة رضى الله عنه في يوم اليَرْمُوك « فما رُئي مَوْطُنُ أَ كَثَرُ قِحْفًا سَاقطاً ، وكفًا طَاعَةً » أي طَائرةً من مِعْصَمها سَاقطاً . يقال طاح الشيء يَطُوحُ ويطَيح إذا سَقَط وهَلَك ، فهو عَلَى يَطيح من باب فَعِل يَفْعِل ، مثل حسِب يَحْسِب . وقيل هو من باب باع يَبِيع .

﴿ طُود ﴾ \* في حديث عائشة تصِفُ أباها « ذاك طَوْدٌ مُنيِف » أي جَبَل عالي. وقد تكور في الحديث.

> ﴿ طور ﴾ \* في حديث سطيح \* فإنَّ ذَا الدَّهْرَ أَطُوار ْ دَهارِيرُ \*

<sup>(</sup>١) زيادة من ا واللسان .

الأطُوارُ : الحَالاَتُ المُخْتَلِفة والتَّارَات ، والحَدُودُ ، وَاحدُها طَوْرٌ : أَى مَرَّةً مُلكُ ومَرَّةً هُلكَ ومَرَّةً هُلكَ ومَرَّةً مُلكَ ومَرَّةً مُلكَ ومَرَّةً مُلكَ

- (س) ومنه حدیث النَّدِیِذ « تَعدَّی طَورَه » أی جاوزَ حَـدَّه وحاله الذی یَخُصُّه ویَحلّ فیه شُرْ بُه .
  - \* وفى حديث على رضى الله عنه « والله لا أطُورُ بهما سَمَر سَمِيرْ ` » أى لا أقْرَ بُه أبداً .
- ﴿ طُوع ﴾ (ه) فيه « هَو ًى مُتَّبَع وشُح ٌ مُطاع ْ » هو أن يُطِيعَه صاحِبُه فى مَنْع الحَةُوق التى أوجَبها الله عليه فى ما له . يقال : أطاعه يُطِيعه فهو مُطِيع . وطاع له يَطُوع ويَطِيع فهو طائِع ، إذا أَذْعَن وانقادَ ، والاسمُ الطَّاعة .
- \* ومنه الحديث « فإِنْ هُم طَاعُوا لك بذلك » وقيل : طَاع : إذا انْقَاد ، وأَطَاع : اتَبَسَع الْمُرَ ولم يُخَالفه . والاستطَاعة : القُدْرة على الشَّيء . وقيل : هي اسْتِفْعال من الطَّاعة .
- (س) وفيه «لاطاعةً في مَعْصِية الله » يُريد طاعةً وُلاةِ الأمر إذا أَمرُوا بما فيه مَعْصِية كَالْقَتْلُ والقَطْعُونِحُوه. وقيل: معناه أن الطَّاعَة لا تَسْلُم اصاحِبُها ولا تَخْابُ إذا كانت مَشُوبَة بالمَعْصِية، وإنَّ يَما تَصِحُ الطَّاعِة وتَخَاصُ مع اجْتِناب المعاصى، والأول أشْبَه بمعنى الحديث، لأنه قد جا، مُقَيِّدا في غيره، كقوله «لا طاعة لَخُلُوق في مَعْصِية الله » وفي رواية « مَعْصِية الخالِق».
- \* وفى حديث أبى مسعود البَدْرِى وضى الله عنه « فى ذكر الْمُطَّوِّعِين من المؤمنين » أصلُ الْمُطَوِّع : الْمُتَطَوِّع ، فأدْغِمَت التاء فى الطاء ، وهو الذى يفعل الشيئ تبرُّعا من نَفْسه . وهو تفتُّل من الطَّاعة .
- ﴿ طُوف ﴾ (ه) في حديث الحِمرَة « إنَّمَا هي من الطوَّ افين عَلَيكُم والطَّوَّ افات » الطَّ نف : الخادمُ الذي يَخْدُمُك برفْق وعنَاية ، والطَّوَّ اف: فَعَالَ منه ، شَبَهُما بالخَادِمِ الذي يَطُوف على مَولاهُ ويدورُ حَوله ، أُخْذاً من قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَليهم ْ جُناح ْ بَعْدَهُنَ طَوَّ افُونَ عَلَيْكُم » . ولا كان فيهن ذكور وإناث قال : الطَّوَ افون والطَّوَ افات .
  - (س) ومنه الحديث « لقد طَوَّفتُما بى اللَّيلَة » يقال : طوَّف تَطُويفاً وتَطُورَافا .

- \* ومنه الحديث «كانت المرأة تَطوفُ بالبَيتِ وهي عُرْيانَةٌ فَتَقُول : من يُعِيرني تَطُو َافًا؟ » تَجْعله على فَرْجِها . هذا على حَدْف الْمُضَاف : أي ذا تَطُو َاف . ورواه بعضُهم بكسر التَّاء . وقال : هو الثَّوب الذي يُطاف به ، ويجوز أن يكون مَصْدراً أيضاً .
- \* وفيه ذكر « الطُّواف بالبيت » وهو الدُّورَ انُ حوله . تقول: طُفْت أَطُوف طَوْفا وطَوَافا ، والجُمعُ الأطْوَاف .
- (ه) وفى حديث َلقِيط «ما يَبْسُط أحدُ كَمَ يَده إلاَّ وقَع عليها قَدَحْ مُطَهَرَّة من الطوْفِ والأَذَى » الطَّوْف : الحَدَث من الطَّعام . المعنَى أنَّ مَن شَرِب تلكُ الشَّربَة طَهُرُ من الحَدَث والأَذَى » وأُنَّثَ القَدَح لأنه ذَهَب بها إلى الشَّرْبة .
  - \* ومنه الحديث « نُهي عن مُتَحَدُّ ثَيْن على طَوْ فِهِما » أي عند الغاَ أِط.
- [ ه ] وحديث أبى هريرة رضى الله عنه « لا يُصَلِّ " أحدُ كم وهو يُدَافع الطَّوْف » ورَواه أبو عُبيد عن ابن عبَّ س .
- \* وفى حديث عمرو بن الماص ، وذكر الطاءونَ فقال « لا أرّاه إلاَّ رِجْزاً أو طُوفانا » أرادَ بالطُّوفان البَلاءَ ، وقيل الموت .
- ﴿ طَوَقَ ﴾ (هـ) فيه من ظَـــلَم شِبْرا من أرض طَوَقه اللهُ مِن سَبْع أَرَضِين » أَى يَخْسِفُ اللهُ به الأرضَ فَتَصير الْبَقْمَة المَفْشُوبة منها في عُنْقه كالطَّوَّق .
- وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَهَا يوم القيامة أَى يُسكانَّف، فيكون من طَوَّق التَّسكُّليف لَا من طَوْق التَّـقْايد.
- ( ه ) ومن الأول حديث الزكاة « يُطَوَّقُ مالَه شُجَاعاً أَقْرَعَ » أَى يُجُعْل له كالطّوْق في عُنقه .

<sup>(</sup>۱) بعده فی الهروی : « وهو الحیض » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ١: « لا يصلِّي » وفي اللسان : « لا يصلِّين ۗ » والمثبت من الهروى .

الحديث « والنخلُ مُطَوَّقَةٌ بشَمرها » أى صَارَت أعـذاقُها لهـا كالأطُوَاق في الأعْناق .

\* ومن الثانى حديث أبى قتادة ومُرَاجَعة النبيّ صلى الله عليه وسلم فى الصَّوم « فقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصَّوم « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ودِدْت أنى طُوِّقتُ ذلك » أى ليتَه جُعِل ذلك داخلاً فى طاَقتى وقدُرتى ، ولم يكن عاجزاً عن ذلك غير قادر عليه لضَعْف فيه ، ولسكن يَحْتَمَلُ أنه خافَ العجز عنه للحقوق التي تَلْزَمُه لنساً \* ، فإن إدَامَة الصَّوم تُحِلِّ بحظُوظهن منه .

( س ) ومنه حدیث عامر بن گُنهَیْرة .

\* كُلِّ امْرِئُ كُجَاهِدٌ بِطُوْ قِهِ \*

أَى أُقْصَى غَا يَتِه ، وهو اسم ﴿ لِقُدار ما يُمْكِن أَن يَفْعَـله (') بَمَشَقَّة منـه . وقـد تكرر في الحديث .

﴿ طُولَ ﴾ (س) فيه «أُوتيتُ السَّبْعَ الطُّولَ »الطُّولَ ،الطُّولَ ،مثل الحُبَر في الحُبْري . وهــذا البناء يلزمُه الألف واللامُ والإضافةُ . والسَّبع الطوّل هي البَقَرة ، وآل عِمران ، والنِّساء ، واللَّيْدة ، والأنْعَام ، والأعْراف ، والتَّوبة .

\* ومنه حديث أم سَلَمة « أنه كان يقرأ في المَغْرِب بِطُولَى الطَّولَيَـيْن »الطوليَـيْن: تَثْنِية الطُّولَى، ومُـذ كَرَّهُ الأُطـول السُّورَ تَين الطَّوِيلـتَين . تَعْنَى الأَنْعام والأعراف . الأَنْعام والأعراف .

(س) وفى حديث استسقاء عمر «فَطَالَ العبَّاسُ عَمَرَ » أَى غَلَبه فى طُول القَامة ، وكان عمر طَو يلاً من الرِّجال ، وكان العبَّاس أشدَّ طُولًا منه .

وروى أنَّ امْرأة قالَت : رأيتُ عبَّاساً يَطُوفُ بالبيتِ كَأَنَّة فُسْطاَط أَبيْضُ ، وكانَت رَأَتْ على ابن عبد الله بن عباس ، وقد فَرَعَ الناسَ طُولًا ،كأنه رَاكُبُ مع مُشاَة ، فقالت : من هذا فأُعْلِمَتْ ، فقالت : إنَّ الناسِ ليَرذُلُونَ . وكان رأس على بن عبدالله إلى مَنْكِب أبيه عبد الله ، ورأسُ عبدالله إلى مَنْكِب العبَّاسِ ، ورأسُ العبَّاسِ إلى مَنْكب عبد المطلب .

<sup>(</sup>١) في ١ « يُفعَل » .

- (س) وفيسه « اللهم بك أحاول وبك أطاول » أطاول: مُفاعَلة من الطَّوْل بالفتح، وهو الفَصْل والعُلُوَّ على الأعْداء.
- ( ه ) ومنه الحديث « تَطَاوَل عليهم الرَّبُّ بفَضْله » أى تَطو ّل (١) ، وهو من باب : طارَقْتُ النَّمْل ، في إطْلاقها على الوّاحد .
- \* ومنه الحديث «أنه قال لأزْواجه: أُوَّلُكُنَّ مُلُوقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا، فَاجْتَمَعْنَ يَتَطَاوَلُن ، فطالَتْهُنَّ سَودَةُ ، فماتَت زينَبُ أُوَّلَهُنَّ » أرادَ أَمَدَّ كُنَّ يداً بالعَطاء، من الطَّوْل ، فظنَنَهُ من الطُّول . وكانَت زينَبُ تَعْمَلُ بيدِها وتَتَصَدَّق به .
- (ه) ومنه الحديث « إِنَّ هَذَين الحَيَّيْن من الأَوْس والخَرْرَج كَانَا يَتَطَاولاَن على رسول الله صلى الله عليه وسلم تَطَاوُل الفَحْلَين » أَى يَسْتَطِيلان على عَدو ه ويتباريان فى ذلك ليكون كُلُ واحد منهُما أَبْلَغ فى أُصْرَته من صَاحبه ، فشبته ذلك التَّبَارِي والتَّفَالِب بتَطاوُل الفَحْلَين على الإبل ، يَذُبُ كُلُ واحد منهُما الفُحُول عن إبله ليَظْهر أَيُّهما أَكثرُ ذَبًا .
- (ه) ومنه حدیث عثمان « فَتَفَرَّق · الناسُ فِرَقاً ثلاثاً : فصاَمتُ صَمْتُهُ أَنْفَذُ من طَوْل غَیره » ویُروی « من صَوْل غیره » أی إمْسَاكهُ أشدُّ من تَطَاوُل غَیره . یقال : طَال علیه ، واسْتَطال، و تَطَاوَل ، إذا عَلاه و تَرفَعَ علیه .
- (س) ومنه الحديث « أَرْبَى الرِّبا الاسْتطالَةُ في عِرْضِ النَّاسِ » أَى اسْتِحْقارُهم ، والتَّرَفُّعِ عليهم ، والوَّقيعةُ فيهم .
  - (س) وفى حديث الخيل « ورجل طَوَّل لها فى مَر ْج فَقَطَعَتْ طِوَكُمَا » .
- (ه) وفي حديث آخر « فأطالَ لها فقطَعت طِيابًا » الطَّول والطِّيل بالكسر : الحَبْل الطَّو بل يُشَدُّ أَحَدُ طَرَ فيه و يَرْعَى ولا يَذْهَب الطَّو بل يُشَدُّ أَحَدُ طَرَ فيه و يَرْعَى ولا يَذْهَب لوجْهِه . وطَوَّل وأطال بمعنَّى: أي شدّها في الحَبْل .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « أي أشرفَ » .

- \* ومنه الحديث « لِطِوَلِ الفَرسِ حمَّى » أَى لَصَاحِبِ الفَرَسِ أَن يَحْمِيَ المُوضَعَ الذَى يَدُورُ فيه فَرَسُه المشدُودُ في الطِّوِل إذا كَانَ مُباحاً لَا ما لِكَ له .
- \* وفيه « أنه ذكر رجُلا من أصْحابه تُعبِض فَـكُفَّن فى كَفَنِ غيرِ طائِل » أى غَيرِ رَفِيع ولا نَفِيس . وأصلُ الطَّائِل : النَّفْع والفائِدة .
- (س) ومنه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه فی قُتْل أبی جهل «ضرَ بْتُهُ بسَیفِ غَیرِ طا لِل » أی غیر ماضٍ ولا قاطِع ، كا نَهٔ كان سَیفاً دُوناً بینَ السَّیوف .
- ﴿ طُوا ﴾ (س) في حديث بدر ﴿ فَقُذُوْا فِي طُوِيَّ مِن أَطُواء بدُرٍ ﴾ أَى بَثْرَ مَطُويَّة مِن آَبَارِها. والطَّوِيُّ فِي الأَصْلِ صِفَةُ ۖ ، فَعِيلَ \* بَعْنِي مَفْعُولَ ، فَاذَلَكَ جَعْمُوه عَلَى الأَطُواء ، كَشَرِيف وأَشْرَاف ، وَإِن كَانَ قَد انْ قَلَ إِلَى باب الاَسْمِيَّة .
- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « قال لها : لا أُخْـدِ مُكَ وأَتْرُكُ أَهَلَ الصَّفَة تَطُوَى اللهُ عَنها « قال لها : لا أُخْـدِ مُكَ وأَتْرُكُ أَهَلَ الصَّفَة تَطُوَى بُطُونُهُم » يقال : طَوِى من الْبُلُوع يَطُوك طَوَّى فَهُو طَاوٍ : أَى خَالِى الْبَطْن جَائع لَم يأكل . وطَوَى يَطُوك إذا تَعمَّد ذلك .
  - (س) ومنه الحديث « يَبِيتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طَاوٍ » .
  - \* والحديث الآخر « يَطْوِي بَطْنَهَ عن جَارِهِ » أَى يُجِيع نَفْسه ويُؤْثِر جارَه بطَعامِه .
- (س) والحديث الآخر « أنه كان يَطْوِى يوميْن » أَى لا يَأْ كُل فيهما ولا يَشْرَب.وقد تركرر في الحديث.
- (س) وفى حديث على وبناء الكعبة « فَتَطَوَّتُ مُوضِعَ البيتَ كَالَحَجَفَةَ» أَى اسْتَدَارَتَ كَالْتَرْس . وهو تَفَعَلَت ، من الطَّي .
- \* وفي حديث السَّفَر « اطْوِ لَنَا الأَرْض » أَى قَرَّبُهَا لنا وسَهِّل السَّيْر فيها حتى لا تَطُولَ عاينا ، فكأنَّها قد طُوِيت .
- \* ومنه الحديث « إن الأرضَ تُطُوَى باللَّيل ما لا تُطُوى بالنَّمار » أَى تُقُطَع مسافَتُها ، لأنَّ الإنسان فيه أنشطُ منه في النَّهار ، وأقدرُ على المَشْي والسَّير الحدَم ِ الحرِّ وغيره .

وقد تكرر فى الحديث ذكر « طُوًى » وهو بضم الطاء وفتح الواو الخَفَّفة : موضع عند باب مكة يُستحبُّ لمن دَخَل مكة أن يَغْتُسل به .

## ﴿ باب الطاء مع الهاء ﴾

﴿ طهر ﴾ (ه) فيه « لا يَقْبلُ اللهُ صلاةً بغير طُهُور » الطَّهُور بالضَّم: التَّطَهُر ، وبالفَتح يقَع على الماء الذي يُتَطَهَر به ، كالوَضُو ، والوضو ، والسَّحُور والسَّحور . وقال سيبويه : الطَّهور بالفتح يقَع على الماء والمصْدر مَعاً ، فعلَى هذا يجوز أن يكونَ الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمراد بهما التطهر . وقد تكرر لفظ الطَّهارة في الحديث على اختلاف تصرُّفه . يقال : طَهَر يَطْهُر طُهْرا فهو طاهر . وطَهْر يَطْهُر ، وتَطَهَّر يَعَلَهُر تَطَهُر أَ فهو مُتَطَهِّر . والماء الطَّهُور في الفِقْه : هو الذي يَرفَعُ الحدث ويُزيل النَّجَسَ ؛ لأن فَعُولا من أبنيه المُبَالغة ، فكأنَّه تناهي في الطَّهَارة . والماء الطَّاهر عُير ويُزيل النَّجَسَ ؛ لأن فَعُولا من أبنيه المُبَالغة ، فكأنَّه تناهي في الطَّهَارة . والماء الطَّاهر عُير

\* ومنه حديث ماء البحر « هو الطَّهْورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْكَتُه » أَى الْمَطَهِّر .

الطَّهُورِ : هو الذي لا يَرْفُعِ الحدَث ولا يُزِيلِ النَّجَسَ ،كالمُسْتَعْمَل في الوُضوء والغُسْل .

\* وفى حديث أم سَامَة « إنّى أطيلُ ذَيلِي وأمْشِى فى المسكان القَذِر ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يُطَهِّرُهُ ما بعده » هو خاصٌّ فيما كان يابساً لا يَمْاتَى بالنَّوب منه شَى ا ، فأمَّا إذا كان رَطْباً فلا يطهرُ إلَّا بالغَسْل . وقال مالك : هو أن يَطأَ الأرضَ القَذرة ، ثم يَطأَ الأرضَ اليابسة النَّظِيفَة ، فإنَّ بعضَها يُطَهِّرُ بعضاً . فأما النَّجاسَةُ مِثْل البول ونحوه تُصِيب الثَّوب أو بعض الجسد فإنَّ ذلك لا يُطَهِّره إلَّا الماء إجماعا . وفي إسْنادِ هذا الحديث مَقَالُ .

﴿ طَهِم ﴾ (ه) في صفته عليه السلام « لم يكن بالمُطَهَّم » الْطَهَّم: الْمُنتَفِيخُ الوجْه. وقيل: الفَاحِشُ السَّمَن. وقيل: النحيفُ الجُسْمِ ، وهو من الأُضدَادِ (١).

(١) فى الهروى : « قال أحمد بن يحيى : اختلف الناس فى تفسير هذا الحرف ، فقالت طائفة : هو الذى كلّ عضو منه حَسَنُ على حِدَته . وقالت طائفة : المطهّم : الفاحش السِّمَن . وقيل : هو المنتفخ الوجه ، ومنه قول الشاعر : ﴿ وَوَجْهُ فَيْهُ تَطْهِيمُ \*

أى انتفاخ وجَهامة . وقالت طائفة : هو النحيف الجُسم . قال أبو سعيد : الطُّهُمة والطُّخْمة في اللون : تجاوز الشمرة إلى السواد ، ووجه مطهم ، إذا كان كذلك » .

﴿ طَهُمَلُ ﴾ (س) فيه « وقَفَت امرأة على عُمَر فقالت: إنى امرأة كُهُمَلة » هي الجسيمة القَبِيحة . وقيل الدَّقِيقة . والطَّهْمَل : الذي لا يُو جَدُ له حَجْمٌ إذا مُسَّ .

﴿ طَهَا ﴾ [ ه ] في حديث أمّ زَرْع « وما طُهاةُ أبي زَرْع» تعنى الطَّبَّاخين ، واحدُهُم : طَآهِ . وأصلُ الطَّهُو ؛ الطَّبْخ الجيِّدُ المنْضَجُ . يقال : طَهُوتُ الطَّعام إذا أَنْضَحْتَهَ وأَتْقَنْتَ طَبْخَه .

(ه) ومنه حدیث أبی هریرة « وقیل له : أسمِمْتَ هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فقال : إلّا (!) ماطَهُوی ؟ » أی ماعَمَلی إن لم أسمَه ؟ یعنی أنه لم یَکُن لی عَمَل غیر السَّمَاع ، أو أنه إنْ كار لأن یکونَ الأَمْرُ علی خِلافِ ماقال َ . وقیل هو بمعنی التَّعجُّب ، كأنه قال : و إلّا فأیُ شیء حفظی و إحْد كامی ماسَمِعْت (٢)!

### ﴿ باب الطاء مع الياء ﴾

﴿ طَيبٍ ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر « الطّيّبُ والطّيّبُات » وأكثر ماتَرِ دُ بمعنى الحلال ، كا أنَّ الخبيثَ كنابةٌ عن الحرام . وقد يَر دُ الطّيّب بمعنى الطاهر .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لعمَّار (٢٠) : مَرْ حبًّا بالطَّيِّب الْمُطَيَّب » أي الطاهر الْمُطَّهِرَ .
- ( ه ) ومنه حدیث علی « لمّ ماتَ رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : بأبی أنتَ وأُمّی طِبْتَ حيٌّ ومَيِّتًا » أی طَهُرْتَ .
- ( ه ) « والطَّيِّباتُ في النَّحيّات » أي الطَّيِباتُ من الصلاة والدعاء والكلام مَصْروفاتُ إلى اللهِ تعالى .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « إذاً » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى على هذه التوجيهات ، قال : « وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي : الطَّهْي : لذَّنبُ في قول أبى هريرة . وطَهَى طَهْيًا إذا أذنب . يقول : فما ذنبي ؟ إنما هو شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقد حكى السيوطي في الدر النثير هذا التوجيه عن الفارسي ، عن ابن الأعرابي أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروى من قول عمار نفسه .

- (ه) وفيه «أنه أمَر أن تُستَّى المدينةُ طَيْبةَ وطابةَ » ها من الطِّيب ، لأنَّ المدينة كان اسمُها رَبْرَبَ ، والتَّرْبُ (١) الفَساد ، فنَهى أن تُستَّى به وسمَّاها طَيْبة وطابة ، وها تأنيثُ طَيْبَ وَطاب ، بمعنى الطّيب بمعنى الطاهر ؛ نُطلُوصِها من الشّرك وتطهيرها منه .
  - \* ومنه الحديث « جُعِلت لِيَ الأرضُ طيِّبةً طَهوراً » أَى نَظِيفة غير خَبيثة .
- \* وفى حديث هَوازِنَ « من أحبَّ أن يُطَيِّب ذلك منكم » أى يُحَلِّله ويُلبيحَه . وطابَت نفسُه بالشيء إذا سَمَحت به من غير كراهة ولا غَضَب (٢) .
- (ه) وفيه «شهدتُ غُلاماً مع عُمُومَتى حِلْفَ الْمَطَيَّبين » اجتمعَ بنُو هاشم وبَنُو زُهْرة وَتَيْمَ في دارِ ابن جُدْعان في الجاهليَّة ، وجَعلوا طِيبا في جَفْنة وغَسوا أيديهم فيه ، وتحالَفُوا على التَّناصُر والأَخذِ للمظلوم من الظَّالُم ، فسُمُّوا المطيَّبين . وقد تقدم في حرف الحاء .
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يَسْتَطِيب الرجُلُ بيمينه » الاسْتِطابة والإطابة : كِناية عن الاسْتِناء . شُمَّى بها من الطيب ؛ لأنه يُطيِّبُ جَسَده بإزالة ماعليه من الخبَث بالاسْتِنْجاء : أَى يُطَهِّره . يقال منه : أطاب واسْتَطاب . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « ابْفِنِي حَديدةً أَسْتَطيبُ (<sup>٣)</sup> بها » يريدُ حَلْقَ العانةِ ؛ لأنه تنظيفُ وإِزالَةُ أذًى .
- ( ه ) وفيه « وهم سَبْيٌ طِيَبَةٌ » الطِّيبَة \_ بكسر الطاء وفتح الياء \_ فِعَلة ، من الطِّيب ، ومعناه أنه سَبْيٌ صحيحُ السِّباء لم يكن عن غَدْر ولا نَقْض عَهْد .
- \* وفى حديث الرؤيا « رأيتُ كأننا فى دارِ ابْن زَيدٍ وأُتينا برُطَب ابنِ طابٍ » هو نوع من أُنواع تَمْر المدينة مَنْسُوب إلى ابن طابٍ : رجلٍ من أهامًا . يقال : عِذْقُ ابنِ طابٍ ، ورُطَب ابن طاب ، وتمر ابن طاب .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « التَّرُّب » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ بالصاد المهملة . قاله مصحح الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : « أستَطِبْ » .

- (س) ومنه حديث جابر « وفى يده عُرْ جُون ابنِ طابٍ » .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أنه دخل على عُمَان وهو تَحْصُور ، فقال : الآنَ طاب الْضَرْبُ » أى حلَّ القِتال . أراد : طاب الضَّرْبُ ، فأبدلَ لام التَّعْريف مياً ، وهي لُغة معروفة .
- \* وفى حديث طاوس « أنه سُئل عن الطابَة تُطبخُ على النِّصْف » الطابةُ: العصير ، سُمِّى به لِطِيبه وإصْلاحِه ، على النِصف : هو أن يُغْلى حتى يَذْهَب نِصفه .
- ﴿ طير ﴾ (ه س) فيه « الرؤ با لأوّل عابر ، وهي على رِجْل طائرٍ » كَلُّ حرَ كَهُ من كُلّهُ أُو جارٍ يَجْرَى فَهُو طَائْرٍ » كَلُّ حرَ كَهُ من كُلّهُ أُو جارٍ يَجْرى فَهُو طَائْرِ مِجَازاً ، أراد : على رِجْل قَدَرٍ جارٍ ، وقَضَاء ماضٍ ، من خيرٍ أو شرٍّ ، وهي لأوّل عابرٍ يَعْبُرها : أَى أَنَهَا إِذَا احْتَمَلَت تَأْوِيلَينَ أُو أَكُثَرَ فَعَبَرَها من يَعْرَف عِبَارتَهَا وَقَعَت على ماأوّلَها ، وانتنى عنها غيرُه من التأويل .
- \* وفى حديث آخر « الرُّوْيَا على رِجْل طائرٍ مالم ُنَعْبَر » أى لا يَسْتقِر تأُويلُها حتى تُعْبَر . يريدُ أنها سريعة السُّقُوط إذا عُبِرَت . كَمَا أَنَّ الطَّير لَا يَسْتَقِر قَى أَكْثَرَ أَحواله ، فَكَيفَ يَكُونُ مَاعلى رِجْله ؟
- \* وفى حديث أبى ذَرّ « تركنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما طائر ' يَطِير بجَنَاحيه إِلّا عِنْدنا منه عِلم » يُعنى أنه اسْتَوفى بيانَ الشَّريعة وما يُحْتاج إليه فى الدّين ، حتى لم يبْق مُشْكِل . فضرَ ب ذلك مَثَلا . وقيل : أرَادَ أنه لم يَثرك شيئاً إِلّا بَيّنه حتى بيّن لهم أحْكام الطَّير وما يَحِلُ منه وما يَحُرُم ، وكيفَ يُذْبَح ، وما الَّذى 'يفْدى منه المُحْرِم إذا أَصَابَه ، وأَشْباه ذلك ، ولم يُرِد أنَّ فى الطَّير عَلْماً سِوَى ذلك علَّهم إيَّاه ، أو رَخَّص لهم أن يَتَعَاطُو ا زَجْرَ الطَّير كما كان يَفْعَله أهلُ الجاهلية .
- \* وفى حديث أبى بكر والنَّسَّابة « فَمِنْكُمْ شَيْبَةُ الحَهْدُ مُطْعِمُ طَيْرِ السَّمَاء ؟ قال : لا » شَيْبَةُ الحَهْدُ مُطْعِمُ طَيْرِ السَّمَاء ؛ قال : لا » شَيْبَةُ الحَمْد : هو عبد المطّلب بن هاشم ، شُمِّى مُطْعِمَ طير السَّمَاء ، لأنه لما نَحَرَ فِدَاء ابْنَهِ عبد الله أبي النبى صلى الله عليه وسلم مائة بعير ، فَرَّقَهَا على رُؤُوسِ الجِبالِ فأكلتْهَا الطَّيْرُ .
- ( ه ) وفى صفة الصحابة « كَأَنَّمَا عَلَى رُوُّوسِهِمِ الطَّيرِ » وصَفَهِم بالشَّكُون والوَقَار ، وأنهم لم يكن فيهم طَيْشُ ولا خِفَّة ؛ لأن الطَّيرَ لا تَكادُ تقَعُ إلا عَلَى شيء سا كِن .

- \* وفيه « رجُلْ مُمْسِكُ بِمِنَان فَرَسِه في سبيل الله يَطِير على مَثْنِه » أَى يُجْرِيه في الجهاد. فاستَعار له الطَّيَرانَ .
- \* ومنه حدیث وابِصَة « فلما ُقتِل عُمْانُ طار قَلْبِی مَطارَه » أی مالَ إلی جهة يَهُو اها وتعلَّق بها . والمطارُ : موضعُ الطَّيرَ ان .
- (س) ومنه حديث عائشة «أنها سَمعت من يَقُول : إِنَّ الشُّوْمَ في الدَّارِ والْمرْأَة ، فطارَت شِقَّةُ منها في السَّماء وشِقَّةُ في الأرض » أي كأنها تفرَّقت وتقَطَّعت قطَعاً ، من شدَّة الغَضَب .
  - (س) ومنه حدیث عُرْوة «حتی تَطایرَت شُؤون رَأْسِه » أی تَفَرَّقت فصَارَت قِطعاً .
    - (س) ومنه الحديث « خُذْ ماتَطَاير من شَعَر رَأْسِك » أي طال وتَفَرَّق.
- \* وفى حديث أمّ العلاء الأنصارية « اقْتَسَمْنا الْمَهَاجرين فطارَ لنا عُمَّانُ بنُ مَظْهُون » أى حصَل نصِيبُنا منهم عُمَّان .
- (س) ومنه حديث رُوَ يُفِع « إِنْ كَانَ أحدُنا فِى زَمَان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَطِيرُ له النَّصْلُ وللآخر له النَّصْلُ وللآخر أَنَّ الرَّجُايِن كَانَا يَقْتَسِمَان السَّمَّمْ فيقع لأحدها نَصْلُه وللآخر قِدْحُه . وطأئرُ الإنسان : ماحَصَل له في عِلْم الله مما قُدِّر لَه .
- (ه) ومنه الحديث « بالمَيْمون طائرُه » أى بالمُبارَك حَظُّه . ويَجُوز أن يَـكُون أصله من الظَّير السَّازِح والبارح .
- \* وفى حديث السَّحور والصَّلاة ذكر « الفجْر المُسْتَطِير » هو الذى انتَشَر ضَوه، واعْتَرض في الْأَفْق ، بخلاف المُسْتَطِيل .
  - \* ومنه حدیث بنی قُر یظة:

وهَانَ على سَرَاة ِ بَنِي لُوَّي حَرِيقُ بِالبُّوَيْرَةِ مُسْتَطيرُ

أَى مُنْتَشِر مَتَفَرِّق ، كأنه طار في نواحيها .

(س) ومنه حديث ابن مسعود « فَقَدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فَقُلْنا : اغتِيل

أو اسْتُطِير » أَى ذُهِبَ به بسُبرْعَة كأن الطَّير حَمَلته ، أو اغْتَالَه أحدُ . والاسْتِطارةُ والتطايُرُ : التفرّق والذَّهابُ .

- (ه) وفى حديث على « فأطَرْتُ الْحَلَّةَ بينَ نِسَأَبِي » أَى فَرَّقَتُهَا بِينَهُنُ وقسَّمْتُهَا فِيهِنَّ. وقيل الهمزةُ أَصْلِيَّةُ . وقد تقدَّم .
- (س) وفيه « لا عَدُوى ولا طِيرَة » الطِّيرَة بكسر الطاء وفتح اليا، ، وقد تُسَكِّن : هي النَّشاؤُم بالشَّيء ، وهو مصدر تَطيَّر . يقال : تَطيَّر ظِيرَة ، وتَخير خِيرَة ، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما . وأصلُه فيا يُقال : التّطير بالسَّوانِ والبَوارِ ح من الطَّير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يَصُدّهم عن مَقاصِدِهم ، فنفاه الشَّرْع مُ ، وأبطَله ونَهى عنه ، وأخبَر أنَّه ايس له تأثير في جَلْب نفع أو دَفْع ضرّ . وقد تكرر ذكرها في الحديث اسمًا وفعلاً .
- \* ومنه الحديث « ثَلَاثُ لَا يَسْلَمَ أَحدُ منهنَ : الطَّيرَةُ والحَسَدُ والظَّنُ . قيل : فما نَصْنَع؟ قال : إذا تَطيَّرْتَ فامْضِ ، وإذا حَسَدْتَ فلا تَبْغ ِ ، وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقِّق » .
- \* ومنه الحديث الأخر « الطِّيَرةُ شِرْكُ ، وما مِناً إِلَّا ، ولكَنَّ اللهُ يُذهِبُه بالتَّوكُل » هكذا جاء في الحديث مَقْطُوعاً. ولم يذكر المُسْتَثْني : أي إلَّا وقَد يَمْتَرِيه التَّطْيُّر وتَسْبق إلى قَلْبه الكَراهَةِ. فَحُذف اخْتِصاراً واغْتِماداً على فَهُم السَّامع.

وهـــذا كحديثــهِ الآخر « مافينــا إلَّا مَن \* هَمَّ أَوْ لَمَّ ، إلَّا يحيى بن زَكَرِيًّا » فأظْهرَ الْسُتَثْني .

وقيل إنَّ قَوله: « وما مِنَّا إلَّا » مِن قول ابن مسعود أَدْرَجَه فى الحديث ، وإنما جَعَل الطَّيرَة من الشِّرْك ، لأنَّهُم كانوا يَعْتَقِدُون أَن التَّطْيُّر يَجْلب لهم نَفْعاً أَو يَدْفَع عنهم ضرَّا إذا عَمِوا بمُوجبه ، فَكُأْنَهُم أَشْرَكُوه مِع اللهِ فى ذلك .

وقوله : « ولكن الله أيذْهُبُه بالتَّوكُّل » معناه أنه إذا خَطر له عارِضُ التَّطير فَتَوكَّل على الله وسلَّم إليه ولم يَعْمَل بذلك الخَاطر غَفره الله له ولم يُؤاخِذْه به .

(ه) وفيه « إِيَّاكُ وطِيرَاتِ الشَّبابِ » أَى زَلَّاتِهِم وغِرَّ اتِهِم (١) ، جمع طِيَرة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان : « وعَثَر اتبِهم » وأثبتنا مانى الهروى و ا ـ

﴿ طيش ﴾ \* في حديث الحساب « فطاشَتِ السِّجِلاَّت و نَقُلَت البِطَاقَةُ » الطَّيْشُ : الخِفَّة . وقد طاشَ يَطِيش طيشًا ، فهو طَائِش .

(س) ومنه حــديث عمر بن أبى سَامَة «كانت يَدِي تَطِيش فى الصَّحْفَة » أَى تَخِفُّ وتَتَنَاول من كُل جَانِب.

\* ومنه حديث جرير « ومنها العَصِلُ الطَّائِشِ » أَى الزالُّ عن الهِدَف كذا وكذا .

(س) ومنه حمديث ابن شُبْرُمة « وسُئِل عن الشَّكْر فقال : إذا طاشَت رِجْلاه واخْتَاطَكُلامُه » .

﴿ طيف ﴾ \* في حديث المَنهَ شَهُ وَ قَالَ بَعْضُ القوم: قد أَصابَ هذا الغلامَ لَمَمُ أُو طَيْفُ مَن الجُن " أَى عَرَض له عارض منهم . وأصل الطيف : الجُنون . ثم استُعْمِل في الغَضب ، ومَس الشيطان ووسوسته . ويقال له طائف ، وقد قُرى بهما قوله تعالى « إن اللّذين اتَّقَو ا إذا مسمّهُم طيف مِن الشَّيْطان » يقال طاف يَطِيف ويَطُوف طيناً وطو فا أَ ، فهو طائف ، ثم سمّى بالهصدر . ومنهطيف الخيال الذي يَرَاه النائم .

(س) ومنه الحديث « فطاف بى رَجُلُ وأَنَا نَائِمٌ » .

(س) وفيه « لا تزال طائفة من أمَّتى على الحقّ » الطائفة : الجماعة من النَّاس. وتقعُ على الحقّ » الطائفة : الجماعة من النَّاس. وتقعُ على الوَاحد، كأنه أرادَ نَفْسًا طائفة . وسُمَّل إسحاق بن راهوية عنه فقال : الطائفة دُون الألف، وسَمَّ الله عليه وسلم وسَيَئْنَع هذا الأمرُ إلى أنْ يكون عَدَد المُتَمَسِّكِينَ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه ألفًا ، يُسَلِّى بذلك أن لا يُعْجبَهم كَثْرَةُ أهل الباطل.

\* وفى حديث عِمْر أن بن حُصَين وغلامِه الآبق « لأَقْطَعَنَ منه طائفاً » هكذا جا، فى رواية :
 أى بعض أطرافِه . والطَّائفة : القطِمة من الشيء . ويروى بالباء والقاف . وقد تقدَّم .

مر ﴿ طَينَ ﴾ ( ه ) فيه « مامِن نَفْسِ منفُوسة تموتُ فيهـا مِثْقَالُ نَمْلَةَ من خَير إلَّا طِينَ عليه يومَ القيامة طَيْنًا » أى جُبل عليه . يقال طانَه الله على طِيدَنِه : أى حَاقه على جِبِلَته . وطِينَةُ الرَّجُل : خَالَقُه وأَصْلُه . وطَيْنَا مَصْدَر من طان . ويُروى « طِيمَ عليه » بالميم . وهو بَمَثْناهُ .

﴿ طَيَا ﴾ ( ه ) فيه « لمَّا عَرَض نَفْسَه على قبائل العَرَبُ قالوا له : يَأْمُعُمدُ اعْمِدْ الطِيَّتك » (١) أَى امْضِ لِوَجْهِكُ وقصْدِكِ . والطِّية : فِعْلة ، من طَوَى . وإنَّمَا ذَكَرْ ناها هاهنا لأَجْلِ لَفْظِها .

(أُ) الطِّية ، بالتشديد والتخفيف . كما ذكر الهروى والسيوطي في الدر .

#### حرمنسالظساء

# ﴿ باب الظاء مع الممزة ﴾

- ﴿ ظَاْرٍ ﴾ \* فيه « ذَكُر ابْنَه إبراهيم عليه السلام ، فقال : إنّ له ظِئراً في الجَّنَّة » الظَّاثر : المُرْضِعَةُ غَيرَ ولَدها . ويقَعُ على الذَّ كُر والْأَنْثَنَى .
- \* ومنه حدیث سَیف القَیْن « ظِـئرُ إبراهیم ابن النبی صلی الله علیه وســلم » هو زَوجُ مُر ْضِعَته .
  - (س) ومنه الحديث « الشهيد تَكْبُتَدِرُه زَوْجَتَاهَ كَظِئْرَيْنَ أَضَلَتَا فَصِيلَيهما ».
    - (س) ومنه حديث عمر «أعْطَى رُبَعَةً يَتْبعُهَا ظِئْرَاها » أَى أَمُّهَا وأبوها.
- (ه) وفي حديث عمر « أنه كَتَب إلى هُنَيّ وهو في نَعَمَ الصَّدَقة : أن ظَاوِرْ . قال : « فَكُنَّا نَجِمَعُ النَّاقَتَين والثلاثَ على الرُّبَع » . هـكذا رُوى بالواو . والمعروفُ في اللَّغة : ظائر ، بالهمز .

والظِّنْار : أن تُعْطَف الناقة على غَير وَلَدِها . يقال : ظَارَها يَظْأَرُها ظَأْرًا ، وأظْأَرَها وظَاءَرَها . والطَّم الظَّالُ ، وكانوا إِذا أَرَادُوا ذلك شَدُّوا أَنْفَ النَّاقة وعَينَيْها ، وحَشَوْا في حَيائها خِرْقة ثم خَلُوه بِخِلْلَين وَتَركُوها كذلك يَومَين فَتَظُنُّ أَنَّها قد مُخِضَت للولادَة ، فإذا غمَّها ذلك وأكر بَها نَفَسُوا عَنها واستَخْرجُوا الخِرْقة من حَيائها ، ويكونون قد أعَدُّوا لها حُواراً من غيرها فيلطخُونه بتلك الخُرْقة ويُقدِّمُونه إليها ، ثُمُ يفتَحُون أَنفَها وعَينيها فإذا رَأت الخوار وشَمَّته ظَنَّت أنها وَلدته فَـتَرْامُه وتَعطف عليه .

- \* ومنه حَدَيث قَطَن « ومَن ظَأَره الإِسْارَم » أَى عَطَفه عليه .
  - \* وحديث على « أَظْأَرُكُم على الحقِّ وأنتم تَفَرُّون منه » .

( ه ) وحديث ابن عمر « أنه اشْتَرى ناقةً فرَأَى بها تَشْرِيمَ الظِّئارِ فردّها » .

\* وحديث صَعْصَعة بن ناجِية جدّ الفرزدق « قد أَصَبْنا ناقَتَيْك ، ونَتَجْناها ، وظَأَرْناها على أوْلادِهِما » .

## ﴿ باب الظاء مع الباء ﴾

﴿ ظبب ﴾ (س) في حديث البراء « فَو صَعْتُ ظَبيبَ السَّيف في بَطْنِه » قال الحر بي : هـكذا رُوى . وإنما هو « ظُبَة السَّيف » وهو طرَفه ، ويُجْمع على الظَّباة والظَّبين . وأما الضَّبيبُ بالضَّاد فسيكلان ُ الدَّم ِ من الفَم ِ وغَـيره . وقال أبو موسى : إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدَّم في مَوْضعه .

﴿ ظَبِي ﴾ (ه) فيه أنه بَعَث الضَّحاك بنسفيان إلى قَوْمه وقال: إذا أَتَنْيَتُهُم فَارْبِضَ فَدَارِهُم ظَبْيُاً » كان بَعَثه إليهم يَتَجَسَّس أُخْبارَهُم ، فأمره أن يكون منهم بحيثُ يرَاهُم ، فإن أرادُوه بسوء تَهَيَأ له الهَرَب ، فيكون كالظَّبي الذي لا ير بضُ إلا وهو متباعِد ، فإذا ارتاب نَفَر . وظَبْيا منصوب على النَّفسير (١) .

- (ه) وفيه « أنه أهْدِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظَبْيَةٌ فيها خَرَزُ فأَعْطَى الآهِلَ منها والعَزَبَ » الظَّبْيَة : جرابُ صغيرُ عليه شَعَر . وقيل : هي شِبْه الخرِيطَة والـكِيس .
- \* وفي حديث أبي سعيد مولى أبي أسَيد « قال : الْتَهَطْتُ ظَبْيةً فيها ألف ومائمًا دِرْهم وقُلْبانِ من ذَهب » أي وَجَدْت .
- \* ومنه حدیث زمزم « قیل له : احْفِر ظَبیةَ ، قال : وما ظبیهُ ؟ قال : زَمْزَمَ » سُمِّیت به تَشْبیها بالظَّبیة : الخریطَة ؛ لجمْهما ما فیها .
- \* وفى حديث عمرو بن حَزُّم « من ذِي المَرْوَة إلى الظَّبية » وهو موضِعٌ في دِيارِ جُهينة

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقال القتيبى : قال ابن الأعرابى : أراد أقم فى دارهم آمنا لا تبرح ، كأنك ظبى في كيناسه قد أمِن حيث لا يرى أنيسا » .

أَقْطَعَه النبي صلى الله عليه وسلم عَوسَجَةَ الْجَهَنيّ . فأمَّا عِرْقُ الظُّبيّة بضم الظاء: فموضع على ثلاثة أميالِ م من الرَّوحاء ، به مَسْجدُ للنبي صلى الله عليه وسلم .

- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « نافحوا بالظُّباً » هى جمع ظُبَة ِ السيف ، وهو طَرَفه وحَدُّه . وأصْلُ الظُّبَة : ظُبُو ، بوَزْن صُرَد ، فحذفت الواوُ وعُوِّض منها الهاه ·
- (س) ومنه حديث قَيْـلة « فأصابَت ظُبَتُه طائفِةً من قُرُون رأسِه » وقد تكرَّرت فى الحديث مُفْرَدة وتَجْموعة .

### ﴿ باب الظاءمع الراء ﴾

- ﴿ ظرب ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « اللَّهُم على الآكام والظِّراب وبُطون الأودية » الظِّرَاب: الجِبَالُ الصِّغار ، واحدُها : ظَرِبُ بوزْن كَتِفٍ . وقد يُجْمَع في القِلَّة على أظْرُب (١) .
- ( ه ) ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أين أَهْلُكُ يا مَسْعُود ؟ فقال : بهذه الأَظْرُبِ السَّواقِط » السَّواقطُ : الخاشِعَةُ المُنْخَفضةُ .
  - \* ومنه حدیث عائشة « رأیتُ كأنِّی علی ظَر ب » ویُصَفَّر علی ظُرَیْب.
  - \* ومنه حديث أبي أمامة في ذكر الدجَّال «حتى ينزلَ على (٢) الظُّرُ يُب الأُحْمَر ».
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « إذا غَسَقَ الليلُ على الظُرِّ اب » إنَّمَا خصَّ الظُّرَ اب القَّمِّ الطُّرَ اب القَصَرِها . أراد أن ظُلْمَةَ اللَّيل تَقُرُب من الأرض . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفيه «كان له عليه السلام فرس يقال له الظّرِب » تَشْبيها بالْجْبَيل لقُوْته . ويقال ظُرُّ بَت حَو افِرُ الدَّابة : أى اشْتذْت وصَالَبَت .
- ﴿ ظرر ﴾ (ه) في حديث عَدِيٍّ « إنا نَصِيد الصَّيد فلا نَجِد ما نُذَكِّي به إلاَّ الظِّرار وشِقَّةَ العَصا » الظِّرَار : جمع ظُرَرٍ ، وهو حَجَر صُلْب نُحَدَّد ، ويُجْمع أيصا على أظرت .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ويجمع أيضا على ظُرُب ، مثل : كتاب ، وكُثُب » .

<sup>(</sup>٢) في ١: « عند ».

- \* ومنه حدیثه الآخر « فأخذتُ ظِرَ اراً من الأظِرَّة فذَ بَحْـتُهَا به » و یجمع أیضا علی ظِرَّان ، کَصُرَد وصِرْدَان .
  - \* ومنه حديث عَدى أيضاً « لا سِكِّينَ إلاَّ الظِّرْ انْ » .
- ﴿ ظرف ﴾ . ( ه ) فى حديث عمر رضى الله عنه « إذا كان اللَّصَّ ظَرِيفاً لم يُقطَع » أَى إذا كان بليغا جَيِّد الـكلام احتَجَّ عن نفسه بما يُسْقِط عَنْه الحَدِّ . والظَّرْفُ فى اللَّسان : السَلاغَةُ ، وفى الوجْه : الحَسْنُ ، وفى القَلْب : الذَّ كاه .
- \* ومنه حدیث مماویة « قال : کیف ابنُ زِیَاد؟ قالوا : ظَرِیف، عَلَی أَنه یَلُحَن، قال : أُو لِیس ذلك أَظَرَفَ له؟ » .
- \* ومنه حديث ابن سِيرين « الـكلامُ أكثرُ مِنْ أِن يَكْذِب ظَرِيف » أَى أَن الظَّرِيف لا تضيقُ عليه مَا نَى الـكلام ، فهو يَكْنِي ويُعرِّض ولا يَكذِب .

## ﴿ باب الظاءمع العين ﴾

- ﴿ ظَمَنَ ﴾ (س) في حديث حُنين ﴿ فَإِذَا بِهُو ازِنَ عَلَى بَكُرَة آبَائِهِم بَظُعْنِهِم وَشَائِهِم وَنَعَمِهِم ﴾ الظُّعُن : النَّسَاء ، واحِدَتها : ظَعَينة . وأصلُ الظَّعِينة : الرَّاحَلَةُ التي يُرْحَل ويُظُعَن عليها : أي يُسار . وقيل للمرأة ظَعَينة ، لأنها تَظُعَن مع الزَّوج حَيْمُ ظَعَن ، أو لأنَّها تُحْمَل على الرَّاحِلَة إذا ظَعَنت . وقيل الطَّعِينَة : المَرأة في الهودج ، ثم قيل للهودج بلا امْرأة ، وللمُرْأة بلا هُودج : ظَعْن وظَعَائن وظَعَائن وأظْعَان . وظَعَن يَظْعَن ظَعْنا وظَعَنا بالتحريك إذا سار .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه أعطى حَليه ة السّعْديّة بَعيراً مُوَقّعاً للظَّمِينَة » أى للهَودَج.
- (س) ومنه حديث سعيد بن جُمَير « ليس فى جَمَل ظَمِينَة صَدَقَةٌ » إنْ رُوى بالإِضافة ِ فالظَّمِينَة المرأةُ ، وإن رُوى بالتَّنوين ، فهو الجمل الذى يُظْمَن عليه ، والتاء فيه للمُبَالغة . وقد تـكرر ذكرها فى الحديث .

# ﴿ باب الظاء مع الفاء ﴾

- ﴿ ظَفَرَ ﴾ (هـ) في صفة الدجَّال « وعلى عَينِه ظَفَرَةٌ غَليظَةٌ » هي بفتح الظاء والفاء: لَحمةُ تنْبُتَعند المَـاَقِي ، وقد تَمْتدُّ إلى السَّواد فتُغَشِّيه .
- (س) وفى حديث أم عطيّة « لا تمَسُّ الْمُحِدُّ إِلاَّ نُبُذَةً من قُسْط أَظْفَارٍ » وفى رواية «من قُسْط وأَظْفَارٍ » الأَظْفَار : جنْس من الطّيب لا وَاحِدَ له من لَفْظِه . وقيل واحِدُه : ظُفْر . وقيل : هو شيءٍ من العِطر أَسْود . والقِطعةُ منه شَبِيهةٌ الظُفْر .
- (س) وفى حــديث الإفك «عِقْدُ من جَزْع أَظْفَار » وهكذا رُوى ، وأريد به العِطر المذكورُ أو لا ، كأنه يؤخَذُ و يُثقَب و يُجْعَل فى العِقْد والقِلادَة . والصَّحِيح فى الرِّوايات أنه « من جَزْع ظَفَارِ » بوزن قَطام ، وهى اسمُ مَدينة لِحِميْر بالنمين . وفى المُثَل : من دَخَل ظَفَارِ حَمَّر . وقيل : كلُّ أرض ذَات مَعْرَةٍ ( ) ظَفَارِ .
- (س) وفيه «كان لِباَسُ آدَم عليه السلام الظُّفُرَ » أَى شيء يُشْبِه الظُّفُرَ في بياضِـه وصَفائه وكَثَافَته .

## ﴿ باب الظاءمع اللام ﴾

- ﴿ ظلع ﴾ (ه) فيه « فإنه لا يَرْ بَعُ على ظَلْعِكَ مَن ليس يَحْزُنه أَمْرُكَ » الظَّلْع بالسُّكُون : العَرَج . وقد ظَلَع يَظْلَع ظَلْمًا فهو ظَالِع . لَلْمْنَى لا يُقيم عَلَيك في حال ضَعْنَفِك وعَرَجِك إلاَّ مَن يَهْ-تَمَ لأَمْرِك وشَأْنِك ، ورَبَع في المـكان : إذا أقام به .
  - \* ومنه حديث الأضاحى « وَلَا العَرْ جَاءِ البَيِّن ظَلْعُهُما » .
- (س) وفى حــديث على يصف أبا بكر رضى الله عنهما «عَلَوْتَ إِذْ ظَلَمُوا » أَى انْقَطَعُوا وتَأْخَّرُ وا لَتَقْصِيرهم ، وحــديثــه الآخر « ولْيَسْتَــأْنِ بذاتِ النَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ النَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ البَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ البَّقْب والظَّالِـع » أَى بذَاتِ البَّقْب والطَّرْجاء .

<sup>(</sup>١) الْمَغْرَة ، ويحرَّك : طين أحمر . ( القاموس ، مغر ) .

\* وفيه « أُعْطِى قوماً أَخافُ ظَلَمَهُم » هو بفتح اللام : أَى مَيْلَهُم عن الحقِّ وضَعَّفَ إِيمَانِهُم ، وقيل ذَنْبَهُم . وأصلُه دَالٍ فى قَوا ثِم الدَّابَة تَغْمِزُ منه . ورجُل ظاَ لِم : أَى ما ثِل مُذْ نِب. وقيل ذَنْبَهُم . وأصلُه دَالٍ فى قَوا ثِم الدَّابَة تَغْمِزُ منه . ورجُل ظاَ لِم : أَى ما ثِل مُذْ نِب. وقيل : إِنَّ الما ثِل بالضَّاد .

﴿ ظَافَ ﴾ \* في حديث الزكاة « فَتَطَوَّه بأَظْلافهـا » الظِّنْف للبَقَر والغَنَم كالحافِر للفَرس والبَغْل ، والخَفُّ للبَعِير . وقد تكرر في الحديث . وقد يُطْاق الظَّنْفُ على ذاتِ الظَّلْف أَنْفُسها تَجَازًا .

\* ومنه حديث رُقَيقَة « تتمابَعَتْ على قُرَيش سِنُو جَدْب أَقْحَلَت الظَّلْفَ » . أَى ذَاتِ الظَّلْفَ .

- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « مَرَّ عَلَى راع فِقال له : عليك الظَّلَفَ من الأرْض لا تُرَمِّفُهُ الظَّلَفَ من الأرْض مَّا لا يَبِين فيه أَتَوْ . وَقيل لا تُرَمِّفُهُ الظَّاء واللام : الغَليظُ الصُّلْب من الأرض مَّا لا يَبِين فيه أثَوْ . وَقيل اللَّبِن منها مَّ لا رَمْل فيه ولا حِجارة . أَمَرَه أن يَرْعَاها في الأرضِ التي هذه صِفَتُهَا لئلا تَرَ مَضَ اللَّيْن منها مَّ لا رَمْل فيه ولا حِجارة . أَطَلافُها .
- ( ه ) وفى حديث سعد «كان أيصينها ظَافَ العَيْش بمسكة » أى بُوْسُه وشدَّته وخُشُونَته، من ظَافَ الأَرْضِ.
  - \* ومنه حدیث مُصْعَب بن عُمَیر رضی الله عنه « لَمَا هَاجَر أَصَابَه ظَلَفَ شَدیدٌ ».
    - \* وفى حديث على رضى الله عنه « ظلَفَ الزُّهْدُ شَهَواتِهِ » أَى كَفَّهَا ومَنَعها.
- (ه) وفى حديث بلال رضى الله عنه «كان يُؤذّن على ظَلِفاتِ أَقْتَابٍ مُغَرّزة فى الجدارِ » هى الخشبات الأرْبَعُ التى تـكونُ على جَنْبَى البَعير ، الواحدة : ظَلِفَة ، بكسر اللام .
- ﴿ ظَالَ ﴾ (س) فيه « الجنَّة تحتَ ظِلال السُّيُوف » هو كِناية ُ عن الدُّنُو من الضِّرَاب في الجهادِ حتى يَعْلُوه السَّيفُ ويَصِيرَ ظِلُّه عليه . والظّلُّ : النَّيْء الحاصِلُ من الحاجِزِ بينك وبين الشمس أَى شَيْ كَانَ . وقيل : هو يَخْصوص مُ بما كان منه إلى زوال الشمس ، وما كان بعده فهو النَّيْء .

- ومنه الحديث « سَبْمَة ۚ يُظِلُّهُم اللهُ في ظِلِّه » .
- (س) وفي حديث آخر «سَبْعةٌ في ظِلِّ العَرْش » أي في ظِلِّ رَعْمتِه .
- (هس) والحديث الآخر «السُّلطانُ ظِلُّ الله في الأرض » لأنه يدفَعُ الأذَى عن الناساس كا يدُّفَع الظُّلُ أَذَى حَرِّ الشمسِ (١) . وقد يُكَنَّى بالظَّل عن الكَّنَف والناحية ِ .
- [ ه ] ومنه الحديث « إنّ فى الجنَّة شَجَرةً يَسِير الراكبُ فى ظِلَّها مائةً عام ٍ » أى فى ذَرَاها وناحِيتِها .

وقد تكرر ذكر الظِّـل في الحديث. ولا يخرجُ عن أحدِ هذه المعاني.

[ ه ] ومنه شعر العباس ، يمدَحُ النَّبي صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلِمًا طِبْتَ فِي الظِّلل وَفِي مُسْتُودَعٍ حيثُ يُخْصَفُ الوَرَقُ

أراد ظلاَلَ الجنَّة : أَى كُنتَ طَيِّبًا فِي صُلْبِ آدَمَ ، حيثُ كَان فِي الجَنَّـة . وقوله « من قَبْلِهِـا » . أَى من قبل نُزُولِكَ إلى الأرضِ ، فكنَى عنهـا ولم يتقدَّم لها ذكر " ، لبيَـان المعنى .

- \* وفيه « أنه خَطَب آخرَ يَوم من شَعْبان فقال : أيُّها الناسُ قد أُظَلَّكُم شهرٌ عَظِيمٍ » يعنى رَمضانَ : أَى أَقْبَل عَلَيْكُم ودَنَا منكم ، كأنَّه أَلقَى عليكم ظِلَّه.
  - \* ومنه حديث كعب بن مالك « فلمَّا أظلَّ قادِماً حَضَرَ نَى بَثَّى » .
- (ه) وفيه «أنه ذكر فِتَنَا كَانَتُهَا الظَّلَلُ » هي كُلُّ ماأَظَلَّكُ ، واحِدَتُها : ظُلَّة . أراد كَانَتُها الجبالُ أو السُّتُ .
- [ه] ومنه « عَذَابُ يوم ِ الظُّـلَّة »وهي سَحَابة أَظَـنَّتهم ، فَلَجأُوا إِلَى ظِلَّمَا مِن شِدَّة الحرّ

وقد حكى السيوطي في الدر هذا التفسير عن الفارسي .

<sup>(</sup>١) قال الهروى فى تفسير هذا الحديث: « قيل: سِثْرُ الله، وقيل: خاصّةُ الله، يقال: أظلَّ الشهرُ ، أَى قرب، وقيل: معناه العزّ والمنعة ».

فأطبَقَت عليهم وأهْلُكتُهم .

\* وفيه « رأيتُ كأن ظُـلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ والعَسَل » أَى شِبْـهَ السَّحابة بَقَطُو منها السَّمْن والعَسَل .

\* ومنه الحديث « البقرةُ وآلُ عمر ان كأنَّهما ظُلَّتان أو عَمَامَتَان » .

\* وفى حــديث ابن عبــاس « الــكافر يَسْجُد لغيرِ الله ، وظِلْهُ يسجد لله » قالوا : معناه : يسجُد له جسْمه الذي عنه الظّــلُّ .

﴿ ظَلَم ﴾ (ه) في حديث ابن زِمْل « لَزِمُوا الطَّريق فلم يَظْلِموه» أي لم يعدلوا عنه . يقال : أَخَذَ في طريق فما ظَـلَم يميناً ولا شِمَالا .

( ه ) ومنه حـديث أمّ سَلَمة « إنَّ أبا بكر وعر ثَـكَمَا الأَمْرَ فَا ظَلَمَاه » أَى لم يَعْدُلِلاً غَنْه . وأصلُ الظُّـلمِ : الجَوْرُ ومجاوزَةُ الحدِّ .

\* ومنه حديث الوضوء « فمن زَادَ أو نَقَص فقد أَسَاءَ وظَلَم » أَى أَسَاءَ الأَدب بِتَرْ كَهُ السُّنَة والتَّأَدُّبَ بأَدَب الشَّرْع ، وظَلَمَ نَفْسه بما نَقَصَها من الثَّواب بتَرْدَادِ المرّاتِ في الوُضُوء .

(ه) وفيه « أنه دُعى إلى طَعَام وإذا البَيتُ مُظَلَّم فانْصَرَف ولم يَدْخُل » الْمُظَلَّم : الْمُزَوَّق . وقيل : هو الْمُوَّه بالذهب والفضَّة .

قال الهروى : أنــكره الأزهري بهذا المعني .

وقال الزنخشرى : « هو من الظَّأَمْ ، وهو مُوهَةُ الذَّهب [ والفِضّة ]<sup>(۱)</sup> ومنه قيل للماء الجارِى على الثّغُرْ : « ظَلَمْ ، » .

ومنه قصید کعب بن زهیر :

تَجُلُو غَوارِبَ (٢) ذِي ظَلَمْ إِذَا ابْنَسَمَت كَأَنَّهُ مُنْهَلُ بَالرَّاحِ مَعْلُولُ وقيل الظَّلْمُ : رقَّة الأسنانِ وشِدَّة بَياضِها .

<sup>(</sup>١) من الفائق ٢/١٠١.

<sup>(</sup>٢) الرواية في شرح ديوانه ص ٧ « عَوارِضَ َ » . وهي رواية المصنف في « عرض » وستجيء . ( ٢ ـ النهاية ٣ )

- ( ه ) وفيه « إذا سَافَرَمُم فأتَيتُم على مَظْلُوم ٍ فأَغِذُوا السَّبر » المظلوم : البَلَدُ الذي لم يُصِبْه الفَيثُ وَلَا رِغْىَ فيه للدَّوابَ . والإغْذَاذ : الإِسْرَاعُ .
  - (س) وفي حديث قُس ﴿ ومَهْمَه ِ فيه ظُلِماَن ۚ » هي جمع ظَلِيمٍ ، وهُو ذَ كُرِ النَّعَامِ .

## ﴿ باب الظاء مع الميم ﴾

- ﴿ ظَمَا ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكر « الظَّمَا » وهو شدّة العطَش. يقال : ظَمِئْتُ أَظُما ظَمَا فَأَنا ظَامَى ؛ ، وقوم ظِمَاء ، والاسم : الظّم الكسر . والظّمآن : العطْشآن ، والأنثى ظَمَانى . والظّم الكسر : ما بين الورْدَين ، وهو حَبْس الإبل عن الماء إلى غاية الورْد . والجُمّ : الأظْماء .
- (س) وفى حديث بعضهم «حين لم يَبْقِ من عمرى إلاَّ ظِمْ الحِمَار » أى شى السير ، وإنما خصَّ الحِمَار لأنه أقلُ الدَّواب صَــبرا عن المــاء . وَظِمْ الحياة : من وَقْت الوِلاَدة إلى وَقْت الموت .
- \* وفى حديث مُعاذ « وإن كان نَشر أرض يُسْلِمُ عليها صَاحِبُها فإنه يُخْرَجُ منها ما أُعْطَيَ نَشْرُها : رُبْعَ المَسْقُويِّ وَعُشْرَ المَظْمَـنِيُّ » المظْمَـنُيُّ : الذي تُسْقيه السهاء ، والمَسْقُويِّ : الذي يُسْقَى بالسَّيْح ، وهُما منسوبان إلى المَظْما والمَسْقَى ، مَصدرَى أَسْقَى وأَظْما . وقال أبو موسى : المَظْمِيّ ، وَاللهُ عَرْه ، يَعْنَى في الرِّواية . وأورَدَه الجُوهَرِي في المُعْتَل ، ولم يذكُوه في الهمزة ، ولا تعرض إلى ذكر تَحَفْيغه .

# ( باب الظاءمع النون )

- ﴿ ظنب ﴾ (س) في حديث المُغيرة « عارية الظُّنْبُوب » هو حَرْف العَظْم ِ اليَابِسُ من السَّاق: أي عَرِي عَظْمُ سَاقها من اللحم لمُزَالها .
- ﴿ ظَنَىٰ ﴾ ( ه ) فيه « إِيَّا كُمُ والظَّنَّ ، فإنَّ الظنَّ أَكذبُ الحديث » أراد الشكَّ يعْرِضُ

لك فى الشَّى، فتُحَقَّقه وَتَحُكم به، وقيل أرادَ إِيَّاكُم وسُوءَ الظنَّ وَتحقيقَه، دُون مَبادى الظُّنُونِ التي لا تُدُفَع. التي لا تُدُفَع.

- ( ه ) ومنه الحديث « وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقِّق » .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر رصی الله عنه « احْتَجِزوا من النَّاسِ بِــُوءِ الظَّنَّ » أَی لا تَثْقِفُوا بَكُلُّ أَحَدِ فَإِنه أَسْلِم لَــُكُم .

ومنه المُثَل : الْحَزْمُ سُوءِ الظن .

- ( ه ) وفيه « لا تَجُوز شهادَةُ ظَنِين » أَى مُتَهم في دِبنِه ، فَعَيِل بَمْنَى مَفْعُول ، من الظَّنَّة : التُّهمَة .
- (س[ه]) ومنه الحديث الآخر « ولا ظَنين ٍ فى وَلاء » هو الذَّى بَيْتَمَى إلى غَبر مَوَاليه ، لا تُقْبل شَهادتُه للشَّهمة .
- (ه) ومنه حدیث ابن سیرین « لم یکن علی یُظَن ْ فِی قَتْل غُمَان » أَی یُبَهُم . وأصلُه یُظُنَنُ ، ثَم قُلبت التاء طاء مهملة ، ثُم قُلبت ظاء معجمة ، ثُم أَدغت . ویُر ْوی بالطاء المهملة اللهُ غَمة . وقد تقدم فی حرف الطاء .

وقد تكرر ذِ كُرِ الظَّنِّ والظُّنَّة ، بمعنى الشَّك والنَّهمة . وقد يَجيي، الظَّن بمعنى العِلْم .

- \* ومنه حدیث أُسَید بن حُضَیر « فَظَنَنَّا أَن لَمْ یَجْد عایهما» أی عَلِمنا .
- \* ومنه حدیث عُبیدة « قال أنس بن سِیرین : سألته عن قوله تعالى : « أَوْ لَامَسْمُ النَّسَاء » فأشارَ بِیَده ، فظنَنْت ما قال » أى عَلمْت .
- (ه) وفيه « فنزل عَلَى تَمَدِ بوادِى الْحَدَيبِيَةِ ظَنُونِ المَاء بَتَبَرَّضَه تَـبرُّضاً » المـاه الظَّنُون: الذي تَتَوَهمه ولست منه على ثِقَةً ، فَعُول بمعنى مفعول. وقيل: هي البثرالتي يُظَنُّ أَن أَن فيها ماءوليسَ فيها ماهِ . وقيل: البثرُ القليلةُ المـاء.
- \* ومنه حديث شَهْرٍ « حجَّ رجُلٌ فمرَّ بماء ظَنُون ٍ » وهو رَاجع ۖ إلى الظنِّ : الشَّكِّ والنَّهُمَةُ .

- \* ومنه حدیث علی « إِنَّ الْمُوْمِن لا یُمْسَی ولا یُصْبِح إِلاَّ ونَفَسُه ظَنُونَ عنده » أَی مُمْهَمَة لدَیه .
- \* ومنه حديث عبد الملك بن عُمَير « السَّوْآهِ بنتُ السَّيد أحبُّ إلى من الحَسْنَاء بنْتِ الظَّنُونِ » أَى الْمُتَهَمَة .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « لا زكاةً فى الدَّبِن الظَّنُون » هو الذى لا يدرى صاحبه أيصل إليه أم لا .
- \* ومنه حدیث علی ، وقیل عُمَّان رضی الله عنهما « فی الدَّین الظَّنُون یُزَ کِّیه إذا قبَضَه لمَا مَضَی » .
- (س) وفى حديث صِلَة بن أَشْيَم « طَلَبْتُ الدُّنيا منْ مظانِّ حَلاَلها » المَظانُّ : جمع مَظِنّة بكسر الظاء ، وهى موضعُ الشيء ومَعْدُنهُ ، مَفْعِلة ، من الظنِّ بمعنى العِلم . وكان القياسُ فتح الظاء ، وإنَّ مَا كُسِر ت لأجل الهاء . المعنى : طلَبَتُها فى المواضِع التى يُعلم فيها الحلال .

## ﴿ باب الظاء مع الماء ﴾

- ﴿ ظهر ﴾ \* في أسماء الله تعالى «الظاهِرُ » هو الذي ظَهَر فوقَ كُلِّ شيء وعَلاَ عليه . وقيل : هو الذي عُر ف بطُرُق الاسْتِدْلال العَقْلي بما ظَهَر لهم من آثارِ أفعاله وأوصافه .
- (س) وفيه ذكر « صلاة الظُّهر » وهو اسم لنصْفِ النهارِ ، سُمِّى به من ظهيرَة الشمس ، وهو شدَّةُ حرِّها . وقيل : أَظْهَرُ هَا حَرَّا . وقيل : أَظْهَرُ هَا حَرَّا . وقيل : أَظْهَرُ هَا حَرَّا . وقيل : لأنَّهَا أَوّل صلاةٍ أَظْهِر ت وصُلّيت .
- وقد تكور ذكر « الظَّهيرة » في الحديث ، وهو شدةُ الحرّ نصْف النَّهار . ولا يقالُ في الشّتاء ظَهـيرَة . وأَظهَرُ نا إذا دخَلْنا في وقت الظُّهر ، كأَصْبَحْنا وأمْسَينا في الصَّباح والمَسَاء . وتُجمع الظَّهيرَة على الظَّهارُ .
- \* ومنه حدیث ابن عمر « أتاه رجُل یشكُو النَّقْرِسَ فقال : كَذَبَّ لُكَ الظَّهَاثُرُ » أى علیك بالمشى في حَرَّ الهواجر .

- \* وفيه ذكر « الظّهار » في غير مَوْضِع . يقال : ظاهَرَ الرجُلُ مِن امْرَأَتِهِ ظِهاراً . وتَظَهَر إذا قال لها : أنتِ على كَظَهْر أمى . وكان في الجاهلية طلاقاً . وقيل : إنَّهم أرادُوا : أَنْتِ على كَبَطْنِ أَمَى : أَى كَجِماعِها ، فَـكَنَوْ ا بالظّهْر عن البَطْن للمُجَاورة . وقيل : إنَّ إتيانَ المرأة وظهر ها إلى السماء كان حراما عندهم . وكان أهلُ المدينة يقولون : إذا أتيتِ المرأةُ ووَجْهُها إلى الأرض جاء الولدُ أُحُول ، فلقَصْد الرَّجُل المُطالق منهم إلى التَّغليظ في تحريم امْرَأَتِه عليه شَهها بالظّهر ، مُم لم يَقْنَع بذلك حتى جعلها كظهر أمّه . وإنما عدتًى الظّهار بمن ؛ الأنهم كانوا إذا ظاهرُوا المرأة تَحَدَّوها كا يتجنبون المُطلقة ويحترزُون منها ، فكأنَّ قوله : ظاهرَ من امرأته : أَى بَعُدَ واحترزَ منها ، كا قيل : آلى من امرأته ، لمّا ضُمّن معني التباعُد عُدّى بمن .
- (ه) وفيه ذكر « قَرَيش الظواهِرِ » وهم الذين نَزَلُوا بِظُهُور جِبال مكة . والظواهر : أشْرَاف الأرض . وقُرَيشُ البطاحِ ، وهم الذين نزلوا بطاح مكة .
- (ه) ومنه كتاب عمر إلى أبي عُبيدة رضى الله عنهما « فاظُهَرْ بَمَن مَمَكُ من المسلمين إليها » يعنى إلى أرضٍ ذكرها : أى اخرُج بهم إلى ظاهرها .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها «كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّى العصر ولم تظهر الشمس بعدُ من حُجْرتها » أى لم تَرْ تَفَـِع ولم تخرج إلى ظَهْرِها .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن الزبیر « لما قیل : یا ابن ذاتِ النّطاقین تمثّـل بقول أبى ذُوّیب .

### \* وتلك شَكانُ ظاهرٌ عنك عَارُهـــا (١) \*

يقال : ظَهَرَ عَنِّى هذا العيبُ، إذا ارْتفعَ عنك ، ولم يَنلَكُ منه شَى؛ . أرادَ أنَّ نِطاقَهَا لا يَغُضُّ منه فَيُعَيَّرَ به ، ولكنَّه يرفَع منه ويزيدُه نُبْـلا .

(ه) وفيه « خَيرُ الصَّدقة ما كان عن ظَهْرِ غَنَى » أى ما كان عَفْواً قد فَضَلِ عن غِنَى . وقيل : أراد ما فضل عن العِيال . والظَّهْرُ قد يُزادُ فى مِثْل هذا إشْباعاً للسكلام وتَمْكِيناً ، كَأْنَّ صدَقَته مُشْنَذِة إلى ظَهْرٍ قَوِيْ مِن المال .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا ص ٤٩٧ من الجزء الثاني .

- \* وفيه « من قرأ القرآن فاستَظْهَرَه » أَى حَفِظَه . تقول : قَرَأْتُ القُرآنَ عن ظَهر قلبي : أَى وَأَتُهُ من حفظي .
- (س) وفيه « ما نَزَل من القرآن آية إلا لَما ظَهر وبطن » قيل ظهرها : لفظها ، وبطنها : معناها . وقيل : أراد بالظّهر ما ظَهَر تأويله وعُرِف معناه ، وبالبَطْن ما بَطَن تفسيرُه . وقيل قَصَصُه في الظّاهر أخْبار ، وفي الباطن عِبَر وَتَكبيه وتَحذير ، وغير ذلك . وقيل : أراد بالظّهر التّالاوة ، وبالبَطْن التَّقهُم والتّقظيم .
- \* وفي حديث الخيل « ولم كنس حقَّ الله في رِقابها ولا ظَهُورِها » حَقُّ الظُّهُورِ : أَن يَحْمِـل عليها مُنْقَطَعاً به أو يُجاهد عليها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « ومن حَقَّها إفْقارُ ظَهْرِها »
- (س) وفى حديث عَرَ فجة « فتناولَ السيف من الظّهر فَخَذَفَه به » الظهرُ : الإبلُ التي يُحمَّل عليها وتُرْكب. بقال : عند فلان ظهَر : أي إبلُ .
- (س) ومنه الحديث « أَتَأْذَنُ لنا في نَحْر ظَهْرِنا؟ » أَى إِبلنا التي نركَبُها ، وتُجمع على ظُهْرانِ ؛ بالضم .
- \* ومنه الحديث « فَجَعَلَ رَجَالٌ بِسَتَأَذَنُونَهُ فَى ظُهُرَامِهُمْ فَى عُــَاوُ اللَّذِينَةُ » وقد تكور فى الحديث .
- (س) وفيه « فأقاموا بين ظَهْرانَيْهم وبين أظهْرُهم » قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمرادُ بها أنَّهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستيناد إليهم ، وزيدَت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ، ومعناه أنَّ ظَهراً منهم قُدَّامَه وظهراً منهم وراءه ، فهو مكنُوف من جانبِيه ، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرُهم ، ثم كُثُر حتى استُعْمِل في الإقامة بين القوْم مطلقا .
- - (ه) وفيه « فَعَمَدَ إلى بعيرِ ظَهِيرِ فأمر به فَرُحِل » يعنى شَديد الظهر قَويًّا على الرَّجْلة .
- (س) وفيه « أنه ظاهَر بين دِرْعَين بوم أُحُد » أى جمع ولَبِسَ إحداها فوقَ الأُخْرَى . وَكَأَنَّه مِن التَّظَاهُر : التَّمَاوُن والنِّسَاعُد .

- \* ومنه حدیث علی « أنه بارز یوم بَدْر وظاهر » أی نَصَر وأَعَان .
- \* ومنه الحديث « فظهر الَّذين كان بَينَهُم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهْد ، فَقَنَت شَهرا بعد الرُّ كوع يَدْعو عَلَيهم » أى غَلَبوهم . هكذا جاء فى رواية . قالوا : والأَثْبَهُ أن يكون مُغَيَّر ، كا جاء فى الرِّواية الأُخْرَى « فَفَدرُوا بهم » .
- (س) وفيه «أنه أمرَ خُرَّاصَ النَّخَّلِ أَن يَسْتَظْهِرُوا » أَى يَحْتَاطُوا لأَرْبَابِها ويَدَعُوا لهم قَدْر ما يَنُوبُهُم وَيَنْزِل بهم من الأَضْيَافِ وأَبْنَاء السَّبِيلِ .
- ( ه ) وفى حديث أبى موسى « أنه كَساً فى كَفَّارة اليمَين ثُو بَين : ظَهْرانيًا ومُعَقَّداً » الظّهران أن ثوبَ يُجاه به من مَرَّ الظّهران . وقيل : هو منْسُوب إلىظَهْران : قَريةٍ من قُرَى البَحْرَين . والمعقَّد : بُرْد من بُرُود هَجَر .
- \* وقد تكرر ذكر « مَرْ الظهْر ان » في الحديث . وهو وَادِ بين مكة وعُسْفاَن . واسمُ القَرْية الْمُضاَفة إليه : مَرْ "، بفتح الميم وتشديد الراء .
  - \* ومنه حدیث النابغة اکجمدی « أنشده صلی الله علیه وسلم :

بِلَغْنَا السَّمَاءَ تَعْدُنَا وسَنَاوُنا وإنَّا لَنَرْجُو فَوقَ ذلك مَظْهَرًا

فَغَضِب وقال لَى : أَين الْمَظْهَرُ يَا أَبَا لَيلِي ؟ قال : إلى الجُنَّة يا رسول الله . قال : أَجَلْ إِن شَاء الله » المَظْهَر : المَصْمَد .

﴿ ظهم ﴾ ( • ) في حديث عبد الله بن عمرو<sup>(١)</sup> « فَدَعَا بِصُنْدُوق ظَهُم » الظَّهُم: الخَلَق. كَذَا فُسَر في الحديث. قال الأزهَرِي: لم أشْمَعه إلاَّ فِيه.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : ﴿ عبد الله بن ُعَمَر ﴾ .

### طرفسالعين

#### ﴿ باب المين مع الباء ﴾

﴿ عَبْا ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف ﴿ قال : عَبَأْنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببَدْرِ لَيْلًا » يقال : عَبَأْتُ الجُيشَ عَبْأً ، وعَبَّأْتُهُم تَعْبِينًا ، وقد يُثْرَك الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم تَعْبِينًا ، وقد يُثْرَك الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم تَعْبِينًا ، وقد يُثْرَك الهمز فيقال : عَبَيْتُهُم للحَرْب .

﴿ عبب ﴾ (س) قيه ﴿ إِنَّا حَيٌّ مِن مَذْحِجٍ ، عُبَابُ سَلَفِهِا ولُبابُ شَرَفَها ﴾ عُبابُ الماء: أوّلُه ، وحَباَبه : مُعْظَمَهُ . ويقال جاءوا بعُباَبهم : أى جاهوا بأجْمَعِهم . وأراد بسَلَفهم مَن سَلَف من آبائهم ، أو ما سَلَف من عزّهم وتَجْدِهم .

[ ه ] ومنه حديث على يصفُ أبا بكر ً رضى الله عنهما « طِرْت بعُبَابها وفُزْت بِحَبَابها » أى سَبَقَت إلى جُمَّة الإسلام ، وأَدْرَ كُت أوائِله ، وشَرِ بْت صَفْوَه ، وحَوَيْت فَضائلَه .

هَكَذَا أُخْرَجَ الحَدَيثِ الْهَرَوَئُ والخَطَّابِيُّ ، وغَيرُهما من أصحابِ الغَرِيبِ .

وقال بعضُ فُضَلاء المُتَأخِّرِينَ : هذا تَفْسيرُ الكَلمة على الصواب لو سَاعَد النقلُ . وهذا هو حديث أُسيد بن صَفُوانَ قال : لمَّا ماتَ أبو بكر جاء على فمدَحه فقال في كلامه : طِرتَ بعنائها ؛ بالغين المعجمة والنون \_ وَفُرْت بحيائها ؛ بالحاء المكسورة والياء المعجمة باثنتين من تحتها . هكذا ذكره الدَّارقُطني من طُرُق في كتاب « ما قالَت القرابةُ في الصحابة » وفي كتاب « المؤتلف والمختلف » وكذلك ذكره ابن بَطَّة في « الإبانة » والله أعلم .

- ( ه ) وفيه « مُصُّوا الماء مَصًّا ولا تَعُبُّوه عَبًّا » العَبُّ : الشُّربُ بلا تنفُّس .
  - \* ومنه الحديث « الـكُباَدُ من العَبِّ » الـكُبادُ : دَالا يعْرِض للـكَبيد .
- \* وفى حديث الحوض « يَمُتُ فيه مِيزابان » أَى يَصُبَّان فيه ولا يَنْقَطَع انْصِبابُهُما . هَكَذَا جَاء في رواية . والمعرُوف بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان .

- [ه] وفيه « إن الله وضع عنكم عُبِّيَّةَ الجاهلية » يعنى الكِبْر، و تَضَمّ عينُها وتكسر، وهى فُمُّولة أو نُعِيلة، فإن كانت فُمُّولة فهى من التَّمْبِية ، لأن الْمَتَكبّر ذُو تَكلُّف و تَعْبِية ، خلاف من يَسْتَرْسِل على سَجِيَّتِه . وإن كانت فُمِّيلة فهى من عُباب المَاء، وهو أولُه وارتفاعُه . وقيل : إنَّ من يُسَابِ المَاء، وهو أولُه وارتفاعُه . وقيل : إنَّ اللامَ قُلبت ياء، كما فَعلوا في : تقَضَى البازى (١) .
- (عبث) \* فيه « من قَتَل عُصْفُورا عَبَثا » العَبَث: اللَّمِب. والمرادُ أَن يَقْتُل الحَيُوانَ المَّمِد الأَكل ، ولا عَلى جِهَة التَّصُّيد للانْتَفَاع . وقد تـكرر في الحديث .
  - \* وفيه « أنه عَبَث في مَنامه » أي حرَّك يديه كالدَّافع أو الآخذ .
- (عبثر) (س) في حديث قُسِ « ذَاتُ حَوْذَان وعَبَيثَرَ ان » هو نَبْتُ طيِّب الرَّائحة من زَبْتِ البَّادِية . ويقال : عَبَوْثَرَان بالواو ، و تُفتح العين و تُضَمُّ .
- ﴿ عبد ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « هَوْ لاء عِبِدَّ اللهِ بِفِناء حَرَ مَكَ » العِبِدَّ ا ، بالقصر والمدة: جَمْع العَبْد ، كالعِبَاد والعَبيد .
- (ه) ومنه حديث عامر بن الطُّفَيل « أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ماهذه العبدَّا حَولَكَ يامحمد » أراد فُقَرَاء أَهْل الصُّفَّة . وكانوا يقولون : اتَّبَعَه الأرْذَلُون .
  - \* وفي حديث على « هؤلاء قد تُأرَت ممهم عِبْدانُكُم » هو جمع عَبْد أيضا.
- (س) ومنه الحديث « ثلاثة أنا خَصْهُم : رَجُل اعْتَبَد مُحَرَّراً » وفرواية فر أعبَد مُحرَّراً » وفرواية فر أعبَد مُحرَّراً » ومنه الحديث « ثلاثة أنا خَصْهُم : رَجُل اعْتَبَد بُعرَّا العِتْق فيستَخْد مَه كُر ها ، أو يأخذ حُرَّا فيدَّعيه عَبْداً . والقياسُ أن يكون حُرَّا فيدَّعيه عَبْداً . والقياسُ أن يكون أعْبَد ته جَمَلته عَبْدا . ويقال : تَعَبَد ه واسْتَعْبَده : أي صَيَّره كالعَبْد .
- \* وفي حديث عمر في الفِداء « مكانَ عَبْدٍ عَبد مكانَ عَبْدٍ عَبد "كان من مذهب عمر فيمَن سُبِيَ من العَرَب

<sup>(</sup>١) قال الهروى: « قال بعض أصحابنا: هو من العَبِّ . وقال الأزهرى: بل هو مأخوذ من العَبِّ . وقال الأزهرى: بل هو مأخوذ من العَب ، وهو النور والضياء. ويقال: هذا عَبُ الشمس ، وأصله: عَبُو ُ الشمس ».

فى الجاهلية وأدركه الإسلامُ وهو عِنْد من سَبَاه أَنْ يُرَد حُرَّا إلى نَسَبه ، وتَكُونُ قَيَمَتُهُ عليه يُؤَدِّيها إلى مَن سَبَاه ، فِعلَ مكان كُلِّ رأسِ مِنْهم رأساً من الرَّقيق .

وأما قوله « وفى ابْن الأمة عَبْدَان » فإنَّه يُريدُ الرجُل العَرَبى يَتَزَوَّج أَمَةً لِقُوم فَتَلِدُ منه وَلداً ، فلا يَجعلُه رقيقاً ، ولكنَّه يُفدَى بعبْدَين . وإلى هذا ذَهَبَ الثَّورِيّ وابن رَاهُويه ، وسائر الفُقُهَاء على خِلافه .

- \* وفى حديث أبى هريرة « لا يَقُل أحدُ كم لملوكه : عبْدى وأَمَتَى، ولْيقُل : فَتَاَىَ وَفَتَا تِى » هذا على نَفى الاسْتِكْبارِ عليهم وأن يَنْسُب عُبُودِيَّتَهم إليه ، فإنَّ الْمُستَحِقَّ لذلك الله تعالى هو رَبُّ العِباد كلهم والعَبِيد .
- (ه) وفى حديث على «وقيل له: أنْتَ أَمَر ْتَ بَقَتْلُ ءُمَّانِ أُو أَعَنْتَ عَلَى قَتْلَهَ فَعَبِدُ وضَمِد ». أَى غَضِب غَضَبَ أَنْفَةَ . يقال: عَبِدَ بالكسر يَعْبَدُ بالفتح عَبَداً بالتحريك ، فهو عابد وعَبد .
  - (س) ومنه حديثه الآخر « عبِدْتُ فَصَمتُ » أَى أَنِفْتُ فَسَكَتُ .
    - (س) وفى قصَّة العباس بن مِر°دَاسٍ وشعره:

أَنْجُمْلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيِدِ بَيْنِ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

الْعُبَيدُ مُصغَّراً : اسمُ فَرَسه .

- (عبر) \* فيه « الرُّؤْيا لأو لَاعابر » يقال : عَبَرتُ الرُّؤْيا أَعْبُرُها عَبْراً ، وعَبَرَّتُها تَعْبيراً إِذا أُو لَا وَفَسَرَتَها ، وخَبَرت بآخِر ما يؤُول إليه أمرُها ، يقال : هو عا برُ الرُّؤْيا ، وعابرُ للرُّؤْيا ، وهذه الله تُسَمَى لاَمَ النَّمْقِيب ؛ لأُنَّهَا عَقَّبَت الإضافَة ، والعاَبرُ : الناظرُ في الشَّى م والمعتَبر : المُسْتَدلِ للهُ الشَّى م على الشَّى م .
  - \* ومنه الحديث « للرُّؤ يَا كُنِّي وأشَّمامُ وَكَنُّوها بَكُناَها واعتَبِرُوها بأسمائِها » .
- (ه) ومنه حديث ابن سِيرِين «كان يقولُ: إنى أعْتَبر الحديث » المعنى فيه أنَّه ُيعبّر الرُّوايا على الحديث ، و يَعْتَبرُ به كما يَعْتَبرها بالقُرْآن في تأوياءا ، مثل أن يُعبّر الغُرَابَ بالرجُل الفاسِق ،

والضِّلَع بالمرأةِ ، لأن َ النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى الفُرابَ فاسِقا ، وجعل المرأة كا لضَّلَع ، ونحو ذلك من الـكُنَى والأسماء .

- \* وفى حديث أبى ذَرّ « فما كانت صُحُف موسى ؟ قال : كانت عِبَرا كُلُّها » المِبر : جمع عبْرَة، وهى كالمَوعظَة ممَّا يتَّعظ به الإنسانُ ويَعْمَلُ به ويَعْتَبر ، ليستدلّ به على غيرِه .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وعُبْرُ جارَتِها » أَى أَنَّ ضَرَّتَها ترى من عَفَّتُها ما تَمْتَبِر به . ﴿ وَقَيْل : إِنَّهَا تَهُ تَبُر به . ﴿ وَقَيْل : إِنَّهَا تَرْكَى مِن جَمَالُهَا مَا يُمَبِّر عَيْنَهَا : أَى يُبْكِيها . ومنه العينُ الْمَثْرَى : أَى الباكية . يقال عَبْر بالكسر واستَمْبَر .
  - \* ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه ذَ كَر النبى صلى الله عليه وسلم ثم اسْتَمْبر فبكَى » هو اسْتَهْمَل ، من العَبْرة ، وهى تَحَلَّب الدمْع .
  - ( ه ) وفيه « أَنَمْجِزُ إحدَاكُنَ أَن تَتَخَذ تُومَتَين تلطخهُما بَمَبِيرٍ أَو زعفران » العَبِير : نوعٌ من الطّيب ذُولَون يُجْمَعُ من أُخْلَط . وقد تكرر في الحديث .
  - (عبرب) (س) في حديث الحجّاج « قال لِطَبَّاخِه : اتَّخِذْ لنا عَبْرَ بَيَّة وأ كُثر فَيْجَهَا» المَثرب : النُّمّاق . والفَيْجَن : السَّذَاب .
  - (عبس) \* في صفته صلى الله عليه وسلم « لا عا بِسٌ ولا مُفَنَّدٌ » العا بِسُ : السَّكرِ بهُ المُلْفَى، الجَهْمُ المُحَيَّا . عَبَس يَعْبِس فهو عا بِسٌ ، وعَبَّس فهو مُعَبِّس وعَبَّاس .
    - م. \* ومنه حدیث قُس .

# \* يَبْتَغِي دَفْعَ بأسِ يومٍ عَبُوس \*

هو صفة لأصحاب اليوم: أي يوم يُعَبَّس فيه ، فأُجْراه صِفةً على اليوم ، كقولهم: ليلُ نائم: أى يُنام فيه .

[ ه ] وفيه « أنه نَظَر إلى نَمَ بنى فُلان وقد عَبِسَت فى أَبُوالهَا وأَبْمَارِهَا مِنَ السَّمَنِ » هو أن تَجِفَ على أَفْخَاذِهَا ، وذلك إنما يكونُ من كثرة الشَّحْم والسَّمَن. وإنما عَدَّاه بنِي ؛ لأنه أعطاه مَعْنى أَنْعَمَسَت .

( ه س ) ومنه حديث شُرَيح « أنه كان يَرُدُّ ( من العَبَس» يعنى العَبْدَ البَوَّال في فِرَاشه إذا تعوَّدَه وبان أثَرُه على بَدَنه .

﴿ عبط ﴾ [ ه ] فيه من اعْتَبَط مؤمنا قَتْلا فإنه قَوَدُ " أَى قَتَله بلا جناية كانت منه ولا جَرِيرةٍ تُوجِب قَتْله ، فإن القاتل يُقادُ به ويُقْتل . وكُلُّ مَن ماتَ بغير عِلَّة فقد اعْتُبِط . ومات فلان عَبْطَةً : أَى شَابًا صحيحاً . وعَبَطَتُ النَّاقةَ واعْتَبَطْتُهَا إذا ذَبَحْتُهَا مِن غير مَرَض .

(س) ومنه الحديث « من قَتَل مُؤْمنا فاعْتَبَط بَقْتُله لم يَقْبَل اللهُ منه صَرْفا ولا عَدْلا » هكذا جاء الحديث في سُنَن أبي داود . ثم قال في آخر الحديث : «قال خالدُ بن دهقان وهو راوى الحديث ـ سألتُ يحيى بن يحيى الفَسَّاني عن قوله : « اعتبَط بقَتْله » قال : الَّذِين يُقاتلُون في الفِتْنَة الحديث ـ سألتُ يحيى بن يحيى الفَسَّاني عن قوله : « اعتبَط بقَتْله » قال : الَّذِين يُقاتلُون في الفِتْنَة [فيقُتُلُ أحدُهم] (٢) فيرتى أنه على هُدَّى لا يَسْتَغْفِرُ الله منه » وهذا التفسيرُ يدُلُ على أنه من الفِين المعجمة ، وهي الفرَح والسُّرورُ وَحُسْن الحال ؛ لأنَّ القاتل يفرَحُ بقتل خَصْمِه ، فإذا الغِبْطة بالغين المعجمة ، وهي الفرَح والسُّرورُ وَحُسْن الحال ؛ لأنَّ القاتل يفرَحُ بقتل خَصْمِه ، فإذا كان المَقْتُولُ مؤمناً وفَرح بقَتْله دَخَل في هذا الوعِيد .

وقال الخطَّابي « في مَعاَلُم السنن » ، وشرح هذا الحديث فقال : اعتَبَطَ قَتْلُه : أَى قَتَلُه ظُلَّا لاَ عن قِصاص . وذكر نحو ماتقده م في الحديث قبله ، ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى بن يحيى .

\* ومنه حديث عبد الملك بن عُمَـير « مَعْبُوطة كَنْفُسُهُـا » أَى مَذْبُوحـة ، وهي شَاكَبَةُ صحيحة .

## \* ومنه شعر أميّة:

مَنْ لَم يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا لِلْمُوْتِ كَأْسُ والمرِهِ ذَا ثِقَهِا

- ( ه ) وفيه « فقَاءَت لحمًا عَبِيطًا » العَبِيطُ : الطَّرِيُّ غير النَّضِيج .
- \* ومنه حدیث عمر « فدَعاً بلَحْم عَبیط » أى طَرِيّ غیر نَضِیج ، هـكذا رُوى وشُرح. .
  - (١) أى فى الرقيق ، كما ذكر الهروى .
- (٢) تَكُمَلُهُ لَازِمَةَ مَن سَنْنُ أَبِي دَاوِد (بَابِ فِي تَعَظِيمُ قَتَلَ الْمُؤْمِن ، مِن كَتَابِ الفَتَن ) ٢/١٣٤ ط القاهرة ، ١٢٨٠ هـ .

والَّذَى جاء في غَرِيب الخطَّاني على اخْتلاف نُسَخه « فدعا بلحم ِ غَليظ » بالغين والظاء المعجمتين ، يريد لحمَّ خَشِناً عاسِيًا لا يَنقَاد في المصْغ ، وكأنه أشْبَه .

- (ه) وفيه « مُرى بَنيكِ لا يَعْبِطُوا ضُرُوعَ الغَنَمِ » أَى لا يُشَدِّدُوا الحلب فيَعَقْرُوها ويُدْمُوها بالعَصْر، من العَبِيط؛ وهو الدَّم الطَّرِئُ ، ولا يَسْتَقْصُون حَلَبها حتى يَخْرُج الدَّم بعد اللَّبن. وللرادُ: أَن لا يَعْبِطُوها ، فحذف أَن وأَعْمَلها مُضْمَرة ، وهو قليل ، ويجوز أَن تـكون لا ناهِية بعد أَمْر ، فحذف النون للنَّهي .
- (س) وفى حديث عائشة « قالت : فَقَد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاكان يُجالِسُه فقالوا : اعْتُبِطَ ، فقال : قُومُوا بِنَا نَعُودُه » كانوا يُسَمُّون الوَعْك اعْتِبَاطاً . يقال : عَبَطَته الدَّواهِي إذا نَالتُه .
- (عبقر) (ه) فيه « فلم أرَ عَبْقَرِيًّا يَمْرِى فَرِيَّه (١) » عَبْقَرَىُّ القوم : سَيَّدُهُم وكَبِيرُهُم وقَوِيَّهُم . والأصلُ فى العَبْقَرِىّ ، فيما قيل ، أن عَبْقَر قرية يَسْكُنها الجِنّ فيما يزعمون ، فكُلما رأوا شيئًا فائقًا غريباً ممَّا يضعُب عمله ويَدِقُ ، أو شيئًا عظيماً فى نَفْسِه نسبُوه إليها فقالوا : عَبْقَرَى ، ثم السَّيد الـكَبيرُ .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « أنه كان يَسْجُد على عَبْقَرِى » قيلَ : هو الدِّيبَاجِ . وقيل : البُسُط المَوْشِيَّة . وقيل : الطَّنافِس الثِّخانُ .
- (س ه) وفى حديث عِصام « عينُ الظَّبْيةِ العَبْقَرة » يقال : جَارِيةٍ عَبْقَرة : أَى نَاصِفَة اللَّهُون . ويَجُوز أَن تَـكُون واحدةَ العَبْقُر ، وهو النَّر ْجسُ تُشَبَّه به العينُ ، حكاه أبو موسى .
- ﴿ عبل ﴾ ( ه ) في حديث الخندق « فوجدُوا أَعْبِلة » قال الهروى : الأَعْبَـل والعَبلاء : حِجارةٌ بيضٌ . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم يذكر عمر رضي الله عنه .

### \* كأنَّمَا لَأَمْتُهَا الأُعْبَلِ (١) \*

قال: والأُعْبِلَة: جمعٌ على غير هذا الوَاحِدِ.

(س) وفي صفة سعد بن معاذ رضي الله عنه «كان عَبْلاً من الرِّجال » أي ضَخْمًا .

\* وفى حديث ابن عمر « فإن مناك سَرْحَةً لم تُعْبَلَ » أى لم يَسْقُط ورَقُهَا . يقال عَبَلَتُ الشَّجَرَةُ إذا طَلَع ورَقُهَا ، وإذا رَمَت به أيضاً . والعَبَلَ الشَّجَرَةُ إذا طَلَع ورَقُهَا ، وإذا رَمَت به أيضاً . والعَبَل : الورَق .

- \* وفى حديث الحديبية « وجاء عام ُ برجُل من العَبَلاتِ » العَبَلات بالتحريك : اسم أُميَّة الصُّغْرَى من قُرَيش . والنَّسَب إليهم : عَبْلَى ۗ ، بالسُّكون رَدًّا إلى الواحِد ؛ لأنَّ أُمَّهم اسْمها عَبْلة . كذا قاله الجوهرى .
- \* وفي حديث على « تَكُنَّفَتْكُمْ غُوائلُهُ ، وأَقْصَدَتْكُمْ مَعَا بِلُهُ » المعابل : فِصَالُ عِراضٌ طِوَالُ ، الواحدة : مِعْبَـلة .
  - [ ه ] ومنه حدیث عاصم بن ثابت :

## \* تَزِلُ عن صَفحَتِي المعَابِلُ \*

وقد تكرر في الحديث .

(عبهل) (ه) في كتابه لوائل بن حُجْر « إلى الأَقْيالِ العَبَاهِلة » هُمُ الذين أُقرُّوا على مُلْكِهِم لا يُزَالُون عنه . وكُلُّ شيء تُرك لا يُمنع مما يُريد ولا يُضْرَب على يدَيه فقد عَبْهَلْنَهَ . وعَبْهَلَتُ الإبل إذا تركُنَهَا تَر دُ متَى شاءت . وواحدُ العَباهِلة : عَبْهل ، والتاء لتأ كيدِ الجُمْع ، كقَشْمَ وقَشَاعِمَة . ويجوزُ أَنْ يكونَ الأصلُ : عَباهِيل جمع عُبْهُول ، أو عِبْهَال ، فحذفت الياء وعُوِّضَ منها الهاه ، كا قيل : فَرَازِين . والأَوَّل أَشْبَه .

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان:

<sup>\*</sup> والضَّرْبُ في أُقبِ ال مَلْمُومَة \*

(عبا) (س) فيه « لِبَاسُهُم العَبَاء » هو ضَرْبُ من الأكْسِيةِ ، الواحدةُ عَباءة وعَبَاية ، وقد تقَع على الواحِدِ ؛ لأنه جنسُ . وقد تكرَّر في الحديث .

## ﴿ باب العين مع التاء ﴾

- (عتب) \* فيه «كان يقول لأحدنا عندالمُعْتَبَة : ما لَه تَر بَتْ يمينه!» يقال: عتَبه يعتُبه عَتْبًا، وعَتَب عليه يَعْتُبُ ويَعْتُب عَثْبًا ومَعْتَبًا . والاسمُ المُعْتَبَة، بالفتح والكسر، من المَوْجِدَة والفَضَب. والعِتَابُ : مُخاطَبَة الإِدْلاَل ومُذَا كرة المَوْجِدَة . وأعْتَبنى فُلان إذا عاد إلى مَسَرَّتى . واستَعْتَب : طلب أن يَرْضَى عنه ، كما تقول : استَرْضَيتُه فأرْضانى . والمُعْتَب : المُرْضَى .
- \* ومنه الحديث « لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الموت ، إمَّا مُحْسِنا فلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وإمّا مُسِيئًا فلعله يَسْتَعْتَبِ» أَى يَرْجِمُ عن الإساءة ويَطلُب الرِّضا .
- \* ومنه الحديث « ولا بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَب » أى ليس بعد الموتِ من اسْتِرضاء ، لأنَّ الأعمالَ بَطَلت وانْقَضَى زمانُها . وما بعدَ المؤت دَارُ جزاء لا دَارُ عَمَل .
- (ه) ومنه الحديث « لا يُعَاتَبُون في أَنْفُسِهم » يعنى لِعظَمَ ذُنُوبهم وإصْرارِهم عليها. وإنما يُعَاتَبِمَنْ تُرْجي عنده العُتْبَي: أي الرُّجُوع عن الذَّنْب والإساءة .
- (س) وفيه « عاتبُوا الخيْـلَ فإنها تُعْتَبِبُ » أَى أَدِّبُوها ورَوِّضُوها للحَرْب والرُّكُوب ، فإنَّها تَتَأَدُّب وتَقَبل العِتاَب .
- \* وفى حديث سلمان رضى الله عنه « أنه عَتَّبَ سَرَاويله فتشمَّر » التَّعتِيبُ : أن تُجُمَّع الُحجْزةُ وتُطُوَى من قُدًّام .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إنَّ عَتَباتِ الموتِ تأخُذُها » أى شدائده · يقال حمل فُلانُ فُلانٌ فُلانًا على عَتَبَةٍ : أى على أمْرِ كُرِيه من الشِّدة والبَلاء .
- (س) وفي حديث ابن النَّحَّام « قال لَكُعْب بن مُرَّةَ ، وهو يُحَدِّث بدَرَجات المجاهد : ما الدَّرَجة ؟ فقال : أمَا إنها ليست بَعَتبة أمِّك » العَتَبة في الأصل : أَسْكُفَةُ الباب . وكلُّ مَرْقَاقٍ

من الدَّرَج : عَتَبة : أَى أَنها ليست بالدَّرَجة التي تَعْرِفُها في بيت أُمِّك . فقد رُوِي « أَنَّ ما بين الدَّرَجتين كما بين السهاء والأرض » .

- \* وفى حديث الزُّهْرِيّ « قال فى رجل أَنْعَل دَابَّةَ رَجُل فَعَتبَت » أَى غَمَرَت . يقال منه عَتبَتْ تَعْتبُ وتَعْتُبُ وَتَعْتَبُ وَتَعْتَبُ وَتَعْتَبُ وَتَعْتَبُ عَتَبَاناً إِذَا رَفَعَت يَداً أُو رِجْلا ومَشَت على ثلاث قوائم . وقالوا : هو تَشْبيه ، كَأْنَها تَمْشِى على عَتَبات الدَّرَج فَتَنْزُو مِن عَتَبة إلى عَتَبة . ويُرْوى « عَنِدَت » بالنون وسيجي ٤ .
- \* وفى حــديث ابن المُسيّب « كلُّ عظم كُسِرَ ثَم جُبِرِ غير منْقُوصٍ ولا مُعنّب فليس فيــه إلاَّ إِعْطَاه المُدَاوِى ، فإن جُبِرَ وبه عَتَبُ فإنه يُقُدَّر مَتَبه بقيمة أَهْل البَصَر » العَتَب بالتحريك : النقصُ وهو إذا لم يُحُسن جَبْرُه و بَقِى فيه ورَم لازِم ، أو عَرَج . يقال في العَظْم المجبُور : أَعْتب فهو مُعنّب . وأصلُ العَتَب: الشِّدة .
- (عتت) (ه) فى حديث الحسن « أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَيَمَانَا فَجْمَلُوا يُمَاتُونَهَ ، فقال : عَنَّهُ يَمُنُّهُ عَنَّا ، وعاتَّهُ علىه كَفَّارة » أَى يُرَادُّونه فى القول ويُلحِّون عليه فيُكرَّر الحلِف. يقال : عَنَّهُ يَمُنُّهُ عَنَّا ، وعاتَّهُ عِتَانا إذا رَدَّ عليه القول مرَّة بغد مرة .
- ﴿ عتد ﴾ (ه) فيه « أنَّ خالد بن الوليد رضى الله عنه جَعلَ رَقِيقَه وأَعْتُدَه حُبُسًا في سبيل الله » الأَعْتُدُ : جمعُ قِلَّة للمَتاد ، وهو ما أَعَدَّه الرجلُ من السِّلاح والدَّوابَ وآلة الحرْب . وتُجْمَع على أُعْتِدَة أيضا .

وفى رواية « أنه احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأعْتاده » .

قال الدار قطنى : قال أحمد بن حنبل : قال على بن حَفَص « وأعْتادَه » وأخْطَأ فيه وصحَّف ، وإنَّما هو « وأعْتُدَه » والأدْرَاع : جمعُ دِرْع ، وهي الزَّرَدِيَّة .

وجاء في رواية « أعْبُدَه » بالباء الموحدة ، جمعُ قِلَّة للعَبْد .

وفى معنى الحديث قَوْلَان : أحدهما أنه كان قد طُولِب بالزَّكاة عن أثمانِ الدُّرُوعِ والأَعْتُدِ، عَلَى مَعْنى أنها كانت عنده للتِّجَارة ، فأخْبَرهُم النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها ، وأنَّه قد جَمَلها حُبُسا فى سبيل الله . والثانى أن يكون اعْتذر لخالد ودافَع عنه . يقول : إذا كان خالد قد جَمَل

أَدْرَاعه وأَعْتُدَه في سبيل الله تبرُّعا وتَقرُّبا إلى الله وهو غَير واحِب عليه ، فـكيفَ يسْتَجينُ منعَ الصَّدقة الوَاجِبَة عليه !

- (ه) وفى صفته عليه السلام « لـكُلِّ حالٍ عنده عَتَادْ » أى ما يَصْلُحُ لـكُلِّ مايقَع من الْأُمُور .
- \* وفى حديث أم سانيم « ففَتَحَت عَتِيدَتَهَا » هي كالصَّنْدوق الصفير الذي تَثْرُك فيه المَرْأة مايَعزِ \* عليها من مَتاعِها .
- (س) وفى حديث الأضعية « وقد َبقى عِنْدى عَتُوذْ » هو الصَّفير من أوْلادِ الْمَهَز إِذَاقُوى ورعى وأَتَى عَليه حَولٌ. والجمعُ : أَعْتِدَة .
  - \* ومنه حديث عمر ، وذكر سياسَتَهُ فقال : « وأُضُمُّ العَتُود » أَى أَرُدُّه إِذَا نَدَّ وشَرَد.
- ﴿ عَتْرَ ﴾ [ ه ] فيه « خَلَّفْت فيكم النَّقَلِين ؛ كَتَابُ الله وعِثْرَتَى » عِثْرَة الرجل : أَخَصُّ أَقَارِ به . وعِثْرَةُ النبي صلى الله عليه وسلم : بَنُو عَبْد الْمُطَّلب . وقيل : أَهْلُ بِيتِه الْأَقْرَ بُون ، وهمأُولادُه وعلى وأولادُه . وقيل : عِثْرَته الأَقْر بُون والأَبْعدُون منهم .
- [ ه ] ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه « نحن عِثْرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبَيْضَتُه التي تَفَقَّأْتُ عنهم » لأنهم كلّمهم من قريش .
- (ه) ومنه حديثه الآخر « قال للنبي صلى الله عايه وسلم حين شَاوَر أَصْحَابَه في أَسَارَى بَدْر: عِثْرَتُه الْعَبَّاسَ ومنْ كَانَ فيهم من بَنى هاشم ، وبقَومِه قُرَيْشًا . والمشهورُ المعروفُ أَن عِثْرَته أَهْلُ بينته الذين حُرِّمت عليهم الزكاة .
- (س) وفيه « أنه أهْدِي إليه عِثْرٌ » العِثْر : نَبْت يَنْبُت مُتَفَرَّقاً ، فإذا طالَ وقُطِيعِ أَصْلُه خَرج منه شِبْه اللَّبن . وقيل هو المَرْزَجُوش (١) .
- (س) وفى حديث آخر « يُفلَغُ رأسى كما تُفلَغُ العِثْرة » هى واحدةُ العِثْر . وقيل هى شَجَرَة العَرْفَج .

<sup>(</sup>١) فى الأصل واللسان : « المرزنجوش» والمثبت من ا والمعرَّب للجواليقى ص ٨٠، ٣٠٩، وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المعرَّب : ويقال : المرزنجوش، بالنون أيضا .

- \* ومنه حديث عَطاء « لا بَأْسَ أن يتداوَى الْمُحرِمُ بالسَّمَا والعِتْرِ ».
  - ( ه ) وفيه ذكر « العِثْر » وهو جبل بالمدينة من جِهَة القِبْلةِ .
- (ه) وفيه «على كل مسلم أضعاة وعتيرة »كانَ الرجُل من العرَب يَنذِرُ النَّذُر ، يقول: إذا كانَ كذا وكذا ، أو بَلَغ شَاؤُه كذا فَعَليه أن يَذْبَح من كل عَشْرة منها في رَجَب كذا . وكانوا يُستُّونها العَتَائِر . وقد عَتَر يَعْتِر عَثْرا إذا ذَبَح العَتِيرة . وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله ، ثم نُسيخ . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

قال الخطّابى : العَتِيرة تفسيرها فى الحديث أنها شاة تُذْبَحُ فى رَجَب. وهذا هو الذى يُشْبه معنى الحديث ويَليقُ بحُكُم الدِّبيحة التي كانت تَعْتِرُها الجاهلية فهى الذَّبيحة التي كانت تُعْتِرُها الجاهلية فهى الذَّبيحة التي كانت تُدْبحُ للأصْناَم ، فيُصَبُّ دَمُها على رَأْسِها .

﴿ عَبْرَسُ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عمر « قال : سُرِقَت عَيبَةٌ لَى ومَعَنَا رجــلُ 'يَتَّهَم ، فاسْتعديت عليه عُمر ، وقُلتُ : لقد أرَدْتُ أن آتِي به مَصْفُودا ، فقال : تأتييني به مَصْفُودا 'تَعَثْرِسُه » أَى تَقْهَرُهُ مِن غَير حُــكُمْ أُوجَبَ ذلك . والعَثْرَسَةُ : الأُخْذُ بالجُفاء والغَلْظَة .

ويُر ْوى « تأتينى به بغير بَيِّنَة » وقيل: إنَّه تَصْحِيف « تُعَثْرِسُه» وأخرجه الزَّخَشرى عن عبد الله ابن أبي عَمَّار أنه قال لعُمر (١).

- (ه) ومنه حــديث عبد الله « إذا كان الإمامُ تَخاف عَثْرَسَته فقُل: اللَّهم ربَّ السَّموات السَّبع ورَبَّ العرشِ العَظِيمِ كُنْ لى جاراً من فُلان » .
- ﴿ عَتَرَفَ ﴾ (هـ) فيه « أنه ذكر الْحَلَفاء بعده فقال : « أوَّهْ لِفِراخِ مُحَمَّدُ مِن خَليفة يُسْتَخَلفُ ، عِثْرِيفٍ مُثْرَفٍ، يَقْتُل خَلَفِي وَخَافَ الْحَافَ » العِثْرِيف : الغَاشِمُ الظَّالُم . وقيل : الدَّاهي الخَبيث . وقيل : هو قَلْب العِفْريت ؛ الشَّيطانِ الخبيث .

قال الخطَّابي : قوله « حَلَني » مُيتَأَوَّل على ماكان من يزيد بن مُعاَوية إلى اُلحسَين بن على ۗ وأُولاده الذين تُقِلوا مَعَه . وخَلَف الخَلَف ماكان منه يوم الخرَّةِ عَلَى أُولادِ المهاجرين والأنصار .

(عتق) (ه) فيه « خرَجَت أُمّ كُلْثوم بنت عُقْبة وهي عَاتِقٌ فَقَبِل هِجْرَتُها » العاتِقُ:

<sup>(</sup>١) وأخرجه الهروى من حديث عمرو ، وقد جاء عمرَ بخَصمه .

الشَّابَّة أُوّل مَاتُدْرِكُ . وقيل : هي الَّتي لم تَبِنْ مِنْ وَالِدَيها ولم تُزَوَّج ، وقد أَدْركَت وشَبَّت ، وتُجُمْع على المُتَّق والعَواتِق .

- (س) ومنه حديث أمّ عَطيّة « أُمِرْ نا أن نُخْرج فى العيدين الُخيَّضَ والنُمَّق » وفى رواية « العَواتِق » يقال : عَتَقَت الجاريةُ فهى عاتِق ، مثل حاضَت فهى حاَئِض . وكُلُّ شيء بلغ إناه فقد عَتُق : والعَتيق : القديم .
- (س) ومنه الحديث «عليكم بالأمْرِ العَتيق » أَى القديم الأوَّل . ويُجْمع على عِتَاق ، كَشَرِيف وشِرَافٍ .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « إنهن ً من العِتَاق الأُوَل ، وهُنَّ من تِلاَدِي » أرادَ بالعِتَاق الأُوَل السُّورَ التي أُنْزِلت أُوَّلًا بمكة ، وأنها من أوّل ماتَعلَّمه من القرآن .
- \* وفيه « لن يَجْزِيَ ولدُ وَالِدَه إلا أن يَجدَه مملوكا فيَشْتَريَه فيُمْتِقَه » يقال : أَعْتَقْتُ المبد أَعْتِقُه عِثْقا وعَتَاقة ، فهو مُمُنتَق وأنا مُعْتِق . وعَتَق هو فهو عَتِيق : أَى حَرَّرْته فصار حُرَّا . وقد تكرر ذكره في الحديث .

وقوله « فَيُمْتِقَه » ليس معناه استِئناف العِثْق فيه بعد الشِّراء ؛ لأنَّ الإِجْمَاع مُنْعَقِد على أنَّ الأب يَعْتِق على الأب يَعْتِق على الإبن إذا مَلَكه عَدَق عليه ، الأب يَعْتِق على الإبن إذا مَلَكه عَدَق عليه ، وإنما كان الشِّراء سببا لِعِثْقه أُضِيف العِثْقُ إليه . وإنما كان هذا جزاء له لأنَّ العِتْق أفضلُ ماينُعْمُ به أحدُ على أحدٍ إذ (١) خَلَّصَه بذلك من الرِّق ، وجَبَر به النَّقْص الذي فيه ، وتَكُمل له أحكام الأحرارِ في جميع النَّصرُ فات .

\* وفى حديث أبى بكر « أنه سُمِّى عَتِيقا لأنه أُعْتِق من النَّار » سمَّاه به النبى صلى الله عليه وسلم لمَّا أسلم . وقيل : كان اسمُه عَتِيقا ، والعتيقُ : الكريمُ الرَّائعُ من كُلِّ شيء .

﴿ عَنْكَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال : أنا ابنُ العواتِكِ من سُلَمِ » العواتِك : جمعُ عاتـكة . وأصلُ العاتِكَة لَمُتضمِّخَة بالطِّيب . ونَخْلةٌ عَاتِكة : لا تَا تَبر .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: « إذا » والمثبت من اللسان ."

وَالْعُواتِكَ : ثَلاثُ نِسْوةٍ كُنَّ مِن أُمَّهَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم : إحْدَاهُنَّ : عاتِكة بنتُ هلال بن فالِج بن ذَكُوان ، وهي أمّ عبد مَناف بن قُصيّ . والثانية : عاتِكة بنت مُرَّة بن هلال ابن فالِج بن ذَكُوان ، وهي أمّ هاشم بن عبد مَناف ، والثالثة : عاتِكة بنت الأوقوس بن مُرَّة بن ابن فالِج بن ذَكُوان ، وهي أمّ هاشم بن عبد مَناف ، والثالثة : عاتِكة بنت الأوقوس بن مُرَّة بن هلال ، وهي أمّ وهب أبي آمنة أمّ النبي صلى الله عليه وسلم . فالأولى من العواتِك عَمَّة الثانية ، والثانية ، عَمَّة الثانية ، والثانية ، وبنُو سُلَم تَفْخَر بهذه الولادة .

ولِبَنِي سُلَيم مَفَاخِرُ أُخْرى: منها أنَّها أَلَّفَتْ معه يوم فتح مكة : أى شَهدَه منهم أَلْفُ ، وأَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَّم لِوَاءهم يومئذ على الألوية ، وكانَ أُحَر . ومنها أنَّ عمر رضى الله عنه كتب إلى أهل السكوفة والبَصْرة ومصر والشَّام : أن ابْعَثُوا إلىَّ من كُلِّ بَلدٍ أَفْضَلَه رجُلا ، فَبَعَث أَهلُ السَّكُوفَة عُتْبَةً بن فَرْقَد السَّلَمِي ، وبعث أهلُ البَصْرة مُجَاشِع بن مسعود السَّلَمي ، وبعث أهلُ البَصْرة مُجَاشِع بن مسعود السَّلَمي ، وبعث أهلُ الشَّم أَبا الأَعْور السَّلَمي .

- (عتل) (س) فيه «أنه قال الْمُتَّبَة بن عَبْدٍ : ما أَسُمُك؟ قال : عَتَلَة ؛ قال : بل أَنْتَ عُتْبَة » كأنه كره المَتَّلَة لما فيها من الفِلْظَة والشِّدّة ، وهي عَمودُ جديد يُهْدَم به الحِيطان . وقيل : حَدِيدَة كَبيرة أَنْ يُقْلِع بِهَا الشَّجر والحَجَر .
- (س) ومنه حديث هذم الكعبة « فأخذ ابْنُ مُطِيبِع الْمَتَلَةَ » ومنه اشْتُقَّ الْمُتُلُّ ، وهو الشَّديدُ الجَافِي ، والفَظّ الغَلِيظ من النَّاس .
- (عتم) (ه) فيه « يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ على اسْمَ صَلاتِكُمُ الْمِشَاء ، فإنَّ اسْمَها في كِتابِ الله العشاء ، وإنما يُغتَم بِحِلاَبِ الإبلِ » قال الأزهرى : أرْبابُ النَّعَم في البَادِية يُرِيحُون الإبلَ ثم يُعْيِخُونَها في مُرَاحها حتى يُعْتِمُوا : أَى يدخلوا في عَتَمة اللَّيل وهي ظُلْمَتُه . وكانَت الأَعْرَاب يُسَمُّون عَلَاةَ العشاء صلاة العَتَمة ؛ تَسْمِيةً بالوَقْت ، فنَهاهُم عن الاقتداء بهم ، واستحَبَّ لهم التّمسُّكَ بالاسْم النَّاطق به لسانُ الشَّريعة .
  - وقيل : أَرَادَ لا يَغُرَّنَّكُم فعلُهم هذا فَتُؤخِّروا صلاتَكُم ، ولسكن صَلُّوها إذا حَان وْقْتُها .
- \* ومنه حدیث أبی ذرّ رضی الله عنه « واللّقاحُ قَدْ رُوِّحَت وحُلِبَت عَتَمْتُها » أی حُلبَت

ماكانت تُحْلَب وقتَ العَتَمة ، وهم يُستُّون الحِلاَبَ عَتَمةً باسْم الوَقْت. وأَعْتَم : إذا دَخَل فىالعتَمة . وقد تكرر ذكر العَتَمة والإعْتَام والتَّمْتيم فى الحديث .

- (ه) وفيه « أنّ سلمان رضى الله عنه غَرَس كذا وكذا وَدِيةً والنبى صلى الله عليه وسلم بناولُه وهو يَغْرِسُ ، فما عَتَّمَتْ منها وَدِيَّة » أى ما أَبْطأَت أَنْ عَلِقَت (١) ، يقال : أَعْتَمَ الشيء وعتَّمه إذا أُخَّره . وعَتَمت الحاجةُ وأعْتَمت إذا تأخَّرت .
- (س) وفي حديث عمر « نَهَى عن الحرير إِلاَّ هكذا وهكذا، فما عَتَّمنا [أنه] (٢) يعنى الأعْلام » أي ما أَبْطَأْنا عن مَعْرِفة ماعَنَى وأرَادَ .
- (س) وفى حديث أبى زيد الغَافِقِيِّ « الأَسْوِكَةُ ثلاثة : أَرَاك ، فإن لم يَكُن ، فَعَمَ أُو يُطُم (٣) » العَمَ بالتحريك : الزيْتُون ، وقيل : شيء يُشْبَهُهُ .
- ﴿ عَنَّهُ ﴾ ﴿ فَيهُ: ﴿ رُفِعِ الْقَلَمَ عَن ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ وَالنَّائِمُ وَالْمُعْتُوهُ ﴾ هو المجنُّونُ المُصَــاب بَعَقْله .. وقد عُبِّه فهو مَعْتُوه .
- ﴿ عَمَا ﴾ \* فيه : « بئس العَبْدُ عَبْدُ عَبَا وَطَغَى » الْعُتُو ّ : التَّجِبُّرُ والتَّكبُّرِ . وقد عَمَا وَطَغَى » الْعُتُو ّ : التَّجبُّرُ والتَّكبُّرِ . وقد عَمَا وَطُغَى » العُمُو عُنُو العَمْ والتَّكبُر . وقد تَكرر في الحديث .
- \* وَفَى حَدَيْثُ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ بِلَغَهُ أَنَ ابْنِ مُسْعُودٌ يُقَرِّئُ النَّاسُ ﴿ عَتَى حَيْنَ ﴾ يريد حَتَى حِينٍ ﴾ فقال : إِنَّ القُرآنَ لَم يَنْزِلَ بِلَغَةَ هُذَيل ، فأقْرِئُ النَّاسَ بِلُغَةَ قُرَيْشُ ﴾ كُلُّ العَرَبِيقُولُون: حَتَى ، إِلاَّ هُذَيْلًا و تَقيفاً فإنهم يقولُون: عَتَى .

## ﴿ باب العين مع الثاء ﴾

(عثث) (ه) في حديث الأحنف « بَلغه أن رجلا يُغتابُه فقال :

\* عُنَيْنَهُ ۚ تَقُرِضُ جِلْداً أَمُاساً \*

عُمَيْنَة : تصغير ُعُنَّة ، وهي دُوَيْبَةً تَلْحس الثِّيابِ والصُّوف ، وأكثر ماتكون في الصُّوف ،

<sup>(</sup>١) في الهروى : « ما أخطأت حتى عَلِقَتْ » . (٢) من ا واللسان .

<sup>(</sup>٣) البُطْم، بالضم وبضمتين: الحبة الخضراء، أو شِجرها ِ.

- والجمع : عُثُنُّ ، وهو مثل أيضرب للرَّجل يَجْـتَّمَدِأْن أيوَأَثِّرَ في الشيء فلا يَقْدِرَ عليه .
  - ويُرْوى « تَقُرْمُ » بالميم ، وهو بمعنى تَقَرْضُ .
- (عثر) (س) فيه « لا حَليمَ إلاَّ ذُو عَثْرة » أى لا يَحصُل له الِحلْم ويوصف به حتى يَرْكُ ب الأمور وتنخرق عليه و يَعْثُر فيها ، فيمْتَبربها ويَستَبِين مَواضِع الخَطَا فيتَجنَّبها . ويدل عليه قولُه بَعْده : « ولا حَكيم إلا ذُو تَجْرِبة » . والمَثْرة : المرّة من العِثار في المَثْني .
- (س) ومنه الحديث « لا تَبْدَأْهُم بالعَثْرة » أى بالجهاد والحرّب ؛ لأن الحرّب كثيرة ُ العِثار فسماها بالعَثْرة نفسِها ، أو على حذف المضاف : أى بِذِى العَثْرة . يَعْنَى ادْعُهم إلى الإسلام أو ّلاً ، أو الجزّية ، فإن لم يُجِيبُوا فبالجهاد .
- (ه) وفيه «أنَّ قُرَيشا أهلُ أمانة ، مَن بَغاها العَواثيرَ كَبَّه الله لَمُنْخُرَيْه » ويُرْوى «العَواثِير » العَواثِير : جَمَّ عاثُور ، وهو المكانُ الوَعْثُ الخَشِنُ ؛ لأنه يُمْثَر فيه . وقيل :هو حُفْرة تُحُفَر ليقَع فيها الأُسد وغيره فيُصاد . يقال : وقع فلان في عاثُور شَرِّ ، إذا وَقعَ في مَهْلَكة ، فاستُمير للورْطة والخطَّة المُهْلكة ، وأما العَواثر فهي جمعُ عاثِر ، وهي حِبالة الصائِد ، أو جمعُ عاثِرة ، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها ، من قولهم : عثرَ بهم الزمانُ ، إذا أخنى عليهم .
- (س) وفى حديث الزكاة « ماكان بَعْلاً أو عَثَرِيًّا ففيه المُشْر » هو من النَّخيل الذى يَشْرِب بِمُروقه من ماء المَطَر يجتمِع فى حَفِيرة ، وقيل : هو المِذْى . وقيل : هو ما يُسْقى سَيحاً . والأوّل أشهر ُ ·
- (ه) وفيه «أبفَضُ النهاس إلى الله تعالى العَثَرَى » قيل: هو الذى ليس فى أمر الدنيا ولا أمر الآخرة ، يقال: جاء فلان عَثريًا إذا جاء فارغًا . وقيل: هو من عَثريً النخل ، سُمّى به لأنه لا يَحتاج فى سَثْيه إلى تَعَب بدالِيةٍ وغيرها ، كأنه عَثر على المهاء عَثرا بلا عَمل من صاحبه ، فكأنه نُسِب إلى العَثر ، وحَركةُ الثاء من تَفييرات النَّسَب .
- (س) ﴿ وفيهُ « أنه مرَّ بأرض تُسَمَّى عَثِرَة ، فسَّماها خَضِرة » المَثرَة : من العِثْيَر وهو الغُبار والياء زائدة ﴿ والمراد بها الصَّعيد الذي لا نبات فيه .
  - (س) ومنه الحديث «هي أرضُ عِثْيرَةُ».

وفى قصيد كعب بن زهير :

مِنْ خادِرٍ من لُيُوث الأُسْدِ مَسْكَنَهُ (١) بَيَطْن عَثَرَ غِيـــلُ دُونَه غِيـــلُ عَبْرَ عَيـــلُ عَثْرَ ب عَثْرَــ بوزْن قَدَّمَ ــ: اسم موضع تُنْسَب إليه الأُسْد .

- (عَثَمَثَ ﴾ (هـ) في حديث على رضى الله عنه « ذاك زَمانُ المَثَاعِث » أى الشَّدائد، من المَثَمَّتَة : الإِفْساد . والعَثْمَثُ : ظَهَرُ الكَثْيب لا نَبات فيه . وبالمدينة جَبل يقال له : عَثْمَث . ويقال له أيضا : سُلَيع ، تَصْغير سَلْع .
- ﴿ عَمْكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « خُذُوا عِثْكَالاً فيه مائةُ شِمْراخ فاضْرِبوه به ضَرْبة » العِثْكُالُ : العِذْقُ من أغذاق النَّخْل الذي يكونُ فيه الرُّطب . يقال : عِثْكَالُ وعُثْكُول . وإثْكَالُ وأَثْكُول .
- (عَمْ) (ه) في حديث النَّخَمِيّ « في الأعْضاء إذا انْجِبَرَت على غير عَثْم صُلْحٌ ، وإذا انْجِبَرَت على غير عَثْم صُلْحٌ ، وإذا انْجِبَرَت على غير اسْتِواء ، وبَقِيَ فيها انْجِبَرَت على عَثْم الدِيَةُ » يقال : عَثَمْتُ يده فعَثَمَتْ إذا جَبَرَتَها على غير اسْتِواء ، وبَقِيَ فيها شيء لم ينْحـكم . ومثلُه من البِناء : رَجَعْتُه فرَجَع ، ووقَفْته فَوقَف . ورواه بعضُهم : « عَثَل » باللام ، وهو بمعناه .
  - [ ه ] وفى شعر النابغة الجُمْدى يمدح ابن الزبير : أَتَاكَ أَبُو لَيْـٰ لَى يَجُوبُ به الدُّجَى دُجى الليلِ جَوّابُ الفَلاةِ عَتَمْمَمُ مُ هُو الجَمَل القَوى الشَّديدُ .
- (عثن) (ه) فى حديث الهجرة وسُراقة « وخَرَجَتْ قَوا ْمُمُ دابَّتِهِ ولها عُثَانَ ۗ » أى دُخَان ، وجمعه : عَوا ثِنُ ، على غير قياس .
- ( ه ) وفيه « أن مُسَلِمِةَ لَمَا أَرَادَ الإِغْرَاسَ بِسَجَاحِ قال : عَثَّنُوا لهما » أَى عَرُّوا لهما البَخُورِ.
  - (س) وفيه « وَفَرُوا الْمَثَانِين » هي جمعُ عُثْنُون ، وهي اللِّحية .
    - (١) الرواية في شرح ديوانه ص ٢١ :
    - \* من ضَيْغُم مِن ضِرَاء الأُسْدِ مُخْدَرُه \*

# ﴿ باب العين مع الجيم ﴾

﴿ عجب ﴾ (ه) فيه « عَجِب ربَّك مِن قَوم يُساَقُون إلى الجنة فى السَّلاسِل » أَى عَظُمُ ذلك عنده وَخَفِيَ عليه عنده وَخَفِيَ عليه مَنْ الشَّى الذيه . أَعْلَمُ الله تعالى أنه إنما يتعجب الآدمِيُّ من الشَّى اذا عَظُمُ مَوقعهُ عنده وخَفِيَ عليه سَبَبه ، فأخبَرَهم بما يَعْرِفُون ليعلموا مَوقِعَ هذه الأشْياءِ عندَه .

وقيل: مَمْنَى عَجِب ربُّك: أَى رَضِىَ وأَثاب، فسمَّاه عَجَبا تَجازاً ، وليس بَعَجَب في الحقيقة . والأوّلُ الوَّجْه .

- \* ومنه الحديث « عجب ربُّك من شابِّ ليسَتْ له صَبُوة » .
- [ ه ] والحديث الآخر « عَجب ربُّكُم من إلِّكُم وقُنُوطِكُم » وإطْلاقُ التَّعجُّب على الله مجاز '؛ لأنه لا تخنَى عليه أَسْبَاب الأشياء . والتعجُّب مِمَّا خَنِيَ سَبَبُهُ ولم يُعْلم .
- (ه) وفيه «كُلُّ ابن آدَمَ يَبْلَى إِلَّا العَجْبِ » وفى رواية « إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ » العَجْبِ السَّخون : العَظْمُ الذى فى أَسْفَل الصُّلْبِ عند العَجُز ، وهو العسيبُ من الدَّوابِ .
- ﴿ عجب ﴾ ( ه ) فيه « أَفْضَلُ الحجّ العَجُّ والثَّجُّ » العَجُّ : رفعُ الصَّوتِ بالتَّلْبِيةِ ، وقد عَجَّ رَفِعُ الصَّوتِ بالتَّلْبِيةِ ، وقد عَجَّا ، فهو عَاجُ وعَجَّاجُ .
  - \* ومنه الحديث « إنَّ جبريلَ أنَّى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كُنْ عَجَّاجا تَجَّاجاً » .
- (س) ومنه الحديث « مَن وحَّدَ الله في عَجَّتِه وجَبَت له الجنة » أي من وحَّدَه عَلَانيةً برفْع صَوتِه .
  - \* ومنه الحديث « مَن قَتَل عُصْفُورا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يوم القيامة » .
- \* وفى حديث الخيل « إِنْ مَرَّت بِنَهْرٍ عَجَّاجٍ فَشَرِ بَت منه كُتِبَت له حَسَنات » أَى كَثِير الله ، كأنه بَمِيح من كَثْرَته وصَوتِ تدفَّقه
- (ه) وفيه « لا تقومُ الساعةُ حتى يأخــذَ الله شَرِيطَتَه من أَهْل الأَرْض ، فَيَبْقَى عَجاجٌ لا يَمْرِ فُون معروفا ، ولا رُينكِرُ ون مُنكراً » العَجاج : الغَوْغَاء والأرَاذِلُ ومن لَا خَير فيه . واحدُهم : عَجَاجَة .

﴿ عجر ﴾ (ه) في حديث أمّ زَرْع « إِنْ أَذْ كُرْه أَذْ كُرْ عُجَرَه وَبُحَرَه » العُجَر : جمع عُجْرة ، وهي الشيء يَجْتَمَع في الجُسَد كالسِّلْعَة والعُقْدة .

وقيل : هي خَرَز الظَّهْر أرادَت ظـاهرَ أمرِه وباطنَـه ، وما يُظْهره وما يُخْفيه ، وقيل : أرادت عُيُوبَه .

- (ه) ومنه حدیث علی « إلى الله أشكُو عُجَزِی و بُجَرِی » أی هُمُومی وأحْزَ انی . وقد تقدَّم مبسوطا فی حرف الباء .
- \* وفى حديث عَيّاش ابن أبى ربيعة لمَّا بعثَه إلى الهين « و قَضيبٌ ذُو عُجَر كَأَنه من خَيْزُرَان » أى ذُو عُقَد .
- \* وفى حديث عُبيد الله بن عَدِى بن الِحيار « جاء وهو مُعْتَجِر ' بِعمَامَتِهِ مايَرَى وحْشِي ْ منه إلّا عَينَيه ورِجْلَية » الاعْتِجارُ بالعَمامة : هو أن يَلُفُهَا على رَأْسِه ويَرُدّ طَرَفَها على وجْهِه ، ولا يَعْمُل منها شيئًا تحت ذَقَنِه .
  - ( ه) ومنه حدیث الحجّاج « أنه دخل مكة وهو معْتَجرُ ْ بعمامَةٍ سَودَاء » .
- ﴿ عَجْزَ ﴾ (س) فيه ﴿ لَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أَمُورٍ قَدْ وَلَّتْ صَدُورُهَا ﴾ الأَعْجَازُ جَمَّع عَجُزٍ وهو مُؤخِّر الشَّىء يريدُ بها أُواخِرَ الأَمُورِ ، وصُدُورُها أُوَا ثِلْهَا ، يُحَرِّض على تَدَبَّرُ عَواقِب الأَمُورِ قَبْلَ الدُّخُولُ فيها ، ولا تُتُبْعَ عند تَوَلِّيها وفَواتِها .
- (ه) ومنه حديث على « لنا حقُّ إِنْ نُعْظَهُ نَأْخُذُه ، وإِن نُمنَعْه نَرَكَبْ أَعْجَاز الإبل وإِن طَال الشّرَى» الرُّ كُوب على أَعْجاز الإبل شَاقٌ: أَى إِن مُنِعْنا حَقَّنَا رَ كَبْنَا مَرْ كَبِالمُشَقَّة صَابرين علما وإِن طَالَ الأُمَدُ .

وقيل: ضَرَب أَعْجازَ الإِبل مَثلاً لتأخُّره عن حَقِّة الذي كان يراه له وتقدُّم غيره عليه ، وأنه يَصْبِر على ذلك وإن طال أَمَدُه : أَى إِن قُدِّمْنا للإِمامةَ تَقَدَّمْنا ، وإِن أُخِّرنا صَبَرنا على الأُثْرَة وإِن طالت الأيام .

وقيل: يجوزُ أن يُريد: وإن نُمَنَعْه تَبذُل الجهْد في طَلَبه، فِعْلَ من يَضْرِب في ابْتغاء طَلِبَتِه (٣٣ ــ النهاية ٣) أ كُباد الإبلِ ولا يُبَالى باحتمال طُول السُّرَى . والأَوَّلان الوجْهُ لأنه سَلَمَّ وصَبَر على التأخُّر ولم يُقاتل . وإنما قاتَل بعد انعقادِ الإمامةِ له .

- (س) وفى حديث البَراء «أنه رَفَع عَجِيزَته فى السُّجُود» العجِيزة : العَجُز ،وهى للمرأة خاصَّة فاستعارَها للرجُل .
- (س) وفيه « إِيَّا كَمَ وَالْعُجُزَ الْعُقْرَ » الْعُجُز : جمع عَجُوز وَعَجُوزَة <sup>(۱)</sup> وهي المرأةُ المُسنَّة ، اوتجمعُ على عَجَائِز. والعُقُرُ : جمعُ عاقِر ، وهي التي لا تَلِد .
- (س) وفى حــديث عمر « ولا تُلِثُّوا بدار مَعْجِزَة » أَى لا تُقيموا فى مَوضِع تَعْجِزُون في عَن الحَجز: فيه عن الكَسْب. وقيل بالثَّنْر مع العِيال. والمَعْجَزَة ــ بفتح الجيم وكسرها ــ مَفْعَـلة، من العَجز: عدم القُدْرَة.
  - \* ومنه الحديث «كُلُّ شيء بقَدَر حتى العَجْزُ والـكَيْسُ » وقيل: أرادَ بالعَجْز تَرَك ما يَجِبُ فَهُ مَا السَّن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ
  - \* وفى حديث الجنة « مالى لا يَدْخُلَنى إِلَّا سَقَطُ النَّاس وعَجَزُهُم » جمعُ عاجز ، كَخَادِم وخَدَم. يُر يد الأغْبِياء العاجزين في أُمُور الدُّنيا .
  - (س) وفيه «أنه قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم صاحِبُ كَسْرِي فوهَبَ له معْجَزَة، ، فسُمِّي ذا المِعْجَزَة » هي بكسر الميم : المِنْطَقة بلُغة النمين ، سُمِّيت بذلك لأنها تَلِي عَجُز الْمُتَنَطِّق.
    - (عجَس) (س) في حديث الأحنف: « فيتَعجَّسُكُم في قُرَيش » أي يتَتَبَّعَكُم .
  - ﴿ عجف ﴾ (ه) في حديث أم مَعْبَد « تَسُوق أَعْنُزاً عِجَافاً » جمعُ عَجْفاء ، وهي المَهْزُولة من الغَنَم وغيرها .
    - \* ومنه الحديث « حتى إذا أعْجَفْها ردَّها فيه » أى أهْزَلَها .
  - (عجل) (ه) فى حديث عبد الله بن أنيس « فأسنَدُوا إليه فى عَجَلَةٍ مَن نَحْلَ» هو أن يُنقَرَ الجُذْعُ ويُجُمْل فيه مثلُ الدَّرَج ليُصْعَد فيه إلى الغُرَف وغيرها. وأصلُ العَجَلة : خَشَبة مُعْتَرَضَةٌ على البثر، والغَرْبُ مُعَلَّقٌ بها.

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : « العجوز : الشيخ والشيخة . ولا تقل عجوزة ، أو هى لُغَيَّة رديئة » .

﴿ هِ ﴾ وفي حديث خُرَ يمة « ويَحْمل الرَّاعي العُجَالَة » هي لبَنُ يحملُه الرَّاعي من المَرْعي إلى أصْحاب الغَنَم قبل أن تَرُوح عليهم .

قال الجوهرى : « هي الإعْجَالة (١) والعُجَالة بالضم : ماتعجَّلته من شيءً » .

\* وفيه ذكر « العَجُول » هي بفتح العين وضم الجيم : رَكِيَّة بمكَّة حفَرَها تُصَىَّ.

﴿ عجم ﴾ (ه) فيه « العَجْماء جُرْ حها جُبَار ﴾ العَجْماء: البَهِيمةُ ، سُمِّيت به لأنَّها لاتَتَكلم. وكلُّ مالا يَقَدر على الـكلام فهو أعجم ومُسْتَعْجم .

(س) ومنه الحمديث « بِعَـدَد كُلِّ فَصِيـح وأَعْجَم » قيـل: أرادَ بعَدَد كُلِّ آدَمِيَ وَبَهِيمة .

\* ومنه الحديث « إذا قام أحدُ كم من اللَّيل فاسْتُعْجِمِ القُرآنُ على لِسانِه » أَى أَرْ تِجَ عليه فلم يَقْدر أَن يَقْرأَ ، كأنه صارَ به عُجْمة .

- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود «ما کنا نَتَعَاجَم أَنَّ مَلَكَا یَنْطِق علی لِسانِ عمر » أَیماکنا نَکْنی و نُورِّی . و كل من لم یُهْصِح بشیء فقد أَعْجَمَه .
  - ( ه ) ومنه حديث الحسن « صلاةُ النهار عَجْماه » لأنَّمَا لا تُسْمع فيها قِرَاءة .
- \* وفى حديث عطاء « وسُئِل عن رَجُل أَكَمْزَ رَجُلا فَقَطَع بعضَ لِسَانِه فَعَجُمُ كَلامُه ، فقال : يُعرَضُ كَلامُه على المُعْجَم ، فما نقص كلامُه منها قُسمَت عليه الدِّية » المعْجَم : حروفُ اب ت ث ، سُمِّيت بذلك من التَّعْجيم ، وهو إزالة العُجْمة بالنَّقط .
- ( ه ) وفى حديث أم سَلَمَة « نَهَانا أن نَعْجُمُ النَّوى طَبَنْخًا » هو أن يُباَلَغ فى نُضْجه حتى يَتَفَتَّت و تَفْسد قُوْته التي يصلُح معها للغنَم . والعَجَمُ \_ بالتَّحريك \_ : النَّوى .

وقيل: المَّهْنَى أَن النَّمَّرِ إِذَا طُبِخ لَتُوَّخَذ حَلاوتُهُ طُبِخ عَفْواً حتى لا يبلغ الطَبْخُ النَّوى ولايُؤثِّر فيه تأثير من يَمْجُمُهُ: أَى يَلُو كُه ويَعضُّه؛ لأنَّ ذلك يُفْسِد طَعْم الحلاوَة ، أو لأنه قُوت للدَّواجِن فلا يُنْضَج لئَلَّا تذهب طُعْمتُه.

<sup>(</sup>١) وعبارته في الصحاح : « والإعجالة : مايعجِّله الراعي من اللبن إلى أهله قبل الحلب » .

- (ه) وفى حديث طلحة « قال لُعُمر رضى الله عنهما : لقد جَرَّسَتْك الدُّهُورُ وعَجَمَتْك الأُمُورُ» (١) أَى خَـبَرَتك ، من العَجْم : العَضِّ . يقال : عَجَمْتُ العُودَ إذا عَضَضْتَه لتنظُر أَصُلْبُ هُو أَم رِخْوٍ .
- (ه) ومنه حديث الحجّاج « إن أمير المؤمنين نكب كِنانَته فعَجَم عِيد الها عُوداً عُوداً عُوداً ».
- [ ه ] وفيه « حتى صَعَـدنا إحْـدَى عُجْمَتَىٰ بَدْرٍ » العُجْمة بالضم من الرَّمل: الْمُشرِفُ على ماحَوله .
- ﴿ عجن ﴾ (س) فيه « إن الشيطانَ يأتى أَحَد كم فينْقُرُ عندَ عِجَانهِ » المِجَانُ : الدُّ بُو . وقيل ما بين القُبُل والدُّ بُو .
- \* ومنه حدیث علی « أنَّ أعْجَمِیًّا عارَضَه فقال : اسْکُت یا ابن حَمَراء المِجَان » هو سَبُّ کان یَجْرِی علی ألْسِنة العَرَب .
- (س) وفى حــديث ابن عمر «أنه كان يَعْجِنُ فى الصَّلاة ، فقيلَ له : ماهَــذا ؟ فقــال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْجِنُ فى الصَّلاة » أى يَعْتَمِدُ على يَديه إذا قام ، كما يَقْعلُ الذى يَعْجِنُ المَجِينَ .
- (عجا) (ه) فيه أنه قال : «كُنْتُ يَتِيماً ولم أَكُنْ عَجِيًا » هو الذي لا كَبن لأمّه ، أو ماتَتْ أُمّه فَمُلِّل بلَبَنَ غيرها ، أو بشيء آخَر فأورَتَه ذلك وَهْناً . يقال : عَجا الصَّبِيَّ يعْجُوه إِذا علَّه بشيء ، فهو عَجِيُّ وهو يَعْجَى عَجًا . ويقال لِلَّبن الذي يُعاجَى به الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ .
- (ه) ومنه حديث الحجاج « أنه قال لبَعْضِ الأغراب: أراكَ بَصيراً بالزَّرْع ، فقال : إنى طالمـاً عاجْيتُه وعاجاً في » أي عانيتُه وعالَجْتُه .
- \* وفيه « العَجْوةُ من الجنة » وقد تكرر ذكرها فى الحديث. وهو نوع من تمرِّ المَدينةِ أَكبرُ من الصَّيْحَانِيّ يضرب إلى السَّواد من غَرْس النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) فى الهروى واللسان : « وعجمتْك البلايا » .

وفى قصيد كعب:

سُمْرُ العُجَايات يَتْرُكُنَ الحَصَى زِيمًا لَمْ يَقِمِنَ رُؤْسَ الأَكْمِ تَنْمِيلَ هِي أَعْصَابُ قَوَاتُمُ الإِبِل والخَيْل ، واحدتُها : عُجاية .

## ﴿ باب العين مع الدال ﴾

- (عدد) (ه) فيه « إنَّمَا أَقْطَعْتُهُ الماءَ العِدّ » أَى الدَّاءُم الذي لا انْقطاَعَ لمادَّته ، وَجَعُهُ : أَعْدَاد .
  - \* ومنه الحديث « نَزَلُوا أَعْدادَ مياًه الْحَدَيبيَةِ » أَى ذَوَات المَادَّة ،كالعُيُون والآبارِ .
- [ ه ] وفيه « مازَالَت أَكُلَةُ خَيَبَرَ تُعَادُّنِي » أَى تُرَاجِعُنِي وِيُعَاوِدُنِي أَلَمُ سُمِّها فِي أَوْقاتٍ مَعْلُومة . والعِدادُ اهْتياجُ وَجَع اللَّدِيغ ، وذلك إذا تَمَتَّ له سَنَة من يوم لُدغَ هاجَ به الأَلَمَ .
- \* وفيه « فيتَعادّ بَنُو الأمّ كانوا مائةً ، فلا يَجِدُون َ بِقَى منهم إلا الرجُل الواحد » أى يَعُدّ بعضُهم بعضاً .
- (س) ومنه حديث أنس رضى الله عنه « إِنَّ وَلَدِى ليتَعادُّون مائةً أَو يَز يدُون عليها » وكذلك يتَعدَّدُون .
- ( ه ) ومنه حدیث لقمان « ولا نَعُدّ فَضْاه علینا » أی لا نُحْصیه اَکَثْرته وقیل : لا نَعْتَدُه . علینا مِنَّةً له(۱) .
  - (ه) وفيه «أنَّ رجُلاسُئلعن القيامة مَتَى تكونُ ، فقال : إِذَا تَكَامَلَت العِدَّتَان » قيل ها عِدة أَهْل النَّار : أَى إِذَا تَكَامَلَت عند الله برُجُوعِهم إليه قَامت القيامَةُ (٢) يقال عَدَّ الشيء ويعُدُّه عَدًّا وعِدَّة .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : «ولا يعُدُّ فضلَه علينا ، أي لكثرته. ويقال: لا يَعتَدُّ إفضالَه علينامنّةً له ».

<sup>(</sup>٢) ذكر الهروى هــذا الرأى عَزْواً إلى القُتَيْبي ، وزاد عليه فقال « وقال غيره : قالَ الله تعالى « إنما نَعُدُ لهم عَدًّا » فــكأنهم إذا استوفوا المعدود لهم قامِت عليهم القيامة » .

- \* ومنه الحديث « لم يكُن للهُ طَلَقة عِدَّة ، فأنزَل الله عزَّ وجلّ العِدَّة للطَّلَق » وعدَّة المو أَة المو أَة المُطَلَقة والمُتَوفّ عنها زَوجُها هي ماتعدته من أيَّام أقرائِها ، أو أيام خَمْلِها ، أو أربَعة أشهرُ وعشر لَيال، والمَر أَةُ مُ مُتدة. وقد تكرر ذكرُها في الحديث.
- \* ومنه حدیث النَّخَمَیّ « إذا دَخَات عِدَّةٌ فی عدَّة أَجْزَأْت إِحْدَاهُما » یُر ید إذا لَزِمَت المرأة عِدَّتانِ مِن رَجُل واحد فی حال واحد کفَت إِحْدَاها عَن الأخرى ، كَمِن ْ طَلَق المُرأَتَه ثلاثا ثم مَات وهی فی عدّتها فإنها تعتَدُّ أَقْصَی العدّتین ، وغیره یُخالفه فی هذا ، أو كَمِن مَات وزوجتُه حامِل ْ فوضَعَت قبل انْقِضاء عِدَّةِ الوَفاةِ ، فإنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضَی بالوضْع عند الأکثر.
  - \* وفيه ذكر « الأيام المَعْدُودَات » هي أيامُ النَّشريق ، ثَلاثة أيام بَعْد يَوْم النَّحر .
- (س) وفيه « يخرُج جَيش من المشرِق آدَى (۱) شيء وأَعَدَّه » أَى أَكْثُره عِدَّةً وأَمَّةً وأَمَّةً وأَمَّةً وأَمَّةً
- ﴿ عدس ﴾ في حديث أبي رافع « أَنَّ أَبا لهب رمَاه الله بالعَدَسة » هي بَثْرة تُشْبِه العَدَسة ، تَخْرج في مَواضعَ من الجُسَد ، من جنْسِ الطَّاعُون ، تقْتُل صاحِبَها غالباً .
- ﴿ عدف ﴾ (س) فيه « ماذُ ثَت عَدُوفا » أَى ذَوَاقاً . والعَدُوف : العَلَف في لُغة مُضَر . والعَدْف : الأَكُلُ والمَا كُول . وقد يقال بالذال المعجمة .
- ﴿ عدل ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « العَدْل » هو الَّذى لا يَميل به اكموكى فيَجُور فى الله عَمْل مصدر شُمِّى به فو صُغ موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنه جُعِل المُسَمَّى نفسُه عَدْلا .
- ( ه ) وفيه «لم يَقْبل اللهُ منه صَرْفا ولا عَدْلا » قد تكرر هذا القول في الحديث. والعَدْل: الفَدْ ية وقيل: الفَر يضَة. والصَّرف: التَّوبَة. وقيل النَّا فِلَة.
- [ه] وفي حــديث قارئ القرآن وصاحِب الصَّدَقة « فقال : لَيْسَت ْ لهما بِعِـَـدْل » قد

<sup>(</sup>١) في الأصلوا: « أذى » بالذال المعجمة . وأثبتناه بالمهملة من اللسان . وقد سبق في مادة « أداً » .

تــكرر ذكرُ العِدْل والعَدْل بالـكسر والفتح في الحديث. وهما بمعنى المِثْل. وقيل: هو بالفتح ماعاًدَلَه من جنْسِه، وبالـكسر ماليس من جنْسِه. وقيل بالعكس

\* ومنه حديث ابن عباس « قالوا : ما يُغنى عنَّا الإِسْلامُ وقد عَدَلْنا بالله » أَى أَشْرَ كَنا به وَجَعَلنا لَهُ مِثْلا .

\* ومنه حديث على «كذب العادِلُون بك إذ (١) شَبَهُوك بأصنامهم » .

(س) وفيه « العِلْمِ ثلاثَةُ منها فريضةُ عادلَة (س) وفيه « العِلْمِ ثلاثَةُ منها فريضةُ عادلَة (س) السِّمام المذكورة في الكِتاب والسُّنة من غير جَوْر . ويَحتمل أن يُريد أنها مُسْتَنبَطَة من الكِتاب والسُّنة ، فتكونُ هذه الفريضةُ تُعُدل بما أُخِذ عنهما .

(س) وفى حــديث المِعْراج « فأتيتُ بإنَاءَيْن ، فعَدَّلَتُ بينهما » يقال هو يُعدِّل أمْرَه ويُعادله إذا تَوَقَّف بين أمْرَين أيهما يأتى ، يُريد أنَّهما كانا عندَه مُسْتُو بَيْن لا يَقْدِر على اخْتيار أحدهما ولا يَتَرَجَّج عندَه ، وهو من قولهم : عَدَل عنه يَعدُل عُدُولاً إذا مال ، كأنه يَميل من الواحد إلى الآخر .

(س) وفيه « لا تُعْدَل سَارِحَتُكُم » أى لا تُصْرف ماشِيَتُكُم وتُمـال عن المَرْعى ولا تُمْنَـع .

\* ومنه حدیث جابر « إذ<sup>(۲)</sup> جاءت عَمَّتی بأبی وخالی مَقْتُولین عادَاْتُهُما علی ناضِح ٍ » أی شَددْتُهُما علی جَنْبَی البعیر کالعِد لَین.

﴿ عدم ﴾ (هس) فى حديث الْمَبْعث «قالَت له خَد يجة : كَلَّا إِنَّك تَكْسِبُ المَهْدُومَ وَتَحْمُولَ السَّكُلَّ » يقال : فلان يَكْسِبُ المَهْدُومَ إذا كان تَجْدُوداً تَحْظُوظاً : أَى يَكْسِبِمايُحْرَمُهُ غَيرُهُ. وقيل : أرادَت تَكْسِبُ الناسَ الشيءَ المَهْدُومِ الذي لا يَجِدُونه مما يَحْتَاجُون إليه . وقيل : أرادت بالمَهْدُومِ الذي صَار من شِدَّة حاجَتِه كَالْمَهْدُومِ نَفْسِه .

<sup>(</sup>١) في ا: «إذا».

<sup>(</sup>٢) في ا ، واللسان : «إذا » .

فيكون « تَكُسُب » على التأويل الأوَّل متعدِّيا إلى مفعول والحد هو المعْدُومُ ، كقولك : كُسَبْت مالاً ، و على التأويل الثَّاني والثَّالث يكون متعدِّياً إلى مفعُولين ، تقول : كَسَبْتُ زَيْدًا مَالاً أى أَعْطَيتُهُ . فعنَى الثانى : تُعْطَى الناسَ الشيءَ المعْدُوم عندَهُم ، فحُذفَ المفعولُ الأوَّلُ . ومعْنى الثَّالث : تُعْطَى الغاسَ الشيءَ المعْدُولَ الثانى . يقال : عَدِمت الشيء أعْدَمُه عَدَمًا إِذْ فَقَدْته . وأعْدَمْته أنا . وأعْدَمَ الرجلُ يُعْدِم فهو مُعْدِم وعَدِيم : إذا افْ قَرَ .

\* وفيه « من يُقْرِض غَـير عَدِيم ولا ظَلُوم » العَدِيم الذي لا شَيءَ عنــده ، فَعِيــل بمعنى فاعِل.

﴿ عدن ﴾ (س) فى حديث بلال بن الحارث ﴿ أَنهُ أَقْطَهَهُ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةَ ﴾ المعَادِنُ : المُواضِعُ التى تُستَخْرِج منها جواهرُ الأرْض كالذَّهب والفِضَّة والنَّحاس وغير ذلك ، واحدُها مَعْدِن . والعَدْن : الإقامة . والمعدِن : مَرْ كَنْ كُلِّ شيء .

\* ومنه الحديث « فَمَن مَادِن العرَب تَسْأُ أُونِي ؟ قالوا . نَعَم » أَى أَصُولُهَا الَّتَى يُنْسَبُون إليها وَيَتَفَاخِرُون بِهَا .

(س) وفيه ذكر « عَدَنِ أَبْيَنَ » هي مَدينة معروفة الليّمَن ، أَضِيفَت إلى أَبْيَن بوَزْن أَبْيض ، وهو رَجُل من حِمْير ، عَدَن بها : أَى أَقَامَ . ومنه سُمّيت جنة عَدْن : أَى جَنة إقامة ٍ . يقال : عَدَن بالمسكان يَمْدِنُ عَدْنا إذا لَزِمه ولم يُبْرَح منه .

﴿ عدا ﴾ ( ه ) فيه « لَا عَدْوَى ولا صَفَر »قد تَكرر ذكر العَدْوَى في الحديث. العَدْوَى: السم من الإعْدَاء ، كالرَّعْوَى والبَقْوَى ، من الإرْعاء والإِبْقَاء . يقال : أعْدَاه الدَّاه يعديه إعْداء ، وهو أن يُصِيبَه مثلُ مابصاحِب الداء . وذلك أن يكون ببعير جَرَبُ مثلا فَتُتَّقَى مُخَالطَتُه بإبلِ أخرى حِذَاراً أن يتَعَدَّى مابه مِن الجُرَب إليها فيصيبها ما أصابَه . وقد أبطلَه الإسلام ؛ لأنهم كانُو ا يَظُنون عِذَاراً أن يتَعَدَّى مابه مِن الجُرَب إليها فيصيبها ما أصابَه . وقد أبطلَه الإسلام ؛ لأنهم كانُو ا يَظُنون أن المَرض بنفسه يتَعَدَّى ، فأعْلَمهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه ليسَ الأمر كذلك ، وإنما الله هو الذي يُمْرِض ويُنذِل الدَّاء . ولهذا قال في بعض الأحاديث : « فمن أعْدَى البَعير الأوَّل ؟ » أي مِن أين صارَ فيه الجُرَب ؟

- (ه) وفيه « ماذِئبان عَادِيان أَصَابا فَرِيقَةَ غَنَمَ » العادِى : الظَّالم . وقد عَدَا يَعْدُو عليــه عُدْوَانا . وأصلُه من تجاوُز الحدِّ في الشيء .
- \* ومنه الحديث « مايقتله المُحْرِم كذا وكذا ، والسَّبُعُ العَادِي » أَى الظَّالَمِ الذي يَفْتَرِسُ الناسَ .
  - \* ومنه حديث قَتَادَةً بن النُّعمان « أنه عُدِي عليه » أي سُرِق مالهُ وظُلم .
- \* ومنه الحديث «كتَبَ ليَهُود تَيْمًاء أَنَّ لهم الذِّمَّة وعايهم الجِزْيَةَ بِلاَ عَدَاءَ » العَدَاء بالفتح والَمدِّ : الظلم وتَجَاوُزُ الحدّ .
- (س) ومنه الحديث « المُعْتَدِى فى الصَّدَقة كَانِعِها » وفى رواية « فى الزَّكَاة » هو أن يُعْطِيَهَا غَيرَ مُسْتَحِقِّها . وقيل : أراد أنَّ السَّاعى إِذَا أُخذَ خِيارَ المالِ ربما منعَه فى السَّنةِ الأُخْرى فيكون السَّاعى سبَبَ ذلك ، فهُمَا فى الإثم سَوَاء .
- \* ومنه الحديث « سَيكونُ قَومُ ۚ يَعْتَدُون فى الدُّعَاءِ » هو اُلْحروج فيه عن الوَضْع الشَّرعى والسُّنّة المأْثُورةِ .
- (ه) وفى حــديث عمر « أنه أتبي بسَطِيحَتَين فيهما نَدِيذٌ ، فَشَرِبَ من إخْــدَاهُا وَعَدَّى عن الأُخْرى » أى تَرَكُها لِمَا رَابَهُ منها . يُقال : عدِّ عن هــذا الأمرِ : أى تَجَاوَزْه إلى غيره .
  - (س) ومنه حديثه الآخر «أنه أُهْدِي له لَبَن بَمَكَّة فعدَّاه » أي صَرَفه عنه .
    - وفى حديث على رضى الله عنه « لا قَطْعَ على عادي ظَهْرٍ » .
- (ه) ومنه حديث ابن عبد العزيز «أنه أتي برَجُل قد اخْتَكَس طَوْقا فلم يَرَ قطْعَه وقال : تلك عَاديةُ الظَّهْرُ » العاديةُ : من عَدَا يَعْدُو على الشَّيء إذا اختاَسه . والظَّهْرُ : ماظهَر من الأشْياء . لم يرَ في الطوْق قَطْعاً لأنه ظاهِرْ على المرأة والصَّبِيّ .
- ( ه ) وفيه « إِنَّ السلطانَ ذو عَدَوان وذُو بَدَوَانٍ » أَى سَريعُ الانْصرَاف والَملالِ ، من قولك : ماعَدَاك : أَى ماصَرَفك ؟

- (ه) ومنه حديث على (١) « قال لطَّلْحة يوم الجُّمَل : «عَرَفْتَنَى بالحِجازُوأَ نُسكَرْ تَنَى بالعِرَاقَ فما عَدَا ممَّا بدَا؟ » لأنه باكيمه بالمدينة وجاء 'يقاتلِه بالبَصْرة : أى ماالَّذِى صَرَفْك ومَنَعْك وحَمَلْك على التَّخَلُّف بعْد ماظَهَرَ منك من الطاعَة والْمُتابَعَة . وقيل : مَعْناه مابَدَا لكُ مِنِّى فصرفَكَ عَنِّى ؟
- (ه) وفى حديث لُقان « أنا لُقمان بنُ عادٍ لِعَادِيةٍ لِمَادٍ » (٢) العَادِيةُ : الخيلُ تَعْدُو . والعَادِي : الواحدُ ، أي أنا للجَمْع والواحد . وقد تكون العَادِيةُ الرِّجال يَعْدُونَ .
  - (س) ومنه حديث خَيْبر « فحرجَتْ عادِ يَتُهُم » أي الذين يَعْدُونَ على أَرْجُلهم .
- [ ه ] وفي حديث حُذَيفة « أنه خَرَج وقد طَمَّ رأسَه وقال : إنَّ تَحَتَ كُلِّ شَعْرة [ لايصيبها المله ] (٣) جَناَبة ، فَمِنْ ثَمَّ عادَيتُ رأسِي كَا تَرَوْنَ » طَمَّه : أي اسْتَأْصَلَه ليصِل المله إلى أُصُول شَعَره (١) .
- (ه) ومنه حديث حَبيب بن مَسْلَمة « لمَّا عَزَله عُمَر عن حِمْصَ قال : رَحِمِ الله عمرَ كَيْثَرِعُ قومَه ويَبْعَث القومَ العِدَى » العِدى بالكسر : الغُرَباء والأجانِبُ والأعْدَاء . فأما بالضم فهم الأعْدَاء خاصَّة . أرادَ أنه يَعْزِل قومَه من الولاَيات ويُولِّى الغُرَبَاء والأَجانبَ .
- (ه) وفى حديث ابن الزُّبير وبناء الكَّمْبة « و كان فى المسجد جَراثِيمُ وتَعَادٍ » أَى أَمْكِنة مُخْتَلَفَة غَيرُ مُسْتَوية .
- \* وفي حديث الطاعون « لو كانَت لك إِبِلْ فهبَطَتْ وَادِياً لَهُ عِدُوتَانَ » العِدُوة بالضموالكسر : جانبُ الوادى .
- ( ه ) وفي حديث أبي ذَرٍّ « فَقَرٌّ بُوها إلى الغاَّبةِ تُصِيب من أَثْلِم ا وتَمْدُو في الشَّجَر » يعني

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من قول على رضى الله عنه لبعض الشيعة .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « لعادية وعاد » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٣) من الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٤) زاد الهروى : « وحكى أبو عدنان عن أبى عبيدة : عاديتُ شعرى ، أى رفعته عند الفسل . وعاديت الوسادة : ثنيتها . وعاديت الشيء باعدته .

الإِبِلَ : أَى تَرْعَى الْمُدْوَة ، وهي الخُلَّة ، ضَرْبُ من الَمرْعى محبُوبٌ إِلَى الإِبل . وإِبلُ عاديةٌ وَعَوَادٍ إِذَا رَعَته .

- (س) وفى حديث قُس « فإذا شَجَرةُ عادِيَّةٌ » أَى قَدِيمَة كَأَنْهَا نُسِبَت إلى عادٍ ، وَهُمْ قَوْمُ هُودٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . وكلُّ قَديم ينْسُبُونه إلى عادٍ وَ إن لم يُدْرِكْمُهُم .
- \* ومنه كتاب على رضى الله عنه إلى مُعاَوية « لم يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنا وعَادِيُّ طَوْلِنا علىقومك أَن خَلَطْناكُم بأَنْفُسنا » .

## ﴿ باب المين مع الذال ﴾

﴿ عذب ﴾ (س) فيه «أنه كان يُسْتَعْذَبُ له الْماه من بُيُوت السُّقْيا » أَى يُحْضَر لَه منها المُله الماه العذْبُ ، وهو الطَّيّب الذي لا مُلُوحة فيه . يقال : أعْذَبْنا واسْتَمْنَذَبْنا : أَى شَرِبنا عَذْبا واسْتَقَينا عَذْبا .

- \* ومنه حديث أبي النَّيِّهان « أنه خَرَج يَسْتَعْذبِ الماءَ » أَى يَطْأُبِ الماءَ العَذْبَ .
- \* وفى كلام على يَذُمُّ الدُّنْيا « اعْذَوْذَب جانبٌ منها واخْلَولَى » مُهمَا افْعَوْعَل ، من الْعُذُوبَةِ وَالحُلاوةِ ، وهو من أَبْنَيةِ الْلَبَالغةِ .
- (س) وفى حديث الحجّاج « ما الإعِذَابُ » يقال : ماءَةُ عذْبَةُ ، وما الإعِذَاب ، على الجمع؛ الأنَّ الماء جنْسُ للماءةِ .
- (س) وفيه ذكر « العُذَيب » وهو اسمُ ماء لبَنى تَميم على مَرْ حلة من الكوفة مُسَمَّى بتَصْفِير العَذْب. وقيل: سُمِّى به لأنَّه طرَف أرْضِ العَرَب، من العَذَبة وهي طرَفُ الشَّيء.
- \* وفيه « الميِّتُ يُعَذَّبُ بُبكاء أَهْلِهِ عليه » يُشْبه أَن يكونَ هذا من حَيثُ إِنَّ العرَب كانوا

يُوصُون أَهابَهُم بالبُكاء والنَّوح عليهم وإشاعَة النَّعْي في الأحْياء ، وكان ذلك مشهوراً من مَذَاهِبهم. فالميِّتُ تلزمُه العُقُوبة في ذلك بما تقدَّم من أُمْرِه به .

﴿ عَدْرَ ﴾ ( س ) فيه « الوَّلْمِيةُ في الإعْذَارِ حَقُ ۗ » الإعْذَارُ : الخِتَان . يقال : عَذَرتُهُ وأَعْذَرته فهو مَعْذُور وَمُعْذَر ، ثم قيل للطَّعام الذي يُطْعم في الخِتان : إعذَار .

(س) ومنه حــديث سعد رضى الله عنه «كُنَّا إعْذَارَ عامٍ واحــدٍ » أَى خُتِنَّا فى عامٍ واحد وكانوا يُخْتَنُون لِسِنّ مَعْلُومة فيما بَينَ عشر سنين وَخَسَ عشرة . والإعْذَار بكسر الهمزة : مصدر أعْذَره ، فسمَّوا به .

\* ومنه الحديث « وُلد رسول الله صلى الله عليه وسِلم مَعْذُوراً مَسْروراً » أَى مَعْتُونا مَقْطُوعَ الشُرَّة .

(س) ومنه حدیث ابن صَیّاد « أنه وَلَدَته أَمُّه وهو مَعْذُور مَسْرُور » .

(س) وفي صفة الجنة « إنَّ الرجل ليُفْضِى في الفَدَاة الوَاحِدَة إلى مائة عَذْراء » العَذْرَاء : الجَارِيةُ التي لم يَشَّمها رجل ، وهي البِكْر ، والذي يَفْتَغُمها أبو عُذْرِها وأبو عُذْرتها . والعُذْرة : ماللبِكْر من الالْتِحام قبل الافْتِضاضِ .

#### [ه] ومنه حديث الاستسقاء:

\* أُتَيِنَاكَ والعَذْرَاهِ يَدْمَى لَبانُها \*

أَى يَدْمَى صَدْرُها من شدَّة الجدْب.

\* ومنه حديث النَّخَعِى « فى الرجل يقول : إنه لم يَجِد امْرَأَتَه عَذْرَاءَ ، قال : لا شيءَ عليه » لأنَّ الهُذْرَة قد تُذْهِبُها اَلحَيضَةُ والوثْبَةَ وطُولُ التَّمْنِيس . وجمع العذْرَاء : عَذَارَى .

\* ومنه حدیث جابر « مالَکَ ولِلعَذَارَی ولِعاَبِهِنَّ » أَی مُلاَعَبْهُنَّ ، ویُجُمع علی عَذَارِی ، کصحارَی وصَحاری .

\* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه:

\* مُعيداً يَبْتَغِي سَقَطَ العَذَارَى \*

\* وفيه « لقد أعْذَر الله مَنْ بَلَغَ من العمر سِتِّين سَنَة » أَى لم يُبثِّق فيه مَوْضِعاً للاعْتِذَارِ

حيث أُمْهَاله طولَ هذه الْمُدَّة ولم يَعْتَذِر . يقال : أُعَذَرَ الرَّجُل إِذَا بَلَغَ أَقْصَى الغَايةِ من العُذْرِ . وقد يَكُونُ أَعْذَر بمعنى عَذَر .

- (س) ومنه حديث المِقداد « لقد أعْذَر اللهُ إليك » أى عَذَرَك وجَمَلك موضعَ المُذْرَ وأَسْقَط عنك الجهاد ورَخَّص لك فى تَرْكه ؛ لأنه كان قد تَناهى فى السِّمَن وعَجزَ عن القِتَال .
- [ ه ] ومنه الحديث « لن يَه ملك النَّاسُ حتى يُعذُرُوا من أنفُسهم » يقال : أعْذَر فلان من نَفْسه إذا أمْكَن منها ، يَعْنى أنَّهم لا يَه لم لِكُون حتى تكثر ذُنُوبهم وعُيُوبهم فيستَوجبُون العُقُوبة ويكون لمن يُعَذَّبُهم عُذَرْ ، كأنهم قامُوا بعُذْرِه فى ذلك . ويُروى بفتح الياء ، من عَذَرْته وهو بمعناه . وحقيقة عَذَرْت : تحوتُ الإساءة وطمَسْتها .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه استَعْذَر أبا بكررضي الله عنه من عائشة كان عَتَبَ عليها في شيء، فقال لأبي بكر : كُنْ عَذيري منها إِن أدّبتُها » أي قُمْ بُمُذْري في ذلك .
- [ ه ] ومنه حدیث الإفك « فاستَهْذَر رسُولُ اللهَ صلى الله علیه وسلم من عَبْد الله بن أَ بَیّ ، فقال وهُو على المِنْبر: من یَعْذِرُنی من رجُل قد بَلَغنی عنه كذا وكذا ؟ فقال سَعْدُ : أنا أعْذِرُك منه » أى مَن يَقوم بعُذْرِي إن كَافَأْتُه على سُوء صَنِيعه فلا يَلُومُني ؟
- \* ومنه حدیث أبی الدَّرْداء رضی الله عنه « من یَمْذِرُنی من مُعاوِیة ؟ أنا أُخْبره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یُخْبرُنی (۱) عن رَأْیه » .
  - \* ومنه حديث على « من يَعْذِرُني من هؤلاء الضَّياطِرَة » .
  - ( ه ) ومنه حديثه الآخر « قال وهو يَنْظر إلى ابن مُلْجَم :

\* عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادٍ \* »

يقال : عَذيرَكَ من فلان بالنَّصْب : أي هَاتِ من يَعْذِرُكُ فيه ، فَعيلٌ بمعنى فاعل .

( ه ) وفى حديث ابن عبد العزيز « قال لم اعْتَذَر إليه : عَذَرْتُكَ غَيرَ مُعْتَذِر » أى من غَيْر أن تَعْتَذَر ، لأن الْمُعْتَذِر يكونُ مُحِقًّا وغَيرَ مُحِقّ .

<sup>(</sup>١) في ١: « أنا أخبر . . . وهو يخبر » :

\* وفى حديث ابن عمر « إذا وُضِعَت المائدَة فُلياً كُل الرجُل مما عنْدَه ، ولا يَرْفَع يَدَه و إن شَبع ، وليُعْذِرْ ؟ فإنَّ ذلك يُخْجل جَليسَه » الإعْذارُ : الْبَالغةُ فى الأَمْرِ : أَى ليُبَالِغ فى الأَكْل ، مثل الحديث الآخر « أنه كان إذا أَكل مع قَوْم كان آخرَهم أَكُلاً » .

وقيل : إِنَّمَا هو « وليُعَذِّر » من التَّعْذِير : التَّقْصِير . أَى ليُقَصِّر في الأكُل ليَتَوفَّر على الباَقِين ولْيُر أَنَّه يُباَلغ .

(ه) ومنه الحديث « جاءنا بطَعاَمٍ جَشْبٍ فَكُنَّا نُعَذِّر » أَى نَقَصِّر ونُرِى أَنَّنَا نُجْتَمِدُون .

(ه س) ومنه حديث بنى إسرائيل «كانوا إذا نُميل فيهم بالمَعَاصِي نَهَوْهُم تَعذِيرًا » أَى نَهُيًّا قَصَّرُوا فيه ولم يُبَالِغُوا ، وُضِع المصدر موضع المنم الفاعل حالا ، كقولهم : جاء مَشْيًا .

\* ومنه حديث الدعاء « وتَعاطى ما َ بَيْتَ عنه تَعْذِيراً » .

(س) وفيه « أنه كان يَتَعــذَّر في مَرَضه » أي يتمنَّع ويتعسَّر . وتَعذَّر عليـُه الأمر إذا صَعُب.

(س) وفي حديث على « لم يَبْقَ لهم عَاذِرْ " أي أثر ".

- \* وفيه « أنه رأى صَبيًا أُعْلَقِ عليه من العُذْرة » العُذْرة بالضم. وجَعْ في الحَلْق يَهيجُ من الدَّم . وقيل : هي قُرْحَة تخرُج في الخَرْم الذي بين الأنف والحَلْق تَعْرِض للصِّبيانِ عند طُلُوع العُذْرة ، فتَعْمُد المرأةُ إلى خِرقة فتَفْنلها فَتلاً شديداً وتُدْخِلُها في أنفه فتَطْعُن دُلك الموضع فيتفجَّر منه دَمْ أسود ، ورُبَّما أَقْرَحَه ، وذلك الطَّمن يُسَمَّى الدَّغْر . يقال : عَذَرَت المرأةُ الصَّبيَّ إذا عَمزَت عَلقه من العُذْرة ، أو فعلت به ذلك ، وكانو بعد ذَلك يُعلَّقُون عليه عِلاقاً كالعُوذَة . وقوله « عند طُلُوع العُذْرة » هي خمسة كواكِب تَحْت الشَّعْرَى العَبُور وتسمَّى العَذَارى ، وتطلع في وسَط الحَرّ. وقوله : « من العُذْرة » : أي من أَجْلِها .
- (س) وفيه « لَلْفَقُرُ أَزْينُ للمؤمِن من عِذارٍ حَسَنٍ على خَدِّ فَرس » العِذَّارَانِ من الفَرَس كالعارِضَين من وجه الإنسان ، ثم سُمِّى السَّير الذي يكونُ عليه من اللِّجامِ عذَاراً باسم مَوضِعه .

- \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « اسْتَعملتك على العراقين ، فاخرج إليهما كميشَ الإزار شديدَ العذَار ، كما يقال فى خلافِه : فُلانُ خَلِيعُ المُعرِدَ العذَار ، كما يقال فى خلافِه : فُلانُ خَلِيعُ العَذَار ، كما يقال فى خلافِه : فُلانُ خَلِيعُ العَذَار ، كما يقرس الذى لا لِجامَ عليه ، فهو يَعير على وجْهه ؛ لأن اللِّجام يُمْسِكه .
  - \* ومنه قولهم « خَلَع عِذَاره » إذا خَرج عن الطَّاعَة وانْهَمَك في الغَيِّ .
  - (س) وفيه « اليهودُ أَنْـتَنُ خَلْق الله عَذِرةً » العَذِرةُ : فِناء الدَّارِ وِناحِيَّتُها .
  - \* ومنه الحديث « إن الله نظيفُ يُحب النَّظافة ، فَنَظَّفُوا عَذَرَاتِكُمُ وَلَا تَشَبَّهُوا باليَّهُود » .
    - \* وحديث رُقَيقة « وهذه عِبِدَّ اوْك بَعَذِرَات حَرَمِك » .
- ( ه ) ومنه حدیث علی « عاتَبَ قَوْما فقال : مالَکم لا تُنَظَّفون عَذِرَاتِکم » أَى أَفْنِيتَکم .
- ( ه س ) . وفي حديث ابن عمر « أنه كر ِه السُّلْت الذي يُزْرَع بالعَذرة » يُر يد الغَائِطَ الذي يُلْقيه الإِنْسانُ . وُسَمِّيت بالعَذِرة ؛ لأنهم كانوا يُلقُونها في أفْنية ِ الدُّورِ .

#### (عذفر) في قصيد كعب:

# \* ولَنْ يُبَلِّغُهَا إلاَّ عُذَافِرَةٌ \*

المُذَافِرَة : النَّاقةُ الصُّلْبة القَو يَة .

- ﴿ عَدْقَ ﴾ (هـ) فيه «كم من عَدْقٍ مُذَلِّلٍ في الجنة لأبي الدَّحْدَاحِ » العَدْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ، ويُجْمَع على عِذَ آقٍ.
  - \* ومنه حديث أنس « فرَدّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أمِّي عِذَاقَهَا » أَى نَخَارَجِهَا .
- ( ه ) ومنه جديث عمر « لا قَطْعَ في عِذْقٍ مُعَلَّق » لأنه ما دَامَ مُعَلَّقا في الشَجَرَة فليس في حِرْز .
  - \* ومنه « لا والَّذَى أُخْرَجَ العَذْق من الْجُريمة » أَى النَّخلة من النَّو اةِ .
- ومنه حديث السّقيفة «أنا عُذَيْقُهُا الْمُرَجَّبُ » تَصغير العَذْق : النَّخلة ، وهو تصغيرُ تعظيم .
   وبالمَدينة أُطمُ لبنى أُمَيَّة بن زَيد يقال له: عَذْق .

- (ه) ومنه حديث مكة « وأعْــذَق إِذْخِرُها » أى صارَت له عُذُوق وشُعَب. وقيــل : أعْذَق بمعنى أزْهَر . وقد تكرر العَذْق والعِــذق فى الحديث ويُفْرق بينهما بمفهوم الــكلام الواردان فيه .
- ﴿ عَدَلَ ﴾ ( ه ) وفي حديث ابن عباس « وَسُئْلِ عن الاسْتِحَاضة فقال : ذلك العاذِل يَعْدُو » العاذِلُ : اسم العِرْق الذي يَسِيل منه دَمُ الاسْتِحاضةِ ، ويَغْدُو : أي يَسِيل .

وذكر بعضُهم « العَاذِر » بالراء . وقال : العَاذِرَة : المرأةُ المستحاضَةُ ، فاعلة بمعنى مفعولة ، من إقامة ِ العُذْر . وَلُو قال : إنَّ العَاذِر هو العِرْق نفسُه لأنه يَقُوم بعُذْرِ المرأة لحانَ وجْهًا . والحفوظ « العاذلُ » باللام .

- ﴿ عَذَم ﴾ ( ه ) فيه « أن رجلا كان يُرَائِي فلا يَمرُ ُ بَقُوم ٍ إِلاَّ عَذَمُوه » أَى أَخَذُوه بأَلْسِنَتهم . وأصلُ العذْم : العَضَ .
  - \* ومنه حديث على «كالنَّاب الضَّرُوس تَعْـذ مُ بفيها وتخبِّط بيَدهِا » .
  - \* ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « فأُقْبَل على ۖ أَبِّي فَعَذَ مَنِّي وعضَّني ببِسانه » .
- ﴿ عَذَا ﴾ ( ه ) في حديث حُذيفة « إِنْ كُنْتَ لابُدَّ نازِلاً بالبَصْرة فانْزِل على عَذَوَاتِها ، ولا تَنْزِل سُرَّتَهَا » جمع عَذَاةٍ . وهي الأرْضُ الطَّيِّبة التُّرْبَةُ (١) البَعيدة من المياه والسِّباخ .

## ﴿ باب المين مع الراء ﴾

( عَرب ﴾ ( ه ) فيه « الثَّيبُ يُعْرِب عنها لِسَانُها » هـكذا يُرْوى بالتخفيف ، من أعرَب. قال أبو عبيد : الصواب « يُعرِّب » يعنى بالتشديد . يقال : عَرَّ بْتُ عن القوم إذا تـكاَمَّتَ عنهم .

وقيل: إن أعرَب بمعنى عرَّبَ. يقال: أعرب عنه لسانه وعرَّب.

قال ابن قُتيبة: الصواب « يُعْرِب عنها » بالتخفيف . وإنما سُمِّى الإعْراب إعْرابًا لتَبْيِينهِ وإيضاحِه . وكلا القَوْاين لُغتان مُتَساويَتَان ، بمعنى الإبَّانة والإيضاح .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « الثَّرِيَّة » .

- [ ه ] ومنه الحديث « فإنما كان يُعْرِب عمَّا في قَلْبه لسانُه » .
- ( ه ) ومنه حديث التَّيْمِي « كانوا يَسْتَحبُّون أَن يُلَقِّنُوا الصَّبَّ حين يعَرِّبُ أَن يقول : لا إله إلا الله ، سبع مرَّات » ، أَى حين ينْطِقُ ويتكلَّم .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « مال كم إذا رَأْيتُم الرَّجُل يُخَرِّق أَعْرَاضَ الناس أَن لا تُعَرِّبُوا عليه » قيل : معناه التَّبْيين والإِيْضاَح : أَى مَا يَمْنعُ كُم أَن تُصَرِّحُوا له بالإِنكارِ ولا تُساترُوه . وقيل : التَّهْر يبُ : المنعُ والإِنكارُ . وقيل : الفُحْشُ والتَّقْبيحُ (١) ، من عَرِبَ الجُوْح إذا فَسَد .
- ( ه ) ومنه الحديث « أن رجُلاً أتاًه فقال : إنَّ ابن أخِي عَرِبَ بطْنُهُ » أَى فَسَد . فقال : اسْقِه عسلا » .
  - \* ومن الأول حديث « السَّقيفة أغرَبُهُم أحْساباً » أي أبينهُم وأوْ ضَحُهم.
- ( ه ) ومنه الحديث « أن رَجُلا من المُشْركين كان يَسُبُّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال له رَجُل من المسلمين : والله لتَسكُفَّن عن شَتْمِه أو لأَرَحِّلنَّكَ بسَيْقي هذا ، فلم يَزْدَدُ إلا اسْتِعْرَابا ، فَحَمْل عليه فَضَر به ، وتَعاَوَى عليه المُشْرِكُون فَقَتَلُوه » الاسْتعْراب : الإفحاشُ في القَوْل .
- (س) ومنه حديث عطاء « أنه كره الإغراب للهُخرم » هو الإفحاش في القول والرَّفَثُ ، كأنه اسم موضوع من التَّعْريب والإعراب . يقال : عرَّب وأعرب إذا أفحش . وقيل : أراد به الإيضاح والتَّصْرِيح بالهُجْر من الـكلام . ويقال له أيضا : العِرَابة ، بفتح العين وكَشرها .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس « في قوله تعالى « فَلَا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » هو المِرَابة في كلام المَرَب » .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن الزبير « لا تَحِلُّ العِرَابةُ للمُحْرِمِ » .
- [ ه ] ومنه حديث بعضهم « ما أُوتِي أَحَدُ من مُعارَبة النِّساء ما أُوتِيتُهُ أَنا » كَأَنَّهُ أَرادَ أَسْباب الجاع ومُقدّماته .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا في الهروى: « وإيما أراد: مايمنعكم من أن تُعرُّ بوا ، ولا : صِلَةٌ [ زائدة ] ها هنا » . (١) بعد هذا في الهروى: « وإيما أراد: مايمنعكم من أن تُعرُّ بوا ، ولا : صِلَةٌ [ زائدة ] ها هنا » .

- (ه) وفيه «أنه نهى عن بَيْع العُرْبان » هو أن يَشْتَرِى السِّلعة ويَدْفَعَ إلى صاحبها شيئًا على أنه إنْ أمضى البَيع حُسِب من النمن ، وإن لم يُمْضِ البيع كان لصاحب السِّلفة ولم يَوْتَجَعِه المُسترى . يقال : أعرَب في كذا ، وعرّب ، وعر بن ، وهو عُرْبان ، وعُر بُون ، وعَر بُون . قيل : سُمِّى بذلك لأنَّ فيه إعرابًا لعقد البَيْع : أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ ، لئلا يَمْلِكه غيره باشترائه . وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشَّرط والفرَر . وأجازَه أحمَد . ورُوى عن ابن عمر إجازَتُه . وحديث النَّهى مُنْقَطع .
- (س ه) ومنه حديث عمر « أنَّ عامِله بمكة اشْترى داراً للسَّجْن بأرْبعة ِ آلافٍ ، وأعربُوا فيها أَرْبَعَمَائة » أى أَسْلَفُوا ، وهو من العُرْبان .
  - [ ه ] . ومنه حديث عَطاء « أنه كانَ يَنْهَى عن الإعراب في البَيْع » .
- [ ه ] وفيه « لا تَنْقُشُوا فى خَواتِيمكم عَرَبِيًّا » أى لا تَنَقُشُوا فيهـا : محمد رسول الله لأنَّه كان نَقْشَ خاتم النبي صَلَى الله عليه وسلم .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « لا تَنْقُشُوا فى خَواتيمكم الِعَربيَّة » وكان ابنُ عمر يكُرَه أن يَنْقُشُ فى الخاتم القُرآن .
- \* وفيه «ثلاثُ من الكَبَائر ، منها التَّعرُّب بعدَ الهَجْرة ، هو أن يعود إلى البَادية ويُقيمَ مع الأَعرَاب بعدَ أن كانَ مُهَاجراً . وكان من رَجَع بعدَ الهَجْرة إلى موضِعه من غير عُذر يَعدُّونه كالمُرْتد .
- \* ومنه حدیث ابن الاً کُوع « لمَّا قُتل عَمَان خَرَج إلى الرَّبَذَة وأقامَ بها ، ثم إِنَّه دخل على الحَجَّاج يوماً فقال له : يابن الأكُوع ارْتَدَدْت على عَقِبَيْك وتَعَرَّبْت » ويُرُوى بالزَّاى . وسَيَجِىء .
  - ومنه حديثه الآخر: كَمْثَّل فى خُطْبتِهِ

### \* مُهَاجِر ليس بأغرَ ابي \*

جعل المُهاجِرَ ضِدَّ الأعرَابِيّ . والأعراب : ساكنُو البادية من العَرَب الذين لا يُقيِمُون في الأمصارِ ولا يَدْخُلُونَهَا إلاَّ لحاجةٍ . والعَرَبُ : اسمٌ لهذا الجِيـل المَعْرُوف من الناس . ولا واحدَ له من لَفْظِه . وسَواد أقام بالبادِبة أو المُدُن . والنَّسب إليهما : أعرابي وعربي .

- (س) وفي حديث سَطيح « يَقُودُ خَيلاً عِرَاباً » أَى عرَبيةٌ مَنْسُوبة إلى العَرَب، فَرَّقُوا بِينَ الخيل والنَّاس، فقالوا في الناس: عَرَبُ وأعراب، وفي الخيل: عِرَاب.
- (س) وفي حديث الحسن «أنه قال له البَّتَّىُّ: ما تقول في رجل رُعِفَ في الصَّلاة ؟ فقال الحَسَن : إن هذا يُعرَّب الناس ، وهو يقول رُعِف! » أى يُعَـلِّهم العَرَبية ويَلْحَن .
- (س) وفى حديث عائشة « فاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِية العَرِبَة » هى الحريصَة على اللَّهُو . فأما العُرُب ــ بضمتين ــ فجمع عَرُوبٍ ، وهى المرأةُ الحسْناء المُتَحبِّبة إلى زَوْجها .
- (س) وفى حديث الجمعة «كانت تُسَمَّى عَرُوبة » هو اسمْ قديمٌ لها ، وكأنه ليس بعَرَبي . يقال : يَوْمْ عَرُوبة ، ويومُ العَرُوبة . والأَفْصَحُ أَنْ لَا يَدْخُلَمُ الأَلْفُ واللَّامُ . وعَرَّوبًا : اسمَ السَّمَاء السَّابِعة ِ .
- ﴿ عرج ﴾ ﴿ عَنْ أَسَمَاءَاللهُ تَعَالَى ﴿ ذُو الْمَعَارِجِ ﴾ المَعَارِجِ ؛ الْمَصَاعِدُ والدَّرَجُ ، وآجِدُها : مَعْرَجِ ، يُريد مَعَارِجِ المَلائكَةُ إلى السَّمَاء . وقيل المَعَارِجِ : الفَواضِلِ العَالِيةُ . والعُرُوجِ : الصُّعود ، عَرَجِ يَعْرُجُ عُرُوجًا . وقد تَكرر في الحديث .

ومنه المِعْراجُ . وهو بالكسر شِبْه السُّلُّم ، مِفْعاَل ، من العُرُوج : الصُّعود ، كا أنه آ لَهُ ۖ لَهُ .

\* وفيه «من عَرَج أو كُسر أو حُبِس فلْيَجْزِ مثلها وهو حِلُ " أى فلْيَقْضِ مِثلها ، يعنى الحج . يقال : رَج يَعْرُج عَرَجاناً (١) إذا غَمَر من شيء أصابه . وعَرِج يَعْرَج عَرَجاً إذا صار أعْرج ، أو كان خِلْقة فيه . المَعْنَى أَنْ مَن أَحْصَرَه مَرَض ، أو عَدو في فعليه أن يَبْعَث بِهَدْي وبُواعِدَ الحَامِل يوماً بعَينِه بذْ بَحَها فيه . فإذا ذُبِحَت تَحَلَّل. والضميرُ في « مِثلها » للنَّسِيكة .

- (س) وفيه « فلم أَعَرِّجُ عليه » أى لم أَقِم ولم أَحْتَبس .
- \* وفيه ذكر « المُرْجُون » وهو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِدْق ، وهو فُعْلُون ، من الانعِراج : الانعِطَافِ ، والواو والنون زائدتان ، وجَمَّه : عَرَاجِين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عَرجاً » وأثبتنا مافي ا واللسان ، والفائق ٢/٢٦ ·

- \* ومنه حديث اُلخدْرِي ﴿ فَسَمِعْت تَحْرِيكا ۚ فِي عَراجِينِ البَيتِ ﴾ أرادَ بها الأعوادَ التي في سَقْف البيت ، شَبَّها بالعَرَ اجين .
- \* وفيه ذكر « العَرَّج » وهو بفتح المين وسكون الراء : قَرَّيَةٌ جامعةٌ من عَمَل الفُرُع ،على أيام من المدينة .

### ( عرد ) \* في قصيد كعب .

\* ضَرْبٌ إذا عرّدَ السُّودُ التَّنابيلُ \*

أى فَرُ وا وأعرَ ضُوا . ويُروى بالغين المعجمة ، من التغريد : التَّطْريب .

### (س) وفى خطبة الحجّاج :

\* والقوسُ فيها وَتَرَ عُرُدٌ \*

العُرُدُّ بالضم والتشديد: الشَّديدُ من كُلِّ شيء . يقال : وتر ْ عُرُدُّ وعُرُندُ .

- (عرر) [ه] فيه<sup>(۱)</sup> «كان إذا تَمَارَّ من الليل قال كذا وكذا » أى إذا اسْتَيْقُظ ، ولا يكونُ إلاَّ يَقَظَةً مع كَلام . وقيل : هو تَمَطَّى وأنَّ (۲) وقد تـكرر في الحديث .
- [ ه ] وفى حديث حاطِب « لَمَّا كَتَب إلى أَهْل مَكَةَ يُنذُرُهُم مَسِير رسول الله صلى الله عليه وسلم إَلَيهم ، فلمَّا عُوتب فيه قال : كُنْت رجلا عَريراً فى أَهْل مَكَة » أَى دَخِيلا غَرِيباً ولم أَكُن من صَمِيمِهم . وهو فعيلٌ بمعنى فاعل ، من عَرَرْتُهُ إذا أتيتَه تَطلُب معروفَه .
- \* ومنه حدیث عمر « من کان حَلِیفا وعریراً فی قَوْم ِ قد عَقَلُوا عند، ونَصَرُوه فَمِیراثُهُ لهم ».
- ( ه ) وفى حديث عمر « أن أبا بكر أعطاه سيفاً مُعلَّى ، فنزع مُعرُ الحِلْية وأتاه بها ، وقال : أُتيتُك بهذا لما يَعْرُرُكُ من أُمُورِ النَّاس » يقال : عرَّه واعْتَرَّه ، وعرَاه واعتَرَاه إذا أتاه مُتعرِّضالمعرُ وفه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى واللسان من حديث سَلمان الفارسي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « وقال قوم : عَلِمَ » .

والوجهُ فيه أنَّ الأصل: يَعُرُّك ، فَفَكَّ الإِدْغَامَ ، ولا يَجِىء مثل هذا الاتِّساع إلاَّ في الشُّمْر .

وقال أبو عبيد : لا أَحْسِبُهُ تَحْفُوظاً ، ولَكُنَّهُ عندى « لمَـاَ يَعْرُوكُ » بالواو : أَى لمـا يَنُو بُكُ من أَمْرِ الناسِ ويلزَمُك من حَواتُجهم ، فيكونُ من غَير هذا الباب .

- \* ومنه الحديث « فأ كلَّ وأطُّعم القاَ نِـعَ والْمُعْتَرَّ » .
- \* ومنه حديث على « فإنَّ فيهم قانعاً ومُعْتَرًّا » هو الذي يتَعَرَّض للسُّؤال من غير طَلَب.
- ( ه ) ومنه حدیث أبی موسی « قال له علی ، وقد جاً ، یَعُودُ ابنَه اَلَحْسَن : ماعَر ً نا بك أیمها الشیخ ؟ » أی ماجاء نا بك ؟ .
- \* وفى حديث عمر « اللهم إنى أَبْرَأُ إِلَيك من مَعَرَّة الجيشِ » هو أن يَنْزِلُوا بقَوم فيأكلوا من ذُرُوعهم بغَير علم . وقيل : هو قِتال الجيشِ دون إذْنِ الأمير . والمَعرَّة : الأمرُ القبيح المكروهُ والأذَى ، وهي مَفْعَلة من العَرِّ .
- (ه) وفى حديث طاوس « إذا استَعَرَّ عليكم شيء من النَّعَمَ » أَى نَدَّ واسْتَعْصَى ، من العَرَارة ، وهي الشَّدَّة والكَثرة وسُود الخليُق .
- (ه) وفيه «أنَّ رجلا سأل آخَر عن مَنْزله ، فأخبرَ هأنه كيزل بين حيَّين من العرَّب ، فقال : نَزَلْتَ بَين المعرَّة والحَرَّة » الحِرَّة التي في السَّما : البياضُ المعروفُ ، والمعرَّة : ماوراً وها من ناحية القطب الشّمالي ، سُمِّيت معرَّة لكَثْرة النُّجوم فيها ، أرادَ بين حَيِّين عظيمين ككثرة النُّجوم . وأصلُ المَّعرَّة : موضع العرَّ ، وهو الجرب ، ولهذا سَمُوا السماء الجرباء ؛ لكثرة النُّجُوم فيها ، تَشْبيهاً بالجرب في بدَنِ الإنسان .
- (س) ومنه الحديث « إن مُشْتَرِى النَّخْل يَشْتَرِط على البانِع ليس له مِمْرارٌ » هي التي يُصِيم امثلُ العَرَ ، وهو الجرّب.
- (س) وفيه « إيَّاكُم ومُشَارَّةَ الناسِ فإنها تُظْهِرُ العُرَّة » هي القَذَر وعَذِرَة الناس ،فاستُمير العَساوِي والمَثَالِب .
- ( ه ) ومنه حدیث سعد « أنه كانَ يَدْمُل أرضَه بالعُرَّة » أَى يُصْلِحُهُما . وفي رواية «كان يُحْمِل مِكْيال عُرَّة إلى أرْضِ له بمحكة » .

- \* ومنه حديث ابن عمر «كان لا يَعُرُّ أَرْضَه » أَى لا يُزَبِّلها بالعُرُّة .
- (ه) ومنه حــديث جعفر بن محمد « كُلُّ سَبْعَ تَمْراتٍ من نَحْلَةٍ غَيرِ مَعْرُورة » أَى غير مُرَاتٍ من نَحْلَةٍ غَيرِ مَعْرُورة » أَى غير مُرَاتٍ له بالعُرَّة .
- ﴿ عرزم ﴾ (س) في حــديث النَّخَمِيِّ « لا تَجْمَلُوا في قَبْرى لَبِنًا عَرْزَمِيًّا » عَرْزَمُ : جَبَّانة الكُوفة نَسبَ اللّبِنَ إليها ، وإنماكرِهـه لأنَّها موضع أُحْـداث النّاس ويَخْتَاط لبنهُ بالنَّجَاسَاتِ .
- (عرس) (س) فيه «كان إذا عَرَّس بَكْيل توسَّدَ لبِنَةً ، وإذا عَرَّس عِنْد الصَّبْعِ فَصَبِ سَاعَـدَه نَصْبًا ووضَع رَأْسَه على كَفَّة » التَّعْر يسُ : نُزُول الْمُسَافِر آخر الليل نَزْلَةً للنَّوم والاسْتراحَة ، يقال منه : عَرَّس يُعرِّس تَعْرِيسا . ويقال فيه : أعْرَس ، والمُعرَّس : موضعُ التَّعْر يس، وبه سُمِّى مُعَرَّسُ ذِى الْحَلَيفَة ، عَرَّسَ به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الصَّبْح ثم رَحل . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفي حديث أبى طَلْحَة وأم سُلَيم « فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أَغْرَسْتُمُ اللَّيلة ؟ قال : نعَم » أَعْرَس الرجُل فهو مُعْرِس إذا دَخَل بامْرأَتِه عند بِنائِها ، وأرادَ به هاهنا الوَطْء ، فسمَّاه إعْراساً لأنّه من توابع الإعْرَاسِ ، ولا يقال فيه عَرَّس .
- (ه) ومنه حدیث عمر « نهی عن مُتْعة الحج ، وقال : قد علمتُ أن رسول الله صلی الله علیه وسلم فَعَله ، ولکِنِّی کرِ هْت أن يَظَلُّوا بها مُعْرِ سِين » أی مُلِيِّنَ بِنسَائهم .
- (س) وفيه « فأصْبَح عَرُوسًا » يقال الرجُل عَرُوس ، كما يقال للمَرْأة . وهو اسمُ للمما عند دُخُول أَحَدهما بالآخر .
- \* وفى حــديث ابن عمر « أنَّ امرأة قالت له : إنَّ ابْنَــتِى عُرَيِّسٌ ، وقد تَمَعَظ, شعْرُ ها » هَىٰ تَصْغيرُ العَرُوس ، ولم تَلحقه تاء التأنيث وإن كان مؤنَّنا ؛ لِقيام الحَرْفِ الرَّابع مقامه . وقد تكرر ذكر الإغراس والعُرْس والعَرُوس .
- [ ه ] ومنه حديث حَسّان « كان إذا دُعِيَ إلى طَعام قال : أَفِي عُرُس أَم خُرُس ؟ » يُر يدُ به طعامَ الولمية ، وهوالذي رُيْعَمَل عند العُرْس ، يُسَمَّى عُرْسا باسم سَبَّبه .

﴿ عرش ﴾ (ه) فيه « الهتزَّ العَرْش لموت سَمْد » العَرْشُ هاهنا : اَلجنازة ، وهو سَرير الميِّت، واهتزازُه فرَّحُه لحمْـل سَمْد عليه إلى مَدْ فَنِه .

وقیل : هو عَرْش الله تعالی ؛ لأنه قد جاء فی روایة أُخْری : « اهتز عرشُ الرَّحمٰن لَمُوْتِ سَعْد » وهو كِنایة عن ارْتیاحِه برُوحه حِین صُعِدَ به ، لـكرَ امتِه علی رَبَّه . وكلُّ من خَفَّ لأَمْرٍ وارْتاح عَنْهُ فقد اهْتَزَّ له .

وقیل : هو علی حَذْف مضاف تقدیره : اهتزَّ أهلُ العَرَّش بقدُومه علی الله ؛ لِمَا رَأَوْا من مَنْزلته وكرَ امته عنده .

- \* وفى حديث بَدْء الوحى « فرَ فَعْتُ رَأْسَى فإذا هو قاعِذْ على عَرْشِ فى الهواء » وفى رواية « بينَ السماء والأرض » يَعْنَى جِبريل على سَرير .
- ( ه ) ومنه الحديث « أو كالقينديل الْمَعَلَّق بالعَرْش » العرْشُ ها هنا : السَّقْف ، وهو والعَريشُ : كُلُّ ما يُسْتَظَلُ به .
  - ( ه ) ومنه الحديث « قيل له : أَلَا نَدْنَى لكُ عَرِيشًا » .
- \* ومنه حديث سَهْل بن أبى حَثْمة « إنَّى وجَدْت ستِّين عَرِيشاً فألقَيْتُ لهم من خَرْصِها كذا وكذا » أراد بالعريش أهْل البَيت ؛ لأنَّهُم كانوا يأتُون النَّخِيل فيبْتَنُون فيه من سَعَفِه مثلَ السُّوخ فيُقْيِمُون فيه يأ كُلُون مُدَّة خَمْل الرُّطَب إلى أن يُصْرَمَ.
- (ه) ومنه حديث سعد « قيل له : إنَّ مُعاوية ينهانا عن مُتَعَة الحج ، فقال : تَمَتَّعُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومُعاوية كافر ُ بالعُرُش » العُرُش : جمع عَريش ، أرادَ عُرُش مكة ، وهى بيوتها ، يعنى أنَّهم تمتَّعُوا قبل إسْلام مُعاوية .

وقيل: أرادَ بقوله «كافرٍ » الاخْتَفِاءَ والتَّفَطِّي ، يعني أنه كان مُخْتَفِيًا في بُيُوت مكة. والأوّل أشْهَرَ.

- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر « أنه كان بَقْطَع التَّلْبِیة إذا نَظَر إلى عُرُوش مكة » أى بُیُوتها . وُشِّیت عُرُوشا ؛ لأنها كانت عیداناً تُنْصَب ویُظَلَّل علیها ، واحدُها : عَرْش .
- (س) وفيه « فجاءت ُحَمَّرَ أَهُ فَجَعَلَت تُعَرِّش » التَّعْرُ بشُ : أَن تَرْ تَفَع وَتُظَلِّل بجناحَيْها على مَن تَحْتَهَا .
- (ه) وفى حديث مَقْتَل أبى جهل « قال لابن مسمود : سَيفُك كَهاَمْ ، فَخُذَ سَيْفِي فَاحْتَزَّ به رَأْسِي مِن عُرْشِي » العُرْشِ : عِرْق فِي أَصْلِ العُنُق .

وقال الجوهرى : « العُرْش [ بالضمّ (١) ] أحــد عُرُشَي العُنُق ، وهما لحمتان مُسْتَطِيلتان فى ناحِيَتَي العُنُق » .

﴿ عرص ﴾ (ه) فى حديث عائشة « نَصَبْتُ على باب حُجْرتى عَبَاءة مَقْدَمَه من غَزَاة خَيبر أُو تَبُوك ، فهَدَك العَرْص حتى وقع بالأرض» قال الهروى : الححدُّثون يروونه بالضاد المعجمة ، وهو بالصاد والسين ، وهو خَشَبة تُوضع على البَيت عَرْضا إذا أرادُوا تَسْقيفَه ، ثم تُلْقى عليه أَطْرافُ الخَشَب القِصَار . يقال : عَرَّصْتُ البيت تَمْريصاً .

وذكره أبو عبيد بالسين ، وقال : والبيتُ المُعرَّس الذى له عَرْس ، وهو الحائطُ تُجُعل بين حائطًى البيت لا يُبْلَغ به أقْصَاه .

والحديثُ جاء في سُنن أبى دَاوُد بالضاد المعجمة ، وشرَحه الخطابي في « المعالم » . وفي « غريب الحديث » بالصاد المهملة . وقال : قال الراوى : العَرْض ، وهو غَلط .

وقال الزمحشرى : إنه العَرْض ، بالمهملة ، وشرح نَحْوَ ما تقدم. قال: وقد روى بالضاد المعجمة ، لأنه يوضع على البيْت عَرَّضًا .

(س) وفى حديث قُس ﴿ فَى عَرَصَاتَ جَثْجَاثٍ ﴾ العَرَصَاتُ : جَمُّ عَرَّصَةً ، وهَى كُلُّ موضِع واسع لا بِناء فيه .

﴿ عرض ﴾ (ه) فيه « كُلُّ الْمُنْلَم على الْمُسْلَم حَرَام ؛ دَمُه ومَالُه وعِرْضُه » العِرْض.

<sup>(</sup>١) من الصحاح.

موضعُ المدْح والذَّم من الإِنْسان ، سواء كان فى نَفْسه أو فى سَلَفه ، أو مَن يَلْزمه أَمْرُه . وقيل : هو جَانبُه الذي يَصُونُه من نَفْسه وحَسَبه ، ويُحَامِي عنه أن يُنتَقَص ويُثلَبَ .

وقال ابن قتيبة : عِرْضُ الرَّجل : نَفْشُه وبدَنُه لا غيرُ .

- (ه) ومنه الحديث « فمن اتَّقَى الشُّبُهُاتِ استَبْراً لدِينِهِ وعِرْضِه » أَى احْتَاط لنَفْسِه ، لاَيَجُوز فيه مَعْنَى الآباء والأسْلافِ.
- (س) ومنه حدیث أبی ضَمْضَم « اللهم إنی تصدَّقْت بِعِرْضی علی عِبادِك » أی تصدَّقْت بِعِرْضی علی مَن ذَ كُرنی بما يَرْجعمُ إلى عَيبُه .

#### \* ومنه شعر حَسَّان :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَه وعِر ْضِي لِعِر ْضِ مَمْدٍ مِنْكُمْ وِقَاءَ فَهْذَ خَاصٌّ للنَّفْسُ .

- ( ه ) ومنه حدیث أبی الدَّرداء « أَقْرِضْ مَن عِر ْضَكَ لَيُوم فَقَرْ ِكَ » أَی مَن ْ عَا بَكَ وذَمّكُ فَلَا تُجَازَه ، واجْملْه قَرْضا فى ذمّته لتَسْتوفيَه منه يومَ حاجَتك فى القِيامة .
- (ه) وفيه « لَيُّ الواجدِ يُحُلِّ عُقُوبَتَهَ وعِرْضَه » أَى لِصاحِب الدَّيْن أَن يَذَمَّه ويَصِفَـه بِسُوءِ القَضَاءِ .
- (ه) وفيه « إن أغراضَكم عليكم حَرَامٌ كَحُرُمةِ يومِكُم هذا » هي جمعُ الدِرْضِ اللهُ كُور أولا على اختِلاف القَولِ فيه .
- (ه) ومنه حديث صفّة أهل الجنة « إنما هو عَرَقٌ يَجْرِي من أَعْرَ الضهم مِثلُ المِسْكِ » أَى مَن مَعَاظِف أَبْدَ الهم ، وهي المَو الضّ تَعْرَق من الجَسَد .
- \* ومنه حديث أمّ سلَمة لعائشة « غَصُّ الأطْرافِ وخَفَرُ الأغْرَاضِ » أَى إنَّهِنَ للخَفَرَ والصَّون بِتَسَتَّرُن . ويُروى بكسر الهمزة : أَى يُمْرِضْن عما كُرِه لهُنَّ أَن يَنْظُرْن إِليه ولا يَلْتَفِيْن نَحْوَه .
- (ه) ومنه حديث عمر للحُطَيئة «فانْدَفَعْتَ تُنَفِّى بأغراضِ الْسلمِين » أَى تُنَفِّى بذُمِّهم وذَمِّ أَسْلافِهم فى شِعْرِك .

- \* وفيه « عُرِضَت عَلَى َّ الجَنَّةُ والنَّارُ آنِفاً في عُرْض هذا الحائط » العُرْض بالضم : الجانبُ والناحيَة من كل شيءُ .
  - \* ومنه الحديث « فإذا عُرْضُ وجْهِه مُنْسَحٍ » أَى جَا نِبُهُ .
- [ ه ] والحديث الآخر « فقـدَّمْتُ إليـه الشَّرَابَ فإذا هو َينِشُ فقـال : اضرب به عُرُضَ الحَائط » .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود « اذهب بها فاخلِطْها ثم اثْنَیْسًا بها من عُرْضِها » أی من جاً نِبها .
- [ ه] ومنه حدیث ابن اکحنفیَّة « کُلِ اکجُبْنَ عُرْضًا » أی اشْتَره ممَّن وجَدْته ولا تَسْأل عَنَّ عَمِله من مُسْلم أو غَیره » مأخُوذْ من عُرْض الشیء ، وهو ناحِیته .
  - \* ومنه حديث الحج « فأتَى جَمْرَ ةَ الوادِي فاسْتَعْرَضها » أَى أَتاها من جا نِبها عَرْضاً .
- (ه) وفي حديث عمر «سَأَل عَمْرُو بنَ مَعْدِيكُرِب عن عُلَةَ بن جَلْدٍ فقال: أولئكَ فوارسُ أعْرَاضِنا، وشِفَاء أمْرَاضِنا» الأعْرَاض: جمع عُرْض، وهو النَّاحية: أي يَحْمُون نواحِيَنَا وجِها تِنا عن تَخَطُّفِ العَدُوّ، أو جمع عَرْض، وهو الجيشُ ، أو جمع عَرْض: أي يَصُونون ببَلائِهم (١) أَعْرَاضَنا أَن تُذَمَّ وتُعابَ.
- ( ه ) وفيه « أنه قال لِمَدَى بن حَاتَم . إنَّ وِسَادَكُ لَمَرِيصٌ » وفي رواية « إنك لَمَرِيصُ القَفَا » كَنَى بالوِ سَاد عن النَّوْم ؛ لأن النَّائِم يتوسَّدُ : أي إنَّ نومَك لَطَو يلُ كثيرٌ ·

وقيل : كَنَى بالوِ سَاد عن مَوضِع الوِ سَاد من رَأْسِه وعُنقُه ، ويشْهدُله الرواية الثَّانية؛ فإنَّ عِرَضَ القَفَا كناية ْ عن السِّمَن .

وقيل : أراد مَن أكل مع الصُّبح في صَوْمه أَصْبَح عَرِيضَ القَفَا ؛ لأنَّ الصَّـوم لا يُؤثر فيه .

(ه) وفى حديث أحد « قال للمُنهَزِ مين : لقد ذَهَبْتُم فيها عَرِيضَةً » أى واسِعَة .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « ببلادكم » أفاده مصحح الأصل .

- (ه) ومنه الحديث « لئن أقصَرْتَ الْخطّبة لقد أعْرَضْتَ الْمُسْأَلَة » أَى جِئْتَ بَالْخُطّبة وَصِيرةً ، وبالمَسْأَلة واسِمَة كَيْيرة .
- (ه) وفيه «المحملى الوَظيفة الفَريضةُ ، ولَكُم المارضُ »العارض : المَريضةُ . وقيل : هي النَّي أَصَابِها كَسْر ، يقال : عَرَضَتِ النَّاقَةُ إذا أَصَابِها آ فَةُ أَو كُسْر : أَى إِنا لا نَاخذ ذَاتَ العَيب فَنضُرُ الصَّدَقة. يقال : بَنُو فلان أَ كَالُون للعَوَارض ، إذا لم يَنْحَرُوا إلَّا ماعَرَض له مَرَضَاو كَسْر ، خَو فَا أَن يَمُوت فلا يَنْتَفِعُون به ، والعَرَب تُعَيَّر بأَ كُله .
  - \* ومنه حديث تَقادة في ماشِية اليقيم « تصيب من رِسْلِها وعَوارِضها » .
- \* ومنه الحديث « أنه بَعَث بَدَنةً مع رجُل ، فقال : إن عُرِضَ لها فانْحَرِها » أى إن أَصابَها مَرَضَ أو كَشر .
- (س) وحديث خديجة «أخاف أنْ يكون عُرِض له» أى عَرَض له الِجن ، أو أصابَهُ مَسَ ".
- (س) وحديث عبد الرحمن بن الزُّبير وزوجته « فاغْتُرِض عنها » أَى أَصَابَه عارِضُ من مَرَضٍ أَو غيره مَنَعه عن إثبيانها .
- (س) وفيه « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا اعْتَرَاضَ » هو أن يَعْتَرض رَجُلُ بفرَسه في السِّباق فيدخل مع الخيل .
- (س) ومنه حديث سُرَاقة « أنه عَرَض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بَكْرِ الفَرَس» أَى اعترَضَ به الطَّرِيقَ يمنَعُهُما من المَسِير .
- (س) ومنه حدیث أبی سمید « کنت مع خَلیلی صلی الله عالیه وسلم فی غَزْوة ، إذا رَجُل ُيقَرَّبُ فَرَسا فی عِرَاض القَوم » أی يَسِيرُ حِذَاءهم مُعارضًا لهم .
- (س) ومنه حدیث الحسن بن علی « أنه ذَ كَرَ عُمر فَاخَذَ الْحَسينُ فی عِرَ اصْ كَــلامِه » أَى فَى مثْل قَوْله ومُقاَ بِله ·
- (س) ومنه الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارَضَ جَنَارَة أَبِي طَالِب » أَى أَتَاهَا مُعْتَرَضًا من بعض الطَّر يق ولم يَتْبَعه من مَنزله .

- \* ومنه الحديث « إن جبريل عليه السلام كان يُعارِضُه القُرآن في كُلِّ سَنةٍ مَرَّة ، وأَنه عارضَه العام مَرَّ تَين » أَى كَان يُدَارِسُه جميعَ مانزَل من القرآن ، مِن المُعارَضة : المُقابلة .
  - \* ومنه « عارَضْتُ الكِتابَ بالكتاب، أَى قاَ بَلْتُه به .
- (ه) وفيه « إن فى المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحةً عن السَكَذِب » المَعَارِيضُ : جمعُ مِعْرَاض ، من التَّمْرِيض ، وهو خِلافُ التَّصْرِيح من القَولِ . يقال : عَرَفْت ذلك فى مِعْرَاض كلامه ومِعْرَض كلامه ؛ بَحَذْفِ الأَلف ، أَخْرَجه أَبو عبيد وغسيرُه من حديث عِمْرَان بن حُصَين (١) وهو حديث مرفوع .
  - \* ومنه حديث عمر « أما في المعاريض ما يُغْنِي المُسْلم عن الـكَذب؟ »
  - \* ومنه حَدَيث ابن عباس « ماأحِبُ بمعاريض الكلام مُحْرَ النَّعَم » .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَن عرّض عرّضْناً له \_ أى من عَرّض بالقَذْفِ عرَّضْنا له بتأديب لا يَبلُغُ الحدّ ـ ومَن صرّح بالقذْف حَدَدْناه » .
- (س) وفيه « من سَمادةِ المرءِ خِفَّةُ عارِضَيه »العارِض من اللحية : ما يَنْبُت على عُرْض اللحْي فوقَ الذَّ قَرن .

وقيل: عَارِضاً الإِنْسَانِ: صَفْحَتاخَدّيه. وخِقْتُهُماكناية عَنْ كثرة الذكرلله تعالى وحَرَ كَتِهما به. كذا قال الخطّابي. وقال [قال] (٢) ابن السِّكِيّت: فلانْ خَفيفُ الشَّفَة إذا كان قليلَ السُّوْال للنَّاس.

وقيل: أرادَ بخِفَّة العَارِضَين خِفَّةَ اللَّحْية ، وما أراه مُناسِبًا .

- (ه) وفيه « أنه بَعث أُمَّ سُلَيمِ لتنظُّرِ امْرَأَةً ، فقال : شَمَّى عَوَارِضَهَا » العَوارِض : الأَسْنانُ التَّى فَى عُرْضِ الفَمِ ، وهي ما بَـيْنَ الثَّنايا والأَضْراس ، واحدُها عارِض ، أمرَها بذلك لِتَبُور به نَـكُهُمَّها .
  - \* وفي قصيد كعب:

 <sup>(</sup>۱) وكذلك فعل الهروى.
 (۲) من ا واللسان .

## \* تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظُلْمٍ إِذَا ابْدَسَمَت \*

يعنى تَكْشِفُ عن أَسْنَانِها .

- (ه) وفى حديث عمر وذكر سِياَسَته فقال: « وأَضْرِبُ العَرُوضَ» وهو بالفتح من الإبلِ الذّي يأخُذُ يميناً وشِمَالاً ولا يلزم المَحَجَّة. يقول: أَضْرِبُه حتى يَمُود إلى الطَّر بق. جمله مَثلا ُلحُمْن سِياسَته للأُمَّة (١).
  - ( ه ) ومنه حدیث ذی البِجاَدَین یُخاطب ناقة النبی صلی الله علیسه وسلم : تَمَرَّضِی مَدَارِجاً وسُومِی تَمَرُّضَ اَلجُوْزَاءِ للنَّجُومِ

أَى خُذِى يَمْنَةَ ويَسْرَة ، وتَنكَّبي الثنايا الغلاَظ. وشبَّها بالجوزَاء لأنها تَمُرُّ مُعْتَرضةً في السَّماء، لأنَّها غير مُسْتَقِيمة الكواكب في الصُّورة .

\* ومنه قصید کعب:

\* مَدْخُوسَة ۚ قُذْفِتُ بالنَّحْضِ عَن عُرُضٍ (٢) \*

أى أنها تَعْنَرَضِ في مَرْ تَعَهِا.

- \* وفى حديث قوم عاد « قالوا : هذا ءَارِضٌ مُمْطِرُ نا » العارض : السَّحاب الذي يَعـُــترض في أُفُق السماء .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « فأخَذَ فى عَرُوضٍ آخر » أى فى طَرَيق آخر من الكلام . والعَرُوض : طَرِيقٌ فى عُرْضِ الجَبَل ، والمَـكان الذى يُعارِضُك إذا سِرْت .

\* عَيْرانةٌ قُذُوْنَتُ فِي اللَّحِم عن عُرُضٍ \*

و بلاحظ أن ابن الأثير لم يذكره في مادة « دخس » على عادته ، بل ذكره في مادة « عير » .
قال صاحب القاموس : الدّخيس : اللحم المكتنز الكثير . والدّخس ، بالفتح : الإنسان التارُّ المكتنز .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سياسته الأمة » وفي ا : « سياسة الأمة » والمثبت من الهروي واللسان .

<sup>(</sup>٢) الرواية في شرح ديوانه ، ص١٢ :

- (س) ومنه حديث عاشوراء « فأمَرَ أَنْ يُؤذِنُوا أَهْلِ العَرُوض » أَرَادَ مَن بأَ كُنافِ مَكَة والمدينة . يقال لم كَنَّة والمدينة والعين : العَرُوض ، ويقال للرَّساتيق بأرض الحجاز : الأغراض ، واحدُها : عِرْض ، بالكسر .
- \* وفى حديث أبى سفيان « أنه خرج من مكة حتى كَلْغ الْفُرَ يُض » هو بضم العين مُصَفَّر : وادِّ بالمدينة به أموالٌ لأهْلها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « سَاقَ خليجاً من الغريض » .
- (س) وفيه « ثَلَاثُ فيهنَّ البركةُ ، منْهُن البَيعُ إلى أَجَل ، والمُعَارَضة » أى بَيعُ العَرْض بالعَرْض، وهو بالسُّكون : المَتاعُ بالمتاع لا نَقْد فيه . يقال : أَخَذْتُ هذه السَّلمة عَرْضًا إذا أَعْطيتَ في مُقابِلَتُها سِلْمَةَ أُخرى .
- ( ه ) وفيه « ليس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَض ، إنَّمَا الغِنَى غِنَى النَّفْس » العَرَض بالتحريك : مَتَاعُ الدنيا وحُطامُها .
- (ه) ومنه الحديث « الدُّنيا عَرَضُ حاضِرٌ يَا كُلُ منه البَرُّ والفَاجِرُ » وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي كتابه لأقوال شَبْوَةَ (١) « ما كانَ لهم من مِلْكِ وعُرْمانٍ ومزَ اهِرَ وعُرْضانٍ » العُرْضان (٢) : جمعُ المَريض ، وهو الذي أنَّ عليه من المَعَز سنَةُ "، وتناولَ الشجر والنَّبت بعُرْض شدْقه ، وهو عندَ أهل الحجاز خاصَّة الحَمِيّ منها ، ويجوزُ أن يكونَ جمعَ العِرْض ، وهو الوادِي السَّخَر والنخل .
- \* ومنه حدیث سلیمان علیه السلام « أنه حکم فی صاحب الغَمَ أنه یأکل من رِسْلِها وعِرْضَانِها ».
- (س) ومنه الحديث « فَتَلَقَّتُهُ امِرأَةٌ معها عَرِيضانِ أَهْدَتُهُما لَه » ويقال لواحدها: عَروضَ أيضاً ، ولا بكون إلا ذَكراً

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « شَنُوءَة » . (٢) العُرْصَان ، بالكسر والضم . كما فى القاموس .

- (ه) وفى حديث عَدى ﴿ إِنِّى أَرْمَى بِالْمِعْرَ اصْ فَيَخْرِقُ ﴾ المِعْرَ اصْ بالسكسر : سَهُمْ بلا ريش ولا نَصْل ، وإنما يُصِيب بعَرْضِه دُون حدِّه .
  - [ ه ] وفيه « خَمْرُ وا آنيتَكم ولو بعودٍ تَعْرِضونه عليه » أى تَضعونه عليه بالعرض .
- (س) وفى حديث حذيفة ﴿ تُمْرَضَ الفِتَنَ على القَلُوبِ عَرَضَ الحَصِيرِ ﴾ أى تُوضَع عليها وتُبشَط كما يُبشَط الحَصِيرِ . وقيل : هو من عَرَض الْجُنْدُ بين يدى السَّلطان لإظْهارِهم واخْتِبارِ أَحُوالهم .
- (ه) ومنه حديث عمر عن أُسَيْفع جُهينة « فادّان مُعْرِضًا » يُرِيدُ بالُعْرِض الْمُعْرَضِ : أَى اعْتَرَضَ بَعْنَى . اعْتَرَضَ لِسَكُلَ مَن يُقْرِضُه . يقال : عَرَض لَى الشيء ، وأغرَض ، وتَعَرَّض ، واعْتَرَض بَعْنَى . وقيل : أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا قيل له : لا تَسْتَدِن ، فلا يَقْبَل ، مِن أَعْرَض عن الشيء إذا وَلاَّه ظَهْرَه . وقيل : أَرَادَ مُعْرِضًا عن الأداء .
- (ه) وفيه « أن رَكْبًا من تُجَّار المسلمين عَرَّضُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيبابًا بيضًا » أى أهْدَوْا لَهُما . يقال : عرضتُ الرجُل إذا أهْديتَ له . ومنه العُرَاضة ، وهي هَدِيّة القَادِم من سَفَره .
- [ ه ] ومنه حدیث معاذ « وقالت له امْرَأَته ، وقد رَجَع من عَمَــله : أین ما جِئت به مِــا یأتی به العُمَّال من عُرَاضَة أَهْلِهم؟ » .
- \* وفى حديث أبى بكر وأضيافه « قد عُرِضُوا فأبَوْا » هو بتَخْفيف الرَّاء على ما لم يُسمَّ فاعِله ، ومعناه : أَطْعِمُوا وقُدِّم لهم الطَّعام .
- (ه) وفيه « فاسْتَمْرضهم الخوارِجُ » أَى قَتَـالُوهم من أَى وَجْهِ أَمَـكُنَهُم ولا يُبَالُونَ من قَتَـلُوا .
- (س) ومنه حديث الحسن « أنه كان لا بتَأْثَم مِن قَتْل الحرُورِيّ المُسْتَعْرِض » هو الذي يَعْشَرَض الناس يَقْتُلُهُم .
- (س) وفي حديث عمر « تَدعون أمير المؤمنين وهو مُعْرَض لكم » هكذا روى

بالفتح . قال الحربى : الصواب بالـكسر . يقال : أَعْرَض الشيء يُعْرِضِ من بَميد إذا ظهر : أَى تَدَعُو نه وهو ظاهر ( لكم !

- (س) ومنه حديث عثمان بن أبى العاص « أنه رأى رَجُلا فيه اعْتِرَاض » هو الظُّهُور والدُّخُول في الباطل والامْتِناع من الحق. واعتَرَض فلانُ الشيء تـكلَّفه.
- (س) وفي حديث عرو بن الأهتم « قال للزَّبْرِقان إنه شديد العارِضة » أي شديد الناحية ذُو جَلَد وصرامة .
- (س) وفيه « أنه رُ فِع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارِضُ الىمامة » هو موضع معروف. \* وفي قصيد كعب :

# \* عُرْضَهُا طامِسُ الأعلامِ عَجْهُولُ \*

هو من قولهُم : بَعَلِيرٌ عُرْضَةٌ للسفر : أَى قَوِى عاليه . وجَعلْتُهُ عُرضة لـكذا : أَى نَصَبته له .

- ( ه ) وفيه « أن الحجّاج كاَن على العُرْض وعنده ابن ُعمر » كذا رُوى بالضم . قال اَلحر ْ بى : أَظنَّهُ أَرِادَ العُرُوض : جَمْع العَرْض ، وهو الجيشُ .
- (عرطب) (ه) فيه « إن الله يُغفِر لكُلُ مُذْنب إلاَّ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ أُوكُوبَة »العَرْطَبَة بالفتح والضم: العُود. وقيل الطُّنْبُور.
- ﴿ عرعر ﴾ \* في حديث يحيى بن يَعْمَر « والعَدُو " بعُرْعُرَة الجَبَل » عُرْعُرَة كل شيء بالضم : رأسُه وأعْلاه .
- ﴿ عرف ﴾ \* قد تكرر ذكر « المعروف » فى الحديث، وهو اسم جامع لكل ماعُرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحْسَان إلى النَّاس ، وكُل ماندَب إليه الشَّرع وبَهى عنه من المُحسِّنات والمُقبِّحات ، وهو من الصِّفات الغالبة : أى أمْر معرُوف بين النَّاس إذَا رَأْوه لا يُنكرُونه والمعروف : النَّصَفَة وحُسُن الصَّحبة مع الأهل وغيرهم من الناس . والمُنكر : ضد ذلك جميمه .
- [ ه] ومنه الحديث « أهْل المَعْرُوف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، أي من بَذَل مَعْروفه للبناس في الدنيا آتاه الله جَزَاء معروفه في الآخرة .

وقيل: أراد من بَذَل جَاهَه لأصحاب الجرَ اثم التي لا تَبْلغ الحدود فيَشْفَع فيهم شَفَّعه الله في أهْل ِالتَّوْحيد في الآخرة .

وروى عن ابن عباس فى معناه قال : يأتى أصحابُ المعْرُوف فى الدنيا يومَ القيامة فيُغْفر لهم بمعْرُوفهم، وتَبْقَى حَسَناتَهُم جامّةً فيُعْظُونها لمَن زَادَت سيّاً تُهُ على حَسَناته فيُغْفَرَ له ويدخل الجنة ، فيجتَمع لهم الإحْسان إلى الناس فى الدنيا والآخرة .

- \* وفيه أنه قَرَأ فى الصلاة « والمُرْسَلاتِ عُرْفاً » يعنى الملائكة أَرْسِلوا للمعْرُوف والإِحْسَان. والعُرْف: ضدُّ النُّكُر . وقيل: أَرَادَ أَنَّهَا أَرْسِاتُ مُتَتَابِعةً كَعُرُوف الفَرَس .
- (س) وفيه « من فَعَلَ كذا وكذا لم يَجِدْ عَرْفَ الجِنـة » أَى رِيحَهَـا الطّيّبـة. والعَرْف: الرِّيحُ .
- \* ومنه حديث على «حَبَّذا أرضُ الـكُوفةِ ،أَرْضَ الـكُوفةِ ،أَرْضَ الْا سَمْ لهُ معروفة "أَى طَيِّبة العَرَّف. وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « تَعرَّفْ إِلَى الله في الرَّخَاءِ يَعْرُفْك في الشَّدة » أى اجْمَه يَعْرُفْك بطها عَيْه وفك بطها عَيْه والعمَه السُّدة والحاجمة إليه في اللهُ نيا والآخرة .
- (ه) ومنه حــديث ابن مسعود « فيقال لهم : هل تَمْرِ فُون ربَّــكُم ؟ فيقولون : إذا اعْتَرَف لنا عَرَ فْناه » أَى إذا وصَفَ نَمْسُه بصفَةٍ نُحَقَّقُهُ بِها عَرِفْناه .
- \* ومنه الحديث في تعريف الضالَّة « فإن جاء مَن يَعْتَرِفُها » يقال : عَرَّف فلانُ الضالَّة : أَى ذَكَرَها وطلب من يَعْرِفُهُا ، فجاء رَجُل يَعْتَرِفُها : أَى يَصِفُهُا بِصِفَة أَيْعُهِمِا الضَّالَّة : أَى ذَكَرَها وطلب من يَعْرِفُهُا ، فجاء رَجُل يَعْتَرِفُها : أَى يَصِفُهُا بِصِفَةً أَيْعُهِمِا .
- (ه) وفى حــديث عمر: «أُطْرَدْنَا اللَّهُ تَرِفِين » هم الذين 'يقِرِثُون على أَنْفُسهم بمــا يَجِب عليهم فيه الحدّ أو التَّعزير. يقــال: أطرَدَه السُّلطَــان وطرَّده إذا أخرجه عن بلده، وطرَدَه إذا أَبْعَدَه.

ويُرْوى « اطرُدُوا المُعْتَرِفين » كأنه كره لهم ذلك وأحَبَّ أن يَسْتُرُوه على أنفسِهم.

(س) وفى حديث عَوْف بن مالك « لَتَرُدَّنه أَوْ لَأُعَرِّ فَنَـّكُمَا عند رسول الله صلى الله عايه وسلم » أى لأجازِينَّك بها حتى تَعرِف سُوء صَنِيعك . وهي كَلمة ٌ تقالُ عند التهديد والوعيد .

(س) وفيه « العِرَ افَةُ حقَّ ، والعُرَ فاله فى النار » العُرَ فاله : جمع عَرِيف ، وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجُمَاعة ِ من النَّاسِ بَلِى أُمُورَهُم ويتَعرَّف الأميرُ منه أحوالهَم ، فعيل بمعنى فاعل . والعِرَافة : عملُه .

وقوله « العِرَافة حَقٌّ » أى فيها مصلحة للناس ورِفقٌ في أمورهم وأحوالِهم .

وقوله « العُرَفاء في النار » تَحُذِير مِن التَّعرُّض الرياسة لِمَا في ذلك من الفِيْمَنَة ، وأنه إذا لم يَقُمُّ بحقّه أَرْثم واسْتحق العُقُو بة .

(ه) ومنه حديث طاوس « أنه سأل ابن عبَّاس : ما معنى قَوْل النـاس : أهل القرآن عُرَافه أهـل الجنة ؟ فقال : رُؤسًاه أهل الجنة » وقد تـكرر فى الحديث مُفردا ومجموعا ومصدرا .

\* وفى حديث ابن عباس « ثُمُ تَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتيق» وذلك بعد المُعَرَّف» يُر يد به بعد الوُ تُوفِ بعرَفة ، وهو التَّعْر يف أيضا . والمُعَرَّف فى الأصْل : موضعُ التعريف ، ويكونُ بمعنى المفعول .

- (ه) وفيه « مَن أَنَى عَرَّافا أَو كَأَهِناً » أراد بالعَرَّاف : الْمُنَجِّم أُو الحازِيَ الذِي يدَّعي عِلْمَ الغَيبِ ، وقد اسْتأثر اللهُ ترالى به .
- (س) وفى حديث ابن جُبَير « ما أَ كَلْتُ لِمَا أَطْيبَ من مَعْرَفَةِ البِرْذَونِ » أَى مَنْبِت عُرْفه من رَقَبَته .
- (س) وفى حــــديث كــــعب بن عُجْرَةَ « جاءوا كأنهم عُرْفُ » أى يتبـــع بعضُهم بعضا.
- (عرفج) (س) وفي حديث أبي بكر «خرج كأنَّ لِحْيْقَه ضِرَامُ عَرْفَجٍ » العَرْ فَج: شَجَرُ معروفُ صغيرُ سَريعُ الاشْتِعال بالنار ، وهو من نَبَات الصَّيف.
- ﴿ عرفط ﴾ (ه) فيه « جَرسَتْ نَحُلُه العُرْ فُطَ » الهُ وَفُط بالضم : شَجَرُ الطَّلْح ، وله صَمَغُ " كريهُ الرَّائْحة ، فإذا أَ كَلْنَه النَّحلُ حَصَل في عسلها من ريحه .

﴿ عرق ﴾ (ه) فى حديث المظاهر « أنه أتى بعَرَقٍ من تَمْرٍ » هو زَبيلٌ مَنْسُوج من نسائج الُخوص ، وكل شىء مَضْفُور فهو عَرَقُ وعَرَقَةٌ بفتح الراء فيهما . وقد تكرر فى الحديث .

(ه) وفى حديث إحْياء المَوَات «وليس لِعِرْقِ ظالم حقُّ » هو أَنْ يَجِيى َ الرجل إلى أَرْضٍ قد أَحْياها رجلُ قبله فيَغْرِسَ فيها غَرْسا غَصْباً لِيسْتُوجبَ به الأرض .

والرواية « لِعِرْقِ » بالتنوين ، وهو على حذف المضاف : أى لِذِي عِرْقِ ظالم ، فجعل العِرْقَ نفسَه ظالماً والحقّ لصاحبِه ، أو يكون الظّالم من صفة صاحب العرْق ، وإن رُوى « عِرْقِ » بالإضافة فيكونُ الظالمُ صاحبَ العرْقِ ، والحقُّ للِعرْقِ ، وهو أحدُ عُرُوق الشجرة .

- (ه) ومنه حديث عِكْرَاش « أنه قَدَم على النبي صلى الله عليه وسلم بإبل من صَدَقات قومه كأنَّهَا عُروقُ الأُرْطَى » هو شَجَر معروف واحدتُه : أَرْطَاة ، وعُروقه طِوَ ال ُحُر ذَاهِبة في ثَرَى الرمال المعطُورَة في الشِّتاء ، تَرَاها إِذَا أُثِيرَت حُرْاً مكتَنِزة تَرِفُ يَقْطُر منها المَالِ ، شبَّه بها الإبلَ في المُتنازِها وحُمْرة أَلُو انها .
- (س) وفيه « إنَّ ماءَ الرجل يَجْرِي من المَرْأَة إذا وَاقَعَهَا في كُلِّ عِرْقٍ وعَصَب» العِرْق من المَرْأة إذا وَاقَعَهَا في كُلِّ عِرْقٍ وعَصَب» العِرْق من المَرْأة إذا وَاقعَهَا في كُلِّ عِرْقٍ وعَصَب» العِرْق من المَحْوان : الأَجْوفُ الذي يكونُ فيه الدَّمُ ، والعَصَب : غير الأَجْوف.
- (س) وفيه «أنه وقَتَ لأهْل العِرَاق ذاتَ عِرْق » هو منزل مَعْرُوف من منازل الحاج . يُحْرِم أَهْلُ العِرَاق بالحج منه ، سُمِّى به لأنَّ فيه عِرْقا ، وهو الجبَل الصغير .وقيل : العِرْق من الأرض سَبَخَة تُنْبُتُ الطَّرْفاء .

والعِرَاق فى اللغــة: شـاطى ۱ النَّهر والبحر ، وبه سُمى الصُّقـع ؛ لأنه على شــاطى ۱ الفُرَات ودِجْلَة .

- (س) ومنه حدیث جابر «خَرجُوا یَقُودُون به حتی لَمَّاکان عِنْد العِرْق من الجبلالذیدُون الخِنْدَق نَـکَبُ ».
  - (س) ومنه حديث ابن عمر «أنه كان يُصلِّى إلى العِرْق الذى فى طَرِيق مكة ».

- ( ه ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز « إنَّ امْرَأَ لَيْسَ بينَه وبينَ آدَمَ أَبُ حَيُّ لُعُرَّقُ له في الموت » أَى أَنَّ له فيه عِرْقاً وأنَّه أَصِيلُ في الموت .
  - \* ومنه حديث تُعتَيلة أخت النضر بن الحارث .

# \* والفَحْلُ فَحْلُ مُعْرِقُ \*

أى عَرِيقِ النَّسَبِ أَصِيلٌ .

- (ه) وفيه «أنه تَناول عَرْقاً ثُم صلَّى ولم يَتَوَضاً » العَرْق بالسكون : العَظْم إذا أُخذ عنــه مُعْظَم اللَّحم، وجمعُه : عُرَاق، وهو جمعُ نادر، يقــال : عَرَقْتُ العظْمَ ، واعترقْتُه ، وتعرّقْتُه إذا أُخذْتَ عنه اللحم بأَسْنَانك .
  - \* ومنه الحديث « لو وَجَد أحدُ هم عَرْقًا سَمِينًا أو مَرْمَاتين » وقد تـكرر في الحديث .
- \* وفى حُديث الأطعمة « فصارت عَرْقَةَ » يعنى أنَّ أَضْلاعَ السِّلْق قَامَت فى الطَّبخ مَقَام قِطَع اللَّحم ، هكذا جاء فى رواية . وفى أخرى بالغين المعجمة والفاء ، يريدُ المَرَق من الغَرْف .
- (ه) 'وفيه « قال ابن الأكوع: فخرَجَ رجل على ناقَةً ورْقاَءَ وأنا على رجْلى (١) فأعْتَرَقُهُا حتى آخذَ بخِطَامهُا »يقال: عَرقَ في الأرض إذا ذَهَب فيها، وجَرَت الخيلُ عَرَقًا: أي طَآهَاً. ويروى بالغين وسَيجيء .

وقيل: أراد بعَرَق القِرْ بة عَرَقَ حَامِلِها من ثِقَامِا .

وقيل: أراد إنَّى قَصَدتك وسَافَرت إليك واحتَجْت إلى عَرَق القِرْبة وهو ماوْها .

<sup>(</sup>۱) فی الأصل واللسان : « وأنا علی رَحْلی فاغْتَرَقَهَا حتی أُخَذَ بخطامها » . وهو خطأ صوابه من ا والهروی ، ومما یأتی فی مادة « غرق » . غیر أن روایة الهروی : « وأنا علی رِجْلیَ فاغْتَرَفْـتُهَا حتی آخذ بخطامها » . (۲) فی الهروی : « تجشّمنت » .

وقيل: أراد تَكَلَّفَتُ لكَ مالم يَبْلغه أَحَدٌ وما لا يَكُون ؛ لأنَّ القِرْ بة لا نَعْرَقُ . وقال الأصمعي : عَرَق القربة معناه الشِّدَّة ، ولا أدْرِي ماأَصْلُه .

(س) وفي حديث أبى الدَّرداء «أنه رَأَى في المسجد عَرَقَةً فقال : غَطُّوها عنَّا » قال الحربي : أَظُمُّها خَشَبة فيها صورة .

\* وفى حديث وائل بن حُجْر « أنه قال لمعاوية وهو يمشى فى ركابه : تَعَرَّقُ فَى ظِلِّ ناقتِي » أَى امْشِ فى ظَالِّهَا وانْتَفَعَ به قَليلاً قايلاً .

(س[ه]) وفي حديث عمر « قال لِسَلْمَان : أين تأخذ إذا صَدَرْت ، أعلى المُعرَّقَةِ ، أم على المدينة ؟ » هـكذا رُوى مُشدَّداً . والصَّوابُ التخفيف<sup>(۱)</sup> ، وهي طَر يق كانت قُر يش تَسْلُـكما إذا سارت إلى الشَّام تأخُذُ على ساحل البحر ، وفيها سَلَـكت عِير قُر يش حين كانت وَقْفَـة بَدْر .

(س) وفى حديث عطاء «أنه كره العُرُوق للهُحْرِم » العُرُوق: نَبَاتْ أَصْفَرُ طَيبُ الرِّيحِ والطَّهْم يُعْمَلُ فى الطَّمَام . وقيل : هو جمع واحدُه عِرْق .

(س) وفيه « رأيتُ كَأْنَّ دَنُواً دُلِّى من السَّمَاءِ فأخذا أبو بكر بِعَرَ اقِيها فَشَرِب » العَرَ اقى : جمعُ عَرْقُوة ِ الدَّلُو ، وَهُما عَرْقُوتَانَ كَالْصَّابِيب . وقد عَرْقَيْتُ الدَّلُو إذا رَكَّبتَ العَرْقُوة فيها .

﴿ عَرَقَبَ ﴾ (س) فى حديث القاسم «كان يقول للجزَّار: لا تُعَرُ قِبْهَا » أَى لا تَقْطَعُ عُرْ قُوبَهَا ، وهو الوَ تَرُ الذى خَلْفَ الكَدْعَبَين بين مَفْصِل القَدَم والسَّاق من ذَوات الأرْبَع ، وهو من الإنسان فُوَيْقَ العَقِب .

### \* وفى قصيد كعب:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْ قُوبٍ لِمَا مَثَلاً وما مَوَاعِيدُها إِلاَّ الأَباطيلُ لُ عُرْ قُوب: هو ابنُ مَعْبَدِ ، رجُلُ من العَمَالقَة كان وعَد رَجُلا ثمر نَخْلَة ، فجاءه حين أَطْلَعَتْ

<sup>(</sup>۱) وهو رواية الهروى .

فقال : حتى تَصِير بَلَحاً ، فلما أَبْلَحت قال : دَعها حتى تَصير بُسْراً ، فلما أَبْسَرَت قال : دَعْها حتى تَصير رُطَبَا ، فلما أَرْطَبَت قال : دَعْها حتى تَصير تَمْراً ، فلما أَرْطَبَت قال : دَعْها حتى تَصير تَمْراً ، فلما أَرْطَبَت قال : دَعْها حتى تَصير تَمْراً ، فلما أَرْطَبَ منها أَرْطَبَ منها شيئا ، فصارت مثلاً في إِخْلافِ الوعْدِ .

- ﴿ عُرَكُ ﴾ ﴿ فَى صَفَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَرَيْكَةُ ؛ العَرَيْكَةُ ؛ الطَّبيعَةُ . يقال : فُكلان ليِّن العَرِيكَة ، إذا كان سَلِساً مُطاَوعا مُنْقَاداً قايل الخلاف والنَّفُور .
- \* وفى حديث ذَمّ السُّوق « فإنها مَعْرَكَةُ الشيطان ، وبها ينْصِبُ رايتَه » المعرَّكة والمُعْ تَرَك: مُوضِعُ القتال: أَى مَوْطِن الشيطان ومحلَّه الذي يأوِي إليه ويكثر منه ، لما يَجْرِي فيه من الحرّام والسَّلَاب والرِّبا والفَصْب ؛ ولذلك قال : « وبها ينْصبُ رايتَه » كناية عن قُوَّة طَمَعه في والسَّلَاب والرِّبا والفَصْب ؛ ولذلك قال : « وبها ينْصبُ رايتَه » كناية عن قُوَّة طَمَعه في إغُوائِهم ؛ لأنَّ الرَّايات في الحرُوب لا تُنْصَبُ إلاَّ مع قوّة الطمع في الغَابة ، وإلاَّ فهي مع اليأس يُحُطُّ ولا تُرْفَع مُ .
- ( ه ) وفى كتابه لقوم من اليهود « إنَّ عليكم رُبْعَ ما أُخْرَجَت نخلُكم . ورُبْعَ ما صادَت عُرُوكُكُم ، وربع الِغْزَل » العُرُوك : جمعُ عَرَك بالتحريك ، وهم الذين يصيدون السمك .
- ( ه ) ومنه الحديث « إنَّ العَرَكَىَّ سأله عن الطُّهُور بماء البحر » العَرَكَىُّ بالتشديد : واحدُّ العَرَكُ ، كَعَرَ بِي وَعَرَب .
- \* وفيه « أنه عاوَدَه كذا وكذا عَر كةً » أى مرَّةً . يقال : لَقيِته عَر ْ كَةً بعد عَر ْ كَةٍ : أَى مرَّةً بعد أُخْرَى .
- \* وفى حديث عائشة تصف أباها « عُرَكَة للأذاة بجنبه » أى يَحْتَمِله . ومنه عَرَك البعير عَنبه بمِرْ فقه إذا دَلَكَه فأثر فيه .
- \* وفى حديث عائشة « حتى إذا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكْتُ » أَى حِضْتُ . عَرَكَتِ المرأةُ نعرُكُ عِرَاكًا فهى عارِكُ .
- (ه) ومنه الحديث « إِنَّ بعض أَزُواجِه كَانَت مُحْرِمَةً فَذَ كُرَّتِ الْعَرَاكَ قَبَلَ أَن تُفْيِضَ » وقد تكرر في الحديث .

﴿ عرم ﴾ (س) فى حديث عاقر الناقة « فانبعث له رجُلُ عارِم ۗ » أى خَبِيث شِرِّ بر . وقد عَرُم بالضم والفتح والكسر . والعُرَامُ : الشِّدة والقُوِّة والشَّرَاسَة .

\* ومنه حدیث أبی بكر « إِنَّ رجلاً قال له : عارَمْتُ غُلاماً بَكَة فَعضَّ أَذَ بِی فَقَطَع منها » أی خاصمتُ وفاتَذْتُ .

\* ومنه حديث على « على حين ِ فَـ ثَرَةٍ من الرُّسُل ، واعْتِرَامٍ من الفِتن » أَى اشْتِدَادٍ .

\* وفى حديث معاذ « أنه ضَحَّى بَكَبْشِ أَعْرَامَ » هو الأَبْيَضُ الذى فيه نُقَطْ سُوذْ . والانْـثَى عَرْماهِ .

(ه) وفي كتاب أقوال شبُوءَ «ماكان لهم من مِلْكُ وعُرْمَانٍ » العُرْمَانُ : المزَارِعُ ، وقيل الأَ كَرَةُ ، الواحد : أعْرَمُ · وقيل عَرِيمُ ·

﴿ عرن ﴾ ﴿ في صفته عليه السلام « أُقْنَى العِرْ نين » العِرْ نينُ : الأنفُ . وقيل رَأْسُه . وجمعُه عَرَ انين .

#### \* ومنه قصيد كعب:

\* شُمُ العَرانينِ أَبْطَالُ لَبُوسُهُمُ \*

\* ومنه حديث على « من عَرَ انينِ أُنُوفها » .

\* وفيه « اقْتُلُوا من الكلابِ كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ ذِي عُرُ ْنَتِين » العرنَتَان : النَّـكُتْتَان اللَّتَان اللَّتَان يَكُونَان فوقَ عَين الكانب .

( ه ) وفيه « أن بعضَ الحَلَمَاءِ دُفِنِ بعَرِينَ مَكَّة » أَى بِفِياَتُها . وَكَانَ دُفَنَ عَنْدَ بِئُر مَيْمُونَ . والعرِينُ في الأصْل : مَأْوَى الأَسَد ، شُبِّهت به لعزِّها ومنعَتِها .

\* وفى حديث الحج « وارْتَفَعُوا عن بَطْنِ عُرَنَة » هو بضم العين وفتح الراء: موضع عند المَوْقِف بعَرَفات .

﴿ اعرَنجِم ﴾ \* في حديث عمر « أنه قَضَى في الظُّفُرُ إذا اعْرَنْجُمَ بَقَلُوصٍ » جاء تفسيره، في الحديث إذا فَسَد . قال الزمخشرى : « ولا تُعْرِف حَقيقته ، ولم يثْبُت عند <sup>(۱)</sup> أهْل اللَّغَةَ سَمَاعا . والذى يُؤَدِّى إليه الاجْتِهَادُ أن يكونَ معناه جَسَأ وعَلُظَ » وذكر له أوجُها واشْتِقاقاتٍ بعيدةً .

وقيل: إنَّه احْرَ نُجَمَ بالحاء: أَى تَقَبَّض ، فحرَّفَه الرَّوَاةُ .

﴿ عره ﴾ (س) فى حديث عُروة بن مسعود « قال : والله ما كلَّمْت مسعود بن عَرْو مُنْد عَمْر و مُنْد عَمْر سنين ، والليلة أكلمه ! فحرَج فناداه ، فقال : مَنْ هذا ؟ فقال : عُرْوَة ، فأقبلَ مسعود وهو يقول أن أطرَقت غَرَاهيه ، أم طرَقْت بداهيه ؟ » قال الخطّابي : هذا حرف مُشْكل . وقد كَتَبْتُ فيه إلى الأزهري ، وكان من جَوابه أنه لم يَجِدُهُ في كلام العرَب . والصواب عِنْدَه «عَتَاهِيه » وهي العَفْلة والدّهَشُ : أي أطرقت غفلةً بلا رَويّة ، أو دَهَشاً ؟ .

قال الخطابي : وقد لاح لى فى هذا شَى لا ، وهو أن تـكون الـكلّمةُ مُرَ كَبَةً من اسْمَين : ظاهر ومَكْنِيّ وأبدل فيهما حر فاً ، وأصْلُها إمَّا من العَرَاء وهو وجه الأرض ، وإما من العَرَا مقْصُوراً ، وهو النَّاحِيـة ، كأنه قال : أطَرَقْتَ عَرَائِي : أي فينائي زائراً وَضيفاً ، أم أصابَتْك ذَاهِيةٌ فَهُو النَّاحِيـة ، كأنه قال : أطَرَقْتَ عَرَاهِيه مُبْدلةٌ من الهمزة ، والثانية ها ه السَّكْب زيدت فبيان الحركة .

وقال الزمخشرى : « يَحتمل أن تـكون بالزاى ، مصدر عَزِه يعْزُه فهو عَزِهُ إذا لم يكن له أرَبُ في الطَّرْق. فيكون معناه : أُطَرَقتَ بلا أربٍ وحاجَةٍ . أم أصاَ بَتْكُ داهيةٌ أُحوجَتْك إلى الاسْتغاثة » .

﴿ عوا ﴾ (ه) فيه «أنه رَخَّصَ في العَريّة والعَرَايا » قد تكرر ذكرُها في الحديث واختلف في تفسيرها ، فقيل: إنه لما نهى عن الْمزابَنَة وهو بيع النمر في رُوُوس النَّخْل بالتمر رخَّص في جلة الْمزَ ابنة في العَرَايا ، وهو أن من لا نَحْلُ له من ذَوى الحاجَة يدْرك الرُّطَبَ ولا نَقْدَ بيده يَشترى به الرُّطَب لِعِيله ، ولا نَحْلُ له يطعِمُهم منه ويكون قد فَصَل له منقوته تمر ، فيجيه إلى صاحب النخل به الرُّطَب لِعِيله ، ولا نَحْلُ له يطعِمُهم منه ويكون قد فَصَل له منقوته تمر ، فيجيه إلى صاحب النخل فيقول له : بِعْنِي ثمر نَحْلة أو نَحَلتَين بِحْرْصِها من التمر ، فيعطيه ذلات الفاضل من التمر بثمر تلك النَّخَلات ليُصِيب من رُطهما مع الناس ، فرَخَّصَ فيه إذا كان دُون خمسة أوْ سُقي .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢ /١٣٦ : « عن » .

والعَرِيَّة : فَعَيلة بمعنى مَفْعُولة ، من عَرَاه يعْرُوه إذا قصَده .

و يَحَتَّمِل أَن تَـكُون فَعيلة بمعنى فَاعِلَة ، من عَرِيَ يَعْرَى إِذَا خَلَع ثوبه ، كَأَنَّهَا عُرِِّيت من جُمْلة التَّحْريم فَعريَت : أَى خَرَجَتْ .

- (ه) وفيه « إنَّمَا مَثَلَى وَمَثَلُهُمَ كَثُلُ رَجُهُ النَّذِيرُ النَّذِيرُ النَّذِيرُ النَّذِيرُ العُرْيانَ العُرْيانَ لأَنه أَبْيَنُ للمَينِ وأغْرَب وأَشْنَع عند المُبْصِر . وذلك أنَّ ربيئَةَ العُرْيان » (١) خَصَّ العُرْيانَ لأَنه أَبْيَنُ للمَينِ وأغْرَب وأَشْنَع عند المُبْصِر . وذلك أنَّ ربيئَةَ القوم وعَيْنَهُم يكون على مكانِ عال ، فإذَا رَأَى العَدُوَّ قد أقبل نَزَع ثوبَهُ وأَلاَحَ به ليُنْذِر قومَه ويبَقَ عُرْياناً .
- (ه) وفى صفته صلى الله عليه وسلم «عَارِى النَّدَيَيْن » ويُرْوى « الثَّنْدُّوَتَيِن » أَرادَ أَنه لَمَ يَكُن عَلَيْهِما لَحْمْ ، فإنه قد جَاءَ فى صفته : أَشْعَر الذَّراعين واللَّذِ عليهما لَحْمْ ، فإنه قد جَاءَ فى صفته : أَشْعَر الذَّراعين واللَّنْكَبَيْنِ وأَعْلَى الصَّدْرِ .
- (س) وفیه «أنه أتی بفَرَس مُعْرَوْرٍ » أی لا سَرْجَ علیه ولا غیره . واغْرَوْرَی فَرسَه إذا رکِبَه غُرْیا ، فهو لازِم ومُتَعَدِّ ، أو یکون أتیِیَ بفَرَس مُعْروْرَی، علی المفعول . ویقالُ : فَرس مُعْروْرًی، علی المفعول . ویقالُ : فَرس عُرْیُ ، وخیل أغْراء .
- (ه) ومنه الحديث « أنه رَكِب فرساً عُرْ يَا لأبي طلحة » ولا يقال : رجُــل عُرْ يُنّ ، ولحَن عُرْ يَان .
- (س) وفيه « لا يَنْظُر الرجُل إلى عِرْيَةِ المرأة » هكذا جاء فى بعض رِوايات مُسْلم (٢) يُر يدُ مايَعْرَى منها و يَنْكَشِفُ. والمشْهُورُ فى الرواية « لا يَنْظُر إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ » .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : قال ابن السِّكِمِّيت : هو رجل من خَثْعَمَ حمل عايه يومَ ذى الخَلَصَة عوفُ بن عامر فقطع يده ويد امرأته .

<sup>(</sup>٢) صحيحه في (باب تحريم النظر إلى العورات ، من كتاب الحيض) وقال النووى في شرحه : « ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه : عِرْية ، بكسر الدين وإسكان الراء . وعُرْية ، بضم الدين وفتح الراء وتشديد الياء . قال أهل اللغة : عرية الرجل ، بضم الدين وكسرها هي مُتجرَّده ، والثالثة على التصغير » .

- (س) وفي حديث أبي سَلَمَة «كُنْتُ أَرَى الرؤيا أَعْرَى منها » أَى يُصِيبُنِي البَرْد والرِّعْدَة من الخوف. يقال: عُرِى فهو مَعْرُو . والعُرَوَاء: الرِّعْدَة .
  - \* ومنه حديث البراء بن مالك « أنه كان يُصِيبُه العُرَوَاء » وهو في الأصل ِ بَرْدُ الْحُمَّى .
- (س) وفيه « فكره أن يُعْرُوا المدينة » وفى رِوَاية « أن تَعْرَى » أى تَخْلُو وتَصِير عَرَاءٍ وهو الفَضَاء من الأرض ، وتَصير دُورُهم فى العَرَاء .
- (س) وفيه «كانت فَدَكُ لِخُقُوقِ رسولِ الله صلى الله عليــه وسلم التي تَعْرُوه » أي تَغْشُاه وتَذْتَابُهُ.
- \* ومنه حدیث أبی ذر « مالک کا تَمْتَریهم وتُصِیبُ منهم » عَراه واعْتَراه إذا قَصَدَه یطلُب منه رفْدَه وصِلَته . وقد تـکرر فی الحدیث .
- (س) وفيه «أنَّ امرأة تَغْزُوميَّة كانت تَسْتَعِير الْمَاع وَتَجْحُده ، فأَمَرَ بها فَقُطِعَت يدُها » الاستعارَةُ : من العارِيَّة وهي مَعْرُوفة . وذهب عامَّةُ أهل العِلْم إلى أن المُسْتَعِيرَ إذا جَحَد العاريَّة لا يُقْطعُ لأنه جاحِد خائن ، وليس بسارِقٍ ، والخائن والجاحد لا قَطْع عليه نَصًّا وإجاعاً .

وذهَبَ إسحاق إلى القول بظاهر هذا الحديث.

وقال أحمد : لا أعلم شيئًا يدْ فُعُه.

قال الخطّابي : وهو حديث مُخْتَصَر اللّفظِ والسِّياق . وإنما قُطِعَت الحِبْزُومية لأنهـا سَرقت ، وذلك بيّن في رواية عائشة لهذا الحديث .

ورواه مسعود بن الأسود فذكر أنَّها سَرقت قطيفَة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذُكرت الاستعارة والجحد في هذه القصّة تعريفاً لها بخاصٌ صِفَتِها ، إذ كانت الاستعارة والجحد معروفة بها ، ومن عادتها كا عُرفَت بأنَّها كَغْزُ ومية ، إلّا أمها لمّا اسْتَمر بها هذا الصنيع ترقّت إلى السّرقة واجْتَرَأت عليها ، فأمر بها فقطعت .

(س) وفيه « لا تُشَدُّ العُرَى إلَّا إلى ثلاثةِ مَسَاجِدَ » هي جمعُ عُرْوة ، يُريدُ عُرَى الأَخْمَالُ والرَّواحِلُ .

## ﴿ باب العين مع الزاي ﴾

- ﴿ عزب ﴾ [ ه ] فيه « من قَرأَ القُرآنَ في أَرْبِعين لَيلةً فقد عَزَبَ » أَى بَمُد عَهْدُه بِمَا ابْتَدَأَ منه ، وأَبْطأً في تلاوته . وقد عَزَب يَعزُب فهو عَازِب إِذا أَبْعَد .
- (ه) ومنه حديث أم مَعْبَد « والشَّاه عازِبُ حِيَالٌ » أى بَعيدَةُ المَرْعى لا تأوِى إلى المَنْزِل في اللَّيل. والحِيَال: جمعُ حائِل وهي التي لم تَحْمِلْ.
- (ه) ومنه الحديث « أنه بَعَث بَعْثًا فأصْبَحوا بأرضٍ عَزُوبةٍ بَجْرًاءَ » أى بأرضٍ بَعِيدَةِ المَرْعَى قَليلتِه ، والهاء فيها للمبالغة ، مثلها في فَرُوقَة ومَلُولَة .
- (س) ومنه الحديث « إنهم كانوا فى سَفَرٍ مع النبى صلى الله عليه وسلم فسَمِع مُنَادِياً فقال: انظُرُوا تَجَدُوه مُعْزِباً أو مُكْلِئاً » المُعْزِب: طالبُ الـكَلاَ العازِبِ، وهو البَعِيدُ الذى لم يُرْعَ. وأعْزَب القومُ: أصابُوا عَازِباً من الكلاً.
- (س) ومنه حدیث أبی بکر «کانَ له غَنَمْ وَأَمَر عامرَ بن ُفَهَيرة أَن يَعْزُب بها» أَی يُبْعْدِ فی المرْعَی . وروی « یُعَزِّب » بالتشدید : أَی یَذْهَبَ بها إلی عاَزب من الـکَلاً .
  - \* وفي حديث أبي ذَرّ «كُنْتُ أعزُبُ عن المَاءِ » أي أُبعِد .
    - \* ومنه حدیث عاتکه:

# \* فَهُنَّ هُوا لا وَاكْلُومُ عَوازِبُ \*

- جمع عَازِب: أَى أَنَّهَا خَالِية بَعِيدَةُ العُقُول .
- \* وفى حديث ابن الأكوع « لمَّا أَقَام بالرَّ بَذَة قال له الحجّاجُ : ارتدَدْتَ على عَقبَيك ، تَعزَّ بْتَ ؟ قال : لاَ ، ولَـكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لى فى البَدْوِ » أَرَاد : بَعُدْت عن الجُمَاعاتِ والجُمُعات بسُكْنَى البَادِية . ويروى بالراء وقد تقدم .
- \* ومنه الحـديث «كما يَتَراءَوْنَ الـكُوكَبَ العَازِبِ فِي الأَفْقِ » هكذا جاء في رواية : أي البعيد . والمعروف « الغارب » بالغين المعجمة والراء ، و « الغابر » بالباء الموحـدة .

وقد تكرر فيه ذكر العَزَب والنُمزُ وبَة ، وهو البَعيد عن النكاح . ورجل عَزَب وامرأة عَزْب ، وهو أَبَعيد عن النكاح . ورجل عَزَب وامرأة عَزْبه ، ولا يقال فيه أعْزَب .

﴿ عزر ﴾ \* في حديث المبعّث « قال وَرَقة أ بن نَوْ فَل: إِن مُبعث وأناحَى فَ فَسَأْعَزَره وأَنْصُره » النّعزير هاهنا: الإعانَة والتَّوقير والنَّصْر مر"ة بعد مر"ة . وأصل التعزير: المنع والرَّد ، فكائن من نَصَرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتَهم من أذاه ، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دُون الحدلة تعزير " ، لأنه يمنع ألجاني أن يُعاود الذَّنْب . يقال: عَزَرته ، وعزّرته ، فهو من الأضداد . وقد تكرر في الحديث .

(ه) ومنه حديث سعد «أَصْبِحَتْ بنُو أَسد تُعزِّ رُنَّى على الإِسْلام » أَى تُوقِّفُنَى عليه . وقيل: تُو تِخنى على التقصير فيه .

﴿ عزز ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « العزيزُ » هو الغالِبُ الةَوَىُّ الذى لا يُغْلَب. والعزَّةُ فى الأصلِ : القُوَّة والشِّـدَّة والغَلَبة. تقولُ : عَزَّ يَعِزُّ بالكسر إذا صارَ عَزِيزاً ، وعزَّ يَعَزَّ بالفتح إذا اشتَدَّ.

ومن أسماء الله تعالى « لَلْمِورُ » وهو الذي يَمَب العزّ لمن يَشاء من عباده .

\* ومنه الحديث « قال لعائشة : هل تدرين لم كانَ قَوْمُكَ رَفعوا بابَ الكَعبةِ ؟ قالت : لا ، قال : تعزُّزاً أن لا يَدْخُلَها إلاَّ مَن أرَادُوا » أي تكبُراً وتَشَدَّداً على النَّاس .

وقد جَاء فى بعض نُسَخ ِمُسْلم « تعزُّراً » براء بعد زَاي ، من التَّعزِير : التَّوَقِير ، فإمَّا أَنْ يُر يد تَوْقير البَيْتُ وتَعْظِيمه ، أَو تَعْظِيمٍ أَنْفُسهم وتَكبَّرَهم على الناس .

(ه) وفى حديث مَرَضِ النبي صلى الله عليه وسلم « فاستُوزَ برسول الله صلى الله عليه وسلم » أى اشتَد به المرَض وأشْرَف على الموت .

يقال: عزَّ يَعَزُّ بالفتح إذا اشتدَّ ، واسْتعزَّ به المَرَضُ وغيره ، واسْتَعَزَّ عليه إذا اشْتَدَّعليه وغَلَبه، ثم 'يْدَبَنِي الفعْل للمفعول به الذي هو الجارُّ والمجرور .

\* ومنه الحديث « لَمَّا قَدَم المدينة نَزَلَ على كَلْنُوم بن الِهَدْم (١) وهو شاكٍ ، ثم اسْتُعِزَّ بَكُلْنُوم، فانتَقل إلى سَعد بن خَيْثَمة » .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصلواللسان بفتح الهاء ، وضبطناه بكسرها وسكون الدال من الإصابة ٥/٣١١ .

- \* وفى حديث على « لمَّا رأى طَلْحة ۖ قَتِيلا قال : أَعْزِزْ على َّ أَبا محمد أَن أَرَاكَ مُجَدّ لاَ تَحت نُجُوم السَّماءِ » يقال : عز َّ على َّ يعِزُ أَن أَراكَ بحال سيئة ٍ : أَى يَشتدُ وَيَشُق على َّ . وأَعْزَزْتُ الرجل إذا جَعلْتَه عَزِيزاً .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « أَنَّ قَوماً مُحْرِ مين اشتَرَكُوا فى قَتْل صَيدٍ ، فقالُوا : على كُلّ رجُلٍ مِنَّا جَزَاء ، فسألوا ابن عمر فقال لَهُم : إنَّكُم لمُعزَّزْ بكم » أَى مُشَدَّد بكم ومُثَقَّل عليكم الأمرُ ، بل عايدكم جَزَاء واحدُ .

\* وفى كتابه صلى الله عليه وسلم لوفد عَمْدَان « على أنَّ لهمْ عَزَازَها » العَزاز : ماصَابُ من الأرض واشتدَّ وخَشُن ، وإنما يكونُ في أطْرَافها .

- \* ومنه الحديث « أنه نَهِي عن البَوْلِ في العَزَ ازِ لئلا يَتَرَشَّشَ عليه »·
  - وحديث الحجّاج في صفة الغيث « وأسالت العَزازَ » .
- (ه) وحديث الزُّهْرِيّ ( قال : كُنْتُ أَخْتَلِف إِلى عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة ، فَكُنْتُ أَخْدُمُه ، وذكر جُهْدَه في الخِدْمَة ، فقد رُت أَبِي اسْتَنْظَةُتُ ماعنْدَه واستَغْنَيت عنه ، فخرج يوماً ، فغر مُنه فغرج يوماً ، فلم أقم له ولم أَظْهِر من تَكُر مَتِه ما كُنْت أَظْهِرُه من قَبْلُ ، فَنَظَر إِلَى قَقَال : إِنك بَعْدُ في العَزَازِ فَمُ الْعَمْ له ولم أَظْهِر من تَكُر مَتِه ما كُنْت أَظْهِرُه من قَبْلُ ، فَنَظَر إِلَى قَقَال : إِنك بَعْدُ في العَزَازِ فَمُ الْعَلْم له تتوسَّطْه بعد .
- (ه) وفى حديث موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام « فجاءت به قَارِبَ لَوْنِ ايسَ فيها عَزُ وزْ ولا فَشُوشْ » العَزْوزُ : الشَّاةُ البَكِيئَة القَالِيلَةُ اللَّبِن الضَّيَقَة الإِحْليل .
- \* ومنه حديث عمرو بن ميمون « لو أنَّ رَجْلاً أَخَذَ شَاةَ عَزُوزاً كَفَاجِها مَافْرِغَ من حَاجْها حتى أُصَلِّي الصَّلاة وتخفيفَها.
- (س) ومنه حدیث أبی ذَرّ « هل كَيْبْت لَـكُم العَدُّوّ حَاْبَ شَاة ؟ قال : إی والله وأرْبَع عُرْْزِ » هو جمعُ عَزوز كَصبُور وصُبُر .
- (س) وفي حديث عمر « اخْشُو شِنُوا و تَمَعْزُزُوا » أَى تَشَدّدُوا في الدّين وتصلّبُوا، من العزّ العزّ القُوّة والشّدّة ، والميمُ زائدة كتمَسْكَن من السُّكُون. وقيل هو من المَعَز وهو الشدة أيضا، وسَيجيه.

- ﴿ عَرْفَ ﴾ (س) في جديث عمر « أنه مر الله عَرْفُ دُفٍّ فقال : ماهذا ؟ فقالوا : خِتَان ، فسكت » العز ْفُ : اللَّعِب بالمعارَفِ ، وهي الدُّفوف وغَديرها مما يُضْرَب. وقيل : إِنَّ كُلَّ لَعِبِ عَزْفُ .
- \* وفى حــديث ابن عباس «كانَت الجنُّ تعْزُفُ الليلَ كلَّه بينَ الصَّفا وَالَمرُ وَهَ » عزيفُ الجوّ الجن : جَرسُ أَصْوابِهَا . وقيل : هو صَوت يُسْمَع كالطَّبْل باللَّيل . وقيل : إنه صَوتُ الرِّياح فى الجوّ فَتَوهَمَه أَهلُ البادية صَوتَ الجنِّ . وعَزِيفُ الرِّياح : ما يُسْمَع من دَوِيتها .
- (س) ومنه الحديث « إن جَارِيتَين كَانَتَا تُفَنِّيان بِمَا تَعَازَ فَتَ الأَنْصَارِيوم 'بِعَاثَ» أَى بِمَا تَنَاشَدَت مِن الأَرَاجِيزِ فيه ، وهو من العَزِيفِ: الصَّوت ، ورُوى بالراء المهملة: أَى تَفَاخَرت. ويُروى « تَقَاذَفت وتَقَارَفت » .
- \* وفى حديث خارثة « عَزَفَتْ نَفْسِي عن الدُّنيا » أَى عَاَفَتْها وكرهَتْها . ويُرْوَى « عَزَفْتُ نَفْسِي عن الدُّنيا » أَى عَاَفَتْها وكرهَتْها . وفي عن الدُّنيا » بضم التاء : أَى مَنَعتها وصَرَفتها .
- ﴿ عَرْقَ ﴾ \* فى حديث سعيد « وسأله رجل فقال : تَكَارَيْتُ مَن ُفلان أَرْضاً فَعَرَ قَتُها » أَى أَخْرَجْت الماء منها . يقال : عَزَقْت الأرض أعْزِقها عَزْقاً إذا شَقَقْتُها . وتلك الأدَاةُ التي يُشَقُّ بها مَعْزَقة ومِعْزَق . وهي كالقَدُوم والفأس . قيل : ولا يُقال ذلك لغير الأرض .
  - \* ومنه الحديث « لا تَعْزُ قُوا » أَى لا تَقْطَعُوا .
- ﴿ عزل ﴾ (هـ) فيه « سأله رجُل من الأنْصارِ عن العَزْل » يعنى عَزْلَ المـاء عن النّساء حَذَرَ الحمْـل. يقال : عَزَل الشيء يُعزِ لُه عَزْلاً إِذَا نَحَّاه وصَرَفه. وقد تـكرر في الحديث.
- \* ومنه الحديث « أنه كان يَـكْره عَشْر خِلال ، منها عزْلُ المـاء لِغَير مَحَلِّه أو عن مَحلِّه » أى يَعْزِله عن إقْرَارِه في فَرْج المرأة وهو محلُّه . وفي قوله « لغير محلِّه » تعريض بإتيان الدُّ بر .
- [ ه ] وفى حديث سَلمة « رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالُخدَ يبية ِ عُزُلاً » أى ليس معى سِلاح ، والجمعُ أعْزَال ، كَجُنُب وأَجْناب . يقال : رَجُل عُزُلُ وأَعْزَلُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « من رأى مَقْتَل حمزة ؟ فقال رجُل أعْزَلُ : أنا رأيتُه » .

\* ومنه حديث الحسن « إذا كان الرَّجُلُ أعزَلَ فلا بأس أن يأخُذَ من سلاح الغنيمة » ويجمع على عُزْل بالسكون .

\* ومنه حدیث خَیْفان « مَسَاعیر غیر عُزْ ل » .

\* وحديث زينب « لَمَّا أَجَارَت أَبَاالَعَاصِ خرج الناسُ إليه عُزْ لا » .

\* وفى قصيد كعب:

زَالُوا فِمَا زَالَ أَنْكَاسُ وَلَا كُشُفُ عَنْدَ اللَّقَاءَ وَلَا مِيكُ مَعَازِيلُ

أى ليس معهم سِلاحٌ ، واحِدُهُم : مِعْزَ ال .

[ه] وفي حديث الاستسقاء:

\* دُفَاقُ العَزَ اللِّي جَمُّ البُعَاقِ (١) \*

العزائلُ أصلُه : العَزَ الي <sup>(٢)</sup> مثل : الشَّائيك والشَّاكى . والعَزَ الي : جمعُ العزْ لاَ ، وهو فمُ المزادة الأَسْفَل ، فشبَّه انساعَ المَطرِ واندِفَاقَه بالذى يَخْرُج من فَم المَزادة .

\* ومنه الحديث « فأرسَلتِ السَّمَاءُ عَزَ اليهما » .

\* وحديث عائشة «كُنَّا ننْبِذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء له عَزْلاء »

﴿ عزم ﴾ (ه) فيه « خيرُ الأُمُور عَوازِمُها » أَى فَرَ انْضُها التي عَزَمَ اللهُ عليك بفُعالها . والمعنى ذَواتُ عزْمها التي فيها عَزْم .

وقيل : هي ما وَ كَّدْت رأيكَ وعَزْمَك عليه ، وَوَفَّيت بعهد الله فيه . والعَزْم : الجِدُّ والصَّبْر .

\* ومنه قولُه تعالى « فاصْبر كَمَا صَبَرَ أُولُو العَرْ مِ ».

\* أغاث به اللهُ عُليا مُضَرُ \*

انظر حواشي اللسان ( عزل ) .

(٢) فى الهروى : « العَزالَى والعَزالِي . . . وقُدَّمت الياء من العزالى على اللام ، كما قالوا : عاقنى يعوقنى ، وعقانى يعقونى » .

<sup>(</sup>١) صدر بيت ، وعَجُزه:

- \* والحديث الآخر « لِيعْزم ِ المسألة » أَى يَجِدّ فيها ويقطعها .
- \* وحديث أم سَلمة « فَعَزِم الله لي » أي خَلَقَ لي قُوَّة وصَبْرا .
- (ه) ومنه الحديث « قال لأبى بكر : مَتَى تُوترُ ؟ فقال : أوّل الليل . وقال لهُمَر : مَتَى تُوترُ ؟ فقال : أوّل الليل . وقال لهُمَر : مَتَى تُوترُ ؟ فقال : من آخر الليل . فقال لأبى بكر : أُخَذْتَ بالحزْم . وقال لهُمَر : أخذت بالعَزْم » أراد أن أبا بكر حَذر فوَات الوِتْر بالنّوم فاحْتاط وقدَّمَه ، وأن عُمَر وثقَ بالقوّة على قيام الليل فأخَّرَه . ولا خَير في عَزْم بغير حَزْم ، فإنَّ القُوَّة إذا لم يكن مَعَها حَذَر أوْرَطَتْ صاحبها .
- (ه) ومنه الحديث « الزكاةُ عَز مَةُ من عَزَماتِ الله تعالى » أى حقُّ من حُقُوقهِ وواجبُ من واجباته.
  - \* ومنه حديث سجود القرآن « ليست سجْدَةُ صادٍ من عزائم السُّجود » .
- (س[ه]) وحديث ابن مسمود « إن الله يُحِبُّ أن تُوْتَى رُخَصُه كَمَا يُحِبُّ أن تُوْتَى مُخَبُّ أن تُوْتَى عزائمهُ » واحدتُها : عزيمَةُ .
- ﴿ (س) وفى حديث عمر « اشتَدَّت العزائمُ » يُريدُ عَزَمات الأُمَراء على الناس فى الغَرْو إلى الأَقْطارِ البعيدة وأخْذَهُم بها .
- [ ه ] وفى حديث سعد « فاما أصابنا البَلاء اعتَزَمْنا لذلك » أى احْتَمَلْناه وصَبرنا عليه . وهو افتَعَلْنا من العَزْم .
- (ه) وفيه « أن الأَشْعَثَ قال لعمرو بن مَعْدِ يَكَرِب : أما والله ابْنْ دَنَوتَ لأَضَرِّطَنَك ، فقال عَمْرو : كَلاَّ واللهِ إنَّهَا لَعَزُومٌ مُفْزَاَعة » أى صَبُور صحيحة العَقْد . والاَسْت يقال لها أَمْ عِزِم (١) ، يُر يدُ أن اسْتَه ذاتُ عَزْم وقُوَّة ، وليست بوَ اهيةٍ فَتَضْرِط (٢) .

<sup>ِ (</sup>١) الذي في الهروى « أم عِزمة » وقال في القاموس : وأُمِّ العِز ْم ، وعِز ْمَةُ ، وأُمِّ عِز ْمَةَ – مكسورات : الاسْتُ .

<sup>(</sup>٢) بعده فىالهروى واللسان : وأراد نفسه .

- (ه) وفى حديث أَنْجَشَة « قال له : رُوَيْدَكَ سَوْقاً بالعَوَازِمِ » العَوَازِم : جَمعُ عَوْزَم (١) ، وهى النَّاقة المُسِنَّة وفيها بَقييَّة ، كَنَى بها عن النِّساء ، كما كَنَى عَنْهُنَّ بالقَوارِير . ويجوز أن يكون أرادَ النوق نَفْسَها لضَعْفُها .
- ﴿ عزور ﴾ \* فيه ذكر « عَزْوَر » هي بفتح المَين وسكون الزاى وفتح الواو: تَلَيْهُ ٱلجحفة علمها الطَّر يقُ من المدينة إلى مكة . ويقال فيها: عَزْوَرا .
- ﴿ عزا ﴾ (ه) فيه « مَن تَعَزَّى بِعَزَاء الجاهِلية فأعِضُّوه بَهِنِ أَبِيه ولا تَكْنُوا » التَّعَزَى : الانتَّمَاء والانتَّسَاب إلى القوم . يقال : عَزَيتُ الشيء وعَزَوْتُهُ أَعْزِيه وأعْزُوه إذا أَسْنَدتَه إلى أَحَد . والعَزَاه والعِزْوَةُ : السمُ لدَعْوى المُسْتَغيث ، وهو أن يقول : يا لَفَلان ، أو يا لَلاَّنصار ، ويا لَلمُّالم اجرين .
- [ ه ] ومنه الحديث الآخر « مَن لم يَتَمَزَّ بعَزَ اء الله فليس منَّا » أَى لم يَدْعُ بدَعْوَى الإسلام، فيقول : يا للإسلام، أو يا لَأَمْسُلمين، أو يا للهِ .
  - \* ومنه حديث عمر « أنه قال : يا لَلْهِ لِلْمُسلمين » .
- \* وحديثه الآخر « ستكونُ للِعَرَب دَعْوَى قَبَا للِّ ، فإذا كان كذلك فالسَّيفَ السيفَ حتى يقولوا : يا َللْمُسلمين » .
- [ه] وقيل: أراد بالتَّعَزَى في هذا الحديث التَّأُسِّي والتصبُّرَ عندَ المُصِيبَة، وأن يقول: إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُون، كما أمرَ الله تعالى، ومعْنَى قواه « بعزَاء الله ». أي بتَعْزِية الله إيَّاه، فأقام الاسمَ مُقامَ المصدر.
- ( ه ) وفى حديث عطاء « قال ابن جُر َ يَج : إنه حَدَّث بِحَدَيث فقلتُ له : أَتَعْزِيه إلى أحدٍ ؟ » وفى رِوَاية « إلى من تَعْزِيه؟ » أَى تُسْنِدُه .
- \* وفيه « مالى أرَاكَم عِزِينَ » جمعُ عِزَةٍ ، وهي الحاثمَة المُجْتَمَة من الناس ، وأصابُها عِزْوة ، فلذفت الواو وُجُمِعَت جمعَ السَّلاَمة على غَيرِ قياسٍ ، كَشُبين وبْرِين في جمع ِثُبَة وبْرَة .
- (١) قال الهروى : وفيه لغة أخرى « عَزُومْ » . وفى اللسان : العَزُومُ ، والعَوْزَمُ ، والعَوْزَمَهُ : الناقة المسنّة .

## ﴿ باب العين مع السين ﴾

﴿ عسب ﴾ (ه س) فيه « أنه نَهَى عن عَسْبِ الفَحْل » عَسْبُ الفَحْل : ماؤه فَرَساً كان أوبَعبراً أوغيرها . وعَسْبُه أيضا : ضِرَابه . يقال : عَسَبِ الفَحْلُ الناقَة يَمْسِبُها عَسْبًا . ولم يَنه عن واحد منهُما ، وإنما أراد النّهى عن الكراء الذى يؤخذُ عليه ، فإن إعارَة الفحْل مندُوب إليها . وقد جاء في الحديث : « ومن حَقَها إطراقُ فحلها » .

ووجْه الحديث أنه نهى عن كِراء عَسْب الفحْل ، فحذف المُضاف ، وهو كثيرٌ فى الـكلام .

وقيل: يقال إِكْراء الفحْل: عَسْبُ. وعَسَب فحَلَه يَعْسِبُه: أَى أَكْراه. وعَسَبْت الرجل: إذا أَنْ ليته كِراء فله ، فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ، ولا بُدَّ عَالَم مِنْ تَعْمِين العَمَل ومَعْرفة مِقْدَاره.

- \* وفى حديث أبى مُعاَذ « كنت تيّاساً ، فقال لى البَرَاء بن عازِب : لا يحلُ لك عَسْبُ الفَحْل » وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه «أنه خَرج وفى يَدِه عَسِيب » أى جريدَة من النَّخْلِ. وهى السَّعَفة ممَّا لايَذْبُتُ عليه انْلحوصُ .
- \* ومنه حدیث قَیْـلة « وبیَده عُسَیَّب نخـْلَةٍ مَقْشُونٌ » هـکذا یُروی مُصَفَّرًا ، وجمعُه : عُسُبُ بضمتین .
  - [ ه ] ومنه حديث زيد بن ثابت « فجعَلْت أَتَتَبَعَ القرآن من العُسُب واللِّخافِ » .
- \* ومنه حديث الزُّهْرِيِّ « قُبُضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في العُسُب والقُضُمِ ».
- \* وفى حديث على يصف أبا بكر «كُنْتَ للدِّين يَمْسُو با أَوْلا حِين اَهَرَ الناسُ عنه » اليَمْسُوب: السَّيدُ والرَّ ثيسُ والْمَقدَّم. وأصلُه فحل النَّحْا .
- [ ه ] ومنه حديثه الآخر « أنه ذكرفتنة فقال : إذا كان ذنك ضَرَبَ يَمْسُوبُ الدِّين بذَنبه »

أَى فَارَقَ أَهْلَ الفِتْنَةَ وضَرَب في الأرض ذاهباً في أَهْل دِينه وأَثْبَاعِهِ الذين يَتْبَعُونه على رَأَيهِ وهم الأَذْنابُ .

وقال الزنحشرى : « الضَّرْبُ بالذَّ نَب ها هنا مَثلُ للإِقامة والثباتِ » يعنى أنه مَيْبُت هو ومن تَبعَه على الدِّين .

- ( ه ) وحديثه الآخر « أنه مرَّ بعبد الرحمن بن عَتَّاب قَتيلاً يوم الجمل فقال : لَهْفي عليكُ بَعْسُوبَ قُرَيشِ ا جَدَعْت أَنْفِي وشَفَيْت نَفْسِي ».
- \* ومنه حديث الدّ جال «فتَدَّمَه كُنُوزُها كَيَعاَسِبِ النَّحْل » جمع يَعْسُوب: أَى تَظْهر له وتجتمع عنده كا تَجْتَمع النحل على يَعاسِيمها .
- (س) وفي حديث مِمْضَد « لولا ظَمَأ الهواجِر ما بَالَيتُ أن أكون يُعْسُوبًا » هو ها هنا فَرَ اشَةَ مُغْضِرَة تظهر في الرَّبيع . وقيل : هو طائر أعْظَمَ من الجراد ، ولو قيل : إنه النحْلَة لجَازَ .
- (عسر ﴾ \* فى حديث عثمان « أنه جَهَّز جيش العُسْرَة » هو جَيشُ عَزْوة تَبُوك ، سُمّى بها الأنه ندَب الناس إلى الغَزُو فى شِدَّة القَيظِ ، وكان وقْتَ إيناع الثمرَةِ وطِيب الظَّلال ، فعَسُر ذلك عليهم وشَقَ . والعُسْر : ضدُّ اليُسْر ، وهو الضَّيقُ والشِّدة والصَّعُو ، أَ
- \* ومنه حدیث عمر « أنه کتب إلى أبی عُبیدة وهو مخصور : مَهْما تَنْزِلْ بامْرِيَ شَدیدة ُ ﴿ وَمَنْهُ بَعْدُهَا فَرَجًا ؛ فإنه لَنْ يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَين » .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « أنّه لمّا قَرَأ : «فإنّ مَعَ العُسْر يُسْراً. إن مَعَ العُسْر يُسْراً » قال : لن ْ يَعْدَب عُسْرَ يُسْرَين » قال الخطّابي : قيل : معناه أن العُسْر بَين يُسْر بن إما فرَج عاجل في الدُّ نيا ، وإمّا ثواب آجِل في الآخرة .

وقيل : أراد أن المُسْر الثانى هو الأوّل لأنه ذكره مُعَرَّفا باللام ، وذكر اليُسْرَين مَكرَّتين ، فكانا اثْنَدين ، تقولُ : كَسَبْتُ درُها ثم أَنْفَقَت الدُّرهم ، فالشانى هـو الأوّلُ المُكْتَسَب.

- \* وفى حديث عمر «يعنَسِرُ الوالدُ من مال ولده » أى يأخذه (١) منه وهو كارهْ، من الاغتِسار: وهو الافْــترَ اس والقَهْرُ . ويُرْوى بالصاد.
- (ه) وفى حديث رافع بن سالم « إنَّا لَمْرَ ثَمَى فى الجبَّانَة وفينا قَوْمْ عُسْرَانَ يَنْزِعُون نَزْعاً شَدِيداً » العُسْرانُ : جمعُ الأعْسَر ، وهو الذى يَعْسَل سَيَدِه اليُسْرَى ، كأَسُورَد وسُودَان . يقال : ليس شيء أشدَّ رَمْيا من الأعْسَر .
- (س) ومنه حديث الزُّهْرِي ﴿ أَنهَ كَانَ يَدَّعِمُ عَلَى عَسْرَ الْهِ ﴾ العَسْرَاء: تأنيثُ الأعْسَر: أي اليَد العَسْرَاء. ويحتمل أنه كان أعْسَر.
- (س) وفيه ذِ كُر « العسير » وهو بفتح العين وكسر السين : بئر المدينة كانت لأبى أُمَيَّة الحُزْرُومي ، سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم بيَسيرة .
- ﴿ عسس ﴾ (س) فيه « أنه كان يغتسل في عُسَّ ِ حَزْرَ ثمانية أرطال أو تسعة » العُسُّ : القَدَّح الكبير ، وجمعُه : عِساَسُ وأعْساَسُ .
  - \* ومنه حديث المِنْحَة « تَغْدُو بعُسْ ٍ وترْوح بعْسَ ٍ » وقد تكرر ذكره في الحديث.
- (س) وفى حــديث عمر «أنه كان يَمُسُّ بالمدينة »أى يَطُوف بالليل يحرسُ الناسَ ويَكُشِفُ أَهلَ الرِّيبَة . والعَسَسُ : اسمُ منه ، كالطَّلَب. وقد يكون جِمعا لعاَسٍ ، كحارِسٍ وحَرَسٍ .
- ﴿ عسمس ﴾ \* في حديث على « أنه قام من جَوْز الليل ليُصَلِّى فقال : والليل إذا عَسْمَسَ » عَسْمَسَ الليلُ : إذا أَقْبَلَ بَظَلَامِه ، وإذا أَدْبَرَ فهو من الأضْدَادِ .
  - ومنه حدیث قُس « حتی إذا اللّیل عَسْقَس ) .
- ﴿ عسف ﴾ (هـ) فيه « أنه نهى عن قَتْل العُسَفَاء والوُّ صَفاء » العُسَفَاء : الأَجَرَاء. واحِدُهم : عَسِيف . ويُرُوى « الأُسَفَاء » جمعُ أَسِيف بمعنّاًه .

وقيل: هو الشَّيخُ الفَانِي . وقيل : العبدُ . وعَسِيف : فَعِيل بَمْعَنَى مَفْعُول ، كأَسِير ، أو بَمْعَنَى فاعل كَعَلَيم ، من العَسْف : أكبورِ ، أو السَكِفَاية . يقال : هو يَعْسِفهم : أي يَكْفِيهم . وكم أعْسِفُ عليك : أي كم أعْمَلُ لك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يأخذ » والمثبت من ا واللسان .

- \* ومنه الحديث « لا تَقْتُلوا عَسِيفا ولا أَسِيفا » .
- ( ه ) ومنه الحديث « إِنَّ ابْني كَان عَسِيفًا عَلَى هَذَا » أَي أَجِيراً .
- (س) وفيه « لا تبثُغُ شَفَاعتى إمَامًا عَسُوفًا » أى جائراً ظَلُومًا . والعَسْف فى الأصل: أن يأخُذا الْمُسافر على غـير طَرِيق ولا جادّة ولا عَلَم من غير رَوِيَّة ، وقيـل: هو رُكوب الأمْرِ من غير رَوِيَّة ، فَنْقِل إلى الظُّلُم والجَوْر .
  - \* وفيه ذكر «عُسْفان» وهي قريةٌ جامعةٌ بين مكة والمدينة .
    - ﴿ عسقل ﴾ \* في قصيد كعب بن زهير:

كَأَنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا وقد عَرِقَتْ وقد تَلَفَّعَ بالقُورِ العَساقِيلُ العَسَاقِيلُ العَسَاقِيلُ العَساقِيلُ العَسَاقِيلُ السَّرابِ وغَطَّاها .

- (عسل) (ه) فيه «إذا أرَادَ الله بعَبْدِ خَيراً عَسَلَه ، قيل : يارسول الله ، وما عَسله ؟ قال : يَفْتح له عَمَلا صالحًا بينَ يَدَى مَوْتهِ حتى يَرْضَى عنه مَن حَوْلَه » العَسْل : طِيبُ الثَّنَاء ، مأخُوذُ من العَسَل . يقال : عَسَل الطَّعَامَ يَعْسِله : إذا جَعَل فيه العَسَل . شبَّه مارزَقه الله تعالى من العَمَل الصالح الذي طابَ به ذكرُه بين قومه بالعَسَل الذي يُجْعَل في الطَّعام فيَحْلُولي (١) به و يَطيب .
- (ه) ومنه الحديث « إذا أرادَ الله بعبْد خيراً عَسَّله في النَّاس » أي طَيَّب ثَنَاءه فيهم .
- \* وفيه « أنه قال لا مر أة رفاعة القُرَظِي : حتى تَذُوق عُسَيلَته ويَذُوق عُسَيلَته » شبّه لذَّة الجماع بذَوْق العَسَل فاسْتَعَارَ لها ذَوْقاً ، وإنما أنَّث لأنه أراد قطعة من العَسَل وقيل : على إعْطائِها معنى النُّطْفة . وقيل : العَسَل في الأصل يُذَ كَرَّ ويُؤنَّث، فمن صَغَره مؤنثا قال : عُسيلة كَقُو يُسَة ، وشُميسة ، وإنما صغره إشارة إلى القَدْر القَليل الذي يَحْصُل به الحلُّ .
- ( ه ) وفي حديث عمر «أنه قال لعمرو بن مَعْد ِ يكرب : كَذَب ، عليك العَسَلُ » (٢) هومن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فيحلو به » والمثبت من ا واللسان .

<sup>(</sup>٢) بنصب العسل ورفعه ، كما في القاموس . وسيأتي وجهه في (كذب) .

العَسلان : مَشْي الدُّنْب واهْـتزازِ الرُّمْح . يقـال : عَسَل يَعْسِل عَسَلا وعَــَــلاما : أَى عليكَ بسُرْعة المَشْي .

﴿ عسلج ﴾ (س [ ه ] ) فى حديث طَهْفة « ومات العُسْلُوجُ » هو العَصْنُ إذا بَيْسَ وذَهَبت طَرَاوَته · وقيل : هو القَضيب الحديث الطُّلُوع . يريدُ أَن الأَغْصَانَ يَبِسَت وهلَـكت من الجَدْب ، وجمعه : عَسَاليج .

\* ومنه حديث على « تعليق اللُّولْلُو الرَّطْبِ في عَسَا لِيجِهَا » أي في أغْصَارِهَا .

(عسم) (س) فيه « في العَبْد الأعْسم إذا أُعْتِق » العَسَم : يُبْسُ في المرْ فَق تَعْوَجُ منه اليدُ .

﴿ عَسَا ﴾ \* فيه « أَفْضَلُ الصَّدَقَة المَنبِيحَةُ تَفْدُو ﴿ بِمِسَاءُ وَتَرُوحٍ بِمِسَاءً » قال الخطابي ، قال الخيدي : العِسَاء : المُسَّ ، ولم أَسْمَمُه إلاَّ في هذا الحديث ، والحمَيْدِي من أهل اللَّسَان .

ورَواه أَبُو خَيِثَمَة ،ثم قال : لو قال « بِعِساًس » كان أُجُود . فعلى هذا يكون جمعَ العُسِّ ، أَبدل الهمزة من السين .

وقال الزمخشرى: العِساء والعِساَس جمع عُس ﴿ (١) .

\* وفى حديث قتادة بن النَّمان « لمَّا أَتَيتُ عَمِّى بِالسِّلاحِ وَكَانَ شَيْحًا قَدْ عَسَا أَوْ عَشَا ». عَسَا بالسِينِ المهملة : أَى كَبِرَ وأُسَنَّ ، من عَسَا القَضِيبُ إِذَا يَبِسِ ، وبالمعجمة أَى قَلَّ بصرُه وضَعُف .

## ﴿ باب العين مع الشين ﴾

﴿ عشب ﴾ \* في حديث خُزَيمة « واعْشَوْشَب ماحولَها » أي نَبَت فيه الفَشْبُ الـكَثير . وافْعَوْ عَل من أَبْذية المبالَغة . والعُشْبُ : الـكَلَأ مادامَ رطْباً . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ عشر ﴾ \* فيه « إِنْ لَقِيتُم عاشِراً فاقتلوه » أي إن وَجَدْتُم من يَأْخُذُ الْعُشْر على ما كان

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٣/٥٠ . العِساء : العِساس : جمع غُسّ » .

يَأْخُذُه أَهْلُ الجَاهِلِيَّة مُقيًا على ذِينِه فَاقْتُلُوه ؛ لَكُفْره أَو لاَسْتِحْلالِهِ لذلك إِن كَان مسلما وأَخَذَه مُسْتَحِلاً وتاركاً فَرْضَ الله وهو رُبعُ المُشر . فأما مَن يَمْشُرهم على مافَرَض الله تعالى فحسَن جميل ، فد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده ، فيجوزُ أَن يُسَمَّى آخِذُ ذلك عاشِراً ؛ لإضافة ما يأخُذُه إلى المُشر ، كرُبع المُشر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخُذُ العشر جميعة ، وهو زَكاة مُ ماسَقَتْه السماء . وعُشر أموال أهل الذمة في التّجارَات . يقال : عَشَرْت ماله أعْشُره عُشره عُشرا فأنا عاشِر ، وعَشَرته فأنا مُعَشِّم وعَشَّار إذا أَخَذْت عُشْرَه . وما ورد في الحديث من عُقُوبة العشَّار في حمول على التأويل للذكور .

(س) ومنه الحديث « ليسَ على المسلمين عُشُورٌ ، إنما العُشُورِ على اليهود والنصارى » العُشُور : جمع عُشر ، يعنى ماكانَ من أمُوالهم للتجارَات دون الصدقات . والذي يَازَ مُهم من ذلك عند الثقافعي ماصُولِحُوا عليه وقت العَهْد ، فإن لم يُصَالَحُوا على شيء فلا يلزَ مُهم إلا الجزية .

وقالَ أبو حنيفة : إن أُخَذُوا من المسلمين إذا دخلوا بلادَهم للتِّجارة أُخَذْنا منهم إذا دخلوا بلادَنا للتِّجَارة.

- (س) ومنه الحــديث « احْمَدُوا الله إذْ رَفَع عنــكم الْعَشُورَ » يعنى ماكانَت الْمُلُوكُ تَأْخُذُهُ مَنْهِم .
- (س) وفيه « إنَّ وَفْدَ ثَقيف اشْتَرَطُوا أَن لاَيُحْشَرُوا ولاَيُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا » أَى لاَيُؤْخَذَ عُشْرُ أَمُوالهُم . وقيل : أَرَادُوا به الصَّدقةَ الواجبةَ ، وإنَّمَا فَسَّح لهم فى تَرْ كَهَا لأَنَّهَا لم تَسَكُن واجبةً بومئذ عليهم ، إنما تَجب بَنَمَام الحَوْل .

وسُئل جابرَ عن اشْتِراط تَقيِف أن لَا صَدقةَ عايهم ولا جهاد ، فقال : عَلِمَ أَنْهم سَيَتَصَدَّقون ويُجاهدُون إذا أسلموا .

فأما حديث بَشير بن الخصاصِيَّة حين ذَكَرَ له شرائعَ الإسلام فقال: «أمَّا اثْنَانِ منها فلا أُطِيقُهما، أمَّا الصَّدقةُ فإ َّمَا لى ذَوْدْ، هُن رِسْلُ أَهْلِي وَحُمُولتُهُم، وأمَّا الجهاد فأخافُ إذا حَضَرت خَشَعَتْ نفْسى. فكفَّ بدَه وقال: لا صَدَقة ولا جِهادَ فَـبِمَ تَدخُل الجنَّة ؟ » فلم يَحْتَمِل لِبَشير ما احْتَمل لَثَقِيف.

- ويُشْبه أن يكون إَنَّمَا لم يَسْمَح له لِعِلْمه أنه يَقْبَل إذا قيل له ، وثَقَيِفُ كانت لا تَقْبله في الحال ، وهو واحد وَهُم جَمَاعة فأرادَ أن يتَأَلَّفهم ويُدَرِّجَهم عليه شيئًا فشيئًا .
- ( ه ) ومنه الحديث « النساء لا يُحْشَرُنَ ولا يُعْشَرُن » أى لا يُؤخذ عُشْر أموالِهِنّ . وقيل : لا يُؤخذ العُشْر من حَلْيهِنّ ، وإلاّ فلا يُؤخّذُ عُشْر أموالِهِنَّ ولا أموال الرِّجال .
- (س) وفى حديث عبد الله « لو بَلَغ ابنُ عباس أَسْنَانَنَا ماعاشَرَه منَّا رَجُل » أَى لوكانَ فَي السِّن مِثْلَنا مابَلغ أَحدْ منا عُشْرَ عِلْمه .
- \* وفيــه « تسعةُ أعْشراء الرِّزق في التِّجَارة » هي جمعُ عَشـير ، وهــو العُشر ، كنَصِيب وأنْصِباًء.
- (ه) وفيه « أنه قال للنِّساء : تُكثِرْن اللَّهْن، وتَكُفُرُن العَشِيرَ » يريد الزَّوج . والعَشِيرُ: المُعَاشِر ، كالمُصَادِق في الصَّديق ؛ لأنها تُعَاشِرُه ويُعَاشِرُها ، وهو فَعِيلُ ، من العِشْرَة : الصَّحبة . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه ذكر «عاشُوراء» هو اليومُ العاشر من الحرّم. وهو اسمٌ إسْلاميٌ، وليس في كلامهم فَاعُولاً و بالله غيرُه. وقد أُلحْق به تاسُوعاء، وهو تاسعُ الحرّم. وقيل: إنَّ عاشوراء هو التَّاسِع، مأخوذٌ من العِشر في أورَاد الإبل. وقد تقدَّم مبسُوطا في حرف الناء.
- (س) وفى حديث عائشة «كانوا يقولون: إذا قدم الرجُل أرضاً وبيئة ووَضع يدَه خَلْف أَذُنه ونَهَق مثل الحِمار عَشراً لم يُصِبْه وَبَاؤُها » يقال للحِمار الشَّديد الصَّوت الْمَتَتابع النَّهيق: مُعَشِّر ؛ لأنه إذا نَهق لا يَكُف حتى يَبْلغ عَشْراً .
- (ه) وفيه « قال صَمْصَعة بن ناجية : اشْتَرَيت مَوْهُودةً بِناقَتَين عُشَرَاوَينِ » الْمُشَرَاء بالضم وفتح الشين والمد" : التي أنّى على حَمْلُها عَشْرة أشْهُو ، ثم اتَّسْع فيه فَقِيل لَـكُلِّ حامِل : عُشَراء . وأكثرُ مايُطْنَق على الخيل والإبل . وعُشَرَاوَيْن : تَثْنَيَتُهَا ، قُلْبَت الهمزة وَاواً .
- \* وفيه ذكر «غَزْوة العُشَيرة » ويقال : العُشَير ، وذَاتُ العُشَيرة ، والعُشَير ، وهو موضع من بطْن يَنْبُع .

- (س) وفى حديث مَرْحَب « أَنَّ محمد بن مسْلَمة بارَزَه فَدَخَلَت بينهما شَجَرة من شَجَر المُشَر » هو شجر له صمغ يقال له : سُكَّر المُشَر . وقيل : له تَمرُ .
- (س) ومنه حديث ابن ُعمَـير « قُرْصُ بُوِّى ٌ بلَبَن عُشَرِى ٓ ٍ » أَى لَبَن إبلِ ترْعَى الْفُشَرَ، وهو هذا الشجر .
- ﴿ عَشْشُ ﴾ ( ه ) فى حديث أم زَرْع « ولا تَمْـالاً بيتَنَا تَعْشِيشًا » أَى أَنَهَا لا تَخُونُنَا فى طَمَامِنا فَتَخْبَأ مِنه فى هذه الزَّاوية وفى هذه الزاوية ، كالطُّيور إذا عَشَّشَت فى مواضعَ شَتَّى . وقيل : أَرَادَت لَا تَمَلاً بيتَنَا بالمَرَ ابل كأنه عُشُّ طأئر . ويروى بالغين المعجمة .
- ( ه ) وفى خطبة الحجّاج « ليس هـذا بُمُشِّكِ فادرُجى » أراد عُشَّ الطائر. وقد تقدم فى الدال .
- (عشم) (ه) فيه « إنَّ بَلْدَتَنا بَاردَةٌ عَشَمة » أَى يابِسَة ، وهو من عَشِم الخبزُ إذا يبسَ وتَـكر ج.
- \* ومنه حديث عمر « أنه وَقَفَت عليه امْرَ أَةٌ عَشَمةٌ بأهْدامِ لِهَا » أَى عَجُوزٌ قَحْلَةٌ يابسةٌ . ويقال للرجل أيضا : عَشَمة . -
- \* ومنه حديث المغيرة « أَنَّ امرأةً شكَت إليه بَعْلَمَا فقالت : فَرِّق بْينِي وبينَه ، فو َالله ماهُو إلَّا عَشَمةٌ من العَشَمِ » .
- ( ه ) وفيه « أنه صلَّى فى مسجد بِمنَى فيه عَيْشُومَةُ ` » هى نَبْتُ دَقيقٌ طويلُ نَحْدَّدُ الأَطْراف كَأَنه الأُسَلُ ، 'يتَّخذُ منه الخَصُرُ الدُّقاقُ . ويقال إن ذلك المسجد يقال له مسجدُ العَيْشُومة ، فيه عَيْشُومة خَضْراء أبداً فى الجَدْب والخِصْب . والياء زائدة ` .
- [ ه ] ومنه الحديث « لو ضَرَ بَكَ فُلانٌ بِأُ مُصُوخَةً عَيْشُومةً » الأُمصُوخة : ألخوصَة من خُوص النَّمام وغيره .
- ﴿ عشنت ﴾ ( ه ) فى حـــدبث أم زَرْع « زَوجى العَشَنَّق » هو الطويلُ المتــدُ القَامة ، أرادَت أن له مَنْظَراً بلا تَغْبَرِ ، لأن الطُّولَ فى الغالب دليــلُ السَّفَه . وقيــل : هو السَّيِّ الْخُلُق .

- ﴿ عَشَا ﴾ (ه) فيه « احَمَدُوا الله الذي رَفَع عنكم العَشُوَة » يريدُ ظُلمة الكُفْر . والعُشُوة بالضم والفتح والكسر: الأمرُ المُلْتَبس ، وأن ير كب أمراً بِجَهْل لا يَعْرُف وجْهَهُ ، مأخوذٌ من عَشُوة الذيل ، وهي ظُلْمتُه . وقيل: هي من أوّله إلى رُبُعه .
  - (س) ومنه الحديث «حتى ذَهَب عَشْوَةٌ من اللَّيل ».
- ( ه ) ومنه حديث ابن الأكوع « فأخَذَ عليهم بالعَشُوة » أى بالسَّواد من الليل ، ويُجمَع على عَشُوَات .
  - \* ومنه حديث على « خَبَّاطُ عَشُوات » أَى يَخبِطُ فى الظَّلام والأَمْرِ الْمُلتَبِسِ فيتحيَّر .
- [ ه ] وفيه « أنَّه عليه الصلاة والسلام كان في سَفَرَ فاغْتَشَى في أوّل الليل » أي سارَ وقْتَ الهِشَاء ، كما يُقال : اسْتَحر وابتكر (١٠) .
- \* وفيه « صلى بنا رسولُ الله صلى اللهعليه وسلم إخدى صلاتَى المَشِى فسلم من اثْنَتين » يربد صلاة الظُّهْر أو العصر ؛ لأن ما بعد الزَّوال إلى المَفْرِب عَشِى . وقيل : العشيُّ من زوال الشمس إلى الصباح . وقد تكرر في الحديث .
  - وقيل لصلاة المغرب والعِشَّاء : العِشَا آن ، ولما بين المغرب والعَتَمة : عِشَالًا .
- (س) ومنه الحديث « إذا حَضَر العَشَاء والعِشَاء فَابْدَأُوا بالعَشَاء » العَشَاء بالفتح : الطَّمَام الذي يُوْكُل عند العِشَاء . وأراد بالعِشَاء صلاة المغرب . وإنما قدَّم العَشَاء لئلا يَشْتَفِل به قلْبُهُ في الصلاة . وإنما قيل : إنها المغرب لأنها وقتُ الإفطار ، ولضيق وقْتَها .
- \* وفى حديث الجُمْع بعرفة « صلَّى الصَّلاتَين كلّ صلاة وحدَها والمَشَاء بينهما » أى أنه تمَشَّى بين الصَّلاتَين .
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « أَنَ رجالا سأله فقال : كا لا يَنفَع مع الشِّر ْكُ عَمَل ْ فَهِل يَضُرُّ مَع الإِسلام (٢٠) ذَنْب ؟ فقال ابن عُمَر : عَشِّ ولا تَغْـتَرَ ، ثم سأل ابن عباس فقال مِثْلَ ذلك » هذا

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الهروى : وقال الأرهرى : صوابه « فأُغْنِي أوّل الليل » .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى واللسان « الإيمان » .

مَثَلُ للْمَرَبِ تضربه في التَّوصِية بالاحْتِياطِ والأُخْذِ بالحزْم. وأصله أن رَجْلا أراد أن يَقْطَع بإبِله مَفَازَة ولم يُعشِّها، ثِقَةً على ما فيها من الكَلاَّ، فقيل له: عَشَّ إبِلِكَ قبل الدخُول فيها، فإن كان فيها كَلاَّ لم يضرَّك. وإن لم يكن كُنْتَ قد أُخذْت باكحزْم. أرادَ ابنُ عُمر: اجْتَذِب الذُّنُوبَ ولا تَرْ كُبْها، وخُذْ بالحزْم ولا تَتَّكل على إيمانك.

- (س) وفى حديث ابن عُمَير « ما من عاشية أشدَّ أنَّهَا ولا أطُولَ شَبَعًا من عالم من علْم » العَاشِية : التى تَرعَى بالعَشِيِّ من المواشى وغيرها . يقال : عَشِيَت الإبلُ وتعشَّت ، المعنى أن طالب العِلْم لا يكادُ يَشْبَعُ منه ، كالحديث الآخر « منهُو مان لا يَشْبَعُان : طالبُ عِلْم وطالبُ دُنْيَا » .
- \* وفى كتاب أبى موسى « ما مِن عاشية أَدْوَمَ أَنَقًا ولا أَبْمَدَ مَلالا مِن عاشية عِلْم » وفسَّره فقال : العَشُوْ : إتيانُك ناراً تَرْجُو عندها خيراً . يقال : عَشَوته أَعْشُوه فأنا عاشٍ من قوم عاشية ، وأراد بالعاشية ها هنا : طالِبي العِلم الرَّاجين خيرَه ونَفْعَه .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ جُنْدَبِ الْجُلْهَنِيَّ ﴿ فَأَتَيْنَا بِطْنَ الْكَدِيدِ فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً ﴾ هي تصغير عَشِيَّة على غيرقياسٍ، أَبْدِلِ من الياء الوُسْطَى شبن كَأْن أَصْلَهَا : عُشَيِّيَةٌ . يقال : أَتَيْتُهُ عُشَيْشِيَة ، وعُشَيَّانَا ، وعُشَيَّانَا ، وعُشَيَّانَة ، وعُشَيْشِيانًا .
- \* وفى حديث ابن المسيّب « أنه ذَهَبَتْ إحْدى عَيْنَيْهُ وهو يَمْشُو بِالْأُخْرَى » أَى يُبْصِرُ بِهِا بِصَرا ضَمِيفًا .

## ( باب العين مع الصاد )

- (عصب) \* فيه «أنه ذَكر الفِتَن وقال: فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتَتْه أَبْدَالُ الشَّام وعَصَائبُ العِرَاق فيتبعُونه » العَصَائبُ : جمعُ عِصَابة ، وهم الجماعَةُ من الناس من العَشَرَة إلى الأرْبَعين ، ولا واحدَ لها من لفظها .
- \* ومنه حديث على « الأبدالُ بالشَّام ، والنَّجَباء بَعْمَر ، والعَصَائبُ بالعِرَاق » أراد أن التجمُّع للحُرُوب يكون بالعراق. وقيل: أراد جماعةً من الزُّهَّاد سمَّاهم بالعَصَائب؛ لأنه قَرَبَهم بالأَبْدَال والنَّجَبَاء.

- (ه) وفيه « ثم يكون في آخِر الزَّمان أميرُ العُصَب » هي جمعُ عُصْبة كالعِصَابة ، ولا واحدَ لها من لفظها . وقد تكرر ذِ كُرُهما في الحديث .
- (ه) وفيه « أنه عليه السلام شَكَى إلى سَعْد بن عُبَادة عبدَ الله بن أَبَى فقال : اعْفُ عنه فقد كان اصطَلَح أهْلُ هذه البُحَيرة على أن يُعَصِّبُوه بالمِصَابة ، فلما جاء الله بالإسلام شَرِق بذلك (١) » يُعَصِّبُوه : أى يُسَوِّدُوه ويُملِّكُوه . وكانوا يُسمُّون السيدَ المُطاعَ : مُعَصَّبًا ؛ لأنه يُعَصَّب بالتاج أو تُعَصَّب به أمورُ الناس : أى تُرَد إليه وتُدَارُ به . [وكان يقال له أيضا : المُعَمَّمُ (٢) ] والعَمَامُم تيجانُ العَرَب ، وتسمى العصائب ، واحدتها : عِصَابة .
- (س) ومنه الحديث «أنه رَخَّص في المَسْح على العَصَائب والتَّسَاخِين » وهي كلُّ ماعَصَبْت به رأسَك من عِمَامة أو مِنْديل أو خِرْقة .
- \* ومنه حديث المغيرة « فإذا أنا معْصُوب الصَّدْر »كان من عاَدَ بَهِم إذا جاعَ أحدُهم أن يَشُدّ جوفه بعِصَابة ، وربَّمَا جَعَل تحتَّها حجراً .
- \* ومنه حديث على « فَرِّوا إِلَى الله وقُوموا بما عَصَبَه بكم » أَى بما افترَ ضَه عليكم وقَرَ نه بكم من أُوَامِره ونوَاهِيه .
- (س) ومنه حديث بدر « قال عُتبة بن ربيعة : ارْجِعُوا ولا تُقاتِلُوا واعْصِبُوها بِرَأْسَى » يريدُ السُّبَّة التي تلْحَقُهُم بتَرك الحرْب والجُنوح إلى السِّلم ، فأضمرَها اعْمَاداً على مَعْرفة المُخاطَبين : أى اقرُ نوا هذه الحالَ بى وانْسُبُوها إلى وإن كانت ذميعة .
- (س) وفَى حديث بَدْر أيضا « لَمَّا فَرَغ منها أتاه جبريلُ وقد عَصَبَ رأسَه الغُبَارُ » أى رَكِبَه وعَلِق به ، من عَصَب الرِّيقُ فاه إذا لَصِق به . ويُروى « عَصَم » بالميم ، وسيجىء .
- (ه) وفى خطبة الحجاح « لأعْصِبَنَـكُم عَصْبَ السَّلَمَة » هى شَجَرَة ورقُهَا القَرَظ ، ويَمْسُر خَرْط وَرَقَهَا فَتُمْصَبُ أَغْصَانُهَا ؛ بأن تُجُمع ويُشَدَّ بعضُها إلى بَمْضٍ بحبْل ، ثم تُخْبِط بِعَصَاً فيتَنَاثَر ورَقُهَا . وقيل : إنما يُفْعل بها ذلك إذا أرَادُ وا قطعها حتى يُحَـكنهم الوُصولُ إلى أَصْلِها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لذلك » . والمثبت من ا والهروى ، واللسان ( شرق ) .

<sup>(</sup>۲) تــکملة من الهروی .

- ( ه ) ومنه حديث عمرو<sup>(۱)</sup> ومعاوية « إن العَصُوب يَرْفُقُ بِهَا حَالِبُهَا فَتَحْلُب العُلْبَة » العَصُوبُ من النُّوق : التي لا تَدِرُّ حتى يُعْصَب فِذَاها : أي يُشَدَّان بالعِصَابة .
- \* وفيه « المُعْتَدَة لا تَابَسُ المُصَبَّعَة إلا تُوبَ عَصْب » العَصْب : بُرُ ودُ يَمنيَة يُعْصَب غَرْ لها : أى يُجْمَع ويُسُد أَم يُصْبَغُ وينُدْ مَ فِياتَى مَوْشِيًّا ابِقَاء ما عُصِبَ منه أبيض لم يأخُذُه صِبغ . يقال : بُرُ دُ عَصْب ، وبُرُود عَصْب بالتَّنوين والإضافة . وقيل : هي بُرُودُ مخطَّطة . والعَصْبُ : الفَتلُ ، والعَصَّابُ : الفَتلُ ، والعَصَّابُ : الغَرَّال ، فيكونُ النهي للمعتدَّة عما صُبغ بعدَ النَّهِ .
- (س) ومنه حديث عمر « أنه أراد أن يَنْهَى عن عَصْب الَّين ، وقال : نُبِيَّنْتُ أنه 'يَصِبغ' بِالبَول . ثم قال : نُهينا عن التَّعَمُّق .
- (س) وفيه « أنه قال لتُوْبانَ : اشتَرِ لفَاطِمةَ قِلادَةً من عَصْب ، وسِوارَين من عاج » قال الخطَّابيُّ في « المَعَالم » : إن لم تـكن الثيابَ الىمانيَّةَ فلا أُدْرِى ما هِي ، وما أَرَى أَنَّ القِلاَدَة تَـكون منها.

وقال أبو موسى : يَحتمل عِندِى أن الرواية إنما هى «العَصَب» بفتح الصاد ، وهى أطناب مَفاصل الحَيوانات ، وهو شى؛ مُدَوَّر ، فيحتمل أنهم كانوا يأخذُون عصب بعض الحيوانات الطَّاهرَة فيقطمونه ويجعلونه شِبه الخرز ، فإذا يَبِس يَتَّخذون منه القَلائد ، وإذا جاز وأمكن أن يُتَّخذ من عضب أشباهها خرز تُنظم من عِظام السُّلحِفاة وغيرها الأسُّورة جاز ، وأمكن أن يُتَّخذ من عصب أشباهها خرز تُنظم منه القلائِد .

قال : ثم ذكر لى بعضُ أهْلِ اليَمن : أن العَصَب سِنُ دابَّة بَحْرِيَّة تسَتَّى فرَسَ فرِعَون ، يُتَّخذ منها الخرَز وغَيرُ الخرَز من نِصاب سِكِّين وغيره ، ويكون أبيضَ .

\* وفيه «العَصَبِيُّ من ُيعينُ قومَـه على الظُّلمِ » العَصِبِيُّ : هو الَّذِي يغضَب لعَصَبته ويُحَاْمى عنهم . والعَصَبة : الأَقَارِب من جهـة الأَبِ ، لأنَّهم يُعَصِّبُونه ويَعْتَصَبُ بهم : أَى يُحِيطُون به ويَشتدُّ بهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث عمر .

- \* ومنه الحديث « ليس منّا من دَعَا إلى عَصَبِيَّة ، أو قاتَل عَصَبِيَّة » العصَبِيَّة والتَّمَصُّب: المُحامَاةُ واللّهَ الْحَامَاةُ واللّهَ الْحَامَاةُ واللّهَ الْحَامَاةُ واللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ
  - ( ه ) وفى حديث الزُّبير (١) لَمَّا أَقْبَل نَحُوَ البَّصْرة وسُمْل عن وجْهه فقال : عَلِقْتُهُم إِنِي خُلَقْتُ عُصْبَهُ ۚ قَتَادَةً تَمَاقَتُ بِنُشْبَـــهُ

العُصْبَة : اللَّبْلابُ ، وهو تبات يَتَلَوَّى على الشجر . والنَّشْبة من الرّجال : الذي إذا عَلِق بَشَيء لم يكد مُيفارقُه . ويقال الرجل الشديد المراس : قتادَة أو يَت بعْصُبَة . والمعنى خُلِقْتُ عُلْقة خُصُومى . فوضَع العُصْبة مَوضع المُلْقة ، ثم شبّه نفسه في فَر ْط تَعَلَّقه و تشبُّبه بهم بالقتادة إذا استظهرت في تعلُّقها واستمسكت بنُشْبة إلى بشيء شديد النَّشُوب . والباء التي في « بنُشْبة » الاستعانة ، كالتي في : كَتَبْت بالقلم .

- \* وفى حديث المهاجرين إلى المدينة « فنزلوا العُصْبة » وهو موضع بالمدينة عند قُباً ، وضَبَطه بعضُهم بفتح العين والصاد .
- (س) وفيه « أنه كان في مَسير ، [ فرفَعَ صوته ] (٢) فاما سمعوا صوته اعْصَوْصَبُوا » أي اجتمَعُوا وصارُوا عِصاَبة واحدة وجَدّوا في السّير ، واعْصوصَب السّير : اشْتد ، كأنّه من الأمر العَصيب وهو الشديد .
- (عصد) \* فى حديث خَو الله « فقر الله عَصِيدة » هو دَقيق ُ بِاَتُ بالسَّه ن و يُطْبِيخ ، يقالُ: عَصَد ت العَصِيدة وأعْصِد من ا : أَى النَّخَذَ مها .
- ﴿ عصر ﴾ (س) فيه « حَافِظْ على العَصْرَين » يريد صَلاَة الفجْر وصلاة العَصْر ، سمّاً هما العَصْر ين لأنهما يَقَعان في طَرَ فَي العَصْرين ، وهما الليل والنهار . والأشبَه أنه عَلَب أَحَد الأسمين على الآخر ،كالعُمَرين ، لأبي بكر ومحمَر ، والقَمَرين ، للشّمس والقمر .

وقد جاء تفسير همافى الحديث ، « قيل : وما المَصْرَان ؟ قال : صلاةٌ قبل طلوع الشمس ، وصلاةٌ قبل غُرُ وبها » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ابن الزبير » والمثبت من ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) تـكملة من ا واللسان .

- (س) ومنه الحديث « من صلَّى العَصْرَين دَخل الجنة ».
- \* ومنه حدیث علی « ذَ کُرْهُم بِأَيَّامِ الله واجْلِسْ لهم العَصْرَينِ » أَی بُـکُرَة وعَشِيًّا .
- (ه) وفيه « أنه أمرَ بلالاً أن يُؤذِّنَ قبلَ الفجْرِ لَيَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم » هـو الذي يَخْتَاجُ إلى الغَائِط لَيَتَأْهَب للصَّلاة قبل دُخول وقْتِها، وهو من العَصْر، أو العَصَر، وهو الله الله الله المُنتَخْفَق .
- (ه) وفى حديث عمر «قضى أنَّ الوالدَ يَعْتَصِرُ ولدَه فيما أعْطَاه ، وليس للوَلدَأن يعتَصِرَ من وَالدِه » يعتصره : أى يحبُسه عن الإعْطَاء ويَمْنَعه منه . وكل شيء حَبَسْته ومنَعْته فقد اعْتَصْرته . وقيل : يَعْتَصر : يَرْتَجع . واعتصر العطيَّة إذا ارتَجَعَها . والمعنى أن الوالدَ إذا أعْطَى ولدَه شيئًا فله أن بأخُذه منه .
- \* ومنه حديث الشَّمْيِيّ ﴿ يَعْتَصِرُ الوالدُ عَلَى وَلَدَه فِي مَالِه ﴾ وإنما عَدَّاه بِعَلَى لأنه في مَعْنى : يَرْجِع عليه ويَعُود عليه .
- (ه) وفي حديث القاسم بن تُحَيْمِرَة « أنه سُئل عن العُصْرَة الفرأة ، فقال : لا أَعْلَمَ رُخُصَ فَيها إلاَّ للشيخ المَعْقُوفِ المُنْحَنِى » العُصْرة هاهنا : منع البنْتِ من النَّزويج ، وهو من الاغتصار : المَنع ، أراد ليسَ لأحد مَنْعُ امرأة من النزويج إلا شيخ كبيرٌ أَعْقَفُ له بنت وهو مُضْطَرِيْ إلى اسْتَخْدَامِها .
- (ه) وفى حديث ابن عبّاس «كان إذا قدم دِحْيةُ الكَلْبَيّ لم تبْقَ مُعْصِرٌ إِلَّا خَرَجْت تنْظُر إليه من حُسْنِه » الْمُصِرُ : الجاريةُ أو ل ما تَحيض لانْعصار رَحمها ، وإنما خصَّ الْمُصِر بالذِّكرَ للمُهَالَغَة في خُرُوج غيرها من النِّساء .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أنَّ امرَأةً مرَّت به مُتَطيِّبةً ولذَ يْلها إغْصارْ » وفى رواية «عَصَرة » أى غُبَار . والإعْصَارُ والعَصَرة : الغُبَار الصَّاعِدُ إلى السهاء مُسْتَطِيلا ، وهى الزَّوْبعَة . قيل : وتسكونُ العَصَرة من فَوْح الطِّيب ، فشبَّه بما تُثير الريحُ من الأعاصِير .
- \* وفى حديث خيبر « سللَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَسِيره إليها على عَصَر » هو بفتحتين : جَبَلُ بين المدينة وَوَادِى الفُرْع ، وعندَه مسحدُ صلّى به النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

- (عصعص) (س) في حديث جَبَلة بن سُحَيم « ما أ كَلْتُ أَطْيَبَ من قَلِيَّة ِ العَصَاعِص» هي جمع العُصْعُص : وهو لحمُ في باطن ألية ِ الشَّاقِ . وقيل : هو عَظْم عَجْب الذَّ نَب .
- \* وفى حديث ابن عباس وذكر ابن الزُّبير « ليس مِثْلَ الحصِر العُصْعُصِ » هكذا جاء فى رواية ، والمشهورُ « الحَصِر العَقِص» . يقال : فلان ضيِّقُ العُصْعُص : أَى نَكِدُ مُ قليلُ الحَير ، وهو من إضَافَة الصَّفة المُشبَّة إلى فاعلها .
- ﴿ عصف ﴾ \* فيه «كان إذا عَصَفت الرِّيح » أى اشتدَّ هُبُوبها . وريح عاصف : شديدة ُ المُبُوب . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ عصفر ﴾ ( ه ) فيــه « لا يُعْضَد شَجَر المـدينة إلَّا لعُصْفُورِ قَتَبٍ » هو أحدُ عيــدَانِه وجمعُه : عَصَافِير .
- ﴿ عصل ﴾ \* في حديث على « لا عَوجَ لانتيصاً به ، ولاعَصَلَ في عُودِه » العَصَل : الاعْوِجاَجُ، وكُل مُعْوَج فيه صَلابة ^ : أَعْصَلُ .
- (س) ومنه حــديث عمر وجرير « ومنها العَصِلُ الطائشُ » أَى السَّمَم الْمُعْوَجُ الْمَثْنِ . والأَعْصَلُ أيضًا: السَّمَمُ القليل الرِّيش .
- \* ومنه حديث بدر « يَامِنُواْ عن هذا العَصَل » يعنى الرَّمَلَ الْمُوجَّ المُلتوى : أَى خُـــٰدُوا عنه عَنه كَمُنةً .
- (ه) وفيده «أنه كان لرجُــل صَنَمُ كان يأتى بالجُبْن والزُّبْد فيضَمُه على رأس صَنَمه ويقول: أَطْعَمُ ، فجاء ثُعْلُبَان فأكل الجُبْن والزُّبْد ثم عَصَل على رأس الصنم » أى بال . التُعْلَبانُ : ذَكُرُ النَّمَالُب.
- وفى كتاب الهروى : « فجاء تَعْلَبَانِ فَأَكُلَا ٱلْجُبْنَ (١) والزُّبْدُ ثُمْ عَصَّلَا »، أراد : تَمْنَيَة ثَعْلَب .

(عصلب) [ه] في خطبة الحجَّاج:

\* قد كُفَّها الليلُ بمَصَّلَبيّ \*

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « اُنْخَبْز » .

هو الشديدُ من الرِّجال ، والضمير في « لفها » للإبل : أي جَمَعها الليلُ بسَائِق شَديدٍ ، فضرَ به مَثَلاً لَنَفْسه ورعيَّته .

﴿ عصم ﴾ \* فيه « من كانت عِصْمَتُه شهادة أن لا إله إلا الله » أى مايعْصُمُه من المهالكِ يوم القيامة . العِصْمُة : المُنتِساكُ بالشَّىء ، والعاصمُ : المانعُ الحامى ، والاعْتِصامُ : الامْتِساكُ بالشَّىء ، افتعال منه .

[ه] ومنه شعر أبي طالب:

\* يُمَالُ اليَتَامَى عصْمةٌ للأَرامِلِ \*

أى يَمْنَعُهُم من الضَّياع والحاجة .

- \* ومنه الحديث « فقد عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهِم » .
  - \* وحديث الإفْك « فَعَصَمها الله بالوَرَع » .
- [ ه] وحديث الخدّيبية « ولا تُمَسِّكُوا (١) بعِصَمِ الكَوافِرِ » جمعُ عِصْمَة ، والكوافر: النِّساء الكَفَرَة ، وأراد عَقْد نِكاحِهنَّ .
- (ه) وحديث عمر « وعِصْمَةُ أَبْنَائنا إذا شَتَوْنَا » أَى يَمَتَنِعُون به من شدَّة السَّنَةِ واَلجَدْب.
- [ ه ] وفيه « أنَّ جبريل جاء يومَ بدْر وقد عَصَم ثَنْيِتَهَ الْغُبَارُ » أَى لَزِقَهَ به ، والميم فيه بدل من الباء . وقد تقدّم .
- (ه) وفيه « لا يدخُلُ من النساء الجنةَ إلاَّ مِثْلُ الغُرَّابِ الأَعْصَمِ » هو الأبيْضُ الجناحين ، وقيل الأبيض الرِّعْجَلِين . أراد : قِلَّة من يدخل الجنة من النساء ؛ لأنَّ هذا الوصف في الغِرْ بانِ عزيزٌ قليل .
- \* وفى حــديث آخر « قال : « المرأةُ الصَّالحةُ مِثْلُ الغُرَابِ الأَعْصَمِ ، قيل : يارسول الله ، وما الغُرَابِ الأَعْصَمِ ؟ قال : الَّذَى إحدَى رِجْليه بَيضاً \* » .
  - \* وفى حديث آخر « عائشةُ فى النِّساء كالفُرَ ابِ الْأَعْصَمِ فى الفِرْ بان » .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰ من سورة الممتحنة ، « ولا ُتمسِّـكُوا » هكذا بالتشديد فى الأصل ، وفى جميع مراجعنا ، وهى قراءة الحسن ، وأبى العالية ، وأبى عمرو . انظر تفسير القرطبى ١٨/٥٨ .

( ٣٣ ــ النهاية ـ ٣ )

- \* وفى حديث آخر « بينما نحنُ مع عمرو بن العاص فدَخَلْنا شِعْبًا فإذا نَحْنُ بغِرْ بَان ، وفيها غُرَاب أُحَمَر المِنْقَار وَالرِّجْكَين ، فقال بَعْرُ و : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَدْخل الجنة من النّساء إلّا قَدْرُ هذا الغُرَاب في هؤلاء الغِرْ بان » وأصلُ العُصْمة : البياضُ يكونُ في يَدَى الفَرَس والظَّبْي والوَعِل .
- \* ومنه حــديث أبى سفيان « فَتَنَاولْتُ القَوسَ والنَّبْــلَ لأَرْمِيَ ظَبْيةً عَصْماء نَرُدُّ بِهِ قَرَمَنا ».
- (ه) وفيه « فإذا جَدُّ بنى عامرٍ جَمَلُ آ دَمُ مُقَيَّدٌ بِعُصُم » العُصُم : جمع عِصام ، وهو رِ باطُ كُلّ شيء ، أرادَ أن خِصْبَ بلادِه قد حَبَسه بفنانِه ، فهو لا يُبعد في طَلَب المرْعَى ، فصار بمَنْزلة للهَ شيء ، أرادَ أن خِصْبَ بلادِه قد حَبَسه بفنانِه ، فهو لا يُبعد في طَلَب المرْعَى ، فصار بمَنْزلة للهَ شيد الذي لا يبرَحُ مكانَه . ومثلُه قول قَيْلَةً في الدَّهْنَاء : إنها مُقَيَّدُ الجَمل : أي يكونُ فيها كالمُقَيَّد لا يَبْزعُ إلى غيزها من البلادِ .
- ﴿ عَصَا ﴾ ( ه س ) فيه « لا تَرْفَعُ عَصَاكُ عن أَهْلِكُ » أَى لا تَدَعُ تأدِيبَهم وَجَمْعَهم على طاعة ِ الله تعالى . يقال : شَقَّ العصا : أَى فارَقَ الجماعة ، وَلَم يُرِد الضَّرْب بالعصا ، ولكنَّه جَمَله مثلا .
  - وقيل: أرادَ لا تَمْفُلُ عن أَدَبهم ومَنْمِهم من الفَساَد.
  - [ ه ] ومنه الحديث « إن الخوارِجَ شُقُوا عَصاَ المسلمين وفر ّقُوا جَمَاعَتهم » .
- [ ه ] ومنه حــديث صِلَة « إيَّاكَ وَقَتِيلَ العَصاَ » أَى إِياكَ أَن تَـكُون قاتلاً أَو مَقْتُولاً فَ شَقَ عصا المسلمين .
- (س) ومنه حديث أبى جَهْم « فإنّه لا يَضَع عصاه عن عَاتِقِهِ » أراد : أنه يُؤدَّبُ أَهْلَه بالضّرب . وقيـل : أرادَ به كثرةَ الأسْفارِ . يقـال : رَفع عَصاَه إذا سَارَ ، وألتَى عَصاَه إذا نزَل وأقام .
- \* وفيه « أنه حرَّم شجَر اللدينة ِ إلا عَصا حَدِيدة » أى عصاً تصلحُ أن تـكونَ نِصاَباً لآلةٍ من اكحديد.

- \* ومنه الحديث « أَلَا إِنَّ قَتيلَ الخَطاإِ قَتِيلُ السَّوط والعَصاَ » لأَنَّهُمَا ليساً من آلاتِ القَتْل ، فإذا ضُرب بهما أحد فمات كان قَتْلُه خَطَأ .
- (َ ه ) وفيه « لولا أنَّا نَمْصِي الله ماعَصَانا » أى لم يَمْتَنِـع عن إَجَابَدْنِنا إذا دَعَوناه ، فجعَلَ الجوابَ بَمَـنْزلة الخطاب فسمَّاه عِصْيانا ، كقوله تعالى : « ومكر ُوا ومكر َاللهُ » .
  - \* وفيه « أنه غَيَّر اسمَ العَاصِي » إنما غَيَّره لأنَّ شِعاَرَ الْمُؤْمِنِ الطَّاعَة والعِصْيانُ ضِدُّها .
- \* ومنه الحديث «إنَّ رجُلا قال: مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشَد، وَمَن يَمْصهما فقد غوى . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيبُ أنتَ . قل: ومن يَمْصِ الله ورسوله فقد غَوى » إنما ذمَّه لأنه جَمَع في الضَّمير بينَ الله وبينَ رسوله في قوله: ومن يَمْصهما، فأمرَه أنْ يأتي بالمُظهر ليترَتَّب اسمُ الله تعالى في الذِّكر قبل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم . وفيه دليل على أنَّ الواوَ تُفيد النَّر تبت.
- \* وفيه « لم يكنُ أَسْلَمَ مِنْ عُصَاة قريش أحد عيرُ مُطيع بن الأَسُود » يريدُ من كان سُمُه العاصي .

## ﴿ باب المين مع الضاد ﴾

﴿ عضب ﴾ [ ه ] فيه « كَانَ اسمُ ناقَتِهِ العَصْباء » هو عَلَمْ لها مُنْقُول من قَوْلَم : ناقَةٌ عَصْباء : أَى مَشْقُوقة الأَذُن ، ولم تَكُن مَشْقُوقة الأَذُن . وقال بعضُهم : إنها كانَت مشقُوقة الأَذُن ، والأوّل أكثرُ .

وقال الزمخشرى : « هو مَنْقول من قولهم : ناقَةٌ عَضْباً · ، وهي القَصِيرَةُ اليَّدِ » .

- (ه) ومنه الحديث « نَهَى أَن يُضَحَّى بِالْأَعْضَبِ القَرَّنِ » هو المَـكُسورُ القَرَّنِ ، وقد يَـكونُ العَضْبِ في الأُذُن أيضا إِلا أَنَّه في القَرَّن أكثرُ . والمعضُوب في غيير هـذا : الزَّمِنُ الذي لا حَرَاكَ به .
- (عضد) (ه) في تحريم المدينة « نهتى أن يُعْضَدَ شَجَرُهُ ا » أى يُقْطع . يقال : عَضَدْتُ الشَجرَ أَعْضِدُه عَضْداً . والعَضَد بالتحريك : المعْضُود .

- \* ومنه الحديث « لو دِدْت أنّى شجرة تُعْضَد » .
- ( ه ) وحديث طَهْهَةَ « ونسْتَعْضِدُ البَريرِ » أَى نَقْطَعه ونَجُنْيِه من شَجَره للأكلِ .
- (ه) وحديث ظَبِيْان « وكان بَنُو عَمرو بن خالد من (١) جَذِيمة يَخْـبِطونَ عَضِيدَها ، ويأ كُلُون حَصِيدَها » العَضِيد والعَضَد : ماقُطِـع من الشجر : أى يضْر بُونه ليْسقط ورقه فيتخذُوه (٢) عَلَمُا لَإَ بِلهِم .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وملاً من شَخْم ِ عَضُدَى ٓ » العضُد : مابينَ الـكَتِف والْمِرْفَق ، ولم تُرِدْه خاصَّـة ، ولكنها أرادت الجَسَـد كلَّه ، فإنه إذا سَمِن العَضُد سَمِن سأرُ الجَسَد . .
  - \* ومنه حديث أبى قَتادة والحمــار الوَحْشى « فَنَاوَلْته العَضُدُ فَأَكُلُمُا » يريد كَتَفه .
- \* وفى صفته صلى الله عليه وسلم « إنه كان أبيضَ مُعَضَّدا » هكذا رواه يحيى بن مَعِين ، وهو الْمُوثَّقُ الخَلْق، واللَّحْفُوظ فى الرّواية « مُقَصَّدا » .
- [ ه ] وفيه « أَن سَمُرةَ كَان له عَضُدٌ من نَخْل في حائط رَجُل من الأَنْصار » أراد طريقةً من النَّخل.
- وقيـل : إنمـا هو « عَضيدٌ من نخل » ، وإذا صَــارَ للنَّخلة جِـــدْعُ ' يُتَنــاوَلُ منــه فهو عَضِيد (۲) .
- ﴿ عضض ﴾ \* فى حديث العِرْ باض «وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ » هذا مَثَل فى شدَّة الاسْتِمْساكِ بأمرِ الدِّين ، لأنَّ العضَّ بالنَّواجِذِ عَضُ بجميع الفَم ِ والأسنان ، وهى أواخُر الأسنان . وقيل : التى بعد الأنياب .
- ( ه ) وفيه « من تَمزَّى بَمَزَاء الجاهلية فأعِضُّوه بِهَنِ أَبيه ولا تَكْنُوا » أَى قُولُوا له : اعْضَضْ بأيْرِ أَ بِيك ، ولا تَكْنُوا عن الأَبْرِ باكُهن ، تَنْكيلاً له وتأديباً .

<sup>(</sup>١) فى الهروى « بن » . (٢) فى الأصل و ا « فيتخذونه » وأثبتنا مافى اللسان .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى « وجمعه : عِضْدان » .

- \* ومنه الحديث « من اتَّصلَ فأعِضُّوه » أى من انتسَبَ نِسْبةَ الجاهلية ، وقال: يا لَفُلان .
  - \* وحديث أبي « إنه أعَضَّ إنسانا اتَّصل » .
  - وقول أبى جهل لعُتْبة يوم بَدْر « والله لو غيرُك يقول هذا لأعْضَضْتُهُ » .
- \* وفى حديث يَعْلَى « يَنْظَلِق أحدُ كُم إلى أخيه فيَعَضَّه كَعَضِيضِ الفَحْلَ»أصلُ العَيْسِيضُ : اللَّيْزوم . يقال : عَظَّ عليه يَعَضُّ عَضِيضا إذا لَزِمه . والمُرادُ به هاهنا العَضُّ نفسُه ، لأنه بعَضّه له يَلْزمه .
  - \* ومنه الحديث « ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة » .
- (ه) وفيه « ثم يكونُ مُلكُ عَضُوضٌ » أى يُصِيبُ الرَّعَيَّة فيــه عسْفُ وظُــلْم ، كَأَنَّهم يُعَضُّون فيه عَضَّا . والعَضُوضُ : من أَبْنية الْمبالغة .
- وفى رواية « ثم يكون مُــاوك عُضُوض » ، وهو جــع : عِضَّ بِالــكسر ، وهــو الْخبيثُ الشَّرِسُ .
  - \* ومن الأول حديث أبى بكر « وسَتَرَون بَعْدى مُلْكَا عَضُوضاً ».
- . (ه) وفيه « أهْــدَت لنا نَوْطا من التَّمْضُوضِ » هو ضَرْب من التَّمر . وقد تقــدَّم فى حرف التاء .
- ﴿ عضل ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان مُعضَّلا » بَدَل « مُقَصَّدا » أي مُوثَقَى الخُلق شديدَه ، والمُقصَّد أثْبَت .
- (س) وفى حديث ماعز « أنه أعْضَلُ قصيرٌ » الأعضَلُ والعَضِل: الْمُـكَتَّنِزُ اللَّحم . والعَضَلة فى البَدَن كل لحمة صُلْبة مكتَّنزة . ومنه عَضَلة الساق . ويجوز أن يكون أراد أن عَضَّلة ساقيَّه كبيرةٌ .
- (س) ومنه حديث حُذَيفة « أُخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم بأَسْفَلَ من عَضَلة ساقِي ، وقال : هذا مَوْضعُ الإِزَار » وجمعُ العَضَلة : عَضَلات .
- (س) وفي حديث عيسي عليه السلام «أنه مَرَ بَظَبَيْةٍ قد عَضَّلَهَا وَلدُهَا » يقال: عَضَّلَتٍ الحَامِلُ وأَعْضَلَت إذا صَعُبخُرُ وج وَلَدَها. وكان الوجْه أن يقول «بظَبْيْة قد عضَّلت» فقال: «عَضَّلْها

- ولدُها » ، ومعناهُ أن ولدَها جَعَلم المُعَضِّلة حيثُ نَشِبَ في بَطْنِها ولم يخرُج . وأصلُ العَضْل : المنعُ والشِّدَّة . يقال : أعْضَل بي الأمرُ إذا ضَاقَت عليك فيه الحِيَل .
- (ه) ومنه حديث عمر «قدأعضَل بي أهلُ السكوفة!مايَر ْضَون بأمِير ولا يَر ْضَىبهم أمير ْ » أي ضَاقَت على الحِيل في أمرِهم وصَعُبت على مُدَاراتُهم .
- \* ومنه حديثه الآخر « أعُوذ بالله من كل مُفضلة ليس لها أبو حَسَن » ورُوى : « مُعضِّلة » ، أراد المسألة الصَّغبة ، أو الخطَّة الضَّيقة المَخَارج ، من الإعضَال أو التَّعضيل ، ويريد بأبى حَسَن : على من أبى طالب .
- (ه) ومنه حدیث مُعاویة ، وقد جَاءَتْه مَسْأَلَةٌ مُشْكَلَة فقال « مُعْضَلَةٌ وَلَا أَبَا حَسَنِ » . أبو حَسَن : مَعْرفة وُضِعَت موضعَ النَّكِرَة كأنه قال : ولا رَجُلَ لها كأبى حَسَن ، لأنَّ لا النَّافية إنما تدُخل على النكرات دون المعارف .
- \* وفى حديث الشُّعْبيِّ « لو أَلْقِيَتْ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأعْضَلَتْ بهم ». .
- \* والحديث الآخر « فأعْضَلَتْ بالمَلَكَمْين فقالا : يارَبِّ إِنَّ عَبْدك قد قال مقالةً لا نَدْرى كَيْفَ نَكْتُهُما » .
- \* وفي حديث كعب « لمَّا أراد عمر الخروج إلى العِرَاق قال له : وبها الدَّاء العُضَال » هو المرَضُ الذي يُعْجِزُ الأطباء فلا دَواء له .
- \* وفى حديث ابن عمر قال له أبوه: « زوّ جْتك امرأةً فعَضَلْتَهَا » هو من العَضْل: المَنْع ، أراد أنك لم تُعامَلُها مُعامَلَة الأزواج للِسائهم ، ولم تترُكُما تتصر ّف في نَفْسها ، فكأنَّك قد مَنْعُتها .
- (عضه) \* في حديث البَيْعة « ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضاً » أي لا يَرْميه بالعَضِيمة ، وهي البُهْتان والكَذب ، وقد عَضَهَه يَعْضَهُهُ عَضْها .
- (ه) ومنه الحديث « ألا أُنَدِّتُكُم ما العَضْه ؟ هي النَّميمة القالَةُ بين الناس » هكذا يُرُوى في كتُب الحديث . والذي جاء في كتُب العَرِيب : « ألا أُنبِثُكم ما العِضَةُ ؟ » بكسر العين وفتح الضاد .

- \* وفى حديث آخر « إِبَّاكُمُ والعَضِّةَ » قال الخطّابى ، قال الزنحشرى : « أَصُلُها العِضْهَة ، وَعُجمع على عِضِينَ . فَعُلَة ، مِن العَضْهُ ، وشُجمع على عِضِينَ . يَعْهم عِضَةٌ قَبيحةٌ من العَضِيهَة » .
- (س) ومنه الحديث « مَن تَعزَّى بَعَزَاء الجاهلية فاعْضَهُوه » هَكذا جاء في رواية : أي اشْتِمُوه صريحا ، من العَضِيمة : البَهْت .
- (ه) ومنه الحديث « أنه لعَنَ العَاضِمَة ، والْمُسْتَعْضِمة » قيل : هي السَّاحرَة والْمُسْتَسْجِرَة ، والْمُسْتَعْضِمة » قيل : هي السَّاحرَ والْمُسْتَسْجِرَة ، والْمُسْتَعْضِمَة الله عَنْمَ السِّحْرُ عَضْماً لأنه كذب وتَخْيِيلُ لا حقيقة كه .
- (س) وفيه « إذا جئتُم أُحُداً فَكُلُوا مِن شَجَرِه ، ولو من عِضاَهِه » العِضاَه : شَجَرُ أَمّ عَيْلان . وكل شَجَر عَظيم له شَوْك ، الواحدة : عِضَاه أَ بالتاء ، وأصلُها عِضَهة . وقيل واحِدته: عِضاَهة . وعَضَهْتُ العضاَه إذا قَطَهْتها .
  - (س) ومنه الحديث « ماعُضِهَت عِضاَه إلا بتركها النَّسْبيح » .
- (س) وفى حديث أبى عبيدة «حتى إنَّ شِدْقَ أَحَدِهِم بَمَـنْزلة مِشْفَر البَعِير العَضِه» هو الذى يأكُل العِضاه . فأمَّا الذى يأكُل العِضاه فهو الذى يشتـكِي من أكُل العِضاه . فأمَّا الذى يأكُل العِضاه فهو العَاضِه .
- ﴿ عَضَا ﴾ [ ه ] في حديث ابن عباس «في تفسير قوله تعالى « الذّينَ جَعَلوا القُرْ آنَ عِضِينَ » أي جَزَّ أُوه أَجْزاءَ » (١) ، عِضِين : جمع عِضَة ، من عَضَّيتُ الشيء إذا فَرَّ قُتْهَ وَجَعَلَتَه أَعْضاء .
- وقيـل : الأصـلُ : عِضْوَة ، فَحُذِفَت الواوُ وَجُمَعَت بالنون ، كَمَا عَمِل فَى عِزِين <sup>(۲)</sup> جَمَّ عِزْوَة .

وفسَّرها بعضُهم بالسِّحر ، من العَضْه والعَضِيمة (٣) .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « . . . في جمع عِزَاةٍ ، والأصل : عِزْوَة » .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : « ومن ذهب به إلى هذا التأويل جعل نقصانه الهاء الأصلية وِأَبقيت هاء العلامة، وهي التأنيث ، كما قالوا : شَفَةُ أَ ، والأصل : شَفَةُ أَ ، والأصل : سَنَهَ أَ ، والأصل : سَنَهَ أَ » .

- \* ومنه حديث جابر ، في وقت صلاة العصر «مالو أنَّ رجلا نَحَر جَزُورا وعَضّاها قبل غُروب الشمس » أى قَطَّعَها وفَصَّل أعْضاءها .
- [ ه ] ومنه الحديث « لا تَعْضِيةً في مِيراثٍ إلا فيما حَمَل القَسْمَ » هو أن يموت الرجُلُ ويدَعَ شيئا إنْ تُصِمَ بين ورَثَته استضَرُّوا أو بَعْضهم ، كالجوهرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك ، من التَّعْضِية : التَّقْريق .

# ﴿ باب العين مع الطاء ﴾

- ( عطب ) ( ه ) في حديث طاوُس (١) « ليس في العُطْب زكاة " » هو القُطْن .
- \* وفيه ذكر «عَطَب الهَدْى » وهو هلاكه ، وقد يُعَبَّر به عن آفَة تَعْتَرِيه وتمنعُه عن السَّيْر فيُنْحَرُ.
- (عطبل) [ ه ] في صفته صلى الله عليه وسلم « لم يكن بعُطْبول ولا بقَصِير » العُطْبُول : المُطْبُول : المُطْبُول ألمته الطويلُ العُنق . وقيل : هو الطويلُ الصَّلْب الأَمْلس ، ويُوصفُ به الرجلُ والمرأةُ .
- (عطر) (ه) فيه «أنه كان يَكْره تَعَطُّرَ النساءِ وتَشَبُّهَهُنَّ بالرجال » أراد العِطْرَ الذى يَظْهِرُ ريحُهُ كَا يظهِرُ عِطْرُ الرِّجال. وقيل : أراد تعطُّل النساء ، باللام ، وهى التى لا حَلْىَ عليها ولا خِضابَ. واللام والراء يتَعاقَبان (٢).
- \* ومنه حديث أبى موسى « المرأةُ إذا اسْتَعْطرت ومرَّت على القوم ليَجِدُوا رِيحَهَا » أى استَعْمَلَت العطْر وهو الطِّيب.
  - \* ومنه حديث كعب بن الأشرف « وعندى أعْطَرُ العَرب » أَى أَطْيَبُهَا عِطْراً .
- ﴿ عطس ﴾ \* فيه «كَان يُحِب المُطاس ويكره التَّثاؤُب » إنما أُحَبَّ المُطاس لأنه إنما يكون مع خِفَّة البدَن وانفيتاح المَسامِّ وتَيْسير الحركات ، والتَّثاؤبُ بخلافه ِ . وسببُ هذه الأوصاف تخفيفُ الفِذاء والإِقْلالُ من الطعام والشَّراب .

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروى من حديث عِكْرِمة .

 <sup>(</sup>۲) قال الهروى : « يقال : سَمَل عَيْنَه و سَمَرَها » .

- \* وفى حديث عمر « لا يُرْغِمُ اللهُ إلَّا هذه المَعاطِسَ » هى الأنوفُ ، واحِدُها : مَعْطَس ؛ لأن العُطَاس يخرُجُ منها .
- ﴿ عِطْشُ ﴾ (س) فيه « أنه رخَّص لصاحب العُطاش واللَّهَتُ أن ُيفْطِرا ويُطْعِما » العُطاش بالضّم : شدةُ العَطش ، وقد يكونُ داءَ يُشْرَب معه ولا يَرْوَى صاحِبُه .
- (عطعط) \* في حديث ابن أنَيْسِ « إنه ليُعَطْعِط الـكلامَ » العَطْعَطَة : حكايةُ صَوتٍ . يقال : عَطْعَط القومُ إذا صاحُوا . وقيل : هو أنْ يقولوا : عِيط عِيط .
- ﴿ عطف ﴾ ( ه ) فيه « سُبْحان مَن تعطَّف بالعِزِّ وقال به » أَى تَرَدَّى بالعِزِّ . العِطاف والمُعطفُ : الرّداهِ . وقد تَعطَّف به واعْتَطَف ، وتَعطَّفه واعْتَطَفه . وسُمّى عِطافاً لو ُقوعه على عِطْنَى الرّجُل ، وهما ناحِيتاً عُنُقه . والتّعطُّف في حقِّ الله تعالى تَجازُ يُر ادُ به الاتّصاف ، كأنَّ العِزَّ شَمِله شُمُولَ الرّداء .
- (س) ومنه حديث الاستسقاء «حَوَّل رِداءه وجَعَل عِطَافَه الأيمَنَ على عاتقِه الأيسَر » إنما أضافَ العِطاف إلى الرِّداء لأنه أراد أحدَ شِقَّى العِطاف ، فالهاه ضميرُ الرِّداء ، ويجوزُ أن يكونَ للرجُل ويريد بالعِطاف : جانبَ ردائِه الأيمن .
  - (س) ومنه حديث ابن عمر « وخرَج مُتَلَفِّمًا بِعِطاف » .
  - \* وحديث عائشة « فناوَلْتُها عِطافا كان على َّ فرأَتْ فيه تَصْلِيباً » .
  - \* وفى حديث الزكاة « ليس فيها عَطْفاه » أَى مُلْتَوِية القَرْن ، وهي نحو ُ العَقْصاَء.
- ( ه ) وفى حــديث أمّ مَعْبَد « وفى أشْفارِه عَطَفٌ » أى طُولُ ، كأنه طالَ وانْعَطَف . ويُروى بالغين وسيجيء .
- ﴿ عطل ﴾ (س) فيمه « ياعلى مُر ْ نِسَاءَكَ لا يُصَلِّين عُطُلا » العَطَل : فِقْدان الحَلْى ، والمرأة عاطل وعُطُل ، وقد عَطِلَت عَطَلاً وعُطُولا .
  - \* ومنه حديث عائشة «كَرِهتْ أَن تُصَلِّى المرأةُ عُطُلا ، ولو أَن تُعَلِّق في عُنْقِمِا خَيطاً » .
- (س) وحديثها الآخر « ذُكِرَ لها امْرَأَة ماتَت فقالت : عطِّلوها » أى انْزِعوا حَلْيَها واجْمَلُوها عاطِلا . عَطَّلتُ المرأَةَ إذا نَزَعتَ حَلْيها .

- (ه) وفى حديثها الآخر ووَصَفَت أباها « رَأَب النَّأَى وَأُوذَم العَطَلَة » هى (١) الدَّلو التى تُرك العَمَلُ بها حِينًا وعُطِّلت وتَقَطَّمت أوْذَامُها وعُراها ، تُريد أنه أعاد سُيُورَها وعَمِل عُرَاها وأعادَها صالحةً للعَمَل ، وهو مَثَل لفِعْله فى الإسلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم .
  - \* وفى قصيد كعب:
  - \* شَدَّ النَّهَارِ ذِراعا (٢) عَيطَلِ نَصَفٍ \*

العَيْطَل : النَّاقَة الطُّويلةُ ، والياء زائدة .

- (عطن) (ه) في حديث الرؤيا (٣) هَ حتى ضَرَب الناسُ بَعَطَن » العَطَن : مَبْرَك الإبلِ حَولَ الماء . يقال : عَطَنَت الإبل فهي عاطنَة وعَواطِن إذا سُقِيت وبرَكت عند الحياضِ لتعاد إلى الشَّرب مرَّة أُخْرى . وأَعْطَنْتُ الإبل إذا فَعَلْتَ بها ذلك، ضَرَب ذلك مَثلاً لاتَّساع النَّاسِ في زَمَن عر ، وما فتح الله عليهم من الأمْصار .
- (ه) ومنه حديث الاستسقاء « فما مَضَت سابِمةُ حتى أعطَنَ الناسُ في العُشْبِ » أراد أن اللَّطر طَبَّق وعمَّ البُطُون والظُّهُور حتى أعْطَن الناسُ إِبلَهِم في الْمَرَاعي .
- \* ومنه حدیث أسامة « وقد عَطَّنوا مواشِیَهُم » أی أرَاحُوها ، سُمِّی المرَاحُ وهو مَا عَطَنا .
  - \* ومنه الحديث « اسْتَوصُوا بالمِعْزَى خيرا وانْقُشُوا له عَطَنه » أَى مُرَاحه.
- (ه) ومنه الحديث « صَلُّوا في مَرَ ابضِ الْغَنَمِ ولا تُصَلُّوا في أَعْطَانِ الْإِبلِ » لم يَنْهُ عن
- (۱) الذى فى الهروى « يقال : العَطِلَة : النــاقة الحسنة . ويقال : هى الدَّلُو . . . » . وانظر القاموس ( عطل ) .
- (٢) ذُكرت هـذه اللفظة « ذِراعَىٰ » بِالنصب فى ثلاثة مواضع ؛ فى المواد ( شـدد ، عطل ، نصف ) وأثبتنـا رواية شرح الديوان ص ١٧ . وهو مرفوع على أنه خبر لـكأنّ فى البيت السابق :

كَانَ أَوْبَ ذِراعَيْهَا وقد عَرِقَتْ وقـــد تلفَّع بالقُورِ العَساقِيلُ (٣) أخرجه الهروى من حديث الاستسقاء.

الصلاة فيها من جهة النَّجَاسة ، فإنَّها موجودة في مَرابض الفَنَم . وقد أمَر بالصَّلاة فيها ، والصلاةُ مع النجاسة لا تجوز ، وإنما أراد أن الإبل تَزْدَحم في المَنْهل فإذا شَرِبت رَفَعت رُوْمَها ولا يُوْمَن من نفارِها وتَفَرَّقها في ذلك الموضع فتُوْذي المُصَلِّى عندها ، أو تُلْهيه عن صلاتِه ، أو تُنتجِّسه برَسَاش أَبُو الها .

\* وفي حديث على « أُخَذَت إِهَا بَا مَعْطُونا فأدخلته عُنُقى » المعْطُون: الْمُنْتِنُ الْمُنْمَرِقُ الشعر. يقال عَطِن الجلدُ فهو عَطِن ومَعْطون: إذا مرَّق شَعره وأنْـتَن في الدِّباغ.

[ ه ] ومنه حديث عمر « وفي البيت أُهُبُ عَطِنة »

﴿ عطا ﴾ ( ه ) في صفته صلى الله عليه وسلم « فإذا تُمُوطيَ آلحقُّ لَم يَعْرِفُه أحدُ " أي أنه كان من أحْسن الناس خُلُقًا مع أصحابه ، ما لم يَرَ حَقًّا يُتعرَّض له بإهمال أو إبْطال أو إنْساد ، فإذا رَأى ذلك تَنَمَّر ( ) وتَفيَّر حتى أنْكَرَه من عَرَفه ، كلُّ ذلك لنُصْرة الحقِّ . والتَّمَاطي : التَّنَاولُ والجَرَاءة على الشَّيء ، من عَطَا الشيء يعطُوه إذا أخَذَه وتَنَاوله .

(س) ومنه حديث أبى هريرة « إن أرْ بَى الرِّبا عَطْوُ الرجل عِرضَ أخيه بغَيرِ حَقٍّ » أى تَنَاوُلُه بالذَّم ونحوه .

[ ه ] ومنه حديث عائشة (٢) « لا تَعْظُوه الأَيْدِي » أَى لا تَبْلُفُهُ فَتَكَنَاولَه .

### ﴿ باب العين مع الظاء ﴾

﴿ عَظْلَ ﴾ ( ه ) فى حديث عمر « قال لا بن عباس : أَنْشِدْنَا لِشَاعِرِ الشُّعرَاء ، قال : ومَن هو ؟ قال : زُهَيْر » هو ؟ قال : لا يُعاَظِل بين القَول ، ولا يَتَذَّبعُ حُوشِيَّ الـكلام . قال : ومَن هو ؟ قال : زُهَيْر » أَى لا يُعَقِّدُه ولا يُوَ الى بعضَه فوق بعض . وكلُّ شيء رَكِب شيئًا فقد عاظَلَه .

[ ه ] ومنه « تَعَاظُلُ الجَرادِ والـكِكلاَبِ » وهو تَرَاكُبها .

﴿ عظم ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءَ اللهِ تعالى ﴿ العظيمُ ﴾ هو الذي جاوَزَ قَدْرُه وجلَّ عن حُدُود المُقُول ،

<sup>(</sup>١) في اللسان « شَمَّر » . (٢) تصف أباها ، كما ذكر الهروى .

حتى لا تُتَصَوّر الإحاطةُ بكُنْهه وحَقِيقته . والعِظَمُ في صِفاتِالاُجْسام : كِبَرُ الطُّول والعرضِ والعُمْق . والله تعالى جلَّ قَدْرُه عن ذلك .

- (س) وفيه « أنه كان يُحدِّث ليلةً عن بنى إسرائيلَ لا يقُومُ فيها إلا إلى عُظْم صلاة » عُظْم الشيء: أَكْبَرُه، كأنه أرادَ لا يقُوم إلا إلى الفريضة.
  - (س) ومنه الحديث « فأَسْنَدُوا عُظْم ذلك إلى ابن الدُّخْشُمِ » أَى مُعْظَمَه .
- \* ومنه حديث ابن سِيرين « جَاسْتُ إلى تَعْلِمِس فيه عُظْم من الأنْصارِ » أَى جَمَاعة ۚ كثيرةُ . يقال : دخَل فى عُظْم الناس : أَى مُعْظَمهم .
- (س) وفى حديث رُقيَقَة « انظُرُوا رجلا طُوَالاً عُظَاماً » أَى عَظِيما بالغِمَّا . والفُعَال من أَبْنية الْمُبالغة . وأبلَغُ منه فُعَّال بالتشديد .
- ( س ) . وفيه « من تَمَظَّم في نَفْسِه لَقي الله تبارَك وتعالى غَضْبانَ » التَّمَظُّم في النَّفْس : هو السَّخوة أو الزَّهُوُ .
- ( س ) وفيه « قال الله تعالى : لا يتَمَاظَمُنى ذَنْبُ أَن أَغْفِرَه » أَى لا يَعْظُم على وعندى .
- (س) وفيه « بينا هو يَلْعب مع الصِّبيان وهو صغيرٌ بعَظْم وضَّاحٍ مرَّ عليه يَهُو دى ٌ فقال له : لتقتُّلُنَّ صَنَادِيدَ هذه القَرْ يَةِ » هي لُعْبَة لهم كانوا يَطْرحُون عَظْماً بالليل يرْمُونه ، فمن أَصَابَه غابَ أَصَابه ، وكانوا إذا غَلب واحد من الفريقين ركِب أصحابه ُ الفَريقَ الآخَر من الموْضع الذي يَجدُونه فيه إلى الموضع الذي رَمَوْا به منه .
- ﴿ عظه ﴾ \* فيه « لأَجْمَلنَّكَ عِظَةَ » أَى مَوْعِظَةَ وعبْرَةَ لَغَيرِكَ ، وبابُه الواوُ ، من الوَعْظ ، والهاء فيه عِوضُ من الواوِ المحذوفة .
  - ﴿ عظا ﴾ \* في حديث عبد الرحمن بن عوف.
  - \* كَفِعْل الْهُرِ ّ يَفْتَرَس الْعَظَايَا \*

هى جمعُ عَظاية ، وهى دُوَيْبَةَ معْرُوفة . وقيل : أراد بها سامَ أَبْرَصَ . ويقال للواحِدَة أيضا : عَظاءة ، وجُمُعُها عَظاء .

# ﴿ باب العين مع الفاء ﴾

(عفث) (ه) فى حديث الزُّبير «أنه كان أخضَع أشْعَر أعْفَتُ» الأعْفَتُ: الذى ينْكَشِف فَرْجُه كثيرا إذا جَلَس. وقيل: هو بالتَّاء بنُقْطَتَين، ورواه بعضهم فى صفة عبد الله بن الزبير، فقال: كان تخيلا أعْفَت، وفيه يقول أبو وَجْزَةَ:

دَعِ الْأَعْفَثِ الْمِهْ ذَارَ يَهِذِي بِشَتْمِنا فَنَحْنُ بِأَنُواعِ الشَّتيمَةِ أَعْلَمُ ورُوى عن ابن الزُّبير أنه كان كلَّا تحرّك بدَتْ عَوْرَتُهُ ، فَكَانَ يَلْبَسَ تحت إزاره التُّبَّان .

﴿ عَفَرَ ﴾ ( ه ) فيه « إذا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيه حتى يَرَى مَن خَلْفَهُ عُفْرةَ إِبْطَيهِ » العُفْرة: بياض ليس بالنَّاصع، ولكن كلَون عَفَر الأرض، وهو وجْهُها .

- ( ه ) ومنه الحديث «كأنى أنظُرُ إلى عُفْرَ تَىْ إبْطَى وسول الله صلى اللهعليه وسلم .
  - \* ومنه الحديث « يُحشَر الناسُ يوم القيامة على أرْضٍ بَيْضاء عَفْراء » .
- (ه) والحديث الآخر «أن امرأةً شكت إليه قلَّة نسْل غَنَمِها ، قال : ما أبوانها ؟ قالت : سُودْ ، فقال : عَفَرِّى ، أى اخْلطيها بَغَنْمٍ عُفْرٍ ، واحدتُها : عَفْر ا. .
  - ( ه ) ومنه حديث الضحيّة « لَدَمُ عَفْراءَ أحبُ إلى الله من دَم ِ سَوْ داوَيْن » .
- [ ه ] ومنه الحــديث « ليس عُفْرُ الليالي كالدَّ آدى ۚ » أى اللَّيــالى الْمُقْمِرة كالسُّود · وقيل : هو مَثَل .
- (س) وفيه «أنه مرَّ على أرْضِ تُسَمَّى عَفِرَة فسَمَّاها خَضِرَة »كذا رَواه الخطَّابي في شَرح « السُّنن » . وقال : هو من العُفْرة: لَوْنِ الأرض . ويُرْوَى بالقاف والثاء والذال .

#### \* وفي قصيد كعب:

يَفُدُو فَيَكُنَّمُ ضِرْ عَامَيْن عَيْشُهُما لَحْمْ مِن القَوْم مَعْفُورٌ خَرَ ادبلُ المُفُورِ : الْمُتَرَّبِ الْمُفَورُ ؛ الْمُتَرَّبِ الْمُفَورِ : الْمُتَرَّبِ اللَّمُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُ ال

\* ومنه الحديث « العافِر الوَّجْهِ في الصلاة » أي الْمَرَّب .

- \* ومنه حديث أبى جهل « هل ْ يُمَفِّر مُحَمَّدُ وَجْهَه بين أَظْهُر كُم » يُريدُ به سُجودَه على التُراب ، ولذلك قال فى آخره: « لأَطَأَنَ على رَقَبَته أو لأُعفِّر نَ وَجْهَه فى التراب » يُر يدُ إذلالَه ، لمنهُ الله عليه .
- (ه) وفيه «أوّلُ دينكم نُبُوّة ورَحمةٌ ، ثم مُلْكُ أعفرُ » أى ملك بُساس بالنُّـكُر والدَّهاء ، من قولهم للخبيث المُنسكر : عِفْر من والعَفارةُ : الْخَبْثُ والشَّيْطَنة .
- (ه) ومنه الحديث « إن الله تعالى أينبغض المِفْرَية النَّفْرَيَة » هو الداهي الخبيثُ الشَّرِّير.
  - \* ومنه « العِفْرِيتُ » وقيل : هو الجُوع المَنُوع . وقيل : الظلُوم .

وقال اَلجوهرى (۱) فى تفسير العِفْرِية « المُصَحَّح ، والنَّفْرية إتباع له » وكأنه أَشْبَه ؛ لأنه قال فى تَمامه « الذي لا يُرْزَأُ فى أهل ولا مال » .

وقال الزمخشرى : « المِفْرِ بهُ ، والمِفْرِ بهُ ، والمَفْرِ بت ، والمُفارِ بَهُ :القَوِىُ الْمُنَشَيْطِنُ الذي يَفْفِرُ قَرِ نَهَ. والباء في عِفْرية وعُفارِية لِلْإِلْحَاق بِشِرْ ذِمَةٍ وعُذا فِرةٍ ، والهاء فيهما للمبالَّعَة . والتاء في عِفْريت الا لحاق بقِنْديل » .

- (س) وفى حديث على « غَشِيَهِم يوم بَدْر لَيْثًا عَفَرْ نَى » العَفْرْ نى : الأَسَدُ الشديدُ ، والأَلفُ والنونُ للإلحاق بسَفَرْ جل .
- وفى كتاب أبى موسى « غَشِيَهُم يومَ بَدْرِ لَيْثًا عِفْرِيًّا » أَى قُويًّا داهِيًّا . يقال أُسدَ عِفْرَ وعِفْرَ ، وزن طِمِرَ : أَى قوى عظيم .
- ( ه ) وفيه « أنه بعث مُعاذًا إلى المين وأمره أن يأخُذَ من كل حالِم ديناراً أو عِدْله بن المَعافِرِيّ » هي بُرُودُ اللَّيَن مَنْسُوبة إلى مَعافِر ، وهي قبيلة بالنمِن ، والميم زائدة .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عمر « إنه دخل المسجد وعلیه بُرْدان مَعافِرِ یَّان » وقد تسکرر ذکره فی الحدیث .

<sup>(</sup>١) حكايةً عن أبي عبيدة .

- (ه) وفيه « أَنَّ رَجُلا جاءه فقال : ما لِي عَهْدُ بأَهْلِي مُنْذ عَفَارِ النَّخل » .
- (ه) وفى حــديث هلال « ما قَرَ بْتُ أَهْلِى مُذْ عَفَّرنا النَّخل » ويُرْوَى بالقــاف ، وهو خطأٌ .

التَّعْفيرُ : أنهم كانوا إذا أبَرُوا النَّخلَ تَر كُوها أربعين يوما لا تُسْقَى لئلا يَنْتَفِضَ حَمْاُهَا ثَمَ تُسْقَى ، ثَم ثُنْرَك إلى أن تَعْطَش ثم تُسْقَى . وقد عفرَّ القومُ : إذا فَعَلوا ذلك ، وهو من تَعْفِسير الوَحْشِيَّة ولدَها ، وذلك أن تَفْطمه عند الرّضاع أيّاماً ثم تُرضمه ، تَفْعل ذلك مراراً لِيَمْتادَه .

- (س) وفيه «أن اسم حمار النبى صلى الله عليه وسلم عُفَير » هو تَصْفير تَرْخَيَمٍ لأَعْفَر ، من المُفْرة : وهي الغُبْرة ولَونُ التراب ، كما قالوا في تَصْفير أَسُود : سُو َبِدْ ، وتصفيره غـير مُرَخَّم : أَعَيْفِر ، كأُسَيْوِد.
- (س) وفى حــديث سعد بن عُبادة « أنه خَرَج على حمَاره يَمْفُور ليعودَه » قيل : سُمِّى يَمْفُوراً لِلوَ نِه ، من العُفْرة ، كما قيل فى أَخْضَر : يخْضُور . وقيل : سُمِّى به تَشْبَيهاً فى عَدْوه باليَمْفُورِ ، وهو الظَّبَىٰ . وقيل : الخِشْفُ (') .
- (عفس) (ه) في حديث حَنْظَلة الأَسَدى «فإذا رَجَعْنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيْعة »المُعاَفَسة: المُعَاجَةُ والمُعَارسةُ والمُلاعَبة.
  - ومنه حدیث علی «کنت أُعاَ فِس وأمارس » .
  - [ه] وحديثُهُ الآخر « يَمْنَعَ من العِفَاس خوفُ المَوتِ ، وذ كُرُ ُ البَّمْثِ والحسابِ » .
- (عفص) (ه) فى حديث اللَّقَطَة « احْفَظْ (٢) عِفَاصَهَا ووكَاءَهَا » المِفاَص : الوِعاء الذى تكونُ فيه النَّفقةُ من جِلْد أو خِرْقةٍ أو غير ذلك ، من العَفْص : وهو الثَّنْىُ والعَطْف. وبه سُمِّى الجلد الذى يُجْمَل على رأس القارُورَة : عفاصاً ، وكذلك غِلافُها . وقد تـكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) الخِشْف: ولدُ الغزال ، يطلق على الذكر والأنتى . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>۲) روایة الهروی : « اغْرَفْ عفامَها » .

- ﴿ عَفَط ﴾ \* في حديث على « ولكانت دُنْيا كَم هذه أَهْوَ نَ عَلَى مَن عَفْطَة ِ عَنْز » أي ضَرْطة عنز .
- ﴿ عَفَفَ ﴾ \* فيه « مَن يَسْتَعْفِف يُعَفّه الله » الاسْتَعْفاف عن الحَمَاف والتَعَفّف، وهو السَّعْفاف عن الحرَام والسُّؤالِ من الناس: أى مَن طَلَب العِفَّة وتَكَلَّقُهَا أَعْطَاه الله إِيَّاها. وقيل الاسْتِعْفاف : الصَّبْر والبَّزَاهَة عن الشيء ، يقال : عَفَّ يَعِفُ عِفَّةً فَهُو عَفِيف .
  - \* ومنه الحديث « اللهم إنى أسألُكَ العِفَّة والغِنَى » .
- \* والحــديث الآخر « فإنَّهم ــ ماعلمت ــ أُعفَّةٌ صُــبُر » جمع عَفيفٍ . وقد تــكرر في الحــديث .
- (س) وفى حديث المُفيرة «لا تُحَرِّمُ المُفَّةُ » هي بَقِيَّةُ اللَّبن في الضَرْع بعد أن يُحْلَب أَ كُثرُ مافيه، وكذلك المُفاَفَة ، فاستَعارَها للمَرْأَة ، وهُم يقولون : العَيْفَة .
- ﴿ عَفَقَ ﴾ ( ه ) في حــديث لُقان « خُذِي مِنِّي أَخِي ذَا العِفَاق » يقال : عَفَق يَعْفِق عَفْقاً وعِفاقاً إِذَا ذَهَب ذَهَاباً سَرِيعاً . والعَفْقُ أيضاً : العَطْف ، وكثرة الضِّراب .
- ﴿ عَفَلَ ﴾ \* في حديث ابن عباس « أربع لا يَجُزُن في البَيع ولا النَّـكاح: المجْنُونة ، والمَجْذُومة، والبَرْصَاء، والعَفْلاء » العَفَل \_ بالتحريك \_ : هَنَةُ آتَخُرُجُ في فَرْج المرأة وحَيَاء النَّاقة شبيهة آبالأُدْرَة التي للرجال في الخصية. والمرأة عَفْلاء. والتَّمَفْيل: إصلاحُ ذلك.
  - (س) ومنه حدیث مَکحول « فی امْرأة ِ بها عَفَلْ » .
- (س) وفي حديث عُمَير بن أَفْصَى « كَبْشُ ْحَوْلَى الْعَفْلُ » أَى كثير شَحْم الخُصْية من السِّمَن ، وهو العَفْل بإسكان الفاء .
- قال الجوهرى : « العَفْـل : تَجَسُّ الشَّاةِ بين رجايهُ ا إذا أَرَدْت أن تَعْرِف سِمَها مِن هُزَالهـا » .
- ﴿ عَفَن ﴾ \* فى قصة أيوب عليه السلام « عَفِنَ من الْقَيْحِ والدَّم جَوْفى » أَى فَسَد من الْحَتْبَاسهما فيه .

- ﴿ عَفَا ﴾ \* فَى أَسَمَاءَ الله تَعَالَى ﴿ الْعَفُو ۗ ﴾ هو فَعُول ، من الْعَفُو وهو التَّجَاوزُ عن الذَّ نْب وتركُ العِقَابَ عليه ، وأصلُه الحُو ُ والطَّمْسُ ، وهو من أَبْنية ِ المُبَالغة . يقال : عَفَا يَعْفُو عَفُواً ، فهو عافٍ وعَفُو ۗ .
- \* وفى حديث الزكاة « قد عَفُوْتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فأدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُم » أَى تَرَكْتُ لَكُم أُخْذَ زَكَاتِهَا وَتَجَاوِزْتُ عنه ، ومنه قولُهم : عَفَتِ الربحُ الأثَر ، إذا طَمَسَته وَتَحَتْه .
- (س) ومنه حــديث أم سَلَمة « قالت لعثمان : لا تُعَفَّ سَبيلاً كان رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَلَبَهَا » أى لا تَطْمِيسُها .
- (ه) ومنه حديث أبى بكر « سَلُوا الله العَفْوَ والعَافِية والمُعَافَاة » فالعَفْو : تَحْوُ الذُّنوب ، والعافية : أن تَسْلَم من الأَسْقَام والبَلاَيا ، وهى الصحة وضِدُّ المرض ، ونظيرُها الثَّاغِية والرَّاغية ، عنى الثُّغاء والرُّغاء . والمُعافاة : هى أن يُعافِيك الله من الناس ويُعافِيَهم منك : أى يُعْنيك عنهم ويُغْنيهم عنك ، ويَصْرف أذاهُم عنك وأذاك عنهم . وقيل : هى مُفاعَلة من العَفْو ، وهو أن يَعفُو عنه . عن الناس ويَعفُو هُم عنه .
- \* ومنه الحديث « تَعَافُو اللَّهُ وَدَ فيها بينكم » أَى تَجَاوَزُوا عَنَهَا وَلا تَرْ فَعُوهَا إِلَى ۗ ، فإنِّى متى عَلِمْتُهَا أَقَمْتُهَا .
- ( ه ) وفى حديث ابن عباس ، وسُثِل عمَّا فى أموالِ أهلِ الذِّمة فقال : « العَفْوُ » أَى عُفِىَ أَمُ عَنَا فَيَا من الصَّدَقة وعن العُشْر فى غَلاَّتُهم .
- \* وفى حديث ابن الزُّبير « أمرَ الله نبيَّة أن يَأْخُذَ العَفْو من أُخْلاق الناسِ » هو السَّهْـل الْمَتَيسِّر : أى أمرَه أن يحتمل أُخْلاقَهم ويَقْبلَ منها ما سَهُـل وَتَيَسَّر ، ولا يَسْتَقصى عليهم .
- ومنه حديثه الآخر « أنه قال للنَّابغة : أمَّا صَفْو أَمْوالنا فلآل الزُّبير ، وأما عَفْوُه فإنَّ تَيْمًا وأَسَداً تَشْفَله عنك » قال الحرْبي : العَفْو : أَجَلُّ المال وأطْيَبُه .
- وقال الجوهرى: « عَفُو المالِ : ما يَفْضُل عرب النَّفَقَة » وكلاهُما جائزٌ فى اللَّفة ، والثانى أشْبَه بهذا الحديث .

- (ه) وفيه « أنه أمَرَ بإغْفاء اللَّحَى » هو أن يُوفَّر شَعَرُها ولا يُقَصَّ كالشَّوارب ، من عفا الشَّيء إذا كَثُرُ وزاد . يقال : أغْفَيتُهُ وعَفَيَتُهُ .
- \* ومنه حديث القِصاص « لا أَعْنَى مَن قَتَـل بعد أُخْذِ الدية » هذا دُعاء عليه : أَى لاَكْثُرُ مالُه ولا اسْتَغْنَى .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إذا دخَل صَفَرُ وعفا الوَ بَر » أَى كَثْبُر وَ بَرُ الإِيل .
    - \* وفي رواية أخرى « وعَفا الأثَرُ » هو بمعنى دَرس واتَّحَى .
  - ( ه ) ومنه حديث مُصْعَب بن عُمَير « إنه غُلام عاف ٍ » أى وافى اللَّحْم كثيرُه .
    - \* وفي حديث عمر « إن عامِلَنَا ليس بالشعِث ولا العافي » .
- \* وفيه « إِنَّ الْمُنافق إذا مَرض ثم أَعْنِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمُ أَرْسَلُوه ، فلم يَدْرِ لِمَ عَقَلُوه ولِمَ أَرْسَلُوه » أَعْفِيَ المريضُ بمعنى عُوفى .
- (ه) وفيه «أنه أقطَع من أرضِ المدينة ما كان عَفاء (١) » أى ما ليس فيه لأحد أثر وهو من عفا الشيء إذا دَرس ولم يبق له أثر . يقال : عَفَتِ الدارُ عَفَاء ، أو ما ليس لأحد فيه مِلك ، من عفا الشيء يَعْفُو إذا صفاً وخَلُص .
  - [ ه ] ومنه الحديث « ويَرْعَوْن عَفاءَها (٢) » .
- \* ومنه حديث صَفُوان بن مُحْرِزِ « إذا دَخَلْتُ بَيْتِي فَأَ كَلْتُ رغيفًا وشَرِبتُ عليه من الماء فَعَلَى الدنيا العَفاء » أى الدُّرُوس وذَهابُ الأَثَرَ . وقيل : العفاء التُّراب .
- (ه) وفيه «ما أكلَتِ العافيةُ منها فهُو له صَدَقة » وفي رواية « العَوافي » العافيةُ والعافي : كُلُّ طالب رزْقٍ من إنسانٍ أو بَهيِمةٍ أو طائرٍ ، وجمعُها : العَوافي ، وقد تَقَع العافيةُ على الجماعة . يقال : عفَوْته واعتَفَيْته : أي أتَيْتُهُ أطلُب معروفه . وقد تكرر ذكر « العَوافي » في الحديث بهذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، واللسان : « عَفًا » وأثبتنا ما فى ا ، والهروى ، والفائق ٢/١٦٦ ، ٣/٩٤ .

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « والعَفا ، مقصور . . . » .

- \* ومنها الحديث في ذكر المدينة « و َيَثْرُ كُها أهلُها على أَحْسَن ماكانت مُذَ لَّلَةً للعَوافَى » .
- ( ه ) وفي حديث أبي ذَرّ « أنه ترك أتانَـ يْن وعُفِواً » العِفو بالكسر والضم والفتح : الجِحْش ، والأنْنَى عفوة .

# ﴿ باب المين مع القاف ﴾

﴿ عقب ﴾ (ه) فيه « مَن عَقَب في صَلاةٍ (١) فهو في صلاةٍ » أي أقامَ في مُصلَّاه بعد ما يَفَرُّعُ من الصلاة . يقال : صَلَّى القومُ وعَقَب فُلان .

- \* ومنه الحديث « والتَّعْقيبُ في المساجد بانْتِظار الصَّلاة بعد الصلاة ».
- \* ومنه الحديث « ماكانت صلاةُ الحوف إلاَّ سَجْدَتين ، إلاَّ أنهاكانت عُقَباً » أَى تُصَلِّى طائفة ( بعد طائفة ، فهُم بَتعاقبونها تَعاقبَ الغُزَاة .
- ( ه ) ومنه الحديث « وأنَّ كلَّ غازِية غَزَتْ يَعْقب بعضُها بعضًا » أى يكون الغَزْوُ بينَهُم نُوَبًا ، فإذا خَرَجت طائفة مُ عادَت لم تُكلَّفُ أَن تعود ثانيةً حتى تَعْقُبُهَا أُخْرى غيرُها .
  - ( ه س ) ومنه حديث عمر « أنه كان ُيَعَقِّب الْجُيُوش في كلِّ عام ٍ » .
- (ه) وحديث أنس « أنه سئل عن التَّعقيب فى رَمَضان فأمرَ هم أن يُصَلُّوا فى البيوت » التُّعقيبُ : هو أن تَعْمَل عَمَلا ثم تعودَ فيه ، وأرَاد به ها هنا : صلاة النَّافلة بعد التَّر اويح ، فكره أن يُصَلُّوا فى المسجد ، وأحبَّ أن يكون ذلك فى البيوت .
- (ه) وفى حديث الدعاء « معقبّات لا يَخيبُ قائِلُهن : ثَلَاثُ وثلاثون تَسبيحةً ، وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاثون تَسبيحةً ، وثلاث وثلاثون تَحميدةً ، وأربع وثلاثون تَسكبيرةً » سُمِّيت مُعَقّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة ، أو لأنَّها تقال عَقيب الصَّلاة (٢) . والمُعقِّب من كلِّ شيء : ما جاء عَقِيبَ ما قبله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في الصلاة » وأثبتنا ما في ا ، واللسان ، والدر النثير ، والهروى . والرواية في اللسان: « من عقّب في صلاةٍ فهو في الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى : « وقال شَمِر : أراد تسبيحات ٍ تخلف بأعقاب الناس » .

- (س) ومنه الحديث « فكان الناضِحُ يَعْتَقَيِهُ مِنَّا الخمسةُ » أَى يتعاقبُونَهَ فَى الرُّكُوبِ واحدًا بعد واحدً . يقال : دَارَت عُقْبَةَ فلان : أَى جاءَت نَو بَتُهُ ووقتُ رَكُوبِه .
- \* ومنه حديث أبى هريرة «كان هو وامْرَ أَته وخادمُه يَعْتَقَبِون الليل أَثْلاثاً » أَى يَتَنَاوبُونه في القيام إلى الصَّلاة .
- (ه) ومنه حديث شُرَيح « أنه أَبْطَل النَّفْح إِلاَّ أَن تَضْرِبَ فَتُعَاقِب » أَى أَبْطَل نفح الدَّابة برجْلِها إِلا أَن تُتْبِع ذلك رَّمُحاً .
- \* وفى أسماء النبى صلى الله عليه وسلم « الما قِبُ » هو آخرُ الأنْدِياء ، والعاقبُ والعَقُوب : الذى يَخْلُف من كان قبلَه فى الخير .
- (س) وفى حديث نَصارَى نَجُرانَ « جا، السيِّدُ والعاَقبُ » هما من رُوْساَئِهِم وأصحاب مَرَاتبهم . والعاقبُ يَثلو السَّيِّد .
- (ه) وفي حديث عمر «أنه سَافَر في عَقِب رَمضان »أي في آخره وقد بَقِيت منه بَقِيَّة . يقال : جاء على عَقبالشهر وفي عَقبه إذا جاء وقد بَقِيت منه أيام إلى العَشْرة (١) . وجاء في عُقْبِ الشَّهر وعلى عُقْبه إذا جاء بعد تَمَامه .
  - \* وفيه « لا تَرُدَّهُم (٢) على أعْقابِهم » أي إلى حالتهم الأُولَى من تَر ْكَ الِهِجْرة.
- \* ومنه الحديث « مازالوا مُر تدِّين على أعْقاَبهم » أى رَاجِمِين إلى السَّكُفْرِ ، كَأَنَّهم رَجُمُوا إلى ورَائِهم .
- َ هُ وَفِيهِ ﴿ أَنهُ نَهِى عَن عَقِبِ الشَّيطَانِ فِي الصَّلَاةِ ﴾ وفي رواية ﴿ عَن عُقْبَة الشَّيطَانِ ﴾ وهو الذي يجمَلُه بعضُ الشَّيطَانِ ﴾ هو أن يَضَع أليْتيه على عَقِبيَه بين السَّجدَ تين ، وهو الذي يجمَلُه بعضُ الناس الإقعاء .

وقيل : هو أن يَثْرك عَقِبَيه غير مَغْسُولَين في الوضوء .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « وقد بقيت منه بقية » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « لا تردوهم » والمثبت من ا واللسان .

( ه ) ومنه الحديث « ويل للمَقِب من النَّارِ » وفى رواية « للأعْقَاب » وخَصَّ العَقِب بالعذاب لأنه المُضُوُّ الذى لم يُغْسَل .

وقيل: أرادَ صاحب العَقب، فحذف المضاف. وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يَسْتَقَصُون غَسْلَ أَرْجُلِهم في الوضوء. ويقال فيه: عَقِبُ وعَقْب.

- ( ه ) وفيه « أن نَعْلُه كانت مُعَقبةً كُغَصَّرة » الْمُعقَّبة : التي لها عَقِبٌ .
- (س) وفيه «أنه بَعَث أُمَّ سُليم لتنْظُر له امرأة فقال: انظرى إلى عَقِبَيْها أو عُرقُوبَيْها » قيل: لأنه إذا اسْودَّ عَقِبَاها اسْودَّ (١) سائرُ جَسَدها.
  - \* وفيه « أنه كان اسمُ رَايتِه عليه السلام العُقاَب » وهي العَلَم الضخم .
- \* وفى حديث الضِّيافة « فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قِرَاه » أي بأخذ منهم عِوَضاً عمَّا حرَّمُوه من القِرَى . وهذا فى المضطَرّ الذى لا يَجدُ طعاماً ويخاف على نفسه التَّافَ . يقال : عَقَّبهم مُشَدِّدا ومُحفَّفًا ، وأَعْقَبَهم إذا أُخَذَ منهم عُقْبَى وعُقْبَةً ، وهو أن يأخُذَ منهم بدَلاً عمَّا فاتَه .
  - \* ومنه الحديث « سأعظيك منها عُقْبَى » أي بدلاً عن الإبقاء والإطلاق.
    - (س) وفيه « من مَشَى عن دَابَّته عُقْبَةً فله كذا » أى شَوْطًا .
- [ه] وفى حديث الحارث بن بدر «كُنتُ مرةً نُشْبَةً فأنا اليوم عُقْبَةٌ » أَى كَنتُ إِذَا نَشِبْت بإنسانٍ وعلِقت به لَقِيَ مَنى شرًا فقد أَعْقَبْتُ اليومَ منه ضَعْفًا .
  - (س) وفيه « مامِن جَرْعَةٍ أَحْمَد عُقْبَانًا » أَى عاقِبةً .
  - \* وفيه « أنه مضَغَ عَقَبا وهو صائحٌ » هو بفتح القاف : العَصَب .
- (ه) وفى حديث النَّخَمِيّ ﴿ الْمُعْتَقِبُ ضامن ۖ لَمَا اعْتَقَب ﴾ الاعتقاب : الحبْسُ والمنعُ ، مثل أن يَبِيعَ شيئًا ثم يمنَعه من المُشْتَرى حتى يَتْلف عنده فإنه يضمَنهُ .
  - ﴿ عقبل ﴾ \* فى حديث على « ثم قَرَن بِسَعَتُهَا عَقَابِيلُ فَاقَتُهَا » الْعَقَابِيلُ : كَبِقَايَا الْمَرضُ وغيره ؛ واحدها عُقْبُول .

<sup>(</sup>۱) فی ا « استوی » .

﴿ عَقَدَ ﴾ [ ه ] فينه « من عَقَد لِحْيتَه فإن مُحَمَّدًا بَرى؛ منه » قيل: هو مُعَالجَتُها حتى تَتَعَقَّد و تَتَجَعَّد.

وقيل : كانوا يَعْقِدُونها في الْحُرُوب ، فأمَرهم بإرسالها ، كانوا يفعلون ذلك تَكَثَّرا وعُجْبًا .

- \* وفيه « من عَقد الجز بيَّ في عُنقُه فقد بَرِي مَا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم » عَقْدُ الجز بية: كناية (١) عن تقريرها على نفسه ، كما تُعقّد الذمَّة للكتّانيِّ عليها.
- \* وفى حــديث الدعاء « لك من قُلُو بنا عُقْدَةُ النَّدَم » يريد عَقْدَ العَزْم على النَّدَامة ، وهو تحقيق التوبة .
- \* ومنه الحديث « لآمُرَنَّ بَرَاحِلَتِي تُرْحَل ، ثم لَا أَحُلُّ لَمَا عُقْدة حتى أَقْدَمَ المدينة » أى لا أحلُّ عَزْمى جتى أقْدَمَها . وقيل : أرادَ لا أنزلُ فأعقلها حتى أحْتاَج إلى حَل عِقالها .
- \* وفيــه « أنَّ رجــلا كان يُبــاَيع وفى عُقْدته ضَمْف » أى فى رَأْيه ونَظَره فى مَصَالح نَفْسه.
- (ه) وفى حديث عمر « هَلكُ أهلُ العَقْد (٢) ورَبِّ الكَعبة » يعنى أصحاب الولايات على الأُمْصار ، من عَقْد الأَلُوية للأَمَراء .
- (ه) ومنه حديث أبي : « هلك أهل العُقْدة ورَبِّ الكعبة » يريد البيعَـة المُعْقُدة ورَبِّ الكعبة » يريد البيعَـة المُعْقُودَة للوُلَاة .
- \* وفى حديث ابن عباس فى قوله تعالى « والذين عَا قَدتُ (٢) أيمانُكُم » المُعَاقدَة : المُعَاهَدَة والمُعانُ . والأيمانُ : جمع يَمين : القَسَمِ أو اليَدُ .
- \* وفى حديث الدعاء « أَسَالُكُ بَمَا قِد العِزِّ من عَرْشِك » أَى بالِخصَال التي استحقَّ بها

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « عِبارةٌ » وأثبتنا مافى ا ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل واللسان « العُقَد » بضم العين وفتح القاف . وأثبتنا ضبط ا والهروى .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة النساء . و « عاقدَتْ » قراءة نافع ، انظر تفسير القرطبي ٥/١٦٧،١٦٥.

العَرَّشُ العزَّ ، أو بمواضِع انمِقاَدها منه . وحقيقة معناه : بعزِّ عرشك . وأصحاب أبى حَنيفة يَكُرهُون هذا اللَّفظ من الدُّعاء<sup>(١)</sup> .

- \* وفيه « فَمَدلتُ عن الطريق فإذا بُعقْدَة من شَجر » العُقْدة من الأرض : البُقْعة الكثيرةُ الشحر .
  - \* وفيه « الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخير » أي مُلازِمٌ لها كأنه معقودٌ فيها .
- (س) وفى حديث ابن عمرو «أَلَمَ أَكُن أَعْلُمُ السِّبَاعَ هاهنا كثيراً ؟ قيل: نَعَم، ولَـكنَّهَا عُقِدَت، فهى تُخالِط البَهَائم ولا تَهْمِيجُها » أى عُولِجَت بالأُخَذِ والطَّلْسَمات كَا تُعالجُ الرُّومُ المُوامَّ ذواتِ السَّمُوم، يعنى عُقِدت ومُنعت أن تضُرَّ البهائم.
- \* وفى حديث أبى موسى « أنه كَساً فى كفَّارة التميّن تُوَبين ظَهْرانيًّا ومُعقَّدا » المعقَّد: ضَرْبُ مِن بُرُود هَجَر .
- ﴿ عقر ﴾ ( ه ) فيه « إنَّى لَيِمُقُر حَورِضَى أَذُودُ الناس لأهل النميَّن » عُقُر الحوض بالضم : موضع الشاربة منه : أى أطرُدُهم لأجْل أن يَرِدَ أهلُ النمين.
  - [ ه ] وفيه « ماغُزِيَ قوم في عُقْرِ دارِهِم إلا ذَلُّوا » عُقْرُ الدار بالضم والفتح: أصلُها.
- \* ومنه الحديث « عُقْر دَار الإسلام الشَّامُ » أى أصله ومَوْضعه ، كأنه أشار به إلى وقت الفتَن: أي يكون الشام يومئذ آمِنًا منها ، وأهلُ الإسلام به أسلمُ .
- (ه) وفيه « لا عَقْرَ فى الإسلام » كانوا يَعْقِرُون الإِبلَ على قُبُور اللَّوتَى : أَى يَنْحَرُونَهَا ويقولون : إِنَّ صَاحِبَ القَبْر كَانَ يَعْقِر للأَّضياف أَيَامَ حَيَاتُه فَنُدَكَافِئُهُ بَمْثُل صَنِيعَه بعد وفاتِه . وأصلُ العقر : ضَرْب قوائِم البعير أو الشاةِ بالسيفِ وهو قائم ".
- \* ومنه الحديث « لا تَعْقِرَنَ شاةً ولا بِعِيرًا إلا لَمَـا كَلَة » وإنما نَهى عنه لأنه مُثْلَة وتعذيبُ للحيوان.
- \* ومنه حدیث ابن الأکوع « فما زلت اً رُمِیهم وأُعْقِر بهم » أَی أَقْتُلُ مر کُوبَهم . يقال : عَقَر ْتُ به : إذا قَتَلُ مَر کُوبَه وجعلتَه راجلاً .

<sup>(</sup>١) قال السيوطى فى الدر النثير : « وحديثه موضوع » .

- [ ه ] ومنه الحديث « فعقر حنظلةُ الراهِب بأبى سُفْيانَ بن حَرْب (١٠)» أى عرْ قَبَ دابَّته ، ثم اتَّسِع فى العَقْر حتى اسْتعمل فى القَتْـل والهلاك .
- (س) ومنه الحديث « أنه قال لُسَيلِمة الكذاب : ولئن أَدْبَرْت لَيَمْقِرَ نَّكَ الله » أَى لَيُهِ لِكَنَّك . وقيل : أصله من عَقْرِ النِّخُل ، وهو أن تُقْطع رؤوسها فَتَيْبُسَ .
  - \* ومنه حديث أم زَرْع « « وعَقْرُ جارَتِها » أى هَلا كُها من الحَسد والغيظ.
- (ه) وفى حديث ابن عباس « لا تأكُلُوا من تعاقُر الأعراب فإنى لا آمَنُ أن يكونَ ممَّا أُهِلَّ به لغير اللهِ » هو عَقْرُهُم الإبل ، كانَ يتَبَارَى الرجُلان فى الْجود والسَّخَاء فيعقر ُ هذا إبلاً ويعقر ُ هذا إبلاً ، حتى يُعَجِّزَ أحدُهما الآخر ، وكانوا يَفْعلُونه رياءً وسُمْعة وتَفَاخُرا ، ولا يَقْصِدُون به وجهَ الله ، فشبَّه بما ذُبح لغير الله .
- (س) وفيه « إِنَّ خَدِيجة لَّـا تَزَوَّجَت برسول الله صلى الله عليه وسلم كَسَت أَبَاها حُلَّة وخَلَّقته ، ونحرت جَزُوراً ، فقال : ماهـذا الحبِيرُ ، وهذا العَـبِيرُ ، وهذا العَقِير ؟ » أَى الجزُور المنْحُور . يقال : جَمَل عقيرُ ، وناقة عَقيرُ .

قيل : كانوا إذا أرَادُوا نَحْرَ البَعير عَقَرُوه : أَى قطعوا إحدَى قوائْمِهِ ثُم نَحَرُوه . وقيل : يُفعل ذلك به كيلا يَشْرُدَ عند النحر .

- \* وفيه « إنه مرَّ بحمَّارٍ عقيرٍ » أي أصابه عَقْرُ ولم يُمُت بعد .
- (ه) ومنه حديث صَفِيّة «لَّـا قيل له: إنَّها حائضُ ، فقال: عَقْرَى حَلْقَى » أَى عَقْرَها اللهُ وأَصَابَهَا بَعَقْر فى جَسَدها. وظاهره الدُّعاء عليها ، وليس بدعاء فى الحقيقة ، وهو فى مَذْهَبهم معروفُ .

قال أبو عبيد : الصَّواب « عَقْراً حَلْقاً » ، بالتنوين ؛ لأنهما مصدَرَا : عَقَرَ وحَلَقَ . وقال سيبويه : عقَّرَتُهُ إِذا قلتَ له : عَقْراً ، وهو من باب سَقْياً ، ورَعْياً ، وجَدْعاً .

قال الزمخشرى : « هَا صَفَتَانَ لَلْمُرَاَّةُ الْمُشْتُومَةُ : أَى أَنَّهَا تَفْقِرُ ۖ قُومَهَا وَتَحْلِقُهُم : أَى تَسْتَأْصِلُهُم

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « بأبی سفیان بن الحارث » ·

من شُوثْمها عليهم . وَمَحَلَّهِما الرفعُ على الخَبَرية : أَى هي عَقْرَى وحَلْقَى . ويَحْتِمل أَن يَكُونا مَصْدَرَين على فَعْلى بمعنى المَقْر والحُلْق ،كالشَّكُوك للشَّكُو » .

وقيل: الألفُ للتأنيث ، مثلها في غَضْنَى وِسَـكُرى .

- ( س ) ومنه حدیث عمر « إنَّ رجُلا أثـنَى عنده على رجل فی وجْهه ، فقال : عَقَرْتَ الرجل عَقَرَكُ الله » .
- (ه) وفيه « أنه أَقْطَع حُصَينَ بن مُشَمِّت ناحية كذا ، واشْتَرط عليه أن لا يَعْقِر مَرْعاها »أى لا يَقْطع شجَرَها.
- (س) وفى حديث عمر «فما هو إلاّ أن سَمِعتُ كلام أبى بكر فعَقر ْتُ وأنا قائم حتى وقَمْت إلى الأرض » العَقَر بفَتْحتين: أن تُسْلِمَ الرَّجُلَ قوانَمُـه من الخوف. وقيل: هو أن يفجَأه الرَّوعُ فيد هُشَ ولا يستطيع أن يتقدّ مَ أو يتأخر.
  - (س) ومنه حديث العباس « أنه عَقِر في تَغْلِسِه حين أُخْبِر أَن مُحَمَّدا تُتِل ».
- \* وحديث ابن عباس « فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سَقَطَت أَذْقَانُهُم على صُدُورهم وعَقِرُ وا في مَجَالِسِهم » .
  - \* وفيه « لا تَزَوَّجُنَّ عاقراً فإني مكاثرٌ بكم » العاقرُ : المرأةُ التي لا تَحمِل .
- (س) وفيه «أنه مرّ بأرْضٍ تُسَمَّى عَقْرةً فسمَّاها خَضِرَة »كأنه كَرِه لها اسم العَقْرِ ؛ لأنَّ العاقرَ المرأةُ التى لا تَحْمل . [ وشَجرَة عاقِرةٌ لا تَحْمل ] (١) فسمَّاها خَضِرَة تَفاؤُلاً بها . ويجوزُ أن يكون من قولهم: نخلة عقرَة إذا قُطِع رأسها فَيَبست .
- [ ه ] وفيه « فأعطَاهُم عُقْرها » المُقْر \_ بالضم \_ : ماتُمُطاه المرأةُ على وَطِء الشَّبْهة . وأصـلُه أن واطِيء البِكر يَمْقِرُها إذا افتضَّها ، فسُمِّى ماتَمُطَاه للمَقْر عُقْرا ، ثم صار عامًّا للمَا وللثَّيِّب .

<sup>(</sup>١) ساقط من ا . وفى اللسان : « وشجرتُ عاقِر ..» .

- (ه) ومنه حديث الشَّعْبِي « ليسَ على زَانٍ عُقْرٍ » أَى مَهْرُ ، وهو المُغَتَّصَبَة من الإِماءِ كَالَمَهْرِ العَرُّةَ.
- (ه) وفيه « لا يَدْخل الجنةَ مُعاَ قِرُ خمرٍ » هو الذي بُدْمِن شُرْبَهَا . قيل : هو مأخوذُ من عُقْر اَلحوض ؛ لأن الوَاردَةَ تُلازمُه .
  - (س) ومنه الحديث « لا تُعاقِرُوا » أَى لا تُدْمِنوا شُرْب الْخُمرِ .
  - (س) وفي حديث قُسِّ ، ذكر « العُهَار » هو بالضم من أشماء الخر ِ .
- [ ه ] وفيه « من باع دَاراً أو عَقــاراً » العَقــار بالفتــح : الضَّيمــةُ والنَّخل والأرض ونحو ذلك .
- (ه) ومنه الحسديث « فردّ عليهم ذَرَاريَّهم وعَقَار بُيُونِهم » أراد أرضَهم . وقيل : متاع بيونهم وأدّواته وأوانِيَه . وقيل : مَتاعه الذي لا يُبثَّذَل إلاَّ في الأعياد . وعَقَارُ كل شيءُ : خياره .
- (س) وفيه «خبرُ المالِ العُقْرُ » هو بالضم : أصلُ كلِّ شيء . وقيل : هو بالفتح . وقيل : أرادَ أَصْل مال له تَمَا .
- [ه] وفي حديث أم سَلَمة « أنها قالت لعائشة رضى الله عنها : سكَّن الله عُقَيرَاك فلا تُصْحِرِبِها » أى أَدْكَنَك بِيتَك وسَتَرَك فيه فلا تُبْرِزيه (١) . وهو اسم مُصَفَّر مشتقٌ من عُقْر الدَّار .

قال القُتَايِي: لم أسمَع بِعُقَيْرَى إلا في هذا الحديث.

قال الزنحشرى : «كأنها تصغير العَقْرَى على قَمْلَى ، من عَقِرَ إذا َ بِقِ مكانَه لا يتقدم ولا يتأخَّر، فزَعا ، أو أَسَفًا أو خَجَلا . وأصله من عقرَّتُ به إذا أطلتَ حَبْسَه ، كأنك عقرَّتَ راحلته فَبَقى لا يقدر على البَرَاح . وأرادَت به نفسَها : أى سَكِّنِى نفْسَك التى حقَّها أن تلزم مكانَها (٢) ولا تَبرُزَ

<sup>(</sup>١) في الهروى : « قالت ذلك عند خروجها إلى البصرة ».

<sup>(</sup>٢) مكان هذا فى الفائق ١/٥٨٥ : « ولا تبرح بيتُها واعملى بقوله تعالى : « وقَرْنَ .. » الآية .

- إلى الصَّحْراء من قوله تعالى « وقَرْنَ في بْيُوتِـكُنَّ ، ولا تبرَّجْنَ تبرُّجَ الجاهايَّةِ الْأُولَى».
- (ه) وفيه « خَمَنْ أَيْقَتَلَن فَى الحَلِّ والحَرَم ، وعد منها الكَلْبَ العَقُور » وهو كل سَبُع يَعْقِر : أَى يَجْرِح وَيَقْتُل وَيَفْتَرَسُ ، كالأسدِ ، والنّمِر ، والذّين . سمَّاها كلباً لاشْتَرَا كَها فَى السَّبُعيّة . والعَقُور : من أَبْنِية المبالغة .
- (س) ومنه حدیث عمرو بن العاص « أنه رَفَع عَقِیرَ ته یَتَفَنّی » أی صَوْته . قیل : أَصُلُهُ أَنَّ رَجَلا قُطِعت رِجْله فَـكَان يرفَع المقطُوعة على الصَّحیحة و یَصِیحُ من شدة و جَعِها بأعلی صَوْته ، فقیل الـكُلِّ رافع صَوْته : رَفَع عقیرَ ته . والعَقِیرَة : فَعَیلة بمعنی مفعولة .
- (س) وفی حدیث کعب « إِنَّ الشمسَ والقمر نُورَان عقیرَ ان فی النَّار » قیل : لَّـا وصفَهما الله تعالی بالسِّباحة فی قوله : « کُلُّ فی فَلَكَ مِیسْبحُونَ » ثم أُخْبَرَأَنه یَجْعَامها فی النار یعذّب بهما أهلها بحیث کلا یَبْرَحانها صارَا کأنهما زمِنان عَقیرَان ، حکی ذلك أبو موسی وهو کا تراه .
- (عقص) (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « إن انْفَرَقَتْ عَقيصَتُهُ فَرَقَ وَإِلَا تَر كَهَا » العَقيصَة : الشعر المُعْقُوص ، وهو نحو من المضْفُور . وأصلُ العقص: اللَّيُّ . وإذخال أطرَاف الشَّعر في أُصُوله .
- هَكَذَا جَاءَ فَى رَوَايَةً . وَالْمُشْهُورُ « عَقِيقَتَه » لأنه لم يكن يَعْقِص شَعْرُه . وَالْمُعَنَى إِن انْفُرَ قَتَ مَن ذَات نَفْسُهَا وَإِلاَّ تَرَ كُهَا عَلَى حَالِهَا وَلَمْ يَغْرِقُهَا .
- \* ومنه حــديث ضِماًم « إن صــدق ذُو العَقِيصَتين لَيَدْخُلنَ الجنــة » العَقِيصَتين : تثنيةُ العَقِيصَة .
- (ه) ومنه حديث عمر « مَن لَبَّدَ أو عَقَّص فَعَلَيه اَلَحْلَق » يعنى فى الحَجِّ . وإنَّمَا جَعَلَ عليه الحلق لأنَّ هذه الأشياء تَقِى الشَّعر من الشَّعَث ، فلمَّا أراد حِفْظ شَعره وصَو ْنَه ألزمَه حَلْقه بالكُلِّية ، مُبالَغة فى عُقوبَته .
- ومنه حدیث ابن عباس « الذی یُصَلِّی ورأسه معْقُوص کالذی یُصلّی وهو مَکْتُوف » أرادَ أنه إذا کان شعرُه منشورا سَقط علی الأرض عند السُّجود فیمُعْلَی صاحبه ثوابَ السُّجود به ،

وإذا كان مُعْقُوصًا صار في مَعْنَى ما لم يَسْجِد ، وشَبَّهِ بالكُتُوف ، وهو المَشْدود اليَدَيْن؛ لأنَّهما لا يَقَعَان على الأرض في الشُّجود .

- \* ومنه حدیث حاطیب « فأخُرَجَت الکِتاب من عِقاصِها » أی ضفائرها ، جَمْع عَقِیصة أو عِقصة . وقیل : هو الخیط الذی تُمْقَصُ به أطراف الذَّوائب ، والأوّل الوّجْه .
- (س) ومنه حديث النَّخَمى « الخُلْع تَطْلِيقة بائينة ، وهو ما دُون عِقاص الرأس » يُريد أن المُخْتَلَعة إذا افْتَدَت نَفْسها من زوْجها بجميع ما تَمْلاِك كان له أن بأخذَ ما دُون شَه, ها من جميع مِلْكِها .
- (ه) وفى حديث مانع الزكاة « فَتَطَوُّه بَأَظُلاَ فَهَا ليسَ فيها عَقْصَاه ولا جَلْحَاه » العَقْصاء : الْلُتَوَيَة القرُّ نين .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس « ليس [معاوية ُ ( ' )] مثلَ الحصر المَقِص » يعنى ابن الزُّ بير . المَقِصُ : الأَلْوَى الصَّعب الأُخْلاق ، تَشْبيها بالقَرْن الْمُلْتَوى .
- ﴿ عقمق ﴾ (س) في حديث النَّخَمَى " يَقْتَــلُ الْمُحْرِمِ الْعَقْمَقَ » هو طائر مُعْروف ذُو لَوْ نَيَن أُبْيَض وأَسُود ، طَويل الذَّنَب . ويقال له : القَمْقَعَ أيضا ، وإنما أجاز قَتْـلَه لأنه نَوْع من الغِرْبان .
- (عقف) \* في حديث القيامة « وعليه حَسَكَمَةٌ مُفَاظَحة لهـــا شُوكة عَقيفَة » أي مَلُو يَّة كالصِّنَّارة .
- (ه) ومنه حديث القاسم بن محمد بن نُحَيْمرة « لا أعلم رُخِّص فيها \_ يَعْنَى العُصْرة \_ إلاَّ للشيخ المُقُوف » أى الذى قد انْعَقَف من شِدّة الكِبَر فانْحُنَى واعْوَجَّ حتى صار كالعُقَّافة ، وهى الصَّوْ لجان .
- ﴿ عَقَى ﴾ [ ه ] فيه « أنه عَقَّ عن الحسن واكلسَين » العَقِيقة : الذبيحةُ التي تُذْبِح عن الموْلود . وأصْل العَق : الشَّقُ والقَطْع . وقيل للذبيحة عَقيقَة ، لأنَّهَا يُشَق حَلْقُهَا .

<sup>(</sup>١) من الهروى ، وانظر ص ٣٩٦ من الجزء الأول .

- \* ومنه الحديث « الْغلام مُرتَهَن بَعَقِيقَته » قيل : معناه أنَّ أباه يُحْرَم شفاعة وَلَدِه إِذَا لَم يَعُقَّ عنه . وقد تقدَّم في حرف الراء مَبْسُوطًا .
- \* ومنه الحديث « أنه سُئل عن العَقِيقَة فقال : لا أحب العُقُوق » ليس فيه تَوْهين لأمرِ العَقِيقَة ولا إِسْقاطٌ لها ، وإنما كَرِهِ الاسْم ، وأحَبَّ أن تُسَمَّى بأحْسَن منه ، كالنَّسِيكَة والذبيحة ، جَرْ يًا على عادَته فى تَفيير الاسم القَبيح .

وقد تكرر ذكر « العَقِّ والعَقِيقَة » في الحديث . ويقال للشَّعَر الذي يخرُج على رأس المولود من بَطْن أمِّه : عقيقة ، لأنَّها تُحُلق .

وجَعَل الزمخشريّ الشعر أصْلاً ، والشاة المذُّ بوحة مُشْتقَّة منه .

- (ه) ومنه الحديث في صفةَ شعره صلى الله عليه وسلم « إن انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ » أي شَعره ، سُمِي عَقِيقة تَشْبيها بشعر الموْلُود .
- \* وفيه « أنه نهى عن عُقوق الأمَّهات » يقال : عَقَّ وَالِدَه يَمُقَّهُ عُقُوقاً فهو عاقٌ إذا آذاه وعَصَاه وخرج عليه . وهو ضِدُّ البِرِّبِه . وأصلُه من العَقِّ : الشقوالقَطْع ِ، وإنما خَصَّ الأُمَّهات وإن كان عُقوق الآباء وغيرهم من ذَوى الحقوق عظماً (١) ، فلمُقوق الأمَّهات مَزيَّة في القُبح .
  - \* ومنه حديث الـكبائر « وعَدّ منها عُقُوقَ الوَ الدّين » وقد تـكرر ذكره في الحديث.
- ( ه ) ومنه حدیث أحد ِ « إِنَّ أَبَا سُفیان مرَّ بِحَمْزَة قتیلاً فقال له : ذُقْ عُقَقُ » أَرادَ ذُقَ القَتْل یا عاقَّ قَوْمه ، کما قَتْلت یوم بَدْرِ من قَوْمِك ، یَمْنی کُفَّار قُرَیش .

وعُقَقُ : مَعْدُ ول عِن عَاقَ مِ المبالغة ، كَغَدَرَ ، من غَادِرٍ ، وَفُسَق ، مِن فَاسِق .

(س) وفى حديث أبى إدريس « مَثَلُكم ومَثَلُ عائشة مَثَلُ العَيْن فى الرَّأْس تُوْذِي صاحِبَها ولا يَسْتَطِيع أَن يَمُقَمَّ الإلاّ بالذى هو خَيْرٌ لهما » هو مُسْتِمار من عُقُوق الوالدين .

<sup>(</sup>١) فى الأصل « سواءً » وأثبتنا ما فى ا واللسان . وفى اللسان : « . . . لأن لعقوق الأمهات مزيَّة فى القبح » .

(ه) وفيه « من أطْرَق مُسْلِما فَعَقَّتْ له فرَسُه كان [له (۱) ] كَأْجْرِكْذَا » عَقَّت أَى عَمَلت ، والأُجْوَد : أُعَقَّت ، بالألف فهي عَقُوق ، ولا يُقال : مُعِقَّ ، كذا قال الهروى عن ابن السِّكِّيت .

وقال الزنخشرى: « يقال : عَقَّت تَعَقُّ عَقَقًا وعَقَاقًا ، فهي عَقُوقٌ ، وأعقَّت فهي مُعِقٌّ »

\* ومنه قولهم فى الَمثل « أَعَرَّ من الأَبْلق العَقُوق » لأَنَّ العَقُوق الحاملُ ، والأَبْلق من صِفاتِ الذَّكر .

(س) ومنه الحديث « أنه أتاه رَجُل مَمه فَرس عَقُوق » أى حامِل . وقيل : حائل ، على أنه مِن الأَضْداد . وقيل : هو مِن التَّفاؤل ، كأنهم أرادُوا أنها سَتَحْمِل إن شاء الله تعالى .

(س) وفيه «أيّكم يُحِبُّ أنْ يَغْدُوَ إلى بُطْحَانَ والعَقيق » هو وَادٍ من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء ، وهو الذي وَرَدَ ذكره في الحديث أنه وَادٍ مُبارَك .

رس) وفى حديث آخر « إن العَقيق ميقاتُ أهل العرَّاق » وهو مَوْضِع قريب من ذَات عرِف ، قَبْلَهَا بَمَرْ حلة أو مرحَلتين . وفى بلاد العرب مَواضِعُ كثيرة تُسكَّى العَقِيق . وكلُّ مَوْضع شَقَقَة من الأرض فهو عَقِيق ، والجمع : أعِقَّة وعَقائق .

﴿ عقل ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذِكْر « العَقْل ، والعُقُول ، والعَاقِلة » أما العَقْل : فهو الدِّية ، وأصْلُه : أن القاتل كان إذا قَتَل قتيلا جمع الدِّية من الإبل فعَقَلها بفِناً وأو لِياء المَقْتول : أي شَدّها في عُقُلها ليُسَلِمها إليهم ويَقبضُوها منه ، فسُمِيّت الدِّية عَقْلاً بالمصدر . يقال : عَقَل البَعير يَمْقله عَقْلا ، وجَمْعُها عُقُول . وكان أصل الدِّية الإبل ، ثم قُوّمت بعد ذلك بالذَّهَب والفضَّة والبَقَر والغَنَم وغيرها .

والعاَ قِلَة : هي العَصَبة والأقارب مِن قِبَل الأب الذين يُعْطُون ديَةَ قتيل الخطأ ، وهي صفّة هاعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العَقْل ، وهي مِن الصِّفات الغالبة .

\* ومنه الحديث « الدِّية على العاَّقلة » .

<sup>(</sup>۱) من الهروى .

\* والحديث الآخر « لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمْداً ، وَلا عَبْدا ، وَلا صُلْحا ، ولا اعْتِرَافاً » أى أنَّ كُلَّ جِنَايَة عَمْد فإنها من مال الجانى خاصَّةً ، ولا يلزمُ العاقِلةَ منها شيء ، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجِنايات في الحطلَ . وكذلك إذا اعْتَرف الجانى بالجِناية من غيْر بيِّنة تَقُوم عليه ، وإن ادّعى أنَّها خطأ لا يُقبل منه ولا تُلزم بها العاقِلة . وأما العبد فهو أن يَجْنِي على حُرِّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جِنايَة عَبْده ، وإنَّما جنايتُهُ في رَقبَته ، وهو مذهب أبي حنيفة .

وقيل: هو أن يَجْنِي حُرُثُ على عبد فليس على عاقِلة الجانى شيء، إنَّمَا جِنَايَتُهُ في ماله خاصَّةً، وهو قول ابن أبى كَيْلَى، وهو مُوافق لـكلام العرب، إذ لو كان للعنى على الأوّل لـكان الكلام « لا تَعْقِل العاقلةُ على عبد » ولم يكن « لا تَعْقِل عبدا » واختاره الأصمعيّ وأبو عبيد.

- (ه) ومنه الحديث «كتب بين قُرَيش والأنصار كِتابا فيه : المُهاجِرُون من قُريش على رَبَاعَتهم يَتَماقلون بينهم مَعاقِلَهُم الأُولَى » أَى يَكُونُون على ما كانُوا عليه من أُخْذِ الدِّيات وإعطائها . وهو تَفاعُل من العقل. والمَعاقِلُ : الدِّيات ، جمع مَعْقُلَة . يقال : بنو مُظان على مَعاقِلهم التي كانُوا عليها : أى مَراتبِهم وحالاتِهم .
- \* ومنه حديث عمر « إِنَّ رجلا أتاه فقال : إِنَّ ابْنَ عَمَى شُبجَّ مُوضِحَةً ، فقال : أمِن أهل القُرَى أم مِن أهل البادية ، فقال عمر : إِنَّا لا نَتَعاقَل المُضَغَ بَيْننا » المُضَغُ : أَغْم مُضْغَة وهي : القِطْعة من اللَّحْم قَدْرَ ما يُمْضَغ في الأصْل ، فاستعارها للمُوضِحَة وأشباهها من الأطْراف كالسِّنِّ والإصبع ، مما لم يَبْلغ ثُلُث الدّية ، فسماها مُضغَة (١) تَصْغيراً لها و تَقْليلا . ومعنى الحديث أنَّ أهل القرَى لا يَعْقِلُون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى في مِثْل هذه الأشياء . والعاقِلة لا تَحْمِل السَنَ والإصبع والمُوضِحَة وأشباه ذلك .
- (ه) ومنه حديث ابن المُسَيِّب « المرأةُ تُعاقِل الرَّجل إلى ثُلُث دِيتِها » يعنى أنَّها تُسَاوِيه فياكان من أطْرافِها إلى ثُلُث الدِّية ، فإذا تَجَاوَزَت الثُلث ، وبَلَغ العَقْلُ نصْفَ الدِّية صارت دِيةُ المرْأة على النَّصْف من دِية الرجل .
- \* ومنه حدیث جَریر « فاعْتَصم ناس منهم بالسُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّجود ، فأُسْرع فیهم القتل ، فبلغ ذلك النبی السُّعود ، فالمُنْ الله ، فبلغ فلك النبی السُّعود ، فالمُنْ الله ، فبلغ فلك النبی السُّعود ، فالمُنْ الله ، فبلغ فلك المُنْ الله ، فبلغ فلك النبی الله ، فبلغ فلك النبی المُنْ الله ، فبلغ فلك النبی المُنْ الله ، فبلغ فلك المُنْ الله ، فبلغ فلك الله ، فلك اله ، فلك الله ، فلك ال

صلى الله عليه وسلم فأمر َ لهم بِنصْف العَقْل » إنما أمر لهم بالنّصف بَعْد عِلْمه بإسْلامِهم ؛ لأنهم قد أعانُوا على أنْفُسهم بمقامِهم بَيْن ظَهْرَ انّى الكفار ، فكانوا كمن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره ، فَكَانُوا كُن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره ، فَكَانُوا كُن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره ، فَتَسْقُطُ حِصَّة جنايَتِه من الدِّية .

(ه) وفى حديث أبى بكر « لو مَنَعونى عِقالا مُمَّاكانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُم عليه » أرادَ بالعِقال : الخبل الذى يُعقُل به البَعير الذى كان يُؤخَذ فى الصَّدقة ؛ لأنَّ على صاحبها النَّسْليم . وإنَّمَا يَقَعَ القَبْضُ بالرِّ باط .

وقيل: أراد ما يُسَاوى عِقَالًا مِن حُقوق الصَّدقة .

وقيل : إذا أُخَذَ المُصَدِّق أعْيان الإبل قيل : أُخَذَ عِقَالًا ، وإذا أُخذ أثمانَها قيل : أُخَذ نقدا

وقيل : أراد بالمِقال صَدَقةَ العاَم . يقال : أخذ المُصدِّق عِقال هذا العام : أى أُخَذ منهم صَدَقَته . وبُمِثِ قلان على عِقاَل بنى فلان : إذا بُعث على صَدَقاتهم . واخْتاره أبو عبيد ، وقال هو أشْبه عندى بالمعنى .

وقال الخطّابي : إنما يُضْرِب المَثَـل في مِثل هذا بالأقَـل ّلا بالأكثر، وليس بسائر في لسَانهم أنَّ المِقال صَدَقة عام، وفي أكثر الروايات « لو مَنمَوني عَنَاقًا » وفي أخرى « جَدْبًا » .

قلت : قد جاء في الحديث ما يَدُل على القَوْلَين .

- \* فَمَن الْأَوِّل حَدَيث عَمْرِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ بِأَخُدَ مَعَ كُلٌّ فَرِيضَةً عِقَالًا وَرِوَاء ، فإذا جاءت إلى المدينة باعتها ثم تصدَّق بها » .
- \* وحديث محمد بن مسْلَمَة « أنه كان يعمل على الصَّدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يأمر الرجل إذا جاء بِفَرِ يضَتَين أن يأتي بعِقاً لَيْهِما وقِرَ انَـيْهما » .
- \* ومن الثانى حديث عمر « أنَّه أخَّر الصَّدقة عام الرَّمادَة ، فلمَّا أحيا الناسُ بَعَث عامِلَه فقال : اغْقِل عنهم عِقالًا وأُتنِى بالآخر » يُريد صَدقة عامَيْن .
- \* وفى حديث معاوية « أنه اسْتَمْمُل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبى سفيان على صَدقات كأب ، فاعْتَدَى عليهم ، فقال ابن العَدَّاء الـكَلْبي :

سَعَى عِقَالًا فلم يَثْرُكُ لنا سَبَداً فَكَيْفُلُو قَدْ سَعَى عَمْرُ وَعِقَا لَيْنِ نَصَبَ عِقَالًا على الظَّرف ، أرادَ مُدّة عِقال .

\* . وفيه «كَالْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ » أَى الْمَشْدُودَة بالعِقال ، والتَّشْديد فيه للتَّـكثير .

« ومنه حدیث علی و حَمْزة والشُّر ْبِ .

### \* وهُنَّ مُعَقَّلاَتُ بِالْفِناءِ \*

ومنه حديث عمر «كُتِب إليه أَبْيَان في صَحِيفة ، مِنْها:
 فَمَا قُلُصُ وُجِبُدْنَ مُعَقَّلاتٍ قَفَا سَلْعٍ بمُخْتَلَف التِّجَارِ (١)
 يَمْنى نِساء مُمَقَّلات لأَزْوَاجِهنَ كَا تُعَقَّل النُّوق عند الضِّراب. ومِن الأبيات أيضا:

# \* يَعَقَّلُمُ نُنَّ جَعْدَةُ مِنْ سُلَيْمٍ \*

أراد أنَّه يَتَعَرَّضُ لَهُنَ ، فَكَنَى بالعَقْل عن الجِماع : أَى أَنَّ أَزُواجَهُنَ يُعَقِّلُونَهُنَ ، وهو يُعَقِّلُهِن أيضا ، كأنّ البَدْء للأزْواج والإعادة له .

- \* وفى حديث ظبيان « إنَّ مُلوك حِثْير مَلَكُمُوا مَعاقِلَ الأرض وقَرارَها » المعاقِل : الخَصُون ، واحِدُها : مَعْقِل .
- \* ومنه الحديث « ليَعْقِانَ الدِّين من الحجاز مَعْقِل الأُرْوِيَّة من رأسِ الجَبَل » أَى ليَتحَصَّن ويَعْتَصِع ويَلْتَجِيء إليه كَا يَلْتَجِيء الوَعِلُ إلى رأس الجبل.
- \* وفى حديث أم زَرْع « واعْنَقل خَطِّيًّا » اعْتِقال الرُّمح : أن يَجْعَلَه الراكِبُ تحت فخذِه ويَجُرُ آخرَه على الأرض وَرَاءه .
- \* ومنه حدیث عمر « مَن اعْتَقل الشَّاة وحَلَبها وأ كُل مع أهله فقد بَرَى من الـكُبْر » هو أن يَضَع رجْلَها بين سَاقِهِ وفَخذِه ثم يَحْلَبَها .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ، و ۱ ، واللسان (أزر) : « النَّجار » بالنون . وأثبتناه بالتاء من الفائق ٢٦٦٦، واللسان (عقل) وتاج العروس (عقل) . وقال الزمخشرى : مختَلَف التَّجار : موضع اختلافهم ، وحيث يمرون جائين وذاهبين .

- \* وفى حديث على « الْمُخْتَصَّ بِمَقَائل كراماتِهِ » جُمْع عَقِيلة ، وهي في الأصل: المرأة الكريمة النفيسة ، ثم اسْتُمْمِل في الكريم النَّفِيس من كل شيء من الذَّوات والمَعانِي .
- \* وفى حديث الزِّبْرِقَان « أَحَبُّ صَبْيَانِنَا إلينا الأَبْلَةُ الْعَقُولَ » هو الذى يُظَنُّ به الحُمُقُ ، فإذا فُتَّشَ وُجِدَ عَاقِلاً . والعَقُولَ : فَعُولَ مِنه للمُبَالغة .
  - (س) ومنه حديث عمرو بن العاص « تِلك عُقُولُ كَادَهَا بَارِئُهَا » أي أرادَها بِسُوء .
- (س) وفيه ﴿ إِنهَ كَانَ لَلْنَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمْ فَرَسَ يُسَمَّى ذَا (١) الْمُقَّالَ ﴾ المُقَّالَ بَالتَّشديد: دَالِا فِي رِجْلَيِ الدَّوابِّ ، وقد يُحَفَّف ، سُمّى به لدَ فع عين السُّوء عنه .

قال الجوهزي : وذُو عُقَّال اسم فَرس .

- (ه) وفى حديث الدَجَالُ « ثم يأتى الِخَصْبُ فَيُعَقِّـلُ الكَرْمُ » أَى يُخْرِج المُقَّيْلَى وهي الْحِصْرِم .
- ﴿ عَقَم ﴾ (هـ) فيه « سَوْ آه وَلُودٌ خير من حَسْنَاءَ عَقِيمٍ » العَقيمِ : المرأة الَّتي لا تَلِدُ ، وَقد عَقَمَت تَعْقُم فَهِي عَقيمٍ ، وعُقِمَت فهي مَعْقُومة ، والرَّجل عَقيمٍ ومَعْقُومٍ .
- \* ومنه الحديث « اليَمينُ الفاجرة التي يُقْتَطَع بها مَالُ المُسْلم تَعَقِّم الرَّحِمَ » يُريد أنها تَقْطَع الصَّلَة والمعروف بين الناس. ويجوز أنْ يُحْمل على ظاهره.
- \* ومنه حديث ابن مسعود « إِنَّ الله يَظْهِر للناس يوم القيامة فيَخِرُ المسلمون للسُّجود وتُعْقَمُ أُ أَصْلاب المنافقين فلا يَسْجُدون » أَى تَيْدِسَ مَفاصِلُهِم وتَصير مَشْدُودَة . والمُعَاقِم : المفاصِل .
- ﴿ عَقَنْقُل ﴾ (س) فى قصة بدر ذكر « العَقَنْقُل » هو كَثِيب مُتَداخِل من الرَّمْل وأصله ثُلاَثِينٌ .
- ﴿ عَمَّا ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عباس وسُئل عن امرأة أَرْضَعَت صَبيًّا رَضْعَةً فقال « إذا عَقَى حَرُمَتْ عليه وَمَا وَلَدَ ؛ أَسْوَدَ لَزِجًا عَلَى حَرُمَتْ عليه وَمَا وَلَدَ ؛ أَسْوَدَ لَزِجًا قَبْل أَن يَطْعَم .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١: « ذو » والتصحيح من اللسان .

و إِ َّمَا شَرَطَ العِثْقِ لَيُعْلَمَ أَنَّ اللَّبِن قد صار فى جَوْفه ، ولأنه لا يَعْقِى من ذلك اللَّبِن حتى يَصِير جَوْفه . 'يَقال : عَقَى الصَّبِيُّ يَعْقِى عَقْياً .

(س) وفى حــدبث ابن عمر « المؤمِن الذى يَاْمَن مَن أَمْسَى بِمَقْوَتِهِ » عَقْوَةُ الدَّارِ : حَوْلَهَا وقَر يباً منها .

\* وفى حــديث على « لو أراد الله أن يَفْتَح عليهم مَعَادِنَ العِقْيَانَ » هو الذَّهَبُ الخالِص . وقيل : هو مَايَنْبُت منه نَباتاً . والألفُ والنون زائدتان .

# ﴿ باب المين مع الكاف ﴾

﴿ عَكَدَ ﴾ (س) فيه « إذا قُطِع اللَّسانُ من عُكْدَتِهِ فَمَيه كذا » العُكْدَة : عُقْدة أَصْلَ اللَّسَانَ . وقيل : مُعْظَمُه ، وقيل : وسَطه . وعُكْد كل شيء : وسَطه .

- ﴿ عَكُمْ ﴾ ( ه ) فيه « أُنْـتُمُ العَـكُّارُون ، لَا الفَرَّارُون » أَى الـكَرِّارُون إلى الخَرْبِ والعَطَّافُون نَحْوَها ، يُقال للرَّجُل يُوَلِّى عن الخَرْب ثم يَكُرُّ رَاجِهَا إليها : عَـكَر واعْتَـكر . وعكَرْتُ عليه إذا حَمَلْتَ .
- (ه) ومنه الحـديث « أنَّ رجُـلاً فَجر بَامْرِأَةً عَـكُورَةً » أَى عَـكَر عليهـا فنَسَنَّمها وَغَلَبَها على نَفْسها ·
- (ه) وحديث أبى عُبَيدة يوم أحدٍ « فَعَكَر على إحْدَاهُمَا فَنَزَعَهَا فَسَقَطَت تَنَيِّتُهُ ، ثم عَكَر على الأُخْرى فَنزَعهَا فَسَقَطَت ثَنيِيَّتُهُ الأُخْرى » يعنى الزَّرَدَ تَيْن الَّذَين نَشِبَتَا فى وجْه رسول الله عليه وسلم .
- [ ه ] وفيه « أنه مَرَ برَجل له عَـكَرَةٌ فلم يَذْ بح له شيئاً » العكرة بالتحريك : من الإبلِ مابين الخَمْسين إلى السبعين . وقيل : إلى المائة .
- (س) ومنه حديث الحارث بن الصَّمَّة « وعليه عَكَر ْ من المشركين » أى جماعة . وأصلُه من الاغتِكار ، وهو الازدِحام والكَثْرة .

- \* ومنه حديث عَمْرو بن مُوَّة « عِنْد اغْتِكار الضَّرائر » أَى اخْتِلاَطِها. والضَّرائر: الأُمُور الْمُخَدِلْفة ، ويُروى باللام .
- (س) وفي حديث قَتَادة « ثم عَادُوا إلى عِكْرِهِم عِكْرِ السَّوْء » أي إلى أصْل مَذْهَبهم الرَّدي .
- \* ومنه المثل « عادَتُ لِعِـكُمْ هَا لَهِ مِينَ » وقيـــل العِـكُمْ : العادة والدَّيْدَن . وروى « عَـكَرهم » بفتحتين ، ذَهابًا إلى الدَّنَس والدَّرَن ، من عَـكَر الزَّيتِ ، والأوّل الوَجْه .
- ﴿ عَكَرُدَ ﴾ \* في حديث العُرَ نِيِّين « فَسَمِنُوا وَعَـكُرَدُوا » أَى غَاُظُوا واشْتَدَّوا. يقال : للغلام الغَليظ الُشْتَدَّ عَكْرَدُ وَعُـكُرُود .
- ﴿ عَكَرَشَ ﴾ (س) في حديث عمر « قال له رجل : عَنَّتْ لِي عِكْرِ شَةَ ۗ فَشَنَقْتُهَا بَجَبُو بِهِ ، فقال : فيها جَفْرَة » العِكْرِ شِه : أَنْثَى الْأَرَانِب ، والجَفْرَة : العَنَاقُ من المَعز .
- ﴿ عَكَسَ ﴾ ( ه ) في حديث الربيع بن خَيْثُم « اعْكِسُوا أَنْفُسَكُم عَكُسَ الخَيْلِ بِاللَّهُمُ » أَى كُفُوها ورُدّوها وارْدَعُوها . والعَكْسُ : رَدُّكُ آخِرَ الشيء إلى أوّله . وعَكَسَ الدَّابَّة إذا جَذَب رأسَها إليه لِتَرْجع إلى وَرَائِها القَبْقرَى .
- ﴿ عَكَظَ ﴾ \* فيه ذكرُ ﴿ ءُكَاظِ» وهوموضع بقُرب مكة ،كانت تُقام به في الجاهلية سُوق يُقِيمون فيه أَيَّاماً .
- ﴿ عَكَفَ ﴾ \* قد تَكْرَرُ فِي الحديثُ ذكر « الاعتِكافُ والمُكُوفُ » وهو الإقامة على الشيء ، وبالمُكانُ ولُزومُهُما . يقال : عَكَفَ يَمْكُفُ ويَمْكِفُ عُكُوفًا فهو عا كِفَ ، واعْتَكَفَ يَمْتُكُفَ وَيَمْكِفُ السَّجِدَ وأقام على العِبَادة فيه : يَمْتَكِفُ الْمَعْدَ وَمُعْدَكِفَ . ومنه قيل لِمِنَ لازَم المسجد وأقام على العِبَادة فيه : عاكِفُ ومُعْدَكِف .
- ﴿ عَكُكُ ﴾ \* (س) فيه « إِنَّ رجلاكان يُهْدى للنبي صلى الله عليـه وسلم العُـكَة من السَّمن أو العَسل » هي وِعاء من جُـلود مُسْتَدِير ، يَخْتَصُّ بهما ، وهو بالسَّمْن أخَص . وقد تكرر في الحديث .

- ( ه ) وفى حديث عُتْبَةَ بن غَزْوَان وبناً؛ البَصرة « ثم نَزَلُوا وكان يومَ عِكاك » العِكاك : جمع عُـكَة ، وهي شِدة الحرِّ ، ويوم ْ عَكُ وعكِيك : أي شَديد الحرِّ .
- ﴿ عَكُلُ ﴾ \* في حديث عَمْرُ و بن مُرَّة « عنداعْتِكالِ الضَّر اثر » أي عند اخْتِلاط الأمور . ويروى بالراء وقد تقدم .
- ﴿ عَكُم ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع « عُكومُها رَدَاحٌ » المُكُوم: الأُحمال والغَرائر التي تكون فيها الأُمْتِمَة وغيرُها ، واحِدُها : عِكْم ، بالكسر .
  - \* ومنه حديث على « نُفَاضَةٌ كُنُفَاضَةِ العِكْمِ » .
  - \* وحديث أبي هريرة «سَيَجِد أَحَدُكُم امْرَأْتَه قد مَلاَت عِكْمَها من وبَر الإبِل ».
- (س) وفيه « ماعَـكَم عنه \_ يعنى أبا بكر \_ حين عُرِض عليه الإسلام » أى ماتحبَّس <sup>(۱)</sup> وما انْتظَر ولا عَدَل .
- (س) وفى حديث أبى رَيُحانة « أنه نَهى عن المُعاكَمة » كذا أوْرَدَه الطَّحَاوى ، وفسَّره بضمّ الشيء إلى الشيء . يقال : عَكَمْتُ الثِّيابَ إذا شَدَدْتَ بَعْضَها على بعض . يريد بها أن يَجْتَمع الرَّجُلان أو المرأتان عُرَاةً لا حَاجِزَ بين بَدَ نَيْهِما . مِثْل الحديث الآخر « لا يُفْضِى الرجُلُ إلى الرَّة عُل ولا المرأة » .

## ﴿ باب المين مع اللام ﴾

- ﴿ علب ﴾ (ه) فيه « إِنَّمَا كَانَت حِلْيَةُ سُيُوفَهِم الْآنُكَ والعَلاَيِنَ » هي جمع عِلْباء ، وهو عَصَبُ في العُنُق بأخُذ إلى الحكاهِل ، وهُما عِلْباَوَانِ يميناً وشمالاً ، ومابينهما مَنْبِت عُرف الفَرس ، والجمع ساكِن الياء ومُشَدَّدُها . ويقال في تَنْنِيتِهما أيضاً : عِلْباً آنِ . وكانت العرب تَشُدَّ على أجفان سُيوفها العَلابيَّ الرَّطْبة فتَجِف عليها ، وتَشُدِّ الرِّماح بها إذا تصدَّعَت فتَيْبس وتقَوْى .
- (س) ومنه حديث عُتْبَةَ «كنت أُعِيد إلى البَضْعَة أَحْسِبُها سَنَاماً فإذا هي عِلْباَه عُنُقٍ » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مااحتبس » والمثبت من ا ، واللسان ، والفائق ٢/٣٩٢.

- (ه) وفى حديث ابن عمر « أنه رأى رجُلا بأنفه أثَرُ السُّجود ، فقال : لا تَعْلُبُ صُورَتَك » يقال : عَلَبه إذا وسَمه وأثَّر فيه . والعَلْبُ والعَلَب : الأثر . المعنى : لا تُؤثِّر فيها بشدَّة النَّك على أنفك فى الشُّجود .
- \* وفى حديث وفاة النبى صلى الله عليه وسلم « وبين يديه رَكُوَةٌ أَو عُلْبةٌ فيها ماء » العُلْبة : قَدَح من خَشب. وقيل من جِلْد وخَشَب يُحْلب فيه .
- ( س ) ومنه حدیث خالد رضی الله عنه « أعطاهُم عُلْبَةَ الحَالِب » أی القـــدح الذی يُحْلب فيه .
- ﴿ علت ﴾ (س) فيه « ما شَبِع أَهْلُه من الْخَمِيرِ العَليِثِ » أَى الْخَبْزِ المَخْبُوزِ من الشَّعيرِ والسَّلْت. والعَلْثُ والعُلاَثَة : الْخَلْط. ويُقَال بالغين المعجمة أيضاً.
  - ﴿ علج ﴾ [ ه ] فيه « إِنَّ الدُّعاء لَيْلْقِي البَلاِّء فَيَعْتَكَ جِأَن » أَى يَتَصارَعان .
- (ه) ومنه حديث على « أنه بَمَث رَجُلَين في وجْه ٍ وقال : إنَّكَمَا عِلْجَان فَمَا لِجَا عن دينكما » المِلْج : الرَّجُل القَوى " الضَّخْم . وعَالِجِا : أي مارساً العمل الذي نَدَبْتُكَمَا إليه واعْمَلا به (١٠) .
- \* وفى حديثه الآخر « ونَنَى مُمْتَلَجَ الرَّيب مِن الناس » هو مِن اعْتَلَجِتِ الأَمُواجُ إِذَا الْتَطَمَت ، أو من اعْتَلَجِت الأَرضُ إذا طال نَباتُها .
- \* وفيه « فأتَى عبدُ الرحمن بن خالد بن الوليد بأربعة أعْلاج من العَدُوّ » يُريد بالعِلْج الرَّجُلَ من كُفار العَجم وغيرهم ، والأعْلاج : جُمْعُه ، ويُجْمَع على عُلُوج ، أيضا .
- \* ومنه حديث قَتْل عمر « قال لابن عباس : قد كُنْتَ أنت وأبوك تُحبِّان أن تَـكُثُرَ العُلُوجُ بالمدينة » .
  - \* ومنه حديث الأُسْلَمِيّ « إنّى صاحب ظَهْرِ أعالجهُ » أَى أُمارِسُه وأَكَارِي عليه .
    - \* ومنه الحديث «عالَجْتُ امْرأَةً فأصَبْتُ منها » .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « ويحتمل أن يكون « إنكما عُلَّجان » بضم العين وتشديد اللام . والمُلَّج، مشدد اللام ، والمُلَج، مخفّفه : الصِّرِّيم من الرجال » .

- \* والحديث الآخر « مِن كَسْبه وعِلاَجِه » .
- \* وحديث العُبْد « وَلَى حرَّه وعِلاجَه » أَى عَمَله .
- \* ومنه حديث سعد بن عبادة «كلاً والذى بَعَثَك بالحق إنْ كُنْتُ لأعالجه بالسَّيف قبل ذلك » أى أُضْرِ بُه .
- (ه) وحديث عائشة « لمَّا مات أخوها عبد الرحمن بِطَر يق مكة فَجْأةً قالت : مَا آسَى على شيء من أَمْرِه إلاَّ خَصْلَتَين : أنه لم يُعالِج ، ولم يُدْفَن حيث مات » أى لم يُعالج سَكْرة الموت فيكون كفَّارَةً لذُنُو به .
- ويُروى « لم يُعَالَج » بفتح الـلام: أى لم يُمَرَّض ، فيكون قدْ نَاله من ألم المرض ما يُكَلِّقُو ذُنُوبه .
- \* وفى حديث الدُّعاء « وما تَحُويه عَوالِجُ الرِّمال » هى جَمْع : عالِج ، وهو مائر أكم من الرِّمْل ودَخَل بعضُه فى بعض .
- ﴿ علز ﴾ \* فى حديث على « هل يَنْتَظِر أهلُ بَضَاضَة الشَّباب إلا عَلزَ القَلَق » العَلزُ بالتحريك : خِفَّةُ وهَلَعُ يُصيب الإنسان . عَلزَ بالكسر يَمْلزِ عَلزَاً . ويُروى بالنُّون ، من الإغلان : الإظْهار .
- ﴿ عَلَمَ ﴾ (س) فيه « مَن سَبَق العاطِس إلى الحَمْد أَمِنَ الشَوْصَ ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْص ، واللَّوْصَ » هو وَجَع في البَطن ، وقيل التُّخَمَة .
- ﴿ علف ﴾ (ه) فيه « وَيَأْ كَلُونُ<sup>(۱)</sup> عِلاَفَهَا » هي جَمْع عَلَف ، وهو ما تأكلُه الماشية ، مِثْل جَمَل وجِمَال .
- (س) وفى حديث َ بنِي نَاجِيةَ « أَنهم أَهْدَوْا إلى ابن عَوْف رِحالاً عِلاَفِيَّة » العِلاَ فَيَّةُ : أَعظم الرِّحال ، أوّل مَن عَمِلَها عِلافٌ ، وهو زَبَّانُ (٢) أبو جَرْم .
  - (١) في ١، واللسان « وتأكلون » وما أثبتناه من الأصل والفائق ٣/٩٤.
- (٢) في الأصل: « ريّان » ، وفي ا : « رَبّان » وأثبتنا ما في اللسان ، والفائق ٢ / ٣٥٤ ، وانظر حواشي ديوان حُميد بن ثور ص ٧٧ .

#### \* ومنه شِعر نُحَميد بن ثُوْر :

### \* ترى العُلَيْفِيُّ عَلَيْهِ لَا مُوكَدًا \*

الْعُلَمْيْقُ تَصْغَيْرُ تَرْخِيمِ (١) للْعَلِافِيِّ ، وهو الرَّحْلِ الْمَنْسُوبِ إلى عِلاَّف.

﴿ عَلَقَ ﴾ ( ه ) فيه « جاءته امْرأَةٌ بابْن لهما قالت : وقَدْ أَعْلَقْتُ عنه من العُذْرَة ، فقال : عَلاَم تَدْغَرْن أَوْلاَدَكُنَّ بهذه العُلُق ؟ » وفي رواية « بهـــذا العِلاَق » وفي أخرى « أَعْلَقْتُ عليه » .

الإعْلاقُ : مُعالجة عُذْرة الصَّبيِّ ، وهو وَجَع في حَلْقه وَوَرَم تَدْفَعُهُ أَمُّه بأَصْبعها أو غيرها . وحقيقة أعْلَقْتُ عنه : أزلْتُ العَلُوق عنه ، وهي الدَّاهيّة . وقد تقَدَّم مَبْشُوطاً في العُذْرة .

قال الخطَّابي : الحجدِّ ثون يقولون : « أَعْلَقْت عليه » و إنما هو « أَعْلَقْت عنه (٢) » : أَى دَفَعْت عنه . ومعنى أَعْلَقَت عليه: أُورَدْتُ عليه العَلُوق ، أَى ما عَذَّ بَتْه به من دَغْر ها .

\* ومنه قولهم « أَعْلَقْتُ عَلَىَّ » إِذَا أَدْخَلْتُ يَدَى فِي حَلْقِي أَتَقَيَّأَ .

وجاء فى بعض الرِّ وايات « العلِاَق » وإنما المعْر وف «الإعْلاق » وهو مصدر أعْلَقْت ، فإنْ كان العِلاق الاسم فيجوز ، وأمَّا العُلُق فجمع عَلُوق .

- (ه) وفى حديث أم زَرْع « إن أَنْطِق أَطَلَق ، وإنْ أَسْكُتْ أَعَلَقْ » أَى تَيْتُرَكَنَى كَالُمُلَقَة ، لا تُمْسَكَة ولا مُطَلَقَة .
  - (س) وفيه « فَعَلِقَتِ الأعرابُ به » أى نَشِبوا وتعلَّقوا . وقيل : طَفِقُوا .
    - \* ومنه الحديث « فعَلقُوا وجْهَة ضَربًا » أَى طَفَقُوا وجَعَلوا يَضْرِ بُونه .
- (س) وفى حديث حَليمة « رَ كِبْتُ أَتَانًا لَى فَخْرِجِتُ أَمَامَ الرَّ كُبِ حتى مَا يَعْلَـقُ بِهَا أَحَدُ مَنهم » أى مايتَّصل بها و يَلْحَقُهُا .
- \* وفى حديث ابن مسعود «أن أميراً بمكة كان يُسَلِّم تَسْليمتَين ، فقال : أنَّى عَلِقَهَا ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها » أى من أين تَعلَّمها ، وممنَّ أُخَذَها ؟

<sup>(</sup>۱) فى ا: «تصغير تعظيم». (۲) قال الهروى: «وقد تجىء على بمعنى عن. قال الله عزوجل: « الذَّن إذا اكْتَالُوا على الناس يَسْتَوْ فُون » أى عمهم ».

( ه ) وفيه « أنه قال : أدّوا العَلائق ، قالوا : يا رسول الله ، وما العَلائق ؟ » وفي رواية في قوله تعالى : « وأنكحوا الأيامي مِنْكُم ، قيل يا رسول الله : فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضي غليه أهْلُوهم » العَلائق : المُهور ، الواحِدة : عَلاقة (١) ، وعَلاَقة المَهر : ما يَتَعَلَقُون به على الْمَنزَوِّج .

(س) وفيه « فَعَلَقِت منه كُلَّ مَعْلَق » أَى أُحَبَّها وشُغِف بها . يقال : عَلِق بقَلْبِهِ عَلاقةً ، بالفتح ، وكلّ شيء وقَع مَوْقِعَه فقد عَلِق مَعالِقَه .

\* وفيه « من تَملَّق شيئًا وُكِلَ إليه » أى من عَلَّق على نفسه شيئًا من التعاويد والتَّمانُم وَأَشْباهِما مُعْتقدا أنها تَجْلِب إليه نَفْعًا ، أو تَدْفع عنه ضَرَّا .

(س) وفى حديث سعد بن أبى وقّاص .

## \* عَيْنُ فَابْكِي سَامَةَ بِنَ لُوَّي ۗ \*

فقال رجَل :

### \* عَلِقَتْ بِسَامَةَ العَلاقَة (٢) \*

هى بالتشديد : المَنِيَّة ، وهى العَلُوق أيضاً .

\* وفى حديث المفتدام «أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الرجُل من أهل الكِتاب يَتَزوَّج المرْبِيّ : المرأة وما يَمْلَق على يَدَيْهَا الخَيْط ، وما يَرْغَب واحدُ عن صاحبه حتَّى يموتا هَرَماً » قال الحرْبِيّ : يقول من صِغَرِها وقِلَّة رِفْقِها ، فيصْبر عليها حتى يَمُوتا هَرَماً . والمُراد حَثُّ أصحابه على الوصيَّة بالنِّساء والصَّبر عليهن ": أى أنَّ أهلَ الكتاب يفعلون ذلك بِنِسائهم .

( ه ) وفيه « إنَّ أرواح الشُّهداء في حَواصِل طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُق من ثمبار الجنــة » أي تَأْكُل . وهو في الأصْل للإبل إذا أكلَت العِضاء . يقال عَلَقَتْ تَمْلُق عُلوقاً ، فَنُقلَ إلى الطَّيْر .

( ه ) - وفيه « ويجتزئ بالعُلْقَة » (٢) أي يَكْتَفِي بالبُلْغة من الطَّعَام .

<sup>(</sup>١) بفتح العين ، كما في القاموس . (٢) انظر اللسان (علق \_ فوق ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « فتجتزئ ... أى تـكتنى » وفى اللسانوالهروى: « وتجتزى ، » وأثبتنا مافى ا والفائق ١/٥٧٥ وقد أخرجه الزنخشرى من صفة النبى صلى الله عليه وسلم .

- \* ومنه حديث الإفك « وإنَّمَا يَأْ كُلْنَ العُلْقَةَ من الطَّعَام » .
- \* وفى حـــديث سَرِيَّة بنى سُلَيم « فإذا الطَّــيْر تَرْمِيهِم بالعَلَق » أى بِقِطَع الدم ، الواحدة : عَلَقَة .
  - \* ومنه حديث ابن أبي أوْفَى « أنه بَزَق عَلَقَةً ثَم مَضَى في صلاته » أي قِطْعَةَ دَم مُنْعَقِد .
- (س) وفى حديث عامر « خَيْرُ الدَّوَاءِ العَلَقُ والحِجَامة » العَلَق: دُوَيْبَةَ خَمْراه تَكُون فى الماء تَعْلَق بالبَدن و تَمُصُّ الدَّم، وهى من أدوية الحلْق والأورام الدَّمَويَّة ، لامْتِصاً صِها الدم الغالب على الإنسان .
- \* وفى حديث حُذَيفة « فما بالُ هؤلاء الذين يَسْرِقُون أَعْلَاقَنَا » أَى نَفَائْسَ أَمُو اِلنَا ، الواحد: عِلْق، بالكسر . قيل : سُتَمَى به لَتَعَلَّق القلب به .
- (ه) وفى حديث عمر « إِنَّ الرجُل لَيْغالى بِصَداق امْرَأَته حتى يكون ذلك لها فى قَلْبه عَدَاوةً ، يقول : جَشِمْت (١) إلَيك عَلَق القِرْبة » أَى تَحَمَّلْتُ لأَجْلِكِ كُلِّ شَى حتى عَلَق القِرْبة. وهو حَبْلُها الذى تُعَلَّق به . ويروى بالراء . وقد تقدم .
- ( ه ) وفى حديث أبى هُرَيْرة « رُيْنَ وعليه إِزَارٌ فيه عَلْق ، وقد خَيَّطه بِالأَصْطُبَّة » العَلْق: الْخَرْق ، وهو أن يَمُرَ بشَجَرة أو شوكة فتَعلَقَ بثو به فتَخْر قه .
- ﴿ علك ﴾ (س) فيه « أنه مَرَّ برَجُل وبُرْ مَتُهُ تَفُور على النَّار ، فَتَناولَ مَنها بَضْعَةً فلم يَزَلُ يَعْلِـكُها حتى أُحْرِم فى الصلاة » أى يَمْضُفُها ويلوكُها .
- (ه) وفيه « أنه سأل جَريراً عن مَنْزله ببِيشَةَ فقال : سَهْلٌ ودَ كُدَاك ، وحَمْضُ وعَلاك » العَلاك بالفتح : شَجَر يَذْبُت بناحية الحجاز ، ويقال له : العَلَك أيضا . ويُرْوَى بالنون وسيذكر ·
  - (علكم) \* في قصيد كعب:

غَلْبَاهِ وَجْنَاهِ عُلْكُومٌ مُذَكَرَّةٌ فَى دَفِّهَا سَعَةٌ قُدَّامَهَا مِيلُ العُلْكُوم : القَويَّة الصُّلْبة ، يَصِف النَّاقة .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « وقد كُلِّفْتُ إليك ... » .

- ﴿ عَلَى ﴾ ( ه ) فيه « أُتِيَ بِعُلاَلَة الشَّاة فأ كُلَ منها » أَى بَقِيَّة لَحْمَها ، يقال لِبَقِيَّة اللَّبَن في الضَّرْع ، وبقيَّة قو ّة الشيخ ، وبقيَّة جَرْى الفَرس : عُلالة ْ ، وقيل : عُلالة ُ الشَّاة : ما يُتَعَلَّل به شيئاً بعد شيء ، من العَلَل : الشُّربِ بعد الشُّرب.
- \* ومنه حمديث عَقيل بن أبى طبالب « قالوا فيه بَقِيَّةٌ من عُلالة » أى بَقِيَّة من قُوّة الشيخ .
- \* ومنه حديث أبى حَثْمة يَصِفُ التَّمْرَ « تَعِلَةُ الصَّبِيِّ وِقِرَى الضَّيف » أي مايُعلَلَ به الصبي لِيَسْكُت .
- (س) وفى حديث على « مِن جَزِيل عَطائكَ المَعْلُول » يُر بدأنَّ عَطاءَ الله مُضاعَف ، يَعُلُّ بِعَالَهُ مُضاعَف ، يَعُلُّ بِعِباده مَرَّةً بَعْدُأُخْرى .
  - \* ومنه قصيد كعب:

## \* كَأَنَّهُ مُنْهَلُ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ \*

- (س) ومنه حديث عطاء أو النَّخَمِى فى رجل ضَرب بالعصاَ رجلا فقَتله قال : « إذا علَّه ضَرْ باً فَفيه القَوَد » أى إذا تابَع عليه الضَّرْب ، من عَلَل الشُّرب .
- ( ه ) وفيه « الأنبياء أوْلَادُ عَلَّاتٍ » أو ْلَادُ العَلَّات : الذين أمَّهاتُهم نُخْتَلفَة ْ وأَبُوهم واحِدْ. أرادَ أنَّ إيمانَهم واحِد ْ وشرا يُعَهُم نُخْتَلِفة .
- [ه] ومنه حديث على « يَتَوَارَثُ بَنُو الأعْيان مِن الإِخْوَة دُون بَنَى العَلَّات » أَى يَتَوَارَثُ الأَعْيان ، دُون الإِخْوة للأَب إِذَا اجتمعوا معهم . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث عائشة « فكانَ عبدُ الرحن يَضْرِبُ رِجْلَى بِعِلَّةَ الرَّاحِلة » أَى بسَبيهِا ، يُظْهِرُ أَنه يَضْرب رَجْلَى .
  - ( ه ) وفي حديث عاصم بن ثابت .

\* ماعِلَّتي وأنا جَالْا نَا بِلُ \*

أَى مَاعُذْرِي فِي تَرَكُ الجهاد ومَعِي أَهْبَةُ القِتَالَ ؟ فَوَضَعَ العِلَّةَ مَوْضِعَ العُذْرِ .

- ﴿ علم ﴾ \* في أسماء الله تعالى « العليمُ » هو العالم المُحيطُ عِلْمُهُ بجميع الأشياء ظاهِرهاو باطِبها، وَقِيقِها وجَليلِها، على أَتُمَ الإِمْكان. وقَعيل من أبنية المُبالغَة.
  - ( ه ) وفيه ذكر « الأيَّام المعلومات » هي عَشْرُ ذي الِحْجَّة ، آخرها يوم النَّحْر .
- ( ه ) وفيه « تكون الأرضُ يومَ القيامةِ كَقُرْصَةِ النَّـقِيِّ ، ليس فيها مَعْلَمُ لأَحَد » المَعْلم : المُعْلم : المُعْلم : المُعْلم : الأثر ، ماجُعِل عَلَامةً للْظُروبة عليه . وقيل : المَعْلم : الأثر ، والعَلم : المنارُ وَالجَبَل .
  - \* ومنه الحديث « كَيَنْزِلَنَّ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ».
- (س) ، وفي حديث سُهَيل بن عمرو «أنه كان أعْلَمَ الشَّفَةِ » الأَعْلَمَ : المَشْقُوق الشَّفَة العُلْيا ، والشَّفَةُ عَلْماء.
- \* وفى حديث ابن مسعود « إنك غُلَيِّم مُعَلَم » أَى مُلْهَمَ للصَّوَابِ وا َلِحِير ، كَقُولُه تَعَالَى «مُعَلَمُ تَجْنُونُ » أَى لَه من يُعَلِّمه .
  - \* وفى حديث الدَّجّال « تَعلُّموا أنَّ ربَّكُم ليْس بأَعْوَرَ » .
- \* والحديث الآخر « تَمَلَّمُواأَنه ليس يَرَى أحدُ منكم ربَّه حتى يموت » قيل (۱) هذا وأمْثالُه بعنى اعْلَمُوا .
- ( ه ) وفى حديث الخليل عليه السلام أنه يَحْمِل أَبَاه لِيَجُوزَ به الصّراطَ ، فَيَنْظر إليه فإذاهو عَيْلَامُ أَمْدَرُ » العَيْلاَم : ذكر الضّباع ، والياء والألف زائدتان .
- (س) وفي حديث الحجّاج « قال لِحَافِر البثر : أُخْسَفْتَ أَم أَعْلَمْت؟ » يقال : أَعْلَمُ الحَافِرُ إِذَا وَجَد البِنْر عَيْلَماً : أَى كثيرة الماء ، وهو دُون الخَسْف .
- ﴿ علن ﴾ \* فى حديث المُلاعَنَة ﴿ تلك المُرأَةُ أَعْلَنَتْ ﴾ الإِعْلان فى الأَصْل : إِظْهَارِ الشَّى ، والمراد به أنَّها كانت قد أَظْهَرَت الفاجِشَة . وقد تكرر ذكر الإعلان والاسْتِفْلان فى الحديث .

<sup>(</sup>۱) في ا: «كُلُّ ».

\* ومنه حديث الهجرة « ولا يَسْتَعْلِنُ به ولسنـا بِمُقْرِِّين له » الاسْتِعــلان : أَى الجَهْرِ بدينه وقراءته .

﴿ علند ﴾ ( ه ) في حديث سَطِيح .

\* تَجُوبُ بِيَ الأرضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنْ \*

العَلَنْداة : القو يَّة من النُّوق .

﴿ علم ز ﴾ \* فى دعائه عليه السلام على مُضَرَ « اللهم اجْملْها عليهم سِنينَ كَسِنى يُوسُفَ ، فَابْتُلُوا بالجوع حتى أَ كَـلُوا العِلْهِن » هو شىء يَتَّخِذونه فى سِنِي (١) الحِمَاعَة ، يَخْلِطون الدَّمَ بأوْ بَارِ الإِبل ثم يَشُو ُونه بالنَّار ويأكلونه . وقيل : كانوا يَخْلِطون فيه القِرْدَان . ويقال للقُرَاد الضَّخْم : عِلْهِز . وقيل : العِلْهِز ُ شىء يَنْبُت بِبلادِ بنى سُلَيم له أصْل كأصل البَرْدِي ً .

( ه )ومنه حديث الاستسقاء.

ولاَ شَيء مِمَّا يَأْكُلُ الناسُ عِندناً سِوَى اَلحُنْظَلِ الْعامِيِّ والْعِلْهِزِ الْفَسْلِ ولاَّ شَيء مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ إِلاَّ إِلَى الرُّسْلِ ولَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلاَّ إِلَى الرُّسْلِ

\* ومنه حديث عِـكْر مة «كان طعامُ أهل الجاهلية العِلْهِز » .

﴿ علا ﴾ [ ه ] في أسماء الله تعالى « العَلَيُّ والمُتعالى » فالعَلَىُّ : الذي ليس فوقَه شيء في المرْ تَبَة (٢٠ والْحَكُم ، فَعِيل بمعنى فاعِل ، من عَلا يَعْلو .

والْمُتَمَالَى : الذَى جَلَّ عن إِفْكَ الْفُتَرِينَ وعَلا شَأْنُه . وقيل : جَلَّ عن كُلِّ وَصْفٍ وثناء . وهو مُتَفاعِلُ من الْعُلوِّ ، وقد يكون بمعنى العالى .

(س) وفي حديث ابن عباس « فإذا هو َيتَعلَّى (٢) عنَّى » أَي يَتَرَفُّع عَلَىَّ .

(س) وحدیث سُبَیْعة « فلمّا تَعَلَّتْ من نِفاسها » ویُروی « تَعَالَت » : أی ارْتَفَعَتْ وطَهُرَت . ویجوز أن یکون من قولهم : تَعَلَّی الرجـلُ من عِلَّتــه إذا برّاً : أی خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمت .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « سنين » وأثبتنا ما فى ا ، واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٢) في ا : « الرُّتُبة » . (٣) في ا : « يتعالَى » .

- (س) وفيه « اليَدُ العُلْيا خير ` مِن اليَد السُّفْلَى » العليا : المُتَمَفِّفَة ، والسُّفْلى : السَّائلة رُوى ذلك عن ابن ُعمر ، وَرُوى عنه أنها المُنْفِقة ُ . وقيل : العُلْيا : المُعْطِية ، والسُّفْلَى : الآخِذَة . وقيل : السُّفْلى : المانِعَةُ .
- (ه) وفيه « إنَّ أهل الجنة ليتَراءوْنَ أهلَ عِلِّين كَا تَرَوْن الْكُوْكَبَ الدُّرِيَّ فِي أَ فَق السَمَّ ، عَلَيُون : اسم للسماء السابعة . وقيل : هو اسمُ للريوَان الملائكة الحَفظَة ، تُرُفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد .

وقيل: أراد أَعْلَى الأَمْكِنَة وأَشْرَفَ المرَاتِبِ وأَقْرَبَهَا من الله فى الدار الآخرة . ويُعْرَب بالحروف والحركات كقِنسَرِين وأَشْباهِما ، على أنه جَمْعُ أَوْ وَاحِد .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « فلمَّا وضعتُ رِجْلَى على مُذَمَّرِ أَبَى جَهَلَ قَالَ : أَعْلِ عَنَّجْ » أَى تَنَحَّ عَنِّى . يقال : أَعْلِ عَنَ الوسادة وعَالَ عَنْها : أَى تَنَحَّ ، فإذا أُردْت أَن يَعْلُوها قلت : اعْلُ على الوِسادة ، وأراد بِعَنَّجْ : عَنِّى ، وهي لغة قوم يَقلِبون الياء في الوقف جما .
- (س) ومنه حديث أُحُد « قال أبو شفيان لمَّا انْهُزَم المسلمون وظَهرَوا عليهم : اعْلُ هُبَلُ ، فقال عُمَر : الله أعْلَى وأَجَل ، فقال لِعُمر : أنْعَمَتْ ، فَعَالِ عنها » كان الرجل من قريش إذا أرادَ ابْتَدَاء أمْر عَمَد إلَى سَهْمَين فَكتَب على أَحَدِها : نَعَم ، وعلى الآخَر : لَا ، ثُمَّ يتقدّم إلى الصَّنَم ابْتِدَاء أمْر عَمَد إلَى سَهْمَين فَكتَب على أَحَدِها : نَعَم ، وعلى الآخَر : لا ، ثُمَّ يتقدّم إلى الصَّنَم ويُجيل سِهامَه ، فإنْ خرَج سَهْم نَعَم أَقْدَم ، وإن خرَج سَهْم لَا امْتَنَع . وكان أبو سفيان لمَّا أراد ويُجيل سِهامَه ، فإنْ خرَج سَهْم نَعَم أَقْدَم ، وإن خرَج سَهْم لَا امْتَنَع . وكان أبو سفيان لمَّا أراد الخروج إلى أُحُد اسْتَفْتَى هُبَل ، فَحرَج له سهم الإنْعام ، فذلك قولُه لِعُمر : « أَنْعَمَتْ ، فعالِ عنها » : أي تَجاف عنها ولا تَذْ كرها بسُوء ، يعني آلِهَهم .
- (س) وفى حــدبث قَيْـلة « لا يزال كَـْمْبُكِ عاليا » أى لا تَزاليِنَ شَرِيفة مُر ْتَفَعة على من يُعادِيك .
- \* وفى حديث مَمْنَهَ بنتِ جحش «كانت تَجْلس فى المِرْ كَنِ ثَمْ تَخْرُج وهى عَالِيَةُ الدَّمَ » أَى يَفُو دَمُهَا الماء .
- (س) وفي حــديث ابن عمر « أَخَذْت بِعاَ لِيَة رُمْح » هي ما َبلِي السَّنان من القَناة ، والجُمْع : المَوالي

- (س) وفيه ذِكر « العاَلِيّة والعَوالِي » في غيير موضع من الحديث . وهي أماكِنُ بأعْلَى أَرَاضِي المدينة ، والنِّسبَةُ إليها : عُلوِيّ، على غير قياس ، وأدْناَها مِن المدينة على أربَعة أمْيال ، وأَبْعَدُها من جِهَة نَجُد ثَمَانِيةٌ .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « وجاء أغر َ ابِیٌ عُلُوی جَافٍ » .
  - \* وفى حديث عمر « فارْتَقَى عُلِّيَّةً » هي بضم العين وكسرها : الْفُرِفَة ، والجمع : العَلاَلَىّ .
- (س) وفى حديث معاوية « قال لِلَبِيد الشّاعر : كُمْ عطاّؤك ؟ قال : أَلفان وَخَسَمائة . فقال: ما بَالُ العِلاَوة بين الفَوْدَيْن ! » العِلاَوَة : ما عُولِى فَوْق الحِمْل وَزِيد عليه .
  - \* ومنه « ضَرب عِلاَوَتَه » أَى رأْسَه . والفَوْدَانِ : العِدْلاَنِ .
  - (س) وفي حديث عطاء في مَهْبِطِ آدمَ عليه السلام « هَبَط بالعَلاَة » وهي السُّنْدَانُ .
    - (س) وفي شعر العباس رضي الله عنه، كَمْدَح النبي صلى الله عليه وسلم :

حَتَّى احْتَوَى بَيْنَكَ الْمَهْيْمِنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْيَا تَحْتَهِا النُّطُقُ

- عَلْيَاء: اسم للمكان المرتفع كاليّفاع (١) ، وليْست بتأنيث الأعْلَى لأنَّها جاءت مُنَـكَّرَة ، وفغلاء أَفْعَل يَلْزَمُهَا النَّهْريف .
- \* وفيه ذكر « العُلَى » بالضَّم والقَصْر : موضع من ناحِيــة وَادِى القُرَى ، نزَله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريقه إلى تَبُوك . وفيه مسجد .
  - (س) وفيه « تَعْلُو عنه العَينُ » أَى تَذْبُو عَنه ولا تَلْصَق به .
  - \* ومنه حدیث النجاشی « وکانوا بهم أعْلَى عَیْناً » أَى أَبْصَرَ بهم وأَعْلَم بِحَالِهِم .
- (س) وفيه « من صام الدَّهر ضُيِّقَتْ عليه جهنم » حَمَل بعضهم هذا الحديثَ على ظاهره ، وجَمَل عُمُوبةً لِصائم الدهر ، كأنه كره صَوْم الدهر ، ويَشْهد لذلك مَنْعُه عبدَ الله بن عَمْرو عَن صوم الدهر وكَراهِيَتُه له ، وفيه بُعْدٌ ؛ لأنَّ صوم الدهر با بُلملة قُرْ بَة ، وقد صامه جماعة من الصحابة والتابعين، فما يَسْتَحِق فاعِلُه تَضْيِيقَ جهنمَ عليه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «كالبقاع » . والتصحيح من ا ، واللسان ، والفائق ١٠٣/١ ·

- وذهب آخرون إلى أن « عَلَى » هاهنا بمعنى عن : أى ضُيَّقَت عنه فلا يَدْخُلها ، وعَن وعَلَى يَتَداخَلان .
- (س) ومنه حــديث أبى سفيان « لولاً أنْ يأثرُوا عَلَىَّ الكَذب لَكَذَبْت » أَى يَرْوُوا عَنَى .
- \* ومنه حديث زكاة الفطر «على كُلِّ حُرَّ وَعَبْد صاغ » وقيل : «على » بمعنى مع ، لأنَّ العبْد لا تَجِب عليه الفِطْرة ، وإنَّمَا تَجِب على سَيِّده ، وهو في العَربيَّة كثير .
- \* ومنه الحـديث « فإذا انْقَطَع مِنْ عَلَيْهِـا رَجَع إليه الإيمان » أى من فوقِهـا . وقيل: من عندها.
- (س) وفيه «عليكم بكذا» أى افْعَلوه ، وهو اسم للفعل بمعنى خُذْ . يقال : عليك زَيداً ، وعليك نزيد : أى خُذْه . وقد تـكرر في الحديث .

# ﴿ باب المين مع الميم ﴾

- ﴿ عَدَ ﴾ (ه) في حديث أم زَرْع « زَوْجِي رَفِيعُ العِمَاد » أَرَادَت عِمَاد بَيْتِ شَرَفه ، والعَرب تَضَع البَيْت موضع الشَّرَف في النَّسَب والحَسَب . والعِمَادُ وَالعَمودُ : الخَشَبة التي يَقُوم عليها البيْتُ .
- (ه) ومنه حدیث عمر « یأتی به أحَدُهُم علی عَمُود بطْنه » أرادَ به ظَهْرَه ، لأنه ُیمْسِكُ البطن ویُقُوِّیه ، فصار کالعَمود له . وقیل : أراد أنه یأتی به علی نَعَب ومَشَقَّة ، وإن لم یکُن ذلك الشیء علی ظَهْره ، وإنما هو مَثَل .
  - وقيل : عَمُو د البطْنِ : عرْق كَمْتَدُّ من الرَّهَابة إلى دُوَيْن السُّرَّة ، فكأُنَّمَا حَمله عليه .
- (ه) وفي حديث ابن مسعود « إنَّ أبا جهل قال لمَّا قَتَله : أُعَدُ مِن رَجُلِ (١) قَتَله قومُه » أي هل زادَ على رجل(١) قتله قومُه ، وهل كان إلَّا هذا ؟ أي إنَّه ليس بعار .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى واللسان : « سيِّلد » .

وقيل: أَعْمَدُ بَمْعَنَى أَعْجَبُ ، أَى أَعِب من رجل قَتله قومُه . تقول: أنا أَعْمَدُ من كذا: أَى أَعْجَبُ منه .

وقيل: أَعْمَدُ بمعنى أغضب، من قَولهم: عَمِدَ عليه إذا غَضِب.

وقبيل : معناه : أَيَوَجَمع وأَشْتكِي ، من قولهم : عَمِدَ نِي الأَمْرِ فَعَمِدْتُ : أَى أَوْجَعَنى فُوَجِمْتُ. والمرادُ بذلك كُلِّهِ أَن يُهُوِّن على نَفْسه ماحَلَّ به من الهلاك ، وأنه ليس بعار عليه أن يَقْتُدُلَه قومه .

- - \* ومنه حديث على « يله ِ بلَاء فلان فلَقَد قَوَّم الأَوَدَ وَدَاوَى الْعَمَدَ ».
- \* وفى حديثه الآخر «كم أَدَارِيكُم كَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ » البِكَارُ : جَمْع بَكْر ، وهُو الفَيِّقُ مِن الْإِبْل ، والْعَمِدَة من الْعَمَد : الوَرَم والدَّبَر . وقيل : الْعَمِدة التي كَسَرَها ﴿
  وَهُو الْفَتِيُّ مِنِ الْإِبْل ، والْعَمِدَة من الْعَمَد : الوَرَم والدَّبَر . وقيل : الْعَمِدة التي كَسَرَها ﴿
  وَقُلُ خَمْلِهَا .

  - (عمر) (س) فيه ذكر « العُمْرة والاعتمار » في غَير مَوضع ، العُمْرة : الزّيارةُ . يقال : اغْتَمر فهو مُعْتَمِر : أي زَارَ وَقَصَد ، وهو في الشّرع : زيارة البَيْت الحرام بِشرُ وط تَخْصُوصَة مذكورة في الفقه .
  - \* ومنه حديث الأسود « قال : خرجْنا عَمَّارا فلمَّا انصرفْنا مَرِرْنَا بِأْبِي ذر ، فقال : أَخَلَقْتُم الشَّمَّتَ وَقَضَيْتِم التَّفَت؟ » مُعَّارا : أي مُعْتَمِرين .

قال الزمخشرى : «ولم يجى فيما أعْلم عَمَر بمعنى اعتَمَر ، ولَـكَن عَمَر اللهَ إذا عَبَده ، وعَمَر أفلان رَحْمَتَين إذا صِلاَهُما ، وهو يَعشُر ربَّهُ : أَى يُصَلّى ويَصُوم ، فيحتَمِل أَن يَكُون العُمَّار جَمْـع عَامِرٍ رَحْمَتَين إذا صِلاَهُما ، وهو يَعشُر ربَّهُ : أَى يُصَلّى ويَصُوم ، فيحتَمِل أَن يَكُون العُمَّار جَمْـع عَامِرٍ رَحْمَتَين إذا صِلاَهُما ، وهو يَعشُر ربَّهُ : أَى يُصَلّى ويَصُوم ، فيحتَمِل أَن يَكُون العُمَّار جَمْـع عَامِرٍ رَحْمَتَ عَامِرٍ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

مِن عَمَر بِمَعْنَى اعْتَمَرَ وإن لم نَسْمَعُه ، ولعلَّ غيرنا سَمِعَه ، وأن يكون ممَّا اسْتُعْمِل منه بعضُ التَّصاريف دُونَ بعض ، كما قيل : يَذَرُ ويَدَعُ وينْبَغَى ، في المُسْتَقْبَلَ دون الماضي ، واسمَى الفاعِل والمُفعول » .

- (ه) وفيه « لاَ تُعْمِروا ولاَ تُرْ قِبُوا ، فَمَن أَعْمِر شَيْئًا أُو أَرْ قِبَهُ فَهُو لَه ولورثَقه من بَعْده » وقد تكرر ذكر العُمْرَى والرُّ قَبَى فى الحديث . يقال : أَعْمَر تُهُ الدارَ مُعْرَى : أَى جَمَلتها له يَسْكُنها مُدَّة عُمْرِه ، فإذا مات عادت إلى الله وكهذا كانوا يَفعلون فى الجاهلية ، فأبطل ذلك وأعْلمهم أن من أُعْمِر شَيئًا أو أَرْقِبَه فى حياته فهو لورَثَتِه من بَعْده وقد تَعاضَت الرواياتُ على ذلك . والفُقها فيها مُخْتَلفون ، فهم من يَعْمَل بظاهر الحديث ويَجْعلها تَمليسكا ، ومنهم من يجعلها كالعارية ويَتأوّل الحديث .
- (ه) وفيه « أنه اشترَى من أغرابى حِمْل خَبَط، فلمَّا وَجَب البيع قال له : اخْتَرْ ، فقال له الأعرابى : عَمْرَك الله بَيِّمَا (١) أى أسأل الله تَمْميرك وأن يُطِيل عُمْرك . والعَمْر بالفتح . العُمْر ، ولا يقال فى القَسم إلا بالفتح ، وبيّعاً : منصوب على التمييز : أى عَمْرَك الله من بَيِّع .
- \* ومنه حديث َلقِيط (لَعَمْرُ إِلَهْك ) هو قَسَم ببقاء الله ودَوَامه ، وهو رفْع ُ بالابتداء ، والخبر محــ ذوف تقــديرهُ : لَعَمْرُ الله قَسَمى ، أو ما أقسِم به ، والــالاَّم للتَّو كيــد ، فإن لم تأت بالــالام نَصَبْتَــه نَصْبَ المصادر فقلْت : عَمْرَ اللهَ ، وعَمْرُكَ اللهَ . أى بإقرارك لله وتَعمِـيرك له بالبقاء .
- \* وفى حسديث قتل الحيّات « إنَّ لهذه البُيوت عَوامِرِ ، فإذا رأيتم منها شيئاً فحرِّ جُوا عليه ثلاثا » العوامرُ : الحيّات التى تسكون فى البُيــوت ، واحدها : عامرُ وعامرة . وقيل : شُمِّيت عَوامِرَ لطُول أعمارها .
- ( ه ) وفى حــديث محمــد بن مَسْلَمة ونُحَارَ بَته مَر ْحبــاً « مارأيت حَر ْ باً بَين رجُلين قَبْلَهُما

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « عمرَك الله من أنت؟ وفي رواية أخرى « عمَّرَك اللهُ بيِّعاً » قال الأزهرى أراد : عمِّرك اللهُ من بيِّع » .

مثلِهِما (١) قام كلُّ واحِـد منهما إلى صاحبه عند شَجَرة عُمْريَّة يَلُوذ بها » هي : العظيمة القَديمة التي أنَّى عليها عُمْر طـو يل . ويقـال للسِّدْر العظيم النَّابِت على الأنهـار : عُمْرِيُّ وعُـنْبرِيُّ على النَّهـار . عُمْرِيُّ وعُـنْبرِيُّ على النَّهاقُب.

- (س) وفيه « أنه كتب لعمائر كأب وأخلافها كِتابًا » العَاثر : جمعُ عَمارة بالفتح والكسر ، وهي فَوق البَطْن من القبائل : أو ُلها الْشَفْ ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البَطْن ، ثم الفَخِذُ . وقيل : العَمارة : الحيُّ العظيم يُمكِنهُ الانفراد بتَفْسه ، فمن فَتَحَ فلالْتِفاف بعضهم على بعض كالعَمَارة : العِمامة ، ومَن كسر فلأنَّ بهم عمارة الأرض .
- ( ه ) وفيه « أوصانى جبريل بالسُّواك حتى خَشِيتُ على عُمُورِى » العُمور : مَناَ بِت الأَسْنان واللَّحمُ الذى بَيْنَ مَغارِسها ، الواحد : عَمْر بالفتح ، وقد يُضم .
- (ه) وفيه « لا بأس أن يُصَلّى الرجل على عَمَرَيَهُ » هما طَرَفاَ السَّكُمَّيْن فيا فَسَرَه الفقهاء، وهو بفتح العين والميم، ويقال: اعْتَمر الرجل إذا اعْتَمَّ بِعماَمة، وتُسَمَّى العمامةُ العَمَارةُ بالفتح.
- (عرس) (س) في حديث عبد الملك بن مروان « أَنْ أَنتَ من تُعْرُوسٍ رَاضِع! » العُمْروس بالضم : الخرُوف ، أو الجددي إذا بَلَــفا العَدْوَ ، وقد يكون الضَّعِيف ، وهو من الإبل ماقد سمن وشَبع وهو رَاضع بَعْدُ .
- (عمس) \* في مصديث على « ألا وَإِنَّ معاوية قادَ لُمَّة من النُواة وعَسَ عليهم الخَبَر» العَمْس : أن تُرِي أنك لا تَعْرِف الأمْر ، وأنت به عارِف . ويُروى بالنين المعجمة .
- \* وفيه ذكر « عميس » بفتح العين وكسر الميم ، وهو وَادْ بين مكة والمدينة ، نزَله النبي صلى الله عليه وسلم في مَمَرّه إلى بَدْر .
- (عتى) \* فيه لَو تَمَادَى لَى الشَّهُرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُم » الْمُتَعَمِّقُ : الْمُبالِغ فِي الْأَمْرِ الْمُتَشَدِّد فيه ، الذي يطلب أَقْصَى غاتبتِه . وقد تركرر في الحديث .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « مثلها » والمثبت من ا ، واللسان ، والهروى .

- \* وفيه ذِ كر « المُمَق » بضم العين وفتح الميم ، وهو مَنزل عند النَّقِرَة لحاج العراق . فأما بفتـــــ العين وسكون الميم فَوادٍ من أوْدِية الطَّائف ، نزَله رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لمَّــا حَاصرَها .
- ﴿ عَمَلَ ﴾ \* في حديث خيبر « دَفَع إليهم أرضَهم على أن يَفْتَمِلُوها من أمُوالهم » الأغْمِال: افْتِعال، من العَمَال: أي أنَّهم يَقُومُون بما تَحْتَاج إليه من عِمارة وزِرَاعة وتَلْقيع وحِراسَة ، ونحو ذلك .
- (س) وفيه « ماتَرَكْتُ بَمْد كَفَقَة عِيَالَى ومَوْنَة عامِلَى صَدَقَةٌ » أَراد بِعياله زَوْجَاتِهِ ، و بِعــامِله الخليفــةَ بعده . و إنمــا خَص أَزْوَاجِه لأنه لا يجوز نِــكاحُهُنَ ۚ فَجَرَتُ لَهْنَ النَّفَقَة ، فإَنَّهُ كَالْمُقَدَّات .

والعامل: هو الذي يتَولَّى أمور الرجل في مالِه ومِلْكه وَتَحَـلِه ، ومنه قيل الذي يَسْتَخْرج الزَكاة: عامِـل. وقد تـكرر في الحـديث. والذي يأخُـذه العامـل من الأُجْرة بقـال له: مُعَالة بالضم.

- \* ومنه حدیث عمر « قال لا بن السَّمْدِی : خُذْ ما أَعْطِیتَ فإنی عَمِلْت علی عهْدرسول الله صلی الله علیه وسلم فَمَمَّانی » أی أعطانی عَمَا لِتِی وأَجْرة عَلِی . يقال منه : أَعْمَلْتُهُ وعَمَّلْتُهُ . وقد يكونُ عَمَّلْتُهُ بَعنی وَلَيْتُهُ وجَعَلْتُه عاملا .
- \* وفيه « سُمُل عن أولاد المُشركين فقال: الله أعسلَم بما كانوا عامِلين » قال الخطّابي : ظاهر مُ هذا الحكلام يوهم أنه لم يُفتِ السائل عنهم ، وأنّه ردَّ الأمْر في ذلك إلى عِلم الله تعالى ، وإنما معناه أنّهم مُلْحَقون في الحكفر بآبائهم ، لأن ّ الله تعالى قد عَسلِم أنّهم لو تَبقوا أحياء حتى يحكبرُوا لعَمِلُوا عَملَ الحُفَّار . و بَدل تعليه حديث عائشة رضى الله عنها « قُلْت : فِذَرَارِي المشركين ؟ قال : هُم من آبائهم ، قُلْت : بِلا عَمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » .

وقال ابن المبارك: فيه أنَّ كل مَوْلُود إنما يُولَد على فِطْرَتِهِ التي وُلدَ عليها من السعادة والشَّقاوة،

وعلى ما قُدِّر له من كُفْرٍ وإيمان ، فسكُلُّ منهم عامِل فى الدُّنيا بالعمل المشاكل اِفِطْرته ، وصائر فى العاقبة إلى ما فُطِر عليه ، فمن عَلامات الشَّقاوة للطِّفْل أن يُولَد بين مُشركَيْن فيحْملانه على اعْتقاد دينهما ويُمَّلنه إيّاه ، أو يَمُوت قَبْل أن يَمْقِل ويَصِف الدِّين ، فيُحْكم لَهُ بُحُكم وَالدَيْه ، إذ هو في حكْم الشريعة تَبَعْ لَهُما .

- \* وفى حديث الزكاة « ليْس فى العَوامِل شىء » العَوامِل من البَقَر : جمع عامِلَة ، وهى التى يُستقى عليها ويُحْرَث وتُسْتَقمل فى الأشغال، وهذا الحسكم مُطَّرَدٌ فى الإبل.
- [ه] وفي حديث الشَّعْبِيِّ « أَنَّهُ أَتِيَ بِشَر ابٍ مَعْمُول » قيــــل : هو الذي فيه اللَّبن والعَسل والتَّامْج .
- \* وفيه « لا تُعْمَـل المَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثلاثة مساجد » أَى لا تُحَتُّ وتُساق . يقال : أَعْمَلْت . الناقة فعَمِلت ، وناقة يَعْمَـلَة ، ونُوق يَعْمَـلات .
- (ه) ومنه حديث الإِسْرَاء والبُراق « فَعَمِلَتْ بَأَذُنَيها » أَى أَسْرَعَت ؛ لأَنَّهَا إِذَا أَسْرَعَتْ حَرَّكَ أَذُنَيْهَا إِنْهَا إِذَا أَسْرَعَتْ حَرَّكَ أَذُنَيْهَا لِشِدّة السَّبر .
- (ه) ومنه حديث لُقان « يَعْمِلِ النَّاقَةَ والسَّاقَ » أَحْبَرَ أَنه قَوِى على السَّيْرِ رَاكِباً وماشياً ، فَهو يَحْمَع بين الأَمْرِيْن ، وأنه حاذِق بالرُّ كوب والمَشى .
- (عملق) (س) في حديث خَبّاب « أنه رأى ابْنَه مع قاص فأخَذ السَّوط وقال: أمَعَ العمالقَة ؟ هذا قَرْنُ قد طلع » العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بَقية قوم عاد ، الواحد: عِمليق وعِملاق. ويقال لمن يَخْدَع الناس ويَخْلُبهم: عملاق. والعَمْلَقَة: التَّقَمَّق في الكلام، فشَبَّه القُصَّاص بهم ؛ لِما في بعضهم من الكِبْر والاستطالة على الناس، أو بالذين يَخْدَعُسومهم بكلامهم، وهو أشبَه.
- (عم) (ه) في حديث الفَصْب « وإنها لَنَخُل عُمُ " ) أي تامّة في طولها والْتِفافِها ، واحِدتُها: عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ مُ اللهُ اللهُ عَمْ مُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ا
- ( ه ) وفي حديث أُحَيْحَة بن الْجَلَاح « كنّا أهلَ ثُمَّة ورُمَّه ، حتى إذا اسْتَوى على عُمْمّة .

أراد على طُوله واغتِدال شَبابِهِ ، يقال للنَّبْت إذا طال : قد اعْتَمَّ . ويجوز « عُمُمِه » بالتخفيف ، « وعَمَمِه » ، بالفتح والتخفيف .

فأما بالضم والتخفيف فهو صِفَة بمعنى المَمِيم ، أو جمع عَمِيم ، كَسريرٍ وسُرُرٍ . والمعنى : حتى إذا اسْتوى على وَلَـّه التَّام ، أو على عِظامِه وأعْضائِه التَّامَّة .

وأمَّا التَّشديدة التي فيه عند مَن شَدَّده فإنَّها التي تُز اد في الوقْف ، نحو قولهم : هذا عُمَر ۚ وَفَرَج ۚ ، فأجرَى الوصْل مُجْرى الوقْف ، وفيه نظر .

وأما من رُواه بالفتح والتخفيف فهو مَصْدَرٌ وُصِف به .

- \* ومنه قولهم « مَنْـكبِ ْ عَمَ ْ » .
- (س) ومنه حديث لُقمان « يَهَب البَقَرةَ العَمَمَة (١) أَى التَّامَّة الخُلْق .
- \* ومنه حديث الرؤيا « فأتيننا على رَوْضة مُعْتَمَّة » أَى وَافِية النَّبات طَويلَتِهِ .
- (ه) ومنه حديث عطاء « إذا تَوضأتَ فلم تَعْمُمُ فَتَيَمَّمْ » أَى إِذَا لَم يَكُن في المـــاء وُضُودٍ تَامُّ فتَيمَّم ، وأصلُه من العُموم .
- [ ه ] ومن أمثالهم « عَمَّ ثُوَ بَاءِ النَّاعِسِ » يُضْرِب مَثلا للحَدَث يَحْدُث بَبَلْدة ، ثم يتَمَدّاها إلى سائر البُلدَان .
- (س) وفيه « سألتُ رَبِّى أن لا يُهلِكِ أُمَّتِى بَسَنَةٍ بِعَامَّة » أى بِقَحْط عامٍّ يَعُمُّ جَمِيمهم. والباء في « بِعَامَّة » زائدة زيادتها في قوله تعالى « وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِخَادٍ بِظُلْمٍ » ويجوز أن لا تسكون زائدة ، ويكون قد أبدَل عامَّة من سنة بإعادة العامل ، تقول : مررَّت بأخيك بعمرو ، ومنه قوله تعالى « قالَ الَّذِينَ اسْتَسَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْفِفُوا لِمِنْ آمَنَ مِنْهُمْ » .
- \* ومنه الحديث « بادِرُوا بالأعمال سِتَّا ؛ كذا وكذا وخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُم وأَمْرَ العامَّة » أراد بالعامَّة القيامة ؛ لأنَّها تَعُمُ الناسَ بالموت : أي بادرُوا بالأعمالِ مَوْتَ أَحَدِكُم والقِيامَة .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : « المَمِيمة » وقال صاحب القاموس : « المَمَ ُ \_ محر َ كَة \_ عِظَمُ الخَلْق في الناس وغيرهم » .

(ه) وفيه «كان إذا أَوَى إلى مَنْزله جَزَّا دُخُولَه ثلاثة أُجْزاء : جُزْءا لله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لأهله ، وجُزءا لنفسه ، ثم جَزَّا جُزْءه بَيْنَهُ وبين الناس ، فيَرد ذلك على العامَّة بالخاصَّة » أراد أن العامَّة كانت لا تَصِل إليه في هذا الوقْت ، فكانت الخاصَّة تُخْبر العامَّة بما سَمِعت منه ، فكانه أوْصَل الفوائيد إلى العامَّة بالخاصة .

وقيل: إِنَّ الباء بمُعْنَى مِنِ : أَى يَجُعْلُ وقْتُ العَامَّة بَعْدَ وقت الخَاصَّة وبدَلاً منهم . كقول الأعشى<sup>(۱)</sup> :

عَلَى أَنَّهَا إِذْ رَأْتُـنِي أَقَا دُ قَالَت بِمَا قَدْ أَرَاهُ بَصِيرَا أَى هذا العَشَا مَكَانَ ذلك الإِبْصَارِ ، وبَدَلْ منه (٢٠).

- \* وفيه « أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخَلَة » سَمَّاها عَمَّة للُمشاكَلة فى أنها إذا قُطِع رأْسُها يَبِسَت ، كما إذا قُطِع رأسُ الإنسان مات . وقيل : لأنَّ النَّخَلَ خُلقِ من فضْلة طِينَة آدم عليه السلام .
- \* وفى حــديث عائشة « اسْتَأَذَنَتِ النبى صلى الله عليه وسلم فى دُخول أبى القُعَيْس عليها ، فقال : ائذنى له فإنه عَمَّج ِ » يُريد عَمَّك من الرَّضاعَة ، فأبدل كاف الخطاب جِيماً ، وهى لُغَة قوم من اليمن .

قال الخطَّابي : إنما جاء هذا من بعض النَّقَلة ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا َيتَكلُّم إلاَّ باللُّهٰة العَالِيَة .

وليس كذلك ، فإنَّه قد تـكلَّم بكثير من أفات العَرب ، منها قوله « ليس مِن امْبِرِ ّ امْصياًمُ في امْسَفَرَ » وغير ذلك .

(س) وفى حديث جابر « فَعَمَّ ذلك؟ » أى لِمَ فَعَلْته ، وعَنْأَى شَيْءَكَانَ؟ وأَصْله: عَنْ ما ، فَسَقَطَت أَلِفُ ما وأَدْغِمَت النون فى الميم ، كقوله تعالى « عَمَّ يتَسَاءَلُونَ » وهذا ليس بابَها ، وإنما ذكرناها لِلَفْظِها .

<sup>(</sup>١) هو الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس . ديوانه ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى وجها ثالثا ، قال : « والقول الثالث : فردّ ذلك بدلا من الخاصة على العامة ، أن بجعل العامّة مكان الخاصة » .

- ﴿ عَن ﴾ (ه) في حديث الحوض « عَرْضُه من مَقَامي إلى عَمَّان » هي بفتح المين وتشديد الميم : مدينة قَديمة بالشام من أرْضِ البَلْقَاء ، فأمَّا بالضَّمِّ والتَّخفيف فهو صُقْع عند البَحْرِيْن ، وله ذكر في الحديث .
- ﴿ عَمْهُ ﴾ \* في حديث على « فأيْنَ تَذْهَبُون ، بل كَيْف تَعْمَهُون ؟ » العَمَه في البَصِيْرة كَالْهَمَي في البَصَر . وقد تـكرر في الحديث ·
- ﴿ عَمَا ﴾ [ ه ] في حديث أبي رَزِين « قال : يا رسول الله ، أَيْن كَان رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قبل أن يَخْلُق خَلْقَه ؟ فقال : كان في عَمَاء ، تَحْتُهُ هُوَ الا وفُوقَه هُو الا » الْهَمَاء بالفتح والمدّ : السَّحاب . قال أبو عبيد : لا يُدْرَى كَيْف كان ذلك العَماء .

وفي رواية «كان في عَمَّا » بالقَصْر ، ومَعناه ليس معه شيء .

وقيل : هو كل أمْر لا تُدْرِكُه عُقول بني آدم ، ولا يَبْلُع كُنْهَهُ الوَصْفُ والفِطَنُ .

ولا بُدَّ فى قوله « أين كان ربَّنا » من مُضاف محذوف ، كما حُذف فى قوله تعالى « هَلْ يَنْظُرُون إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ » ونحوه ، فيكون التَّقدير : أَيْن كان عَرَّش ربِّنا؟ . ويَدُلُ عليه قوله تعالى « وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » .

قال الأزهرى : نحنُ نؤمِن به ولا نُكَمِّيْفه بصفَة : أَى نُجْرَى اللفظ على ما جاء عليه من غير تَأْويل .

- \* ومنه خديث الصَّوم « فإن عُمِّيَ عليكم » هكذا جاء في رواية ، قيل : هو من العَماء : السَّحابِ الرَّقيق : أي حال دُونه ما أعْمي الأبْصارَ عن رُوْيته .
- \* وفى حديث الهجرة « لَأْعَمِّينَ على مَن ورَائِي » من التَّعْمِية والإِخْفاء والتَّلْبيس، حتى لا يَتْبَعَكُما أَحَد .
- ( ه س ) وفيه « من قُتِل تَحَت رَاية عِمِّيَّة ٍ فَقِتْلَتُـهُ ُ جاهليَّة ِ» قيل : هو فِعِّيلة ، من العمَاء : الضَّلالة ، كالقِتال في العَصَبِيَّـة والْأَهْواء . وحكى بعضهم فيها ضمّ العين .
  - (ه) ومنه حديث الزُّ آيْرِ « لِئِلاَّ نَمُوتَ مِيتَةَ عِمِّيَّةٍ » أَى مِيتَةَ فِتْنَةٍ وجَهالةٍ .

- \* ومنه الحديث « من ُقتِل في عِمِّياً في رَمْي يكون بينهم فهو خَطأ » وفي رواية « في عِمِّية في ومِّياً تَكُون بينهم فهو خَطأ » المِمِّياً بالكسر والتشديد والقصر : فِمِّيلَى ، من المَمَى ، كالرِّمِّياً ، من الرَّمْى ، والجمِّيصَى ، من التَّخْصِيص ، وهي مَصادِرُ . والممنى أن يُوجَد بينهم قَتيل يَعْمَى أمرُه ولا ينّهيَّن قا زَلْهُ ، فحُكْمه حُكم قتيل الحَطأ تَجِب فيه الدِّية .
- \* ومنه الحديث الآخر « كَيْزُو الشيطانُ بين الناس فيكون دَمَّا ( ) في عَمْياً ، في غير ضَفِينَة » أي في غير جَهالة من غير جَفْد وَعَداوة . والعَمْياء : تأنيث الأعْمَى ، يُريد بها الضّاللة والجهالة .
- ( ه ) ومنه الحديث « تعوّدوا بالله من الأعْمَيَيْن » هما السّيل والحريق ؛ لِمَا يُصِيب مَن يُصِيبانِهِ من الحيْرة في أمْره ، أو لأنَّهما إذا حَدَثا ووَقَعالاً يَبْقِيان مَوْضَعا ولا يَتَجَنَّبان شيئا ، كالأعْمَى الذي لا يَدْرى أين يَسْلُك ، فهو يَمْشنى حيث أدَّتُهُ رَجْلُه .
- (ه) ومنه حديث سُلمان « سُئل مايحلِ لنا من ذِمَّتِنا؟ فقال: مِن عَماكَ إلى هُدَاك » أى إذا ضَكَلْت طَرِيقا أخــذْتَ منهم رجُلا حتى يَقِفَك على الطريق. وإنما رَخْص سَلْمان فى ذلك ؛ لأنَّ أهل الذِّمَّة كانوا صُولِحوا على ذلك وشُرِط عليهم ، فأمَّا إذا لم يُشْرط فلا يجوز إلا بالأجْرة.

وقوله « من ذِمَّتنا » : أي من أهل ذِمَّتنا .

- (س) وفيه « إن لنا المَعامِيَ » يُريد الأرض المجهولة الأَغْفالِ التي ليس فيها أثَر عِمارة ، وَاحِدها : مَعْمَى ، وهو موضع العَمَى ، كَالَجْهَل .
  - وفي حديث أم مُفْبَد « تَسَفهوا عَمَا يَتْهُم » العماية : الضلالة ، وهي فَعَالة من العَمَى .
- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن الصلاة إذا قام قائمُ الظَّهيرة صَـكَّةَ عُمَىّ » يربد أشَدّ الهاجِرة . يقال : لَقِيتُه صَـكَّةَ عُمَى ّ : أَى نِصْفَ النهار فى شِدّة الحرّ ، ولا يقال إلاَّ فى القَيظ ؛ لأنَّ الإنسان إذا خرج وقتئذ لم يَقَدْر أنَّ يَملاً عَيْنَيه من ضَوء الشمس . وقد تقدَّم مبْسُوطا فى حرف الصاد .
- ( ه ) وفي حسديث أبي ذَرٍّ « أنه كان ُيفِيرِ على الصِّرْم في عَمَاية الصُّبح » أي في بَقِيّة ظُلمة اللَّيل.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٢ ، ص ٩١ من هدا الجزء.

(ه) وفيه « مَثَلُ المنافق مَثَلُ شاة بين رَبِيضَيْن (۱) ، تَعْمُو إلى هذه مرَّة وإلى هذه مرَّة » يقال : عَمَا يَعْمُو إذا خَضَع وذَلَّ ، مثل عَنَا يَعْنُو ، يُر يد أنها كانت تميل إلى هذه وإلى هذه .

### ﴿ باب المين مع النون ﴾

- ﴿ عنب ﴾ ﴿ فيه ذِكر ﴿ بِثْرَ أَبِي عِنَبَة ﴾ بكسر العين وفتح النون : بئر معروفة بالمدينة ، عندها عَرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لمَّا سار إلى بَدْر .
- \* وفي ذكر «عُنَابة » بالضم والتخفيف : قَارَة سَوْداء بين مكة والمدينة ، كان زين العابدين يَشَكِنُها .
- (عنبر) (س) في حديث جابر « فألْقَى لهم البَحْرُ ۖ دَابَّة يقال لها : المَنْبَرَ » هي سَمَكة بَعْرِيَّة كبيرة ، 'يتَّخذَ من جلدها التِّراسُ . ويقال للتُّرس : عَنْبر .
- \* وفى حديث ابن عباس « أنه سئل عن زكاة العَنبر فقال : إنما هو شي؛ دَسَره البحْر » هو الطِّيب المعروف .
  - [ ] ﴿ عنبل ﴾ في حديث عاصم بن ثابت . \* والقَوْسُ فيها وَتَرَا عُنابِلُ \*

العُنَابِل بالضم : الصَّابِ المَـٰزِين ، وجمعه : عَنَابِل بالفتح ، مِثْل جُوَالِق وجَوَالِق .

(عنت ) (س) فيه « البَاغُون البُرآء العَنَتَ » العَنَتُ : المُشَّة والفساد ، والهلاك ، والمُلاك ، والمُهلاك ، والخَطَأ والزِّنا ، كُلُّ ذلك قد جاء ، وأَطْلِق العَنَتُ عليه . والحديث يَحتَمِل كليَّها . والْبُرآء : جمع بَرِىء ، وهو والعَنَت منصوبان مفمولان البِّباغين . يقال : بَغَيْتُ فلانا خيراً ، وبغَيْتُك الشيء : طلبتُه لك ، وبغَيْت الشيء : طلبته .

[ ه ] ومنه الحديث « فَيُمْنِتُوا عليكم دِينَـكم » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ا: « ربيضتين » والمثبت من الهروى ، واللسان ، وممّا سبق فى مادة ( ربض ) .

- (س) والحديث الآخر « حتى أَمْنْيَتَه » أَى تَشُقَّ عليه .
- (س) ومنه الحديث « أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّب ولم يَعْرَف بالطِّبِّ فأَعْنَتَ فهو ضامِنٌ » أَى أَضَرَّ المريضَ وأَفْسَده .
  - (س) وحديث عمر « أَرَدتَ أَن ُتَعَنِّدَى » أَى تَطلب عَنَتِي وتُسْقِطَنى .
- \* وحديث الزُّهْرِيِّ « فَى رَجِلُ أَنْهُلَ دَابَّتَهُ فَمَنَدَّتَ » هَكَذَا جَاءَ فَى رَوَايَةَ : أَى عَرَجَت، وسمَّاه عَنَتًا ؛ لأنه ضرر وفساد . والرواية « فَعَتَبَبَّت » بتَاءَ فَوقها نَقْطتان ، ثم باء تحتها نقطة واحِدة · قال القُتَيْبِيِّ : والأُوّلُ أُحَبُّ الوجهين إلى ً .
- ﴿ عنتر ﴾ (س) فى حديث أبى بكر وأضيافه « قال لابنه عبد الرحمن : ياعَنْتَرُ » هكذا جاء فى رواية ، وهو الذُّباب ، شَبَّهه به تَصْفيراً له وتَحْقيراً . وقيل: هو الذَّباب الـكبير الأزْرق ، شبَّه به لشِدّة أذَاه . ويُروى بالفين المعجمة والثاء المثلثة ، وسيجىء .
- (عنج) (ه) فيه « أنَّ رجلا سار معه على جَمَلٍ فجَمَل يَتَقَـدُم القَومَ ثَم يَعْنَجُه حتى يَكُون فى أُخْرِيَات القوم » أَى يَجْذَب زِمامه لِيَقِف ، من عَنَجه يَعْنَجُه إذا عطَفه . وقيـل : العَنْج : الرَّيَاضة . وقد عَنجْتُ البَـكُر أَعْنِجُه عَنْجًا إذا ربَطت خِطامَه فى ذِراعه لتَرُوضَه .
  - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « وعَثَرت ناقتُه فَعَنَجها بالزِّمام » .
  - ومنه حدیث علی «کأنه قِلْعُ دَارِی مَنجَه نُوتیه » أی عَطفه مَلاَّحُه .
- (ه) ومنه الحديث « قيل: يارسول الله فالإبلِ؟ قال: تلك عَناجِيجُ الشياطين » أى مَطاياها ، واحِـــدها: عُنْجُوج ، وهو النَّجِيب من الإبل . وقيــل: هو الطَّويل العُنُق من الإبل والخيــل ، وهو من العَنْج: العَطْفِ ، وهو مَثلُ ضرَبه لهـا ، يربد أنها يُسْرع إليهـا الذُّعْرُ والنِّفاَر.
- ( ه ) وفيه « إن الذين وَافَوُا الخَنْدَقَ من المشركين كانوا ثلاثة عَساكِر ، وَعِناجُ الأَمْرِ إلى أبي سُفيان » أى أنه كان صاحِبَهم ، ومُدَّبِّر أمرِهم ، والقائم بشُنُونهم ، كا يَحْمِل ثِقَلَ الدَّلوِ عِناجُها ، وهو حبْل يُشدَّ تحتَها ثم يُشدَّ إلى العَرَاقِ ليسكون تحتها عَوْنا لِعُرُاها فلا تَنْقطِع .

- \* وفى حديث أبى جهل يوم بدر « أُعْلِ عَنِّجْ » أراد عَنِّى ، فأبدل الياء جيما . وقد تقدّم في المين واللام .
- ﴿ عند ﴾ \* فيه « إن الله تعالى جَعلنى عبداً كريما ، ولم يَجْعانى جبَّارا عنيدا » العَنيد : الجائر عن القَصْد ، الباغي الذي يَرُدُ الحقّ مع العِلْم به .
- \* وفى خطبة أبى بكر « وسَتَرُون بعْدى مُلْكَا عَضُوضا ومَلِكًا عَنُودا » العَنُود وَالعَنِيد بَعْنَى ، وها فَعُول وفَعِيل ، بِعنى فاعل أو مُفاعِل .
- ( ه ) وفي حديث عمر يَذْ كر سِيرَته « وأَضُمُ العَنُودَ » هو من الإبل: الذي لا يُخالِطُها ولا يزال مُنْفَرِداً عنها ، وأراد: مَن خرَج عن الجماعة أعَدْتُه إليها وعَطَفْتُه عليها .
- \* ومنه حديث الدعاء « وأَقْصِى (') الأَدْ نَبْنَ على عُنُودِهم عَنْك » أَى مَيْلَهم وَجَوْرهم . وقد عَنْد يَمْنَد غُنُودا فَهُو عاند .
- [ ه ] ومنه حدیث المستحاضة (۲) « قال : إنه عِرْقُ عانِدُ » شُبِّه به لکثرة مایَخْرِج منه علی خلاف عادَته . وقیل : العانِد : الذی لا یَرْقَأ .
- (عَنْرُ) (هُ) فَيهُ ﴿ لَمَّا طَمَنَ [ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) أَبَىّ بن خَلَف بالعَنَرَة بين ثَدْيَيَهُ قال : قَتَلَنَى ابنُ أَبِي كَبْشَة » العَنَرَة : مِثْل نِصْف الرُّمْج أُو أَكْبَر شَيْئًا ، وفيها سِنَانُ مِثْل سِنَانَ الرُّمْج ، والمُكَّازة : قَرَيب منها . وقد تكرر ذِكرها في الحديث .
- (عنس) (س[ه]) في صفته صلى الله عليه وسلم « لا عَاسِنْ ولا مُفَنَّدْ » العانِس من النَّساء والرجال : الذي يَبْقَى زمانا بعد أن يُدْرِكُ لا يتزوّج . وأكثر مايُسْتعمل في النِّساء . يقال : عَنسَت المرأةُ فهي هَانسُ ، وعُنِّست فهي مُعَنَّسَة : إذا كَبِرت وعَجَزَت في بَيْت أَبَو يُهَا (1) .

<sup>(</sup>١) **هكذ**ا ضبطت في الأصل. وفي ا : « أقصَى » وفي اللسان : « فأقُصِ » .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الهروى واللسان من قول ابن عباس رضى الله عنهما وقد استُفَّتى .

<sup>(</sup>٣) من ا والهروى .

<sup>(</sup>٤) قال الهروى ، « ويُرُوى : ولا عابِسُ ولا مُعْتَدِي » . وانظر ص ١٧١ من هذا الجزء .

- (ه) ومنه حديث الشُعْبِيّ « اِلْهُذْرَةُ 'يذهبها النَّمْنِيسُ والحَيْضة » هَكذا رواه الهروى عن الشَّغِيّ . ورواه أبو عُبيد عن النَّخَعيّ .
- ﴿ عنش ﴾ ( ه ) فى حدیث عرو بن مَعْدِ یکرِب « قال بوم القادِسِیَّة : یامعشرَ المسلمین کونوا أُسْداً عِناَشاً » یقال : عانشتُ الرجُلَ عِناَشا ومُعاَنَشَة إذا عانقتَه ، وهو مصدر وصف به . والمعنى : کونوا أُسْداً ذات عِناش . والمصدر یُوصَف به الواحدُ والجمع . یقال : رجُلُ کَرَمْ ، وقومْ کَرَمْ ، ورجُلُ ضَیْف ، وقومْ ضَیْف .
- (عنصر) \* فى حديث الإسراء « هذا النيلُ والفراتُ عُنْصَرُهُما » المنصَر بضم المين وفتح الصاد: الأصلُ ، وقد تُنَصَم الصاد ، والنون مع الفتح زائدة عِند سيبويه ؛ لأنه ليسَ عنده فُعُلَل بالفتح .
  - \* ومنه الحديث « يَرجِعُ كُلِّ ماء إلى عُنْصَرِه » .
- (عنط) (س) في حديث المُتْعَة « فَتَاتَهْ مِثْلُ البَسَكُرةِ الْعَنَطْنَطَة » أي الطويلة العُنْق مع حُسْن قَوَام. والعَنَط : طُول العُنُق.
- ﴿ عنف ﴾ \* فيه « إن الله يُعْطَى على الرَّفق مالا يُعْطَىٰ على الْعُنْف » هو بالضم الشَّدَة والمَسْقة ، وكل مافى الرِّفق من الخير فنى المُنْف من الشَّرِّ مِثْله . وقد تـكرر فى الحديث .
- (س) وفيه « إذا زنت أمَةُ أحَد كم فلْيَجْلِدْها ولا يُعَنِّفها » التَّمنيف: التوبيخ والتَّقريع واللَّوم. يقال: أعْنَفْته وعَنَّفْتُه: أي لا يَجَمَع عليها بين الحدّ والتَّوبيخ.
- وقال الخطَّابي : أراد لا يَقْنع بتَمْنيفها على فِعْلها ، بل 'يقيم عليها الحدّ ؛ لأنهم كانوا لا 'بنكرون زِنا الإماء ولم يكن عندهم عَيْبًا .
- ﴿ عنفق ﴾ (س) فيمه «أنه كان في عَنْفَقَتُمه شَمَراتُ بيض » الْعَنْفَقَة : الشَّمر الذي في الشَّفَه : خفَّمة في الشَّفَه الله المَنْفَقَمة : خفَّمة في الشَّفَه الله وبين الذَّقَن . وأصْل المَنْفَقَمة : خفَّمة الشيء وقلتَه .
- (عنفوان) \* فى حديث معاوية « عُنفُوان المَكْرَع » أى أو لُه . وعُنفُوان كلّ شى ، : أُو لُه ، ووَزْنه فُغلُوان ، من اعْتَنَف المشى ، إذا ائْتَنفَه وابْتَدأه .

(عنق) (ه) فيه « المؤذِّنون أطولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القيامة » أَى أَكْثَرَ أَعْمَالًا . يقال : لفُلان عُنُقُ من الخير : أَى قِطْمَة .

وقيل : أراد طُول الأعْناق أى الرَّقاب ؛ لأن الناس بومئذ فى الـكَرْب ، وهم فى الرَّوْح مُتَطَلِّمُون لأن ُيؤذَن لهم فى دُخول الجنة .

وقيل : أراد أمهم يكونون يومئذ رُوْسًاء سَادَة ، والعَرَب تَصِف السَّادة بطُول الأعناق .

ورُوى « أَطُو َل إعْناقاً » بَكْسَر الهمزة : أَى أَ كَثَرَ إِسْراعاً وأَعْجَل إِلَى الجِنة . 'يَقال : أَعْنَقَ 'يُمْنِق إعْناقا فهو مُمْنِق ، والاسم: العَنَقُ بالتَّحريك .

- (ه) ومنه الحديث « لا يزال المؤمنُ مُعْنِقاً صالحا مالم يُصِب دماً حَراماً » أى مُسْرِعا في طاعته مُنْبَسِطا في عمله . وقيل : أراد يوم القيامة .
  - \* ومنه الحديث «أنه كان يسير العَنَقَ ، فإذا وجَد فَجُوةً نَصَّ » .
- (س[ه]) ومنه الحديث «أنه بعث سَرِيَّة ، فَبَمَثُوا حَرَامَ بِن مِلْحَانَ بَكَتَابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلى بَنِي سُلمِ فَانْتَحَى له عامر ُ بِن الطُّفَيْلُ فَقَتَله ، فلمَّا بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتْدُ له قال : أَعْنَقَ لِيمَوتَ »أَى إِنّ المنية أَسْرَعَت به وسا قَتْه إلى مَصْرَعه . واللاَّم لاَمُ العاقبة ، مِثْلُها في قوله تعالى « لِيسَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وحَزَنَاً » .
- [ ه ] ومنه حديث أبى موسى « فَانْطَلَقْنَا إلى النَّاسِ مَعَانيقَ » أَى مُسْرِعين ، جمع مِمْنَاق .
- \* ومنه حديث أصحاب الفار « فانفَرَ جَت الصَّخْرةُ فانطَلَقُوا مُعَا نِقينَ » أَى مُسْرِعِين ، مِن عَانَق مِثْل أَعْنَقَ إِذَا سَارَع وأَسْرَع ، ويُرْوَى « فانطَلَقُوا مَعانِيقَ » .
  - ( ه ) وفيه « يَخْرُجُ عُنُقٌ من النار » أى طائفة منها .
- \* ومنه حديث الحد يُبية « وإن نَجَوا تَكُمنَ عُنُقٌ قطَعَها الله » أى جماعة من الناس.
  - \* ومنه حــديث فَزارة « فَانْظُرُوا إِلَى عُنْتَي مِن الناس » .

- \* ومنه الحديث « لا يزَ ال الناسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُم فى طَلَب الدنيا» أَى جَمَاعات منهم . وقيل: أراد بالأعْناق ِ الرُّوْساء والـكُبَرَاء ، كما تقدَّم .
- (ه) وفى حديث أم سَلَمة «قالت: دخَلَتْ شَآةٌ فَأَخَذَتْ قُرُصاً تحتَ دَنِّ لِنَّا ، فقَمْت فأخذَتُهُ من بين عُلَيْهُا ، فقال [صلى الله عليه وسلم] (١) : ما كان ينبغى لك أن تُعَنِّقِهَا » أى تَأْخُذَى بِمُنْقِهَا وتَعْصُريها . وقيل : التَّعنِيق : التَّخييب ، من العَنَاق ، وهي الخيْبة .
- \* ومنه الحديث « أنه قال لِنساء عُمَّانَ بن مَظْمُون لمَّا مَات : ابْكِينَ ، وإيَّاكُنَّ وتعنَّقَ الشيطان » هكذا جاء في مُسْنَد أحمد . وجاء في غيره « ونَميق الشيطان » فإن صَحَّت الأولى فيكون من عَنَّقَه إذا أخذ بِمُنْقُه وعَصَر في حَلْقه ليَصِيح ، فجعل صياح النَّساء عِند المُصيبة مُسَبَّبًا عن الشيطان ، لأنه الحامل لهُنَّ عليه .
- (س) وفى حديث الضَّحيَّة « عندى عَمَاقُ ْ جَذَعة » هى الأنثى من أولاد المعز ما لم يَثِمَّ له سَنَــة .
- (س) وفى حديث أبى بكر « لو مَنَعُونى عَناقًا ثمَّا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاً تَلْتُهُم عليه » فيه دَليل على وجوب الصَّدقة فى السِّخال ، وأن واحِدَة منها تُجْزِى عن الواجب فى الأرْبَه بن منها إذا كانت كُلُّها سِخاً لا ، ولا يُكَلَّف صاحبُها مُسِنَّةً ، وهو مذهب الشافعى .

وقال أبو حنيفة : لا شيء في السَّخال .

وفيه دليل على أنَّ حَوْلَ النِّتَاجِ حَوْلَ الأُمَّهَاتِ ، ولوكان يُسْتَأَنَفَ لها الحوْلُ لم يُوجَد السَّبيل إلى أُخْذِ العَنَاق .

(س) وفى حديث قَتَادَة ﴿ عَنَاقَ الأَرْضَ مِنَ الْجُوارِحِ ﴾ هى دَابَّة وحُشِيَّة أَكْبَرَ مِنَ السِّنَّوْرِ وَأَصْفَرُ مِنَ الْسَكَابِ. والجُمْع : عُنُوق . يقال فى المَثَل : كَتِى عَنَاقَ الأَرْضِ ، وأَذُنَى عَناق : أَى دَاهِية . يُر يد أَنَّهَا مِن الحِيوانِ الَّذِي يُصْطَادُ بِهِ إِذَا عُلِمِّ.

<sup>(</sup>١) من ا والهروى .

- (س) وفى حديث الشَّمْبِيِّ « نَحْنُ فِي الْعُنُوقِ ، ولَمْ نَبْلُغِ النُّوقِ ». وفي المَثل : الْعُنُوق بعد النُّوق : أي القَليل بعد الكثير ، والذُّل بعد العِزّ . والمُنُوق : جمع عَنَاق .
- \* وفى حديث الزِّبْرِ قان « والأَسْود الأَعْنَقَ ، الذي إذا بَدَا يُحَمَّقَ» الأَعْنَق : الطويل المُنُق ، رَجُلُ أَعْنَقُ وامْرأَة عَنْقَاء .
- (س) ومنه حديث ابن تَدْرُس « كانت أم جميل \_ يعني امرأة أبي لهب \_ عَوْرَاء عَنْقَاء » .
- \* ومنه حديث عَكْرِ مَة فى تفسير قوله تمالى « طَيْرًا أَبَا بِيلَ » قال : المَنْقَاءِ الْمُغْرِبِ » يقال : طارت به عَنْقَاءِ مُغْرِبُ ، والمَنْقَاءِ الْمُغْرِبُ ، وهو طائر عظيم ممروف الاسم تحجهول الجشم (١) لم يَره أحَدُ . والمَنْقَاء : الدَّاهِية .
  - (عنقز) (س) في حديث قُس ذكر «العنقزان» العنقز: أصْل القصب الفَصْ . قال الجوهرى: المَّنْقَزُ: المَرْزَنْجُوش (٢٠). والعَنْقَزَ ان مِثْله .
    - ( عنقفير ) ( ه ) فيه « ولا سَوْدَاء عَنْقَفير ( المَنْقفِير : الدَّاهِية .
- ﴿ عنك ﴾ ﴿ فَى حديث جرير ﴿ بين سَلَم ۗ وَأَرَاكُ ، وَمُحُوضَ ۗ وَعَنَاكُ ﴾ هكذا جاء في رواية النَّابراني ، و ُفَسِر بالرَّمْل . والرِّواية باللام . وقد تقدَّم .
- (س) وفى حديث أم سَلَمة « ما كان لكِ أن تُمَنِّكِها » التَّمْنِيك : المَشَقَّة والضِّيق والمِضِّيق والمِنْع ، من اعْتَنَك البَميرُ إذا ارْتَطَم فى رَمْل لا يَقْدرِ على الخلاص منه ، أو من عنكَ البابَ وَأَعْنَكه إذا أَغْلقه . ورُوى بالقاف . وقد تقدَّم .
- (عنم) (ه) في حسديث خُرَيمة « وأخْلَفَ الخَرَاكِي وأَيْنَمَتِ الْمَنَمَة » الْمَنَمة : شجرة لطيفة الأغْصان يُشَبَّه بها بَنَانُ الْمَذَارَى . والجمع : عَنَمْ .

<sup>(</sup>۱) في ا : « المكان » . (٢) انظر حواشي ص ١٧٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلو ١: ه المَنْقفيز » بالزاى . وأثبتناه بالراء من الهروى والصحاح ، والفائق ٩٤/٣، والقاموس واللسان ذكرا فى مادة ( عنقز ) قالا : العنقز : الداهية .

- ﴿ عَنَىٰ ﴾ ( ه ) فيه « لو بلَّفَت خَطِيمَّتُه عَنَانَ السَّماء » العَنان بالفتح : السَّحاب ، والواحِدة عَنَانة . وفيل : مَاعَنَّ لَكَ منها ، أَى اعْتَرض وبَدَا لَكَ إِذَا رَفَعْت رأسَك . ويُروى «أَعْنان السَّماء» : أَى نَواحِيها ، واحِدُها : عَنَنْ ، وعَنُّ .
- \* ومن الأوّل الحديث « مرَّت به سحابة ُ فقال : هل تَدْرُون ما اسْم هـذه ؟ قالوا : هذا السَّحاب ، قال : والْمَزْن ، قال : والْمَنَان ، قالوا : وَالْمَنَان » .
  - ( ه ) وحديث ابن مسعود «كان رجلُ فى أرضٍ له إذْ مَرَّت به عَنَانَةُ تَرَهُمَيَّأُ » .
    - \* والحديث الآخر « فيُطِلُّ عليه العَنَانُ » .
- (ه) ومن الثانى « أنه سُئل عن الإبل، فقال: أعْنَان الشياطين » الأعْنَانُ: النَّواحى، كأنَّه قال إنَّها لـكَثْرة آفاتِها كأنَّها من نَواحِي الشياطين في أخْلاقِها وطَبائِعها.
  - \* وفي حديث آخر « لا تُصَلُّوا في أعْطَان الإبلِ ؛ لأنَّهَا خُلقت من أعْنان الشياطين » .
- (ه) وفى حــدىث طَهْفة « بَرِ نَمَا اللَّهُ مِن الوَثَن والعَمَن » الوَثَن : الصَّمَ . والعَمَن : الاعْتِراض . رُيقال : عَن لى الشَّىء ، أى اعْتَرَض ، كأنَّه قال : بَرِ ثِمَا إليك من الشِّر ْكُ والظُّلم . وقيل : أراد به الخلاف والباطل .
  - (ه) ومنه حدیث سَطِیح.
  - \* أَمْ فَازَ (١) فَازْلَمَ ۖ بِهِ شَأْوُ الْعَلَنْ \*

يُر يد اغْتِراض المَوْت وسَبْقه .

- \* ومنه حديث على « دَهَمَتْهُ الَمنِيَّةُ في عَنَن جِمَاحه » هُو ماليْس بقَصْد .
- \* ومنه حديثه أيضا يَذُمُّ الدُّنيا « ألاَ وهى المُتَصَدِّيةُ العَنُون » أَى التي تَتَمَرَّضُ للنَّاسِ. وَفَعُول للمِالغة.
- \* وفى حــديث طَهْفة «وذُو العِنان الرَّكُوب» يُريد الفَرس الذَّلُول، نَسَبه إلى العِنان والرَّكوب؛ لأنه يُلْجَم ويُركَب. والعِنان: سَيْر اللّجَام.

<sup>(</sup>١) انظر حواشي ص ٣١١ من الجزء الثاني .

- (س) وفى حديث قَيْلة « تَحْسِبُ عَنِّى نَأَمَةُ ` الْى تَحْسِب أَنِّى نَائَمة ، فَأَبْدَلَتْ من الهمزة عَيْناً . وَبَنُو تَميم يَتَــكَلَّمُون بها ، وتُستَّى العَنْعَنَة .
- (س) ومنه حدیث حُصَیْن بن مُشَمِّت «أُخْبَر نا فلان عَنَّ فُلاناً حــد ثه » أَی أَنَّ فلانا حَدَّثه . وَكَأْنَهِم يَفْعُلُونه لَبَيْحَح ِ فِي أَصْوالْتِهِم .
- (عنا ﴾ (ه) فيه « أتاه جِبْريلُ فقال : بسم الله أَرْقيك من كل دا ويَمْنيك » أَى يَقْصِدكَ يقال : عَنَيْتُ فلانا عَنْياً ، إذا قَصَدْتَه وقيل : معناه من كلّ دا ويَشْفَلُك . يقال : هذا أَمْرْ لا يَعْنِيني : أَى لا يَشْفَلُني ويُمُمّْني .
- \* ومنه الحــديث « من حُسن إسْلامِ المرء تَرْ كُه مالا يَمْنيه » أى مالايُهُمَّه. ويقــال : عُنيت بحاجَتك أَعْنَى بها فأنا بها مَعْنِيُّ ، وعَنَيْتُ به فأنا عانٍ ، والأوّل أكثر : أى اهْتَمَمْتُ بها واشْتَعَلَت .
- \* ومنه الحديث « أنه قال لرجل : لَقَد عَنِيَ اللهُ بِكُ » معنى العِناية هاهنا الحِفْظ ، فإنَّ مَن عَنِيَ اللهُ بِكُ » معنى العِناية هاهنا الحِفْظ ، فإنَّ مَن عَنِيَ بشيء حفظه وحَرسَه ، يريد : لقد حَفِظ عايك دِينَك وأَمْرَكُ .
- \* وفى حـــديث عُقْبة بن عامر فى الرَّمْى بالسِّهام « لولا كلامْ سمَعْتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أُعانِه » مُعاَناة الشَّىء : مُلاَبَستُه ومُباشَر تُه . والقوم يُعَانُون مالَهِم : أَى يَقُومُون عليه .
- (ه) وفيه « أَطْهِمُوا الجَائِعَ وَفُـكُوا العَانِيَ » ، العانى: الأسِيرُ . وكُلُّ مَن ذَلَّ واسْتِمَان وخَضَع فقد عَنا يَعْنُو ، وهو عَانٍ ، والمرأة عانية ، وجَمْعُها : عَوانٍ .
- (ه) ومنه الحـدبث « اتَّقوا اللهَ في النِّساء فإنَّهن عَوانٍ عنــدكم » أي أُسَرَاء ، أو كالأُسَراء .
- (س) ومنه حديث المقدام « الحالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ له ، يَفُكُ عَانَه » أَى عانيه ، فَخُذَف الياء . وفي رواية « يَفُكُ عُنيَّه » بضم العين وتشديد الياء ، يقال : عَنَا يَمْنُو عُنُوًّا وعُنيًّا . ومعنى الأَسْرِ في هـذا الحـديث : مايكز مـه ويتَملَّق به بسبب الجِنايات التي سَبيكُها أَن تَتَحَمَّا العاقلة .

- هذا عِنْد من يُورِّتُ الحالَ ، ومَنْ لا يُورَّثه يكون معناه أنَّها طُعْمَة أُطْعِمَها الحالُ ، لا أن يكون وَارثاً .
- (ه) وفي حديث على «أنه كان يُحرِّض أصحابَه يوم صِفِّين ويقول: اسْتَشْعِروا الْحَشْيَةَ وَعَنُّوا بِالأَصُواتِ »أى احْبِسُوها وأخْفُوها ، من التَّمْنِيَة: الحبْسِ والأَسْرِ ، كأنه نَهاهُم عن اللَّغَطُ ورَفْعِ الأَصُواتِ .
- (ه) وفى حمديث الشَّمْـِبِيّ « لَأَنْ أَنَمَـنَّى بَعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَى ّ من أَن أَقُولَ فَى مَسْأَلَةً بِرَأْيِي » الْعَنِيَّة : بَوْلُ فَيه أَخْلَاط تُطْلَق بِه الْإِبِلُ الْجَرْبَي . والتَّمَنِّى: التَّطَلِّى بها ، سُمِّيت عَنِيَّةً لطُول الحَبْس .
  - \* ومنه المَثَل « عَنِيَّةٌ تَشْفِي الجَرَب » يُضْرب للرجل إذا كان جَيِّدَ الرَّأَى .
- (س) وفي حديث الفَتح «أنه دخل مَكّةَ عَنْوةً » أَى قَهْرًا وغَلَبة . وقد تـكرر ذكره في الحديث . وهو مِن عَنَا يَمْنُو إذا ذَلَّ وخَضَع . والعَنْوة : المرَّة الواحِدة مِنه ، كأن المأخوذ بها يَخْضَع ويَذَلِّ .

#### ﴿ باب العين مع الواو ﴾

- ﴿ عوج ﴾ \* قد تـكرر ذكر « العِوَج » فى الحديث اسماً ، وفعلا ، ومصدرا ، وفاعلا ، ومفعولا ، وهو بفتح العين نُختَصُ بكل شىء مَر ثَى كالأجْسام ، وبالكسر فيما ليس بِمَر ثَى مكالرأى والقَوْل . وقيل : الكسر يقال فيهما مَعاً ، والأوّل أكثر .
- \* ومنه الحديث « حتى يُقيمَ به المِلَّةَ العَوْجاء » يعنى مِلَّة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي عَيَرَتُها العَرَبُ عن اسْتِقامَتِها .
- \* وفى حديث أم زَرْع « ركِب أَعْوَجِيًّا » أَى فَرَسًا منسوباً إِلَى أَعْوَجَ ، وهو فحل كريم تُنْسَب الخيل الكِرام إليه .
- (ه) وفى حديث إسماعيل عليه السلام «هل أنْتُم عَأْبِجُون؟» أَى مُقيمون. يقال: عَاجِ بِالمَـكَانُ وعَوَّج: أَى أَقَامٍ. وقيل: عَاجَ به: أَى عَطَفَ إليه ، ومال ، وأَلمَّ به ، ومرَّ عليه. وعاجَه يَمُوجُه إذا عَطَفَه ، يَتَمَدَّى ولا يَتَمَدَّى .

- (ه) ومنه حــديث أبى ذَرّ « ثم عاجَ رأسَه إلى المرأة فأمَرها بِطَعاَم » أى أمالَه إليهــا والتَفَتَ نَحُوَها .
- (س) وفيه « أنه كان له مُشْطُ من العاج » العاج : الذَّبْل . وقيل : شيء يُتَّخذ من ظَهْر السُّلَحُفاة البَحْرِيَّة . فأما العاج ُ الذي هو عَظْم الفِيل فنَجِس عند الشافعي ، وطاهِر عند أبي حنيفة .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال ليَوْ بانَ : اشْتَرِ لِفِاطْمَة سِوَارَيْن من عَاجٍ ٍ » .
- ﴿ عود ﴾ ﴿ فَأَسَمَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْمُعِيدَ ﴾ هو الذي يُعِيدُ الْخَلْقَ بَعَدُ الحَيَاةِ إِلَى المَمَاتُ فِي الدُّنيا، وبعد الممات إلى الحياة يومَ القيامة .
- (ه) ومنه الحديث « إن الله يُحِبُّ الرجل القوىٰ ّ المُبْدِئ المُعِيدَ على الفَرَس » أى الذى أَبْدَأَ في غَزْوَة وأعاد فَغَزَا مَرَّة بعد مَرَّة ، وجَرَّب (١) الأُمور طَوْراً بغد طَوْر .

والفَرس المُبْدِي ُ المُعِيدُ: هو الَّذِي غَزَ َ عليه صاحِبُه مَرَّة بعداُخْرِي . وقيل : هوالذي قد رِيضَ وأُدِّبَ ، فهو طَوْع رَاكِبه .

- \* ومنه الحديث « وأُصْلِح ۚ لَى آخِرَ تِي التَّى فيها مَعادِى » أَى مايَعُود إليه يومَ القِيامة ، وهو إمَّا مصدر أو ظَرف .
- \* ومنه حديث على « والحَـكُمُ اللهُ والمَعْوَدُ إليه يومَ القيامة » أى المَعاد . هكذا جاء المَعْوَد على الأصْل ، وهو مَفْعَـل من عاد يَعُود ، وَمن حَقِّ أَمْثالِهِ أَن تُقْلَب وَاوُه أَلِفاً ، كالمَقام والمَراح ، ولكنة اسْتَعْمله على الأصْل ، تقول : عاد الشَّيء يَعُود عَوْداً ومَعاداً : أى رَجع ، وقد يَر دُ بمعنى صار .
- (ه) ومنه حــديث مُعاذ « قال له البنبي صلى الله عليــه وسلم : أَعُدْتَ فَتَاّناً يَامُعاذ؟ » أي صِرْت .
  - ( ه ) ومنه حديث خُزَيمة « عَادَ لَهَا النِّقَادُ مُجْرَ نَشِماً » أَى صَارَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أو جرب » والمثبت من ا ، واللسان ، والهروى .

- ( ه ) ومنه حدیث کعب « وَدِدْت أَنَّ هذا اللَّبنَ یَعُود قَطِرَ انَّا » أَی یَصِیر « فقِیل له : لِمَ ذلك ؟ فقال : تَلَبَّعَتْ قُرَیشُ أَذْ نَابَ الإبل وتَركوا الجماعاتِ » .
- [ ه ] وفیـه « الْزَمُوا تُتَقَى الله واسْتَعیدُوها » أی اعْتادُوها . ویقــال للشجاع : بَطَلُ . مُعَاود : أی مُعْتَاد .
- (س) وفى حديث فاطمة بنت قَيْس « فإنها امْرأَةٌ يَكُثُرُ عُوّادُها » أَى زُوّارُها . وكُلُّ مَن أَتَاكُ مرَّة بعْد أُخْرى فهو عائِد ، وإن اشْتَهر ذلك فى عِيَادة المريض حتى صاركانَّه نُخْتَصُ به . وقد تكررت الأحاديث فى عِيادة المريض .
- (س) وفيه « عَليكم بالعُود الهِنْدِيّ » قيل : هو القُسْط البَحْرِيُّ . وقيل : هو العود الهندي رُيِّ . ويل : هو العود الهندي رُيِّ . ويل : هو العود الله ي رُيِّ . وقيل : هو العود الله ي رُيِّ . وقيل : هو العود الهندي من العود الهندي رُيِّ . وقيل : هو العود الهندي . وقيل : هو العود الهندي من العود الهندي . وقيل : هو العود الهندي أيِّ . وقيل : هو العود الهندي . وقيل : هو العود العود . وقيل : هو العود العود . وقيل : هو العود . وقيل : وقيل : هو العود . وقيل : وقيل : وقيل : هو العود . وقيل : و
  - ( ه ) وفيه ذكر « العُودَيْن » هُما مِنْبَر النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه .
- ( ه س ) وفى حــديث شُرَيح « إِنَّمَا القَضَاءَ جَمْر ، فَادْفَع الجَمْر عَنْك بِعُودَيْن » أراد بالعُودَيْن : الشَاهِدَين ، يُريد اتَّق النَّارَ بهما واجْمَاهُمَا جُنَّتك ، كما يَدْفع المصْطَلَى الجُمْرَ عن مكانه بعُود أو غيره لئلاَّ يَحَتَرق ، فَمَثَّل الشَاهِدَين بهما ؛ لأنه يَدْفع بهما الإثم والوبال عنه .

وقيل: أراد تَكُبَّتْ في الْحُـكُم واجْتَهَد فيما يَدْفع عنك النَّار مااسْتَطَّهُ ثُـ (١).

- \* وفى حديث حسَّان « قدْ آنَ لـكم أن تَبْعَثُوا إلى هذا العَوْد » هو الجل الـكبير المُسِنَّ الْمُدَرَّب، فشبَّة نفْسَه به.
- (ه) وفى حديث جابر « فعمَدْتُ إلى عَنْز لأَذْ بَحَهَا فَمَعَتْ ، فقال عليه السلام: لا تَقْطَعْ دَرَّا ولا نَسْلا ، فقُلت : إِنَّمَا هي عَوْدَةٌ عَلَقْناها البَلح والرُّطَب فسَمِنَتْ » عَوّد البَعِيرُ والشَّاةُ إذا أَسَنَّا . و بَعِيرٌ عَوْدٌ ، وشاةٌ عَوْدَة .
- \* وفى حديث معاوية « سأله رجل فقال له : إنك لتَمُتُ برَحِم عَوْدة ِ ، فقال : 'بلَّها بِعَطائك حتى تقْرُب » أَى برَحِم قَديمة بَعيدة ِ النَّسَب .
- \* وفى حـديث حُذَيفة « تُعْرَض الفِتَنُ على القُلوب عَرْضَ الحصير عَوْداً عَوْداً » هكذا

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى: «كما تقول: فلان يقاتل برمحين، ويضارب بسهمين».

الرواية بالفتح ، أى مَرَّة بعد مرة . ورُوى بالضم ، وهو واحد العِيدَ ان ، يعنى ما ُينْسَج به اَلحصِيرُ من طاقاته . وروى بالفتح مع ذال معجمة ، كأنَّه اسْتعاذ من الفِتن<sup>(۱)</sup>

﴿ عُودَ ﴾ (هـ) فيه «أنه تزَوّج امْرأة ، فلمّاً دَخَلَت عليه قالت : أَعُودَ بالله منك ، فقال : لقد عُـذَت بَمَعادَ فالحْقِى بأَهْلِك » يقال : عُذْت به أَعُودَ عَوْذاً وعِياداً ومَعاداً : أَى كَجاأت إليه . والمَعادُ المصدرُ ، والمـكان ، والزمان : أَى لَقَد كَجاأت إلى مَلْجاً ولُذْت بِمَـلاذٍ .

\* وقد تكرر ذكر « الاسْتِعادة والتَّعوَّذ » وَما نَصرَّف منهما . والكُلُّ بَمْعْنَى . وبه سُمِّيت « قُلْ أعوذ بِرَبّ الفَاَق » و « قُلُ أُعوذ برب الناس » المُعوِّذَ آيين .

(س) ومنه الحديث « إنَّمَا قالِمَا تَعَوُّذًا » أَى إنَّمَا أَقْرِ بالشَّهادة لاَ جِنَّا إليها ومُعْتَصِما بها ليَذْفعَ عنه القَتْل، وليس بمُخْلِص في إسْلامه .

(س) ومنه الحديث «عائذُ بالله من النَّار » أَى أَنَا عائِذ ومُتَعَوِّذ ، كما يُقال مُسْتَجِير

بالله ، كَفِعل الفاعل موضع المفعول ، كَقُولهم : سِيرٌ كَاتُمْ ، ومَانٍ دَا فِقْ .

ومَن رواه « عائذاً » باُلنَّصْب جعل الفاعل موضع المصْدر ، وهو العِياَذ .

(ه) وفي حديث الله المعلم الله ومَعَهم الهُوذُ المَطَافِيل » يُريد النَّساء والصَّبْيان . والمُصوذ في الأصل : جَمْع عائذ وهي النَّاقة إذا وَضَعَت ، وبَعْد ماتَضَع أَيَّاماً حتى يَقْوَى ولدُها .

\* ومنه حديث على « فأُقْبَلْتُم إلى اقْبالَ العُوذ المَطَافيل » .

(عور) \* في حديث الزكاة « لا ُيؤخَذ في الصَّدقة هَرِمَة ْ ولا ذَاتُ عَوَ ارِ » العَوار بالفتح : العَيْب ، وقد يُضَمُّ .

(ه) وفيه « يارسول الله ، عَوْرَ اتَّنَا مانأتي منها وما نَذَر؟ » العَوْراتُ : جمْــع عَوْرة ،وهي

<sup>(</sup>١) زاد السيوطى فى الدر النثير ، من أحاديث المادة : « وكان له قَدَحُ من عَيْدان يبول فيه » بفتح العين المهملة ، وهى النخل الطُّوال المنجردة ، الواحدة : عَيدانة » اه وانظر القاموس (عود)

كُلُّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وهي من الرَّجْل ما بَيْن الشَّرة والرُّكْبة ، ومن المرأة الُحرَّة جميعُ جسدها إلاَّ الوَجْه واليَدَين إلى الـكُوعَين، وفي أُخْمَصها خِلاف ، ومن الأمّة مثلُ الرجل، وما يَبْدو منها في حال الخِدْمة ، كالرَّأس والرَّقبة والسَّاعِد فليس بعَوْرة . وسَتْر العَوْرة في الصلاة وغير الصلاة واجبُ، وفيه عند الخلوة خِلاف .

\* ومنه الحديث « المَرْأَةُ عَوْرَةٌ » جَعلَها نَهْسَما عَورَةً ، لأنها إذا ظهرَت يُسْتَحْيا منها كَا يُسْتَحْيا من العَورة إذا ظَهرَت .

\* وفي حديث أبى بكر « قال مسعود بن هُنَيْدَة : رأيتُه وقَدْ طَلع في طريق مُعُورَة » أى ذَاتِ عَوْرَة يُخاف فيها الضَّلال والانْقطاع . وكلُّ عَيْب وخَلَل في شيء فهو عَوْرة .

\* ومنه حدیث علی « لا تُجْهِزوا علی جَریح ولا تُصِیبُوا مُعْوِراً » أَعْوَرَ الفارسُ : إذا بَدا فیه مَوْضِعُ خَلَل للضَّرب .

[ه] وفيه « لما اعْتَرَضَ أبو لهب على النبى صلى الله عليه وسلم عِنْد إظهارِه الدَّعْوةَ قال له أبو طالب : ياأَعْورَ، ما أنتَ وهـذا » لم يكن أبو لهب أعْورَ ، ولكن العَرب تقول للذى ليس له أخ من أبيه وأمّه أعْورُ. وقيل : إنهم يقولون الرّدىء من كل شيء من الأمور والأخلاق: أعْورَ . وللمؤنّث منه عَوْرًاء .

\* ومنه حديث عانشة « يَتَوَضَّأُ أحدكم من الطعام الطَّيِّب ولا يَتَوَضَّأُ من العَوْرَاء يقولهُ، »أى الكلمة القبيحة الزَّائعَة عن الرُّثُد .

\* وفى حديث أم زَرْع « فاسْتَبْدَلُتْ بعده وكلُّ بَدَلِ أَعْوَرُ » هو مَثَل يضْرب لهذَ موم بَعْد الحُمُّود .

(س) ومنه حديث عمر، وذكر امْرَأُ القَيْس فقال: « افْتَقَرَ عَن مَعَانَ عُورٍ » العُورُ: جمع أَعُوَ رَقَعُ وَاءَ ، وأرادَ به المَعانِيَ الغامِضَة الدَّقيقة ، وهو من عَو ّرْتُ الرَّ كِيَّة وأَعرَّتُها أَنَّ وعُرْتُها إذا طَمَمْتَها وسَدَدْتَ أَعْنَيْهَا اللَّي يَنْبُعُ منها المَاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأَعُورْتُهُا » وأَثبتنا مافي ا ، واللسان.

- (س) ومنه حدیث علی « أَمَره أَن يُعوِّرَ آبَار بَدْر » أَی يَدْ فِنَهَا وِيَطُمَّمَا ، وقدعارت ْ تِلكَ الرَّ كِيةَ ُ تَمُور .
- \* وفى حديث ابن عباس وقصَّة العجْل « من حُـلِيّ تعَوَّرَه بَنُو إسرائيل » أى اسْتَعارُوه. يقال : تَعوّر واسْتَعار ، نَحُو تعجَّب واسْتَعْجَب .
- (س) وفيه « يَتَعَاوَرُون على مِنْبَرِي » أَى يَخْتَلَفُون ويَدَنَاوبُون ، كُلَّمَا مَضَى واحِدْ خَلَفه آخر. يُقال: تَعَاوَرالقومُ فلانا إذا تَعاونُوا عليه بالضَّرب واحِداً بعد وَاحِد.
- \* وفى حــديث صَفُوان بن أُميّــة «عَارِيَّةٌ مَضْمُونة مُؤدَّاة » العــارية يَجب رَدَّها إجماعاً مَهماً كانت عَيْنُها باقِيةً ، فإن تَلِفَت وجَب ضَمان ُ قيمتِها عند الشافعي ، ولا ضمان فيهــا عند أبي حنيفة .

والعاريَّة مُشَدَّدة الْياء ، كأنَّها مَنْسوبة إلى الْعَار ؛ لأن طَلبَها عَارُ وعَيْب ، وتُجْمع على الْعَوَارِيّ مُشَدَّدًا . وأعارَه يُعِيره . وأسْتعارَه ثَوْبًا فأعاره إيَّاه . وأصلُها الواو . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

- ﴿ عُوزَ ﴾ \* في حديث عمر « تَخَرُّج المرأةُ إلى أبيها يَكِيدُ بِنَفْسِهِ ، فإذا خَرِجَت فَلْتَلْبَسْ مَعاوِزَها » هي اُلِخَلْقان من الثياب ، واحِدُها مِعْوَز ؛ بكسر الميم . والعَوَزُ بالفتح : العُدْمُ وسُوه الحال .
- (س) ومنه حدیثه الآخر « أَمَالَكَ مِعْوَزَ ؟ » أَى ثَوِبُ خَلَقٌ ؛ لأَنه لِبَاسِالْمَعْوِزِين، فَخُرِّجِ عَمْرَجِ الآلَة والأَدَاة . وقد أَعْوَز فهو مُعْوِز .
- ﴿ عوزم ﴾ \* فيه «رُوَيْدَكَ سَوْقاً بالعَوازِم » هي جمع عَوْزَم ، وهي الناقة التي أَسَنَّت وفيها بَقِيَّة ، وقيل : كَنِي بها عن النساء ·
- ﴿ عُوضَ ﴾ \* فى حديث أبى هريرة « فلماً أَحَلَّ الله ذلك للمُسْلمين \_ يَعنى الجزّية \_ عَرفُوا أنهم قد عَاضَهم أفضَلَ مماً خافوا» تقول: عُضْتُ فلانا ، وأعَضْتُهُ وعو ضتُهُ إذا أعْطَيتَه بَدل ماذهب منه. وقد تـكرر فى الحديث.

﴿ عوف﴾ (س) في حديث جُنادة «كان الفَتَى إِذا كان يوم سُبُوعه دخَل على سِنان بن سَلَمة ، قال : فدخَلْتُ عليه وعَلَى ّ تَوْ بان مُورَدَان ، فقال : نَعِم عَوْ فُك يَاأَ با سَلَمة ، فقلت : وعَوْ فُك فَنَعِم » قال : فدخَلْتُ عليه وعَلَى ّ تَوْ بان مُورَدَان ، فقال : نَعِم عَوْ فُك يَاأَ با سَلَمة ، فقلت : وعَوْ فُك فَنَعِم » أَغْتُك وجَدُلُك . وقيل : بَاللَّك وشَأْنُك . والعَوْف أيضا : الذَّ كُر ، وكأنه أليق بمعنى الحديث؛ لأنّه قال يوم سُبُوعه ، يعنى من العُرْس .

﴿ عُولَ ﴾ أَى بَمَنَ تَمُونُ وَتَأْزَ مُكَ نَفَقَتُهُ مَنَ عَمُونُ وَتَأْزَ مُكَ نَفَقَتُهُ مَنَ عَمُولَ ﴾ أَى بَمَنَ تَمُونُ وَتَأْزَ مُكَ نَفَقَتُهُ مَن عِيالَكَ ، فإنْ فَضَل شيء فلْيَـكُن ْ للا ْجانب . يقال : عَالَ الرَّجِلُ عِيالَهُ يَعُولُهُم إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه مِن قُوت وكِسُوة وغيرهما .

وقال الكِسائى : يقال : عال الرجُل يَعُول إذا كَثَر عِيالُه . واللُّمَة اَلجَيَّدة : أعَال يُعِيلُ .

\* ومنه الحديث « من كانت له جارية و فعالها وعَامِها » أي أنفق عليها .

(ه) وفي حسديث الفرائض والميراث في كُر «العَوْل» يقال: عالَتِ الفَريضةُ: إذا ارْتَفَعَت وزادت سِمهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارِثيها ، كَن مات وخلَّف ابْلَتَين، وأَبُويْن، وزُو ْجَة ، فللا بْنَتَين النُّائان ، واللا بُويْن السُّدُسان ، وهُما الثَّاث ، وللا وجة الثُمُن ، فَحَجْموع السِّمهام واحسد و ثمُن وَاحِد ، فأصابُها ثمانية ، والسِّمهام تسعة ، وهده المسألة تُسكَّى في الفرائض : المُنجَريَّة ، لأنَّ عليًّا رضى الله عنه سُئِل عنها وهو على المنبَر فقال من غير رَويَّة : صار مُمْها تُسْعا .

\* ومنه حديث مريم عليها السلام « وعَال قَلْمُ زَكَرِيًّا عليه السلام » . أى ارْتَفَعَ علي الماء .

(س) وفيه «الْمُعُوّلُ عليه يُعَذَّب » أَى الذى يُبْكَى عليه مِنَ المَوْتَى ، يقال :أَعُولَ يُعُولِ ا

قيل: أراد بهمن يُوصِي بذلك . وَقيل: أراد الكافر . وقيل: أراد شخصاً بَعَيْنه عَلِمَ بالوَحْيَ حَالَهَ ، ولهذا جاء به مُعَرَّفا . ويُروى بفتح العين وتشديد الواو ، مِن ْ عَوَّل للمبالغة .

(س) ومنه رجَزُ عامِر:

#### \* وبالصِّياح عَوَّ لُوا عَكَيْنَا \*

أَى أَجْلَبُوا واسْتَعَانُوا . والعَويل : صَوْت الصَّدْر بالبُكاء .

- \* ومنه حديث شُعبة «كان إذا سمع الحديث أخَذه العَوِيلُ والزَّويل حتى يَحْفَظَه » وقيل : كُلُّ ما كان من هذا الباب فهو مُعُولُ ، بالتَّخفيف ، فأمَّا التشديد فهو مِن الاسْتِعانة ، يقال : عَوَّلْتُ به وعليه : أي اسْتَعَنْت .
- [ه] وفى حديث عُمان «كتب إلى أهل الكُوفة : إنّى لستُ بميزَات لا أَعُول » أَى لا أَمِيـل عن الاسْتِواء والاعْتدال . يقـال : عَالَ الميزانُ إذا ارْتفَـع أَحَـدُ طَرَفَيْـه عن الآخر .
- [ه] وفي حديث أم سكمة «قالت لعائشة: لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَمْهُدَ إليكِ عُلْتِ » أي عَدَلْتِ عن الطريق ومِلْتِ .

قال الْفَتَدْبِي : وسِمْعت من يَرْويه «عِلْتِ » بكسر العين ، فإن كان محفوظا فهو من عال فى البِلاد يَعِيل ؛ إذا ذهب . ويجوز أن يكون من عالَه يَمُوله إذا غلبه : أى غُابْتِ على رأيك . ومنه قولهم : عِيل صَبْرك .

وقيل : جواب لَوْ محذوف : أَى لُو أَرَادَ فَعَلَ ، فَتَرَكَّتُهُ لَدَ لِاللَّهِ الـكَالَامِ عَلَيْهِ . ويكون قولُها « عُلْت »كلاما مُسْتَأْنَفًا .

( ه س ) وفى حديث القاسم بن محمد « إنَّه دَخَل بها وأَعْوَلَتْ ( ا ) هُ أَى وَلَدَتْ أُولاداً ، والأصل فيه : أَعْيَلَت : أَى صارت ذاتَ عِيال . كذا قال الهروى .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وقد أعولت » وانظر الفائق ٢/٢٠٠

وقال الزَّ تَحْشَرى: « الأصل فيه الواو ، يُقاَل: أعالَ وأَعْوَل إذا كَثْرَ عِيَالُه ، فأمّا أَعْيَلَت فإنه في بنائه منْظُورْ إلى لفْظِ عِيال لا أصْله ، كقولهم: أقْيال وأَعْياد » .

\* وفى حديث أبى هريرة « ما وعاه العَشَرَة ؟ قال : رجل يُدْخِل على عَشَرة عَيِّل وعاء من طعام » يُريد على عَشَرة أَنْفُس يَعُولُهم ، العَيِّل : واحد العِيال ، والجُمْع : عَيَائِل ، كَجَيِّد وَجِيادٍ وَجَيادُد . وأصله : عَيْوِل ، فأدْغم . وقد يَقَعُ على الجُمَّاعة ، ولذلك أضاف إليه العَشَرة فقال : عَشرة عَيِّل ، ولم يقُل : عَيائل . والياء فيه مُنْقَابة عن الواو . قاله الخطَّابي .

(س) ومنه حديث حَنْظَلَة الحكاتب « فإذا رجعْت إلى أَهْلَى دَنَتْ مِنِّى المرأةُ وعَيِّـلُ ُ أو عَيِّـلان » .

(س) وحديث ذى الرُّمَّةِ ورُوْبَةَ فى القَدَر « أَتَرَى اللهُ قَدَّر على اللهُ نَب أن يأكل حَلوبَةَ عَيَائِلَ عَالَةٍ ( ) وهو الفَقِير . عَيَائِلَ عَالَةٍ ( ) ضَر ائْكِ » والْعَالَة : جمعُ عائِل ، وهو الفَقِير .

﴿ عوم ﴾ (ه) في حديث الْبَيْعِ ﴿ نهى عن الْمُعَاوَمَة ﴾ وهي بَيْع ثمر النَّخُل والشَّجُر سَنَتَيْن وثلاثا فصاعِدا . يقال : عَاوَمَتِ النَّخُلَةُ إِذَا حملتَ سَنَةٌ ولم تَحْمِلُ أُخْرَى ، وهي مُفاعَلة من الْعام ِ: السَّنَة .

[ه] ومنه حديث الاستسقاء

\* سِوَى الحَنْظلِ الْعَامِيِّ والْمِلْهِزِ الْفَسْلِ \* مُنْسُوبِ إِلَى الْعَدْبِ: السَّنَة . هُو مَنْسُوبِ إِلَى العَام ، لأنه يُتَنَخَذ في عام الجَدْب ، كَمَا قالوا للحَدْب : السَّنَة .

(س) وفيه «عَلُّموا صِبيانَكُمُ الْعَوْمَ » العَوْم : السَّباحة . يقال : عامَ يَعُوم عَوْمًا .

﴿ عُونَ ﴾ (س) في حديث على «كانت ضَرَباتُهُ مُبْتَهِ كُراتِ (٢) لا عُوناً » العُون : جَمْع العَوان ، وهي التي وقعَت مُخْتَلَسَةً فأحوجَت إلى المراجَعَة ، ومنه الحر ب العَوَان . أي المُتَردَّة . والمرأة العَوَان ، وهي الثَّيِّب . يَعْنَى أَنَّ ضَرَباتِه كانت قاطِعة ماضِية لا تَحتاج إلى المُعاوَدَة والتَّثَنية .

<sup>(</sup>١) سبق في مادة ( ضرك ) بالرفع : خطأ . ﴿ ٢) انظر حواشي ص ١٤٩ من الجزء الأول .

﴿ عُوهُ ﴾ ( ه ) فيه « نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَى تَذَهَبَ العَاهَةُ » أَى الآفة التَّى تُصيبها ا فَتُفْسِدُها \* يَقَالَ : عَاهَ الْقَوْمُ وأَعْوَهُوا إذا أصابت ثِمَارَهُم وماشِيَتَهُم العَاهَةُ .

\* ومنه الحديث « لا يُورِدَنَ ذُو عَاهَة على مُصِح ۗ » أى لا يُوردُ مَنْ بإبلهِ آفة مِن جَرَب أو غيره على مَن إبله صِحَاح لللا يَبْزلَ بهذه ما نَزَلَ بتلك ، فَيَظُنَ المُصِح أن تلك أعْدَتُها فيأْم .

﴿ عُوا ﴾ (س) فى حديث حارثة «كأنى أَسْمِعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ » أَى صِياحَهِم . والعُوَاء : صَوْت السِّباع ، وكأنه بالذئب والـكلب أُخَصُّ . يقال : عَوى يَعْوِى عُواء ، فهُوَ عاوٍ .

- (ه) وفيه « أَنَّ أُنَيْفًا سَأَلَهُ عَن نَحْر الإبلِ، فأمره أَن يَعْوِى رءوسَها » أَى يَعْطِفها إلى أَحَدِ شِقْيها لَتَبْرُز اللَّبَّة ، وهي المَنْحر . والعَوْى (١) : اللَّيْ والعَطْف .
- (ه) وفى حديث المسلم قاتِل المُشْرك الذى سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم « فَتَعَاوَى الله عليه حتى قتلوه » أى تَعاونوا وتَساعدوا . ويُروى بالغين المعجمة وهو بمعناه .

# ﴿ باب المين مع الماء ﴾

﴿ عهد ﴾ \* في حديث الدعاء « وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكُ مَا اسْتَطَعْتُ » أي أنا مُقيم على ما عاهد تك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدا نينتك ، لا أزُول عنه ، واسْتَثنى بقوله « ما اسْتَطَعْتُ » موضع القدر السَّابق في أمْرِه : أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقُضَ العَهْد يوماً ما ، فإنّى أخسلِ عند ذلك إلى التَّنَصُّل والاعْتِذَار لِعَدَم الاسْتِطاعة في دَفْع ما قَضَيْتُهُ على " .

وقيل معناه : إنَّى مُتَمسَّك بما عَهِدْ تَهَ إلى مَن أَمْرِكَ وَنَهْيك ، ومُبْلِي العُذْر في الوفاء به قَدْرَ الوُسْع والطَّاقة ، وإن كنْتُ لا أقْدِرُ أن أَبْلُغ كُنْهَ الواجِب فيه .

<sup>(</sup>١)كذا ضبط فى الأصل ، وفى ا: « العَوَى » والذى فى الصحاح ، واللسان ، والقاموس : « العَيّ » وفعله : عَوَى يَعْوى .

( ه س ) وفيه « لا يُقْتَلَ مُؤْمِن ' بكافر ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدُه ـ أَى (١) ولا ذُو ذِمّة في ذِمّته ـ ولا مُشْرِك أُعْطى أماناً فَدخل دارَ الإسلام فلا يُقْتَلَ حتى يَعُود إلى مأمّنه » .

ولهذا الحديث تأويلان بمُقُتَّضَى مَذهب الشافعي وأبي حنيفة ، أما الشافعي فقال : لا يُقْتل المسْلمُ بالكافر مُطلقا ؛ مُعاهَداً كان أو غيرَ مُعاهَداً ، حَرْ بيًّا كان أو ذِمِّيًّا ، مُشْرِكاً [كان ٢٠] أو كِتابيًّا ، فأجرى اللَّفظ على ظاهره ولم يُضْمر له شيئًا ، فكأنه نهى عَنْ قتل المسلم بالكافر ، وعن قَتْل المُعاهَد ، وفائدة ذكره بعد قوله « لا يُقْتَل مسْلم بكافر » لئلاً يَتوهَّم مُتوهِم أنه قد نفي عنه القود بين بقتْله الكافر في غلن أن المعاهد لو قتله كان حُكمه كذلك ، فقال : « ولا ذُو عهد في عهده » ويكون الكام معطوفا على ما قَبْلَه ، مُنتَظما في سِلْكه من غير تَقَدْير شيء محذوف .

وأما أبو حنيفة فإنّه خَصَّص الكافر في الحديث بالحر ْ بِيِّ دُون الذَّمِّي ، وهو بخلاف الإطلاق ؛ لأنَّ مِن مَذهبه أن المسلمَ 'يقتل بالذَّمِّي ، فاحتاج أن يُضْمر في الكلام شيئاً مُقدَّرا ، ويَجعل فيه تَقْديماً وتأخيرا ، فيكون التَّقدير : لا يُقتل مسلم ولا كافر وتأخيرا ، فيكون التَّقدير : لا يُقتل مسلم ولا كافر مُماهد بكافر ، فإن الكافر قد يكون مُعاهدا وغيرَ مُعاهد .

(ه) وفيه « من قَتَل مُعَاَهَدِاً لم يَقْبَلَ اللهُ منه عَمرُفا ولا عَدْلا » يجوز أن يكون بكسر الها، وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثرَ.

والْمُاهَد: مَن كَانَ بَيْنَكُ وبَيْنَهُ عَهِد ، وأَ كَثْرُ مَا يُطْلَقَ فِي الحَدَيْثُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَة ، وقد يُطْلَق عَلى غيرهم من السَّكُفَّار إذا صُولحُوا على تَرْكُ الحَرْبِ مُدَّةً مَا .

\* ومنه الحديث « لا يَحِلُّ لَـكُم كذا وكذا ، ولا لُقَطَةُ مُعاهَدٍ » أَى لا يَجوز أَن يُتَملَّكُ لُقَطَتُهُ الموجودة من ماله ؛ لأنه مَعْضُوم المـال ، يَجْرَى حُـكُمُه مَجْرَى حُـكُم الذِّمِّي .

\* وقد تكرر ذكر « العَهْد » في الحديث . ويكون بمعنى اليمين ، والأمان ، والذَّمة ، والحِهْاَظ ، ورعاية الحر ْمَة ، والوّصِيَّة . ولا تَخْرج الأحاديث الواردة فيه عن أحَد هذه المَعَانِي .

(ه) ومنه الحديث « حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان » يُرِيد الحَفِاَظَ ورِعايةَ الْحَرْمة .

<sup>(</sup>۱) سقطت من ا (۲) من ا

- (س) ومنه الحديث « تمسكوا بعَهْدابن أُمِّ عَبْدٍ » أَى ما يُوصِيكُم به ويأْمُركم ، يَدَلُّ عَالِيهِ مَ الْأَشَى ما رَضِى لَمَا ابنُ أُمِّ عَبْدٍ » لَمَوْ فِنه بشَفْقته عليهم ونَصِيحتهِ لِهُم . وابنُ أُمَّ عَبْدُ : هو عبد الله بن مسعود .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « عَهِد إلى َ النبيُ الأَميَ صلى الله عليه وسلم » أَى أُو ْمَى .
  - \* وحدیث عَبْد بن زَمْعة ﴿ هو ابن أخى عَهِد إلى فيه أخِي ﴾ .
- ( ه ) وفى حديث أمّ زَرْع « ولا يَسْأَلُ عمَّا عَهِد » أَى عَمَّا كَان يَمْرِ فِه فى البيْت من طَعام وشَر اب ونحوها ؛ لِسَخانه وسَعَة نَفْسِه .
- (س) وفى حديث أم سَلَمة « قالت لعائشة : وتَرَكْتِ عُهَيْداه » المُهَيْدَى \_ بالتشديد والقصر \_ فُمَيْدَى ، من العَهْد ، كَالْجَهْدى من الجُهْد ، والمُجَّيْلَى من العَجَلة .
- (س) وفى حديث عُقْبة بن عامر « عُهْدَةُ الرَّقيق ثلاثةُ أيام » هو أن يَشْتَرِىَ الرقيقَ ولا يَشْتَرِى من عَيْب فى الأيام الثلاثة فهو من مال ولا يَشْتَرِط البائعُ البَراءةَ من العيب ، فما أصاب المُشْتَرِى من عَيْب فى الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إنْ شاء بلا بَيِّنة ، فإن وَجَد به عَيْبا بعد الثلاثة فلا يُرد إلَّا ببيينة .
- ﴿ عهر ﴾ (ه) فيه « الولدُ للفِرَاشُ ولِلْماهِرِ الحَجَرُ » العاهِر : الزَّانَى ، وقد عَهَر يَمْهَرَ عَهْرَ أُوعُهُمْ وَعُهُوراً إِذَا أَتَى المُرأَةُ ليلا للفُجُورِ بها ، ثم غَلَب على الزّنا مُطْلقاً . والمعنى : لا خَظَّ للزَّانَى فى الولد ، وإنما هو لصاحب الفِراش : أى لصاحب أمِّ الولد ، وهو زوْجُها أو مَوْلاها ، وهو كقوله الآخر « له التَّرابُ » أى لا شى اله
  - ( ه ) ومنه الحديث « اللَّهُم بَدُّلُه بالعَهْرِ العَفَّةَ ﴾.
  - \* ومنه الحديث « أَيُّمَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةً أَو أَمَةً » أَى زَنَى ، وهو فاعَل منه ، وقد تـكرر في الحديث .
  - (عهن ) \* في حديث عائشة «أنا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عِهْن » العِهْن : الصُّوف المُلَوَّن ، الواحدة : عِهْنة . وقد تكرر في الحديث .

(ه) وفى حديث عمر « أنْدِنَى بِجَر يدة واتَّقِ العَوَاهِنَ » هى جمع عاهِنَة ، وهى السَّمَفات التي تَلِى قُلْب النَّخلة، وأهْل نَجْد يْسَنُونَها الْخُوافِيَ . وإنّا نَهَى عَنها إثْفاقاً على قُلْب النخلة أن يَضُرَّ به قَطْعُ ما قَرُب منها (١) .

\* وفيه « إِنَّ السَّلَف كانوا يُرسلون السَّلَمِيةَ على عَو َاهِنِها » أَى لا يَزُمُّونَها ولا تَخْطَعُونَها. الْمَوَ اهِنُ : أَن تَأْخَذُ غَيْرَ الطريق في السَّيْرُ أَو الكلام ، جمع عاهنة .

وقيل : هو من قولك : عَهِنَ له كذا : أَى عَجِلَ . وعَهن الشيء إذا حَضَر : أَى أَرْسَلِ السَكلام على ما خَضَر منه وعَجِلَ من خطأ وصواب .

## ﴿ باب العين مع الياء ﴾

﴿ عيب ﴾ (ه) فيه « الأنْصَار كَرِشي وعَيْبَتَى » أى خاصَّتى ومَوضعُ سِرْى . والعرب تَكْنِي عن القُلوب والصُّدور بالعِياب ، لأنها مُسْتَوْدَع الشِّر اثر ، كا أن العِياَبَ مُسْتَوْدعُ الثُيِّابِ. والعَيْبة معروفة .

(ه) ومنه الحديث « وأنَّ بينهم عَيْبَةً مَكُفُوفَةً » أَى بينهم صَدْرُ نَقِيَ مِن الغِلَّ والحَدَاع ، مَطْوِيٌ على الوَفاء بالصَّلح. والمكفوفة: المُشْرَجَة المشدودة.

وقيل : أراد أنَّ بينهم مُوادَعَةً ومُكَافَّة عن الحرْب، تَجْرِيان مَجْرى المودّة التي تكون بين المُتَصَافِين الَّذين يَثْقِ بَعْضُهُم إلى بعض.

\* ومنه حديث عائشة « في إيلاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم على نِسائه ، قالت المُمَرَ لَّ لامَهَا : مالى وللَّ يا ابن الخطَّب! عليك بعَيْبَتك » أى اشْتَغْلِل بأَهْلِك ودَعْنى .

﴿ عيث ﴾ (س) في حديث عمر «كِسْرَى وقَيْصَرُ يَعِيثان فيها يَعِيثان فيه وأنت هكذا! » عاث في ماله يَعِيث عَيْثا وعَيَثاناً إذا كَذَرَه وأفْسَده . وأصْل العَيْث: الفساد .

\* ومنه حديث الدَّجَّال « فعَاث يميناً وشِمالا » .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : والعَواهِن في غيرهذا : عروق رحم الناقة .

- ﴿ عير ﴾ (ه) فيه « أنه كان يَمُرّ بالتمرة العَائرة فما يمْنَعُهُ من أُخْذِهَا إِلَّا تَحَافَةُ أَن تَكُونَ من الصَّدَقة » العائرة : السَّاقِطة لا يُعْرَف لها مالكِ ث ، من عار الفَرسُ يَعِيدِ إذا انْطَلَق من مَرْ بَطِه مارًا على وجْهه .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَثَل المُنَا فِق مَثَل الشَّاة العَائِرة بين غَنَمَيْن » أَى الْمَرَدِّدَةِ بين قَطِيميَن ، لا تَدْرى أَيَّهُمَا تَتْبَعُ .
- (ه) ومنه الحديث « أنَّ رَجُلا أصابه سَهُمْ عَائِرُ ۚ فَقَدَلَه » هو الذي لا يُدْرَى مَر ﴿ وَمَاه .
  - (ه) وحديث ابن عمر ، في الكلُّب الذي دَخَل حا يُطه « إنَّمَا هو عَا يُر ».
    - (س) وحديثه الآخر « إنَّ فَرساً له عارَ » أَى أَفْلَت وذَهَب على وجْهِه .
- (ه) وفيه « إذا أرادَ الله بِعَبْد شرَّا أَمْسَكَ عليه بِذُنُو بِه حتى يُوَافِيَه يومَ القيامةِ كَأَنّه عَـيْر » العَـيْر : الحِمـار الوَحْشِيُّ . وقيل : أراد الجبل الذي بالمـدينة أشمُـه عَـيْر ، شبَّـه عِظَم ذُنُوبه به .

ومن الأوَّل حديث على « لَأَنْ أمسَحَ على ظَهْر عَيْرِ بِالفَلاةِ » أَى حِمَارٍ وَحْشِيّ .

\* ومنه قصيد كعب.

\* عَيْرَانَةُ ۚ قُدْوَتُ بِالنَّحْضِ (١) عَن عُرُضٍ \*

هي الناقة الصُّلْمة ، تَشْهِيها عِمَيْر الوَحْش . والألفُ والنون زائدتان .

- \* ومن الثانى الحديث « أنه حَرَّم ما بين عَيْر إلى ثَوْر » أَى جَبَكَنْ بالمدينة . وقيل : ثَوْر بمكة، ولَمَلَ الحديث « ما بين عَيْرِ إلى أُحُد<sup>(٢)</sup> » وقيل : بمسكة جَبَلُ يقاله له عَيْرٌ أيضاً .
- (س) ومنه حدیث أبی سفیان « قال رجُل : أغْتالُ محمدا ثم آخُذ فی عَیْرِ عَدْ وَکی » أی أَی أَمْضِی فیه وأَجْعَلُه طَرِیقی وأهْرُب ، كذا قال أبو موسی .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٢ « قُذِفت في اللَّحم . . . »

<sup>(</sup>٢) انظر حواشي ص ٢٣٠ من الجزء الأول .

- ( ه ) وفي حـديث أبى هُرَيرة « إذا تَوضَّأَتَ فأمِرَّ عَلَى عِيَارِ الأذُ نَيْنِ الماءَ » العِيَارِ : جمع عَيْر، وهو النَّاتِيُ الْمُرْ تَفِع من الأذُن. وكلُّ عَظْمِ نَاتِئ من البَدَن : عَيْر.
- (س) وفى حديث عُمان « أنه كان يَشْتَرَى العِيرَ حُكْرَةً ثَم يقول : من يُرْ بِحُنَى عُقُلَهَا؟ » العِيرَ : الإبلُ بأشمالها ، فِعْلُ من عَارَ يَعير إذا سَار .

وقيل: هي قافلة الحمير فكثُرَت حتى سُمِّيت بها كُلِّ قاَفِلة ، كأنَّها جمع عَيْر. وكان قياسُها أن تكون فُعْلًا بالضم ، كشُقْف في سَقْف ، إلاَّ أنه حُـوفظ على الياء بالكَسْرة، نحو عِين .

- (س) ومنه الحديث « أنهم كانوا يَتَرَصَّدُون عِيرَ اَت تُويش » هي جمع عِير ، يُريد إبلَهم ودَّوَ ابَّهُمُ التي كانوا يُتاجِرُون عليها .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « أجازَ لها العِيَرَات » هي جمع عِـير أيضا. قال سيبويه: اجْتَمَعوا فيها على لُغَة هُذَيل، يعني تَحْر يك الياء، والقِياس النَّسْكين.
- ﴿ عيس ﴾ \* في حديث طَهَفَة « تَرْ تَكِي بِنَا العِيسُ » هي الإبل البِيضُ مع شُقْرة ٍ يَسِيرة، واحِدُها : أَعْيَسُ وعَيْساء .
  - \* ومنه حديث سُواد بن قارِب.

\*وشدُّ ها العِيسَ بأَحْلا سِما\*

(عيص) ﴿ في حديث الأعشى (١):

\* وقَدَ فَتْنِي بين عِيصٍ مُوْ تَشِبُ \*

العِيص: أُصُول الشَّجَر. والعِيصُ أيضاً: اسْم مَوضِع قُرْب المدينة على ساحل البَحر، اله ذكر في حديث أبي بَصِير.

﴿ عيط ﴾ (ه) في حديث المُتْعة « فانْطَلَقْتُ إلى امْرأة كأنها بَكْرةٌ عَيْطاه » العَيْطاء: الطَّويلة العُنق في اعْتِدال .

( ۲ ٤ \_ النهاية \_ ٣ )

<sup>(</sup>١) هو الأعشى الحِرْ مازى . انظر ص ١٤٨ من الجزء الثانى .

﴿ عيف ﴾ \* فيه « العِيمافةُ والطَّرْقُ من الِجِبْتِ » العِيمافةَ : زَجْرِ الطَّيْرِ والتَّفَاوُّلِ بأشمامُها وأَصْوَاتِها وَتَمَرِّها. وهو من عَادَة العَرب كثيرا. وهو كثير في أشعارهم. يُقال: عَاف يَعِيفَ عَيْفًا إذا زَجَر وَحَدَس وظنَّ.

وَبنُو اُسَد ُبذُ كُرُونَ بِالعِيَافَةُ وِيُوصَفُونَ بَهَا . قيل عَنهم: إِنَّ قَومًا مِنَ الْجِنْ تَذَا كَرُوا عِيَا فَتَهم فَأَتَوْهُم ، فقالوا : ضَلَّت لنا ناقة فلو أَرْسَلْتُم مَعنا من يَعِيفُ ، فقالوا لغُلَيِّ منهم : انْطلِق مَعْهم ، فأسَّرَدُفه أَحَدُهم ، ثم سَارُوا فَلَقِيهُم عُقابُ كاسِرَة إِحْدَى جَنَاحَيْها ، فاقشَعَر الغُلام ، و بَكَى، فقالوا : مالك ؟ فقال : كَسَرت جَنَاحًا ، وَرَفَعَت جَنَاحًا ، وَحَلَقَتْ بالله صُرَاحًا ، مَا أَنْتَ بِإِنْسِي وَلا تَبْغى لِقاَحًا .

ومنه الحديث « أن عبد الله بن عبد المُطلّب أبا النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراً و المراق منظُر وتَعْتَاف ، فَدَعَتْه إلى أن يَسْتَبَضِع منها فأبَى».

(هس) · وحديث ابن سيرين « إنَّ شُرَيْحًا كان عائِفاً » أراد أنه كان صَادِقَ الحدْس والظَّنِّ ،كا يقال للذى يُصِيب بِظَنَه : ماهو إلاَّ كَاهِنْ ، وللبَليغ فى قوله : ماهُو إلا ساحِر ، لا أنَّه كانَ يَشْعَل فِعْلَ الجَاهليَّة فى العِيافَة .

[ه] وفيه « أنه أَتَىَ بضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَعَافَه وقال : أَعَافُه ، لأنه ليْس من طَعَامِ قَوْمَى » أَى كَرَهَه .

[ ه ] ومنه حديث المغيرة « لا تُحَرِّم العَيْفَةُ ، قيل : وما العَيْفَة ؟ قال : المرأَةُ تَلِدفيُخْصَرُ لَبَنُهَا فى ضَرْعها فتُرْضِعُه جارَتَهَا » قال أبو عبيد : لا نَعْرف العَيْفة ، ولكن نَراها « العُفَّة » وهى بَقيَّة اللَّبن فى الضَّرْع .

قال الأزهرى : العَيْفَة صحيح ، وسُمِّيت عَيْفَةً ، من عِفْتُ الشيء أَعَافه إذا كَرِهْتَه .

(ه) وفى حديث أمِّ إسماعيل عليــه السلام « ورَأَوْا طَيْراً عَا ثِفاً على المــاء » أى حَا يُما عليه لِيَجِدَ فُرْصَةً فَيَشْرَب ، وقد عَاف يَعِيف عَيْفاً . وقد تــكور فى الحديث .

﴿ عيل ﴾ ( ه ) فيه « إن الله ُيبُغْضُ العَائلَ المُخْتَالَ » العَائِلَ : الْفَقِيرِ . وقد عال يَعِيلُ عَيْلَة ، إذا افْتَقَرَ .

- (س) ومنه حديث صِلَة « أُمَّا أَنَا فلا أُعِيلُ فيها » أَى لا أَفْتَقِرِ .
  - \* ومنه الحديث « ماعاًل مُقْتَصِدٌ وَلا يَعِيل » .
- \* ومنه حديث الإيمان « وتَرَى العَالَة رُ بُوسَ النَّاسِ » العَالَة : الفُقَرَاهِ ، جَمْع عازُل
  - [ ه ] ومنه حدیث سعد « خَیْرُ مَنْ أَنْ ۖ تَتْرُ كَهُم عَالَةً ۖ يَتَكَفَّفُونِ الناسَ » .
- (ه) وفيه « إنَّ من القَولِ عَيْلا » هو عَرْضُك حديثَك وكَلامَك على مَن لا يُريده ، وليس فَن شأنه . يُقـال : عِلْتُ الضَّالَّة أُعِيل عَيْلا ، إِذَا لَمْ تَدْر أَى َّ جِهَة تَبْغيها ، كأنه لم يَهْتَدِ لمن يَطْالُب كلامَه ؛ فَعَرَضه على من لا يُريدُه .
  - ﴿ عَيْمَ ﴾ (هـ) فيه « أنه كان يَتَمُوَّذُ من العَيْمَةِ والغَيْمة والأَيْمَة » العَيْمة : شدّة شَهُوْة اللَّبن . وقد عَام يَعام و يَعِيم عَيْما .
  - \* وفى حـــديث عمر « إذا وقَف الرجلُ عليك غَنَمه فلا تَعْتَمه » أى لا تخـــتر غَنَمه ، ولا تأخُـــد منـــه خيــارَهــا . واغتــام الشَّىء كيعْتــامُــه ، إذا اخْتــاره . وعِيمَــة الشَّىء ، بالكسر : خيارُه .
    - \* ومنه الحديث في صَدَقة الغَنَم « يَعْتَامُها صاحِبُها شاةً شاةً » أي يَخْتَارُها .
    - \* وحديث على « بَلَغني أنك تُنفِق مَالَ الله فِيمَن تَمْتَامُ من عَشِيرَ تك ».
  - \* وحديثه الآخر « رسوله المُجْتَبَى مِن خَلائِقه ، والمُعْتَام لشَرْع ِ حَقائقه » والتَّاء في هـذه الأحاديث كلّها تاء الأفتعال .
  - ﴿ عَيْنَ ﴾ (س) فيه «أنه بَعْثَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يومَ بَدْر » أَى جاسُوسا . واعْتَانَ له : إذَا أَتَاهُ بِالْخِبر .
  - \* ومنه حديث اُلحدَيْبية «كان اللهُ قد قطع عَيْناً من المُشْركين » أى كَفَى اللهُ منهم مَن كان يَرْصُدُنا و يَتَجَسَّس علينا أخبارنا .
  - (س) وفيه « خَيْرُ المـــالِ عَيْنُ ساهِرةٌ لَعَيْنٍ نائمةٍ » أراد عَيْن الماء التي تَجْرِي ولا تَنْقَطع لَيْلًا ونهارا ، وعَيْن صاحِبها نائمةٌ ، فجعَل السَّهر مَثَلًا كَبُرْبِها .

( ه ) وفيه « إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثَم تَشَاءَمتْ فَيْلِكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ » العين : اسم لما عَنْ يَمين قِبْله العرَاق ، وذلك يكون أَخْلَقَ للمطَر في العسادة ، تقول العرَب : مُطِرْ نا بالعَيْن .

وقيل: العَيْن من السَّحاب: مأأقْبَل عن القِبْلة، وذلك الصُّقْهِ عيسَمَّى العَيْنَ. وقوله «تَشَاءمَتْ». أى أُخَدت نحو الشَّام. والضَّمير في « نَشَأْت » للسَّحابة، فتكون بَحريَّة مَنْصوبة، أو للبَحْريَّة فتكون مَر فوعة.

(س) وفيه « إِنَّ موسى عليه السلام فقاً عَين مَلَكَ الْمَوْتَ بِصَـكَةً مِ صَكَلَهُ )» قيـل : أراد أنَّه أغْلَظ له في القَوْل . يقال : أتَيْتُهُ فلَطم وجْهي بكلام غليظ .

والـكَلامُ الذى قاله له موسى عليه السلام ، قال له : « أُحَرِّجُ عليكَ أَن تَدْنُوَمِتَى ، فإنى أُحَرِّجُ دارى وَمَنْزلى » . فجعل هذا تَغْليظا مِن مُوسى له ، تَشْبيها بِفَقْءِ العين .

وقيل : هذا الحديث ممَّا يُؤمَن به و بأمثالِه ، ولا يُدْخَل في كَيْفِيَّته .

- (ه) وفى حديث عمر «أنَّ رجلاكان يَنْظُرُ فى الطَّوَاف إلى حُرَم المسلمين ، فلَطَمَه عَلَىُ ، فاسْتَعْدَى عليه عمر ، فقال: ضَر بَك بِحَقِّ أَصَا بَته (١) عين من عُيون الله »(٢) أراد خاصَّة من خَواص الله عز وجل ، وَوَليًّا من أوليائه .
- \* وفيه ، « العَيْنُ حَقُّ ، وإذا اسْتُفْسِلْتُم فاغْسِلوا » يقال : أَصَابَتُ فَلاناً عَيْنُ إذا نَظر إليه عَدُو أو حَسُود فَأَثَرَتْ فيه فَمَرِض بِسَبِها . يقال : عانه يَعِينه عَيْناً فهو عائن ، إذا أَصَابَه بالعَيْن ، والمُصاب مَعين.
  - \* ومنه الحديث «كان يؤمَر العائن فيتَوضَّأ ثم يَغْنَسِل منه المَعين » .
- \* ومنه الحسديث « لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَو حُمَّة » تخصيصُه العَيْنَ والحَمَّة لا يَمْنع جواز الرُّقْية في غيرها من الأمراض ؛ لأنه أمَر بالرُّقْية مُطْلَقًا . ورَقَى بعض أصحابه من غيرهما . وإنَّ مامعناه: لارُقْية أَوْلَى وأَنْفَعُ من رقْية العَيْن والحمة .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى: « أصابتك » . (۲) عزا الهروى هذا التفسير إلى ابن الأعرابي ، وذكر قبله عن ابن الأعرابي أيضا: « يقال: أصابته من الله عين: أي أخذه الله » .

(ه) وفى حديث على «أنه قاسَ المَيْنَ بِبَيْضَة جَعَلَ عليها خُطُوطاً وأراها إِيَّاهُ » وذلك فى العَيْن تُضْرَب بشىء يَضْعُف منه بَصَرُها ، فَيتُعَرَّف مَانقَص منها بِبَيْضَة يُخَطُّ عليها خُطوط سُود أو غَيرُها ، وتُنْصَب على مَسافة تُدْرِكُها العين العليلة ، وتُنْصَب على مَسافة تُدْرِكُها العين العليلة ، ويُعْرف مابين المَسافتين ، فيكون مايكُزم الجَانى بنِسْبة ذلك من الدِّية .

وقال ابن عباس : لا تُقاسُ العين في يوم غَيْمٍ (١) لأن الضَّوَء يَخْتَافِ يَوم الغَيْم في الساعة الواحِدة فلا يَصِحُّ القِياس .

- \* وفيه « إنَّ في الجنة كَمُجْتَمَعاً للحُورِ العِين » العِينُ : جمع عَيْناً ، وهي الواسِعة العَيْن . واللهُ عَيْنُ . وأصل جَمْعِها بضم العين ، فـكُسِرَتْ لأجل الياء ، كأبْيَض وبييض .
- \* ومنه الحــديث « أَمَرَ رسول الله صــلى الله عليـــه وسلم بَقَـَّــل الـكِلاب العِين » هي جمع أَعْيَن .
  - \* وحديث اللَّعَان « إِنْ جاءتْ به أَعْيَنَ أَدْعَجَ » .
- \* وفى حديث الحجاج « قال للحسَن : واللهِ لَمَيْنُكُ أَكْبَرُ مِن أَمَدِكَ » أَى شَاهِدُكُ وَمَنْظَرُكُ أَكْبَرُ مِن أَمَدِكُ » أَى شَاهِدُكُ وَمَنْظَرُكُ أَكْبَرَ مِن أَمَدٍ نُحْرُك . وعَيْن كُلّ شيء : شاهِدُه وحاضِرُه .
- [ ه ] وفى حديث عائشة « اللهم عَيِّنْ على سارِق أبى بكر » أى أُظْهِر عليه سَرِقَتَه . يقال : عَيَّنْتُ على السَّارِق تَعْيْرِيناً إذا خَصَصْتَه من بين الْمَتْهَمِين ، من عَيْن الشيء : نَفْسِه وذَاتِه .
  - \* ومنه الحديث « أَوْهِ عَيْنُ الرِّ بَا » أَى ذَاتُهُ ونَفْسُه . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفى حـــديث على « إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارِثُونَ دُونَ بَنِي المَّاتِ » الأَعْيَانُ: الإِخْوَة لأَبٍ واحدٍ وَأُمِّ واحِدة ، مأخُوذ من عَيْنِ الشيء وهو النَّفِيسِ منه . وبَنُو العَلاَّت لِأَبِ واحدٍ وأَمَّاتٍ شَتَّى . فإذًا كانوا لأمّ واحِدة وآباء شَتَّى فهُم الأُخْياف .
- [ ه ] وفي حديث ابن عباس « أنه كره العِينَة » هو أن يَبيعَ من رَجُلٍ سِلْعة بِثَمنٍ مَعْلوم

<sup>(</sup>١) الذي فى الهروى : « إنما نهى عن ذلك ؛ لأن الضوء . . . إلخ » .

إلى أَجَلِ مُسَمَّى ، ثم يَشْتَرِيها منه بأقلَّ من النَّمن الذى باعَها به (۱) فإن اشْتَرى بحَضْرة طالب العِينَة سِلْعَةً من آخر بثَمَن مَعْلوم وقبَضها ، ثم باعَها [ من طالب العِينَة بثمن أكثرَ مما اشتراها إلى أجل مستَّى ثم باعها ] (۲) المُشْتَرى من البائع الأول بالنَقْد بأقلَّ من الثَّمن ، فهذه أيضا عِينَة . وهي أهُونُ من الأولى (۲) وسُمِّيت عِينَة لحصُول النَّقْد لصاحب العِينَة ؛ لأنَّ العَيْن هو المال الحاضِرُ من النَّقْد ، والمُشْتَرى إنَّما يَشْتَرِيها لِيَبِيعَها بعَيْن حاضِرَة تَصِل إليه مُعَجَّلَة .

(س) وفى حديث عُمان « قال له عبدالرحمن بن عوف يُعَرِّض به : إنّى لم أَفَرَّ يَوم عَيْنَيْن، فقال له : لِمَ تُعَيِّرُنى بذَنْب قد عَفَا الله عنه؟ » عَيْنَان : اسم جَبَل بأحُد . و يُقال ليوم أَحُدٍ يوم عَيْنَيْن. وهو الجَبَل الذى أقام عليه الرُّماة يومئذ .

﴿ عَيَا ﴾ ( ه ) في حسديث أم زَرْع « زَوْجِيعَيَايَاء طَمَاقاء » العياَ يَاء: العِنِّين الذي تُعْيِيه مباضَعةُ النِّساء، وهو من الإبل الذي لا يَضْرِب ولا 'يُلقِع .

(س) ومنه الحديث « شِفَاء العِيّ السُّؤالُ » العِيّ : اَلَجُهْل . وقد عَبِيَ به يَعْيَا عِيّاً . وَعَيَّ بالإدغام والتشديد : مِثْل عَـِييَ .

\* ومنه حدیث الهَدْی « فأزْحفَتْ علیه بالطَّریق فَعَیَّ بشأنها » أی عجَز عنها وأشكل علیه أمْرُها.

\* ومنـه حـــديث على « فِعْلُهُم الدَّاء المَيــاء » هو الذى أَعْيَا الأَطِبَّاء ولم يَنْجَع فيه الدَّواء .

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « وهذا مکروه » .

<sup>(</sup>٢) تـكملة لازمة من الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٣) بعده فى اللسان: « وأكثر الفقها، على إجازتها ، على كراهة من بعضهم لها. وجملة القول فيهاأنها إذا تعرّت من شرط يفسدهافهى جائزة. وإن اشتراها المتعبّن بشرط أن يبيعها من بائعها الأول ، فالبيع فاسد عند جميعهم ».

(س) وحديث الزُّهْرِي « أنَّ بَريداً من بعض الْلُوك جاءه يسألُه عن رجُل معه مَامَع المرأة كيف يُورَّث؟ قال: من حيثُ يَخْرُج الماء الدَّافِقِ » فقال في ذلك قائلِلُهم:

ومُهِمَّةً أَعْياً القُضَاءَ عَياقُهِ اللهِ اللهُ الفَقيه يَشُكُ شَكَ الجَاهِلِ عَجَّلْتَ قَبْل حَنيذِها بشِوَائِها وقَطَعْتَ تَحْرِدَها بحُكُمْ فَاصِلِ

أرادَ أَنَّكَ عَجَّلْتَ الفَتْوَى فيها ولم نَسْتَأْنِ فى الجواب، فشَبَّهَ ُ برجُل نَزلَ به ضَيْف فعجَّل قراه بما قَطَع له من كَبِد الذَّبيحَة ولَحْمها ، ولم يَحْبِسِه على اكنيذ والشَّواء . وتَعْجِيلُ القِرَى عندَهم تَحْمُود وصَاحِبُه تَمْدُوح .

# حرف العنين المعجمة

### ﴿ باب الغين مع الباء ﴾

﴿ غبب ﴾ (ه) فيه « زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا » الغِبُّ مِن أَوْرَاد الإِبِل : أَنْ تَرِدَ المَاء يَوماً وتَدَعَه يوما ثُم تَعُودَ ، فَنَقَله إلى الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام . يقال : غَبَّ الرَّجُل إذا جاء زائرا بعد أيام . وقال الحسَن : في كلّ أَسْبُوع .

\* ومنه الحــديث « أُغِبُّوا في عِيادَة المَريض » أي لا تَمُودُوه في كلّ يوم ؛ لِمَا يَجِدُ مِن ثِقَلَ العُوّاد .

(ه) وفي حديث هشام «كتَب إليه الجنيْد يُعَبّبُ عن هَلاك المسلمين » أى لم يُخْبِرْه بَكَنْرَة من هَلَك مِنْهُم ، مأخُوذ من الغِبّ : الوِرْد ، فاستعاره لِمَوْضع التَّقْصير في الإعلام بَكُنْه الأَمْر .

وقيل : هو من الغُبَّة ، وهي البُلْغة من العَيْش .

وسألتُ فُلاناً حاجةً فَغَبَّبَ فيها: أَى لَم يُبَالِغُ (١)

\* وفى حــديث الغِيبَة « فقاءت لحْماً غابًا » يُقال : غَبَّ اللَّحْمُ وأُغَبَّ فهو غابٌ ومُغِبٌّ إِذَا أُنْتِنَ .

[ ه ] وفى حديث الزَّ هْرى « لا ُتقْبَلُ شهادةُ ذى تَغِبَّة » هَكذا جاء فى رواية ، وهى تَفْعِلَة من غَبَّبَ الذِئبُ فى الغَنَم إذا عاثَ فيها ، أو منْ غَبَّب ، مُبالَغة فى غَبَّ الشيء إذا فسَد (٢٠).

فإنَّ لنا إخوةً يَحْدَبون علينا وعن غـــيرنا غَبُّهُوا

(٢) فى الهروى : « وهوالذى يستحل الشهادة بالزُّور ، فهم أصحاب فساد . يقال للفاسد : الغابُّ» .

<sup>(</sup>١) أنشد عليه الهروى المُسيَّب بن عَلَس:

- ﴿ غبر ﴾ (ه) فيه « ما أقلَّت العَبْراه ولا أظَّلَت الحَفْر اه أصْدَقَ لَهُجةً من أبى ذَرٍّ » الغَبْراء: الأرض، والخَفْراء: السماء لِلَوْنَهِما، أراد أنه مُتَنَاهٍ في الصِّدْق إلى الغاية، فجاء به على السَّاع الـكلام والحِجَازِ (١).
- \* ومنه حديث أبى هريرة « بَيْنَا رَجُـلْ فى مَفَازة غَبْراء » هى التى لا يُهْتَدَى للخُروج منها .
- \* وفيه « لو تَعلمون ما يحكون في هذه الأُمَّةِ من الْجلوع الأُغْبَرِ والموت الأُحمر » هـذا من أحسَن الاستِعارات ؛ لأنَّ الْجلوع أبداً يكون في السِّنِين الْمَجْدِبة ، وَسِنُو الجُّدْبَ تُسَمَّى غُبْراً ؛ لاغْبِرَارِ آفَةِ الأَمطار ، وأرضِيها من عَدم النَّبات والاخْضِرار . والموتُ الأُحمر : الشديد ، كأنه مَوت بالقَتل وإرَاقَة الدّماء .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن الصَّامِت « يُخَرَّب البَصْرةَ الجُّـوعُ الأغـبَر والمؤت الأُحْر ».
- (س) وفى حــديث مُجاشِـع « فخرجوا مُفْبِرِين ، هُم ودوابُّهم » الْمُغْبِرُ : الطَّالب للشيء الْمُنْكِمِش (٢) فيه ، كأنه لِحرصه وسُرْعته يثير الفُبار .
- \* ومنه حدیث الحارث بن أبی مُصْعَب « قدِم رَجُل مَن أهـل المدینة فرأیته مُغْیِراً فی جِهَازه » .
- \* وفيه « إنه كان يَحْدُر فيما غَبر من السُّورة » أى يُسْرع فى قِراءتها . قال الأزهرى : يَحتمل الغابر هاهنا الوجْهين ، يعنى الماضِي والباقي ، فإنَّه من الأضداد . قال : والمعْرُوف الكثير أنَّ الغابر الباقى . وقال غيرُ واحِد من الأئمة إنه يكون بمعنى الماضِي .
- (ه) ومنه الحديث « أنه اعْتَـكف العَشْرَ الغَوابِرِ من شهر رمضان » أى البَواقِي ، جمع غابِر .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « لم يُرد عليه السلام أنه أصدق من أبى بـكر وعمر رضى الله عنهما ، ولـكنه على اتساع الـكلام ، المعنى أنه مُتناه ٍ في الصدق » . (٢) أى المسرع .

- (س) وفى حديث ابن عمر « سُئل عن جُنُب اغْتَرَف بِكُوزٍ من حُبٍّ (١) فأصابت يَدُه الماء فقال : غَابِرُه تَجِس » أى باقِيه .
- \* ومنه الحديث « فلم يَبْق إلَّا غُبَّرَاتُ من أهل الكِتاب » وفى رواية « غُبَّر أهل الكِتاب » المُبَّر: جمع غاير ، والغُبَّرات : جمع غُبَّر .
- ( ه ) ومنه حديث عمرو بن العاص « ولا حَمَلْتنى البَغاياَ فى غُبَّرَات الْمَآلِي » أراد أنه لم تَتُولَّ الإِمَاهِ تَرْبِيتَه ، والْمَآلِي : خِرَق الحَيْض : أَى فى بَقَاياها .
- (ه) وفى حديث معاوية « بفِنائه أَعْنُزْ دَرَّهُنَّ غُبْر » أَى قليل (٢٠) . وغُبْر اللَّبَن (٣) : بَقِيَّتُه وما غَبَر منه .
- (ه) وفى حديث أو يُس « أكون فى غُبَّر الناسِ أَحَبُّ إلى اللهُ أكون من الْمَأخِّرين للشَّهُورين ، وهو من الغابِر : البلق .

وجاء فى رواية « فى غَبْراء الناس » بالمدِّ : أى فقر أنهم . ومنه قيل المَحاويج : بنو غبراء ، كأنهم نُسِبوا إلى الأرض والتُراب .

( ه ) وفيه « إِيَّاكُمْ والغُبَيْرَاءَ فإنها خَمْرُ العالَمِ » ( الغُبَيْراء : ضَرْب من الشَّراب يَتَّخِذه الحبش من الذُّرَة [ وهي تُسكِرُ ] ( ٥ ) وتُستَّى الشُّكُرُ كَة .

وقال ثعلب : هي خَمْر تُعْمُل (٦) من الغُبَيْراء : هـذا التَّمر المعرُوف : أي [ هي ] (٧) مِثْل

<sup>(</sup>١) الحبُّ: الجُرَّة ، أو الضخمة منها . ( القاموس )

<sup>(</sup>٢) فى الهروى « بفنائه أعْبُرْ غُبْرٌ » أى قليلة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « وغُبَّرُ الليل : بقيّته ، وهو ماغبر منه » . وقد نقل صاحب اللسان عبارة ابن الأثير ، ثم قال : « وغُبْر الليل : آخره . وغُبْر الليل : بقاياه ، واحدها : غُبْر » .

<sup>(</sup>٤) فى الهروى : « فإنها خمر الأعاجم » . (٥) من الهروى .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « هو خمر يعمل » وأثبتناه على التأنيث من ا ، واللسان ، والهروى .

<sup>(</sup>٧) من ١ ، واللسان .

اَلْحَمْرُ التِي يَتَعَارُفُهَا جَمِيعِ النَّسَاسِ، لَا فَصْلِ <sup>(١)</sup> بينهُمَا في التَّحْرِيمِ. وقد تكرر في الحديث.

(غبس) في حديث أبي بكر بن عبد الله « إذا اسْتَقْبُلُوكَ يومَ الجُمعة فاسْتَقَبْلُهِم حتَّى تَعْبِسَهَا حتى (س) في حديث أبي بكر بن عبد الله « إذا مَضَيْت إلى الجُمعة فلقيت الناس وقد فَر غُوا من الصّلاة فاسْتَقْبِلْهم بوجْهِك حتى نُسَوِّدَه حَياء منهم كيلًا تَتَأْخُر بعد ذلك . والهاء في « تَعْبِسَها » الصلاة فاسْتَقْبِلْهم بوجْهِك حتى نُسَوِّدَه حَياء منهم كيلًا تَتَأْخُر بعد ذلك . والهاء في « تَعْبِسَها » ضمير النُرّة ، أوالطَّلْفة ، والغُبْسَة : لون الرَّماد .

\* ومنه حديث الأعشى<sup>(٢)</sup>.

#### \* كَالذِّ نُبْهُ الْغَبْسَاء في ظِلِّ السَّرَبُ \*

أي الغَبْراء.

﴿ غَبِشَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أنه صلَّى الفَجْرِ رِفِدَشِ ﴾ يقال : غَدِشَ الليلُ وأُغْبَش إذا أَظْلَمَ عُالِطُها بياض .

قال الأزهرى: يُريد أنه قَدَّم صلاة الفَجْر عند أوّل طُلُوعه، وذلك الوقت هو الغَبَش، وبعده المَبِسُ بالسين المملة، وبعده الغلس، ويكون الغَبشُ بالمعجمة في أوّل الليل أيضا.

ورواه جماعة في « المُوَطَّأ » بالسين المهملة ، وبالمعجمة أكثر . وقد تكرر في الحديث . ويُجْمع على أغْباش .

\* ومنه حديث على « قَمَشُ ( ٤) عِلْماً غَارًا بأَغْباشِ الفِتْنَة » أَى بِظُلَمِها .

(غبط) (ه) فيه «أنه سُثل: هل يَضُرُّ الفَبْطُ ؟ قال: لا، إلاَّ كما يَضُرُّ المِضَاة الخَبْطُ» الفَبْط : حَسَدُ خاصُ . يقال : غَبَطْتُ الرجُل أَغْبِطُه غَبْطا، إذا اشْتَهَيْتَ أن يكون لكَ مِثْلُ مالَه ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل، واللسان « لا فصل » بالضاد المعجمة، وأثبتناه بالمهملة من ا، والفائق ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « أى حتى لا تعود » وأسقطنا « أى » حيث لم ترد فى ا ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى الحرّ مازى . انظر ص ١٤٨ من الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٤) قال الزنخشرى : « القَمْشُ : الجمع من هاهنا وهاهنا . ومنه قُماش البيت ، لردى ً متاعه » الفائق ٤٣٨/١ .

وأن يَدُوم عليه ما هو فيه . وحَسَدْتُهُ أَحْسُدُه حَسَداً ، إذا اشْتَهَيْتَ أن يَكُون لك مالَه ، وأنْ يَزُول عنه ما هو فيه . فأراد عليه السلام أنَّ الغَبْطَ لا يَضُرُّ ضَرَرَ الحَسَد ، وأن ما يَلْحَق الغابِطَ من الضَّر ر الحَسَد ، وأن ما يَلْحَق الغابِطَ من الضَّر ر الراجع إلى نقصان الثَّواب دون الإحْباط بِقَدْرِ مايَلْحَق ُ العِضاء من خَبْط وَرَقها الذي هو دون قطمها واسْتِئصالها ، ولأنه يَعودُ بعد الخُبْط ، وهو وإن كان فيه طَرَف من الحَسَد ، فهو دونه في الإثم .

- \* ومنه الحديث «عَلَى مَنا بِرَ مِنْ نور يَغْبِطهم أهلُ الجُمْع » .
- \* والحديث الآخر «يأتى على الناس زمان يُغبَط الرَّجُلُ بالوَحْدة كما يُغبَط اليومَ أبو العَشَرة» يعنى أنَّ الأَمَّة فى صَدْر الإسلام يَرْزُقُون عِيَال المسلمين وذَراريَّهُم من بيت المال ، فكان أبو العَشَرة مَغْبُوطا بَكَـثرة مايَصِل إليه (١) من أرْزاقِهم ، ثم يَجِي، بعدهم أمَّة يَقْطَعُون ذلك عنهم ، فيُغبَط الرَّجُلُ بالوَحْدة ؛ خِلَقَة الموُّنة ، ويُرْثَى لصاحب العِيال .
- \* ومنه حديث الصلاة « أنه جاء وَهُم يُصَلُّون فى جماعة ، فَجَعَل يُعَبِّطُهُم » هكذا رُوى بالتشديد: أى يَحْمِلُهُم على الغَبْط ، ويَجْعَل هذا الفِعل عندهم مِمَّا يُنْبط عليه ، وإنْ رُوِى بالتخفيف فيكون قد غَبَطَهُم لتَقَدُّمهِم وسَبْقِهم إلى الصلاة .
- (ه) ومنه الحديث « اللهم غَبْطًا لَا هَبْطًا » أَى أَوْ لِنَا مَنْزَلَةً نُغْبَطُ عليها ، وجَنَّبنا مَنــازل الْهُبُوط والضََّمَة .

وقيل : معناه نسألك الغِبْطَة ، وهي النِّعْمَة والسُّرور ، وَنَعُوذُ بك من الذُّلُ والخُضُوع .

\* وفى حديث ابن ذى يَزَن «كَأنَّهَا غُبُطٌ فى زَنْخَر » الغُبُط: جمع غَبيط، وهو الموضع الذي يُوَطَّأ للمرأة على البَعير، كَالَمُو ْدَج يُعمَل من خَشَب وغيره، وأراد به هاهنا أَحَدَ أُخْشابه، شبَّه به القَوْس فى انْحِنائها.

<sup>(</sup>١) في ا واللسان : « إليهم » والمثبت في الأصل ، والفائق ١٠/١ .

- [ ه] وفي حديث مرضه الذي قُبِض فيه « أنه أَغْبَطَتْ عليه اللّمَّى » أَى لَزِمَتْهُ ولم تُفارِقْه، وهو من وَضْع الغَبيط على الجُمل. وقد أَغْبَطْتُهُ عليه إغْباطاً.
- (س) وفي حديث أبي وائل « فَعَبَط منها شَاةً فإذا هي لا تُنقِي» أي جَسَّها بيده. يقال : غَبَط الشَّاةَ إذا لمِس منها المو ضع الذي يُعرَف به سِمنها من هُزَالِها. وبعضهم يَر ويه بالعَين المهملة ، فإن كان محفوظ فإنّه أراد به الذّاب عند . يقال : اعْتَبَط الإبل والغَمَ إذا تحرها لغير دَاء .
- ﴿ غبغب ﴾ \* فيه ذِكْر « غَبْغَب » بفتح الغَيْنَـيْن وسكون الباء الأولى : مَوْضِع المَنْحَرِ عَبْغَ. وقيل : الموضع الذي كان فيه اللاّت بالطّائف .
- ﴿ غَبَق ﴾ \* فى حديث أصحاب الغار « وكُنْت لا أُغْبُق قَبْاَهُمَا أَهْلا ولا مالاً » أى ما كنت أُقدِّم عليهما أحَداً فى شُرْب تَضِيبهما من اللَّبَن الذى يَشْرَبانه . والغَبُوق : شُرْب آخِر النهار مُقا بِل الصَّبُوح .
  - \* ومنه الحديث « مالم تَصْطَبِحُوا أَو تَغْتَبِقُوا » هُو تَغْتَعِلُوا ، من الغَبُوق .
- \* ومنه حــديث المغيرة « لا تُحَرِّم الغَبْقَة » هكذا جاء فى رواية ، وهى المرّة من الغَبُوق ، شُرْب العَشَى ً . ويُروى بالعين المهملة والياء والفاء . وقد تقدم .
- ﴿ غَبَنَ ﴾ \* فيه «كان إذا اطَّـلَى بَدأ بِمَفَا بِنِه » المَفـابن : الأرْفاغ ، وهي بَوَاطِن الأَفْخاذ عنــد الحوالِب ، جمع مَغْبَن ، من غَبَن الثَّوَب إذا ثَنــاه وعَطَفه ، وهي مَعـاطِف الجُلْد أيضا .
- (س) ومنه حديث عِـكْرِمة « مَنْ مَسَّ مَغا بِنَه فَلْيَتَوَضَّا » أَمَره بذلك اسْتظْهاراً واحْتِياطا ، فإنَّ الغالب على من يَلْمَسُ ذلك المواضع أن تَقع يدُه على ذَكره .
- (غبا) (س) فيه « إلاَّ الشَّيَاطين وأغْبِياء بَنَى آدم » الأغْبِياء : جَمَع غَبِيَّ ، كَغَنِيَّ وأَغْبِياء . ويجوز أن يكون أغْبَاء ، كأيْنام ، ومِثْلَه كَمِيُّ وأَكْمَا يَه والغَبِيُّ : القَليل الفِطْنَة . وقد غَبَى يَغْبَا غَباوةً .

- \* ومنه الحديث « قليل الفِقُه (١) خير من كثير الغَبَاوَة ٥ .
- \* ومنه حديث على « تَغابَ عن كل مالا يَصِـحُ لك » أى تَغَافَلْ وتَبَالَه .
- \* وفى حديث الصوم « فإن غَبِيَ عليكم » أَى خَنِيَ . ورواه بعضهم « غُبِّيَ» بضم الفين وتشديد الباء المكسورةِ ، لِمَا لَم يُسَمَّ فاعِله ، من الغَباء : شِبْه الغَبَرَة فى السماء .

### ﴿ باب الغين مع التاء ﴾

- (غتت) (ه) فى حديث المَبْمَثْ « فأخذَ بَى جبريل فَغَتَّنَى حَّى بَلَغ مِنِّى اَلَجِهْد » الفَتُّ والفَطُّ سـواء ، كأنه أراد عَصَرنى عَصْراً شديداً حتى وجَدْت منه المَشَقَّة ، كا يَجِد مَن يُغْمَس فى الماء قَهراً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « يَفْيَهُم الله في العذاب غَتًّا » أي يَفْمِسُهم فيه عَسْا مُتَنَا بِعا .
    - \* ومنه حديث الدعاء « يامَن لا يَغُتُّه دُعاء الدَّاعين » أي يَغلبه ويَقَهَره .
- (ه) وفى حديث الحوض « يفُتُ فيه مِيزَابان ، مدَادهما من الجنة » أى يدُفُقِان فيـــه المـــاء دفقاً دأمًا متتابعاً .

### ( باب الفين مع الثاء )

- ﴿ غَنْتُ ﴾ ﴿ سَ ﴾ فى حــديث أم زَرْع ﴿ زَوْجِى ۚ لَحِمُ جَمــل ِ غَثْ ۗ ﴾ أى مَهْزُول . يقال : غَثَ كَيْثُ وَيَغَثُ ، وأُغَثُ مُنِيثُ .
- ( ه ) ومنه حديثها أيضا ، في رِواية «ولا تُنفِثُ طَعامَنا تَغْثِيثا » أي لا تُغْسِده . يقال : غَثَّ فُلانُ في قوله ، وأَغَثَّه إذا أُفْسَده .
- \* ومنه حديث ابن عباس « قال لا بنه عَلِي مِ: الحقّ بابن عَمَّك مَ يعنى عبد الملك مَ فَعَثَّك خير من سَمِين غيرك » .
- ﴿ غَثَرَ ﴾ (س) فى حديث القيامة « يُؤْتَى بالموت كأنه كَبْشُ أَغْثَرَ » هو الكَدِر اللَّوْن ، كَالأَغْبَر وَالأَرْبَد .

<sup>(</sup>١) في ا « القليل الفقه » .

\* وفى حــديث:عثمان « قال حين تنكر َله الناسُ : إِنَّ هؤلاء النَّفَرَ رَعاعُ عَمَّرَة » أَى جُهَّال ، وهو من الأغرَّر : الأغبَر . وقيل للأُحمق الجاهل أغرَّرُ ، استِعارةً وتَشْبيها بالضَّبُع الفَــثرَاء للوَنْها ، والواحد : غايْرُ .

قال القُتَنْيِيِّ : لم أُسمع غاثِراً ، وإ مَّا يقال: رجُلُ أَغْثَرُ إذا كان جاهلا.

[ ه ] وفى حــديث أبى ذَرّ « أحِبُّ الإســـلام وأهْله وأحِبُّ الغَثْراء » أى عامَّة النــاس وجماعَتَهم . وأراد بالمحبَّة المُناصَحة كلم والشَّفَقة عليهم .

\* وفى حــديث أُوَ ْيس « أكون فى غَثْراء الناس » هكذا جاء فى رِواية (١) : أى فى المَــامَّة الْجَهْوُ لين . وقيــل : هم الجماعة الْمُخْتَكِطَة من قبائل شَتّى .

﴿ غَنَا ﴾ \* في حديث القيامة « كما تَنْبُت الحِبَّةُ في غُمَّاء (٢) السَّيْل » الغُثَاء بالضم ولله تنافر في الحديث . ولله تنافر في الحديث .

وجاء في كتاب مُسْلِم ﴿ كَمَا تَنْدُبُتِ الغُنَّاءَةُ ﴾ أيريد ما احْتَمله السَّيْل من البُزُورَات.

\* ومنه حــديث الحُسَن « هــذا الغُثَاء الذي كنَّا نُحَدَّث عنــه » 'يريد أرْذالَ الناس وسَقَطَهم .

#### ﴿ باب الغين مع الدال ﴾

﴿ غدد ﴾ (س) فيه « أنَّه ذَكُر الطَّاعون فقال : غُدَّةٌ كَفُدَّة البَعير تَأْخُذُهم في مَراقَهم » أى في أَسْفَل بُطونهم . الفُدّةُ : طاعون الإبل ، وقَلَّا تَسْلَم منه . يقال : أغَدَّ البَعير فهو مُغِدّ . ومنه حديث عامر بن الطُّفَيْل « غُدّة كَفُدّة البَعير ، وَمو ْتَ ۚ في بَيْت سَلُولَيَّة » .

(س) ومنه حدیث عمر « ماهی بِمُـفِدٍّ فَیَسْتَحْجِی کَلُمُهَا » یعسنی النَّاقَة ، ولم کُیدْخُلْها تاء التأنیث لأنه أراد ذات غُدّة .

\* وفى حديث قضاء الصلاة « فْلْيُصَلِّهِا حِينَ يَذْ كُرِها ومن الغَدِ للوْقت » قال الخُطَّابي: لا أَعْلَم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٨ (٢) رويت : « في حميل السيل » وسبقت في « حمل » .

أحَـداً من الفقهاء قال إنَّ قضاء الصلاة يؤخَّر إلى وَقْت مِثْلِها من الصلاة و تُقْضَى ، و يُشْبه أن يكون الأمر اسْتِحْباباً لتُحْرزَ فَضيلَة الوقْت فى القَضاء ، ولم يُرد إعادة تلك الصلاة المَنْسِيَّة حتى تُصَلَّى مرَّ تَيْن ، وإنما أراد أن هـذه الصلاة وإن انتقل وقتُها للنِّسْيان إلى وقت الذِّك م الذكر ، لئلا يَظُن ظَانُ أنها قد سَقَطت بانْقضاء وقتها أو تَعَيَّرت بتَغَيَّره .

والغَدُ أصله : غَدُوْ ، مُغَذَفَت وَاوُه ، وإنَّمَا ذَكُرناه هاهنا على لفْظة

﴿ غدر ﴾ (ه) فيه « مَن صَلَّى العِشاء في جَمَاعة في اللَّيلة المُغْدِرَةِ فقد أُوجَبَ » المُغْدِرة : الشَّديدة الظُّلْمة الَّي تُغْدِر الناس في بيوتهم : أي تَتْر كُهم . والغَدْراء: الظُّلُمة (١) .

- \* ومنه حديث كعب « لو أن امْرأة من اللحور العِين اطَّلَعَت إلى الأرض في ليلة ظُلْماءَ مغدرة لِأَضَاءت ما على الأرض » .
- (ه) وفيه « يالَيْتَنَى غُودِرْت مع أصحاب نُحْص الجَبَل » النَّحْصُ : أَصْل الجَبَل وسَفْحُه . وأراد بأصحاب نُحْص الجَبل قَتْلَى أُحُـد أَوْ غـيرهم من الشُهداء : أَى ياليتنى اسْتُشْهِدتُ معهم . واللهَادَرَة : التَّرك .

﴿ ومنه حدیث بدر « فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فی أصحابه حتی بلغ قَرْقَرَ آَ.َ الـكُدْرِ فَأَغْدَرُوهُ ﴾ أى تركوهُ وخَلَّفُوهُ ، وهو مَوْضع .

(ه) وفى حديث عمر ، وذكر حُسْنَ سياسته فقال : « وَلَوْ لَا ذَلْكَ لَأَغْدَرْتُ بَعْضَ مَا أَسُوقَ » أَى خَلَقْتُ . شَبَّةَ نَفْسَهُ بالرَّاعِي ، ورَعِيَّتَهُ بالسَّرْحِ .

ورُوى « لَهَـدَّرْت » أَى لأَلْقَيْتُ الناس في الْهَدَر ، وهو مُكَان كثير الحجارة .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقيل : سمِّيت مغدرة ؛ لطرحها من يخرج فيها فى الغدَر ، وهى الحِرَفة »اه وانظر القاموس (جرف).

- (ه) وفى صفته صلى الله عليـه وسلم « قَدِم مَكَّة وله أربعُ غَــدائر » هى الذَّوائب ، واحِدَتُها : غَديرة .
  - \* ومنه حدیث ضِمام «کان رَجُلاً جَلْداً أَشْمَر ذَا غَدِيرَ تَیْن » .
- (س) وفيه « بين يَدَى السَّاعة سِنُونَ غَدَّارَة ، يَكَثُرُ المَطر وَيَقِلُ النَّبَات » هي فَمَّالة من الفَدْر : أي تُطْمِعُهم في الخِصْب بالمَطر ثم تُحْليف ، فَجعَل ذلك غَدْراً منها .
- \* وفى حديث الحدَيْبِيَة « قال عُروة بن مسعود للمُغيرة : ياغُدَرُ وَهَل غَسَلْت غَدْرَتَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَارِ كَقَطَام ، وها اللَّهُ عَدَر ، وللأنثى غَدَارِ كَقَطَام ، وها مُغْتَصَّان بالنَّدَاء في الغالب .
  - \* ومنه حديث عائشة « قالت للقاسم : اجلس غُدَرُ » أَى ياغُدَرُ ، فَحَذَفَتْ حَرْف النِّدَاء .
    - \* ومنه حديث عاتـكة « يالَغُدَرُ يالَفُجَرُ » .
- (ُس) وفيه « إنَّه مرَّ بأرض يقال لهـا غَدِرَة فسَمَّاها خَضِرَة » كأنها كانت لا تَسْمَح بالنَّبَات ، أو تُنْبِتُ ثم تُسْرِع إليه الآفَةً ، فشُبِّهَت بالْفادِر لأنه لا يَنى .
  - وقد تكرر ذكر « الفَدْر » على اخْتلاف تَصرُّفه في الحديث.
  - ﴿ غدف ﴾ ( ه ) فيه « أنه أغْدَف عَلَى عَلَى ٓ وفاطمةَ سِثْرًا » أَى أَرْسَلَهُ وأَسْبَلُهُ .
    - \* ومنه « أُغْدَفَ الليلُ سُدُولَه » إذا أَظْلَم .
- [ ه ] ومنه حديث عمرو بن العاص « لَنَفْسُ المؤمنِ أَشَدُ ارْتِكَاضاً على الخطيئة من العُصْفور حِين يُفْدَف به » أى حِين تُطْبَق عليه الشَّبكَةُ فيضْطَرب لِيُفْلِت منها.
- ﴿ غدق ﴾ (ه) في حديث الاستسقاء « اسْقِنا غَيْثاً عَدَقاً مُغْدِقاً » الْهَدَق بفتح الدال: المَطَر الكِبار القَطْر ، والمُغْدِق : مُغْمِل منه ، أكَّدَه به . يقال : أغْدَق المَطرُ كُيغْدِق إغْدَاقا فهو مُغْدِق .
  - ( ه ) وفيه « إذا نشأتِ السّحابةُ مِن العَيْن فتلك عَيْنُ غُدَيْقَةَ » .

وفى رواية « إذا نشَأَتْ بَحْرِيَّةً فَتَشَاءَمَت فَتِلَكَ عَيْنُ غُدَيْقَةَ » أَى كثيرة الماء . هكذا جاءت مُصَفَّرة ، وهو من تَصْغير التَّعظيم . وقد تـكرر ذكره فى الحديث .

\* وفيه ذِكر « بئر عَدَق » هي بفتحتين : بئر معروفة بالمدينة .

﴿ غدا ﴾ ( س ) في حديث السَّحور « قال : هَلُمَّ إلى الْغَداء الْمَبارك » الْفَداء : الطَّعام الذي مُوْكُل أُوّلَ النهار ، فَسُمِّى السَّحور غَداء ؛ لأنَّه للصائم بمَـنْزَلَتِهِ للمُفْطِر .

(س) ومنه حدیث ابن حباس « کنت أَتَغَدَّی عند مُعر بن الخطاب فی رمضان » أَي أَتَسَحَّر .

\* وفيه « لَفَدُوَةُ أُو رَوْحَةُ فَى سبيل الله » الغَدُوة : المرّة من الفُدُوّ ، وهو سَيْر أوّل النهار ، وقد نقيض الرَّواح . وقد غَدا يَفْدُو غُدُوًا . والغُدُّوة بالضم : مابين صلاة الغَداة وطلوع الشمس . وقد تحكرر فى الحديث اسماً ، وفعلا ، واسم فاعل ، ومصدرا .

[ ه ] وفيه « أنَّ يزيدَ بن مُرَّة قال : نُهِيَ عن الغَدَوِيّ » هو كلّ مافي بُطون الحوامِل ، كانوا يتَبَايَمُونه فيا بينهم فنهُوا عن ذلك ؛ لأنه غَرَرْ . وبعضهم يَرْويه بالذال المعجمة .

\* وفي حديث عبد المطلب والفيل:

لا يَعْلِبَنَّ صَلِيبُهُم وَمِحَالُهِم غَدُواً مِحَالَكُ

الْغَدُّوُ : أَصْلِ الْغَدِ ، وهو اليوم الذي يأتى بعد يومك ، فَحُذِفَت لامُه . ولم يُسْتَعْمَل تَأَمَّا لِللهُ فَ الشَّمر . ومنه قول ذي الرُّمَّة (١٠ :

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّياَرِ وَأَهْلِمَا بِهَا يَوْمَ حَلُوهَا وَغَدُواً بَلاَقِـعُ وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّياَرِ وَأَهْلِمَا بِهَا يَوْمَ حَلُوهَا وَغَدُواً بَلاَقِـعُ وَلِمَا أَرادَ القريب من الزَّمان .

<sup>(</sup>۱) هكذا نسب فى الأصل، و الذى الرُّمَّة . ولم نجده فى ديوانه المطبوع بعناية كارليل هنرى هيس مكارتى . وقد نسبه فى اللسان للبيد . وهو فى شرح ديوانه ص ١٦٩ بتحقيق الدكتور إحسان عباس .

#### ﴿ باب الغين مع الذال ﴾

- ﴿ غَذَذَ ﴾ (س) في حديث الزكاة « فتأتى كأغَذٌ ماكانت » أى أُسْرِعَ وأنشَط . أُغَذًّ يُفَدُّ إِغْذَاذًا إِذَا أَسْرِع في السَّير .
  - (س) وَمنه الحديث « إذا مَرِرْتُم بأرض قوم قد عُذِّبوا فَأْغِذُّوا السَّيْر » .
- (س) وفى حــديث طلحة « فجــل الدَّمُ بومَ الجَمل بَفِذُ مِن رُكْبَتِه » أَى يَسِيل . يقال : غَذَّ العِرْق يَفِـذُ غَذًا إذا سال مافيه من الدَّم ولم يَنْقَطِـع . ويجوز أن يــكون من إغْذَاذ السَّيْر .
- ﴿ غذم ﴾ ( ه ) فى حديث على « سأله أهل الطائف أن يَـكُتُب لهم الأمان بتحليل الرُّ بَا والنَّخْليط فى السَّمان بتحليل الرُّ بَا والنَّخْليط والتَّخليط فى الـكلام، وكذلك البَرْ بَرَة .
- (غذم) (ه) في حديث أبي ذَرّ « عليكم مَعْشَرَ قريش بدُنْياكم فاغْذَمُوها » الْهَذْم: الأكُل بجِفَاء وَشِدّة نَهَم . وقد غَذِم يَعْذَم غَذْما فهو غُذَم . ويقال : غَذَم يَعْذُم .
- \* ومنه الحديث «كان رَجُل يُرَائِي فلا يَمُرُ بَقُوم إِلَّا غَذَمُوه » أَى أَخَذُوه بِٱلْسِنَةِ مِهِ . هَكذا ذكره بعض المتأخِّرين فى الفين المعجمة ، والصحيح أنه بالمهملة وقد تقدّم ، واتَّفَق عليه أربابُ اللغة والغريب . ولا شَكَّ أنه وَهُمْ منه . والله أعلم .
- ﴿ غذور ﴾ (س) فيه « لا تَنْقَى الْمُنافِقَ إِلَّا غَذْوَرِيًّا » قال أبو موسى : كذا ذكرُوه ، وهو الجُافِي الْعَلِيظ .
- ﴿ غَذَا ﴾ (س) في حديث سعد بن معاذ « فإذا جُرْحُه كَيْفُدُو دَماً » أي يَسِيل. يقال: غَذَا الْجُرْحُ كَيْفُدُو إذا دَامَ سَيَلاَنُه .
  - \* ومنه الحديث « إِنَّ عِرْقِ الْمُسْتَحَاضَة كَيْفُدُو » أَى يَتَّصِل سَيَلانُه .
- ( ﴿ ) وفيه « حتى يَدْخُلَ الكَلْبُ فَيُغَذِّى على سَوَارِى المسجد » أَى يَبُول عليها لَمَدَمَ سُكَّانِه وخُلُوَّه مِن الناس. يقال: غَذَّى بِبَوْله لَيَفَدِّى إِذَا أَلْقَاه دُفْعَةً دُفْعَةً .

- \* وفى حديث عمر « شَكَا إليه أهلُ الماشية تَصْديقَ الفِذَاء ، فقالوا : إن كنت مُعْتَدَّا علينا بالفِذَاء فَخُذْ منه صَدَقَتَه ، فقال : إنَّا نَعْتَدَّ بالفِذَاء كُلَّه حتَّى السَّخْلةِ يَرُوح بها الرَّاعِي على بَدِه ، ثم قال في آخره : وذلك عَدْل بين غِذَاء المال وخِياره » .
- (ه) ومنه حديثه الآخر «أنَّه قال لِعَامل الصَّدَقاتُ: احْتَسِبْ عليهم بالفِذَاء (١) ولاتأخُذُها منهم »الفِذَاء: السِّخال الصَّفار ، واحِدها: غَذِى ، وإنَّما ذكَرَّ الضَّمير في الحديث الأوّل رَدًّا إلى لَفْظ الفِذَاء، فإنَّه بوزن كِساء وَردَاء. وقد جاء السِّمام الْمَنْقُع، وإن كان جمع سَم مَّ .

والمراد بالحديث ألا يأخُذ السَّاعِي خِيارَ المــال ولا رَديثه ، وإنما يأخُذ الوَسَط ، وهو بمعنى قوله « وذلك عَدْلُ بين غذَاء المال وخِياره » .

\* وفى حديثه الآخر « لا تُعَذُّوا أولاد الْمُشْرِكَيْن » أرادَ وَطْءَ الحَبَالَى من السَّبَّى ، فَجَعَلِ ماء الرَّجُل للحَمْل كالغِذَاء .

### ﴿ باب الغين مع الراء ﴾

- ﴿ غرب ﴾ \* فيه « إن الإسلام بَدأ غَر يبا وسَيَمود كما بَدأ فَطُو بَى للغُرَباء » أَى أَنَّه كان فَ أُوّل أَمْره كالفَر يب الوَحِيد الذي لا أَهْل له عنده ، لِقلَّة المُسلمين يومئذ ، وسَيَمود غَريبا كما كان: أَى أَوِّل أَمْره كالفَر يب الوَحِيد الذي لا أَهْل له عنده ، فِطُو بَى للفُرَباء : أَى الجنة لأولئك المسلمين الذين أَى يَقِلُ المسلمون في آخر الزَّمان فيصيرون كالفُرَباء . فطُو بَى للفُرَباء : أَى الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أوّل الإسلام ويكونون في آخره ، وإنَّما خصَّهم مها لصَبْرهم على أذَى السَكُفَّار أو لا وآخرا، ولُزُومهم دينَ الإسلام .
- \* ومنه الحديث « اغْتَرِبُوا لا تُضُورُوا (٢) » الاغْتِراب : افْتِمال من الغُرْبَة ، وأراد تَزَوَّ جُوا إلى الغَرائب من النِّساء غير الأقارب ، فإنه أَنْجَبَ للا ولاد .
- (س) ومنه حديث الُمفِيرة « ولا غَرِيبَة نَجِيبَة » أَى أنها مع كونها غريبةً فإنَّها غيرُ نَجِيبَة الأولاد .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « احتسب عليهم الغِذاء » . (۲) انظر حواشي ص ١٠٦ من الجزء الثالث .

[ ه ] ومنه الحديث « إنّ فيسكم مُفَرِّ بين ، قيل: وما الْمُفرِّ بون ؟ قال: الذين تَشْرَكُ فيهم الجِّنُ » سُمُّوا مُفَرِّ بين لأنه دَخل فيهم عِرْ تُنْ غريب ، أو جاءوا من نَسَب بَعيد .

وقيل: أرادَ بُمشارَ كة الحِن فيهم أَمْرَ هم إِيَّاهُم بالزنا، وتَحْسِينَه لهم فجاء أولادُهم من غير رشْدَةٍ.

\* ومنه قوله تعالى : « وشارِكُهُمْ فى الأَمْوالِ والأُوْلادِ » .

[ ه ] ومنه حديث الحجَّاج « لأضْرِ بَنَـَّكَمَ ضَرْبَ غَرِيبَة الإبل » هذا مَثَلُ ضَرَ به لَنَهْسه مع رَعِيَّته يُهَدِّدُهم ، وذلك أنَّ الإبل إذا ورَدَت الماء فدَ خل فيها غَريبة من غيرها ضربَت وطُر ِدَت حتى تَغُرُج منها .

\* وفيه « أنه أَمَر بَتَغْرَيبِ الزَّانِي سَنَة » التَّغْريب: النَّنْي عن البلد الذي وَ قَعَت فيه الجِمْناية. يقال : أغْرَبْتُهُ وغُرَّبْتُهُ إذا نَحَّيْتَه وأَبْعَدْتَه . والغَرْب: البُعْد .

(س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال له : إنَّ امْرَ أَتَى لا تَرَدُّ يَدَلَامس ، فقال : أَغْرِبُهَا » أَى أَبْعِدْهَا ، يُريد الطَّلاق .

(ه) ومنه حديث عمر «قدم عليه رجُل فقال له: هل مِن مُغَرِّبة ِ خَبَر؟ » أى هل من خَبَر عبر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما ، عبد جاء مِن الله البعد: وشأو مُغَرِّب ومُغَرِّب: أى البعد: وَشَأُو مُغَرِّب ومُغَرِّب: أَى اَبِعيد .

\* ومنه الحديث « طَارَت به عَنْقاَه مُغْرِب » أَى ذهبت به الدَّاهية . والْمُغْرِب ؛ الْمُبْعِد في البلاد . وقد تقدّم في العين .

[ ه ] وفي حديث الرؤيا « فأخذ عُمرُ الدَّلُو َ فاسْتَحالَتْ في يَدِهِ غَرْباً » الغَرْب بسكون الراء : الدَّلُو العظيمة التي تُتَخَذ من جِلْد ثَوْرٍ ، فإذا فُقِحَت الراء فهو الماء السَّائل بين البئر والحوض .

وهذا تَمثيل ، ومعناه أنَّ عُمَر للَّا أَخَذ الدَّلُو ليَسْتَقِيَ عَظُمَت في يَدِه ؛ لأنَّ الفُتُوح كانت في زَمَنه أكثر منها في زمن أبي بكر . ومعنى اسْتَحالت : انْقَلَبَت عن الصَّغر إلى الـــكِبَر .

\* ومنه حديث الزكاة « وما سُقِيَ بالغَرْب ففيه نِصْفُ الْعُشْر » .

- \* وفى الحديث الآخر « لو أنَّ غَرْ بَا من جهنَّم جُمِل فى الأرض لآذَى نَثْنُ رِيحِهِ وَشِدةُ حَرِّه مابين المَشْرق والمفْرب » .
- (ه) وفى حــديث ابن عباس « ذَ كر الصِّدِّيق فقال : كان والله بَرَّا تَقِيَّا يُصَادَى (') غَرْبُه » وفى رواية « يُصَادَى منه غَرْب » ('') الفَرْب : الحِدَّة ، ومنه غَرْب السَّيف . أَى كانت تُدارَى حِدَّتُهُ و تُتَّقَى .
  - ( ه ) ومنه حدیث عمر « فسکَن َ مِن غَر ْ به » .
- ( ه ) ومنه حدیث عائشة « قالت عن زَیْنَب : کُلُّ خِلالِهَا تَحْمُودٌ مَاخَلَا سَوْرَةً من غَرْب کانت فیها » .
- [ ه ] وحديث العسن « سُئل عن القُبلة للصَّامُم فقال : إنى أخاف عليك غَرْبَ الشَّبَاب» أي حِددَّتَه .
- [ ه ] وفي حديث الزُّ بَيْر « فما زال يَفْتِل فى الدِّرْوة والفَارِب حتى أَجَابَتُه عائشة إلى الخروج » الغارِب : مُقَدَّم السَّنَام ، والذِّرْوَة : أعلاه ، أراد أنه مازال يُخادِعُها ويَتَلَطَّفُهُا حتى أُجَابَتُه .

والأصل فيه أنَّ الرجُل إذا أراد أن يُؤنِّسَ البَعِيرِ الصَّمْبَ لِيَزُمَّه وَيَنْقَادَ لَهُ جَعَل يُمِرُّ يَدَه عليه ويمسح غارِبَه و يَفْتِل وَبَره حتى يَسْتَأْرِنس ويَضَع فيه الزِّمام .

- \* ومنه حدیث عائشة «قالت لیزید بن الأصم : رُمِی بِرَسنِك علی غارِبك » أی خُلِّی سَبِیلُك فلیس لك أحد يَمْنَعُك عما تُرید ، تشبیها بالبعیر یُوضَع زِمامُه علی ظَهْرِه ویُطْلَق یَسْرح أین أراد فی المَوْعَی .
- \* ومنه الحديث في كنايات الطلاق « حَبْلُك على غَارِبك » أَى أَنْتِ مُرْسَلَة مُطْلَقَة غير مشدودة ولا مُمْسَكَة بِمَقْد النِّكاح .
- [ ه ] وفيه « أنَّ رجُلاكان واقِفا معه في غَزَاة فأصابه سَهْمُ غَرْبِ » أي لا يُعْرَف رَامِيه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩ من الجزء الثالث . ﴿ ﴿ ﴾ وهي رواية الهروي .

يقال : سَمَهُمُ غَرْب بفتح الراء وسكونها ، وبالإضافة ، وغير الإضافة .

وقيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يَدْرِي ، وبالفتح إذا رَماه فأصاب غيْرَه .

والهروى لم 'يثْبِت عن الأزهري إلا الفتح . وقد تـكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث الحسن « ذكر ابن عبّاس فقال :كان مِثَجًّا يَسِيل غَرْ بًا » الفَرْب : أَحَدُ الفُرُوب ، وهى الدُّموع حين تَجْرِى . يقال : بِعَيْنه غَرْب إذا سال دَمْمُها ولم يَنْقَطَع ، فَشَبّه به غَزَ ارَةَ عَلْمِه وأَنَّه لا يَنْقَطِع مَدَدُه وجَرْ بُهُ .
- (س) وفى حــديث النــابغة « تَرَفِّ غُروبُه » هى جمــع غَرَّب ، وهو ماء الفَم ِ وجِدَّة الأَسْنان .
- [ ه ] وف حديث ابن عباس « حِينَ اخْتُصِم إليه في مَسِيل المَطر فقال : المَطرُ غَرْبُ ، والسَّيل شَرْق » ، أراد أنّ أكثر السَّحاب يَنْشَأ من غَرْب القِبْلَة ، والعَيْن هُناك : تقول العَرب : مُطِرْنا بالعَين، إذا كان السَّحاب ناشِئا من قِبْلَة العراق .

وقوله «والسَّيْل شَرْق » يُريد أنه يَنْحطُّ من ناحِية المَشْرِق ، لأن ناحِية المَشْرق عَالِيةُ وناحِيَة المَغْرب مُنْحَطَّة .

قال ذلك القُتَيْبِيِّ . ولعَلَّه شيء يَخْتَصُّ بتلك الأرض التي كَانَ الخِضَامِ فيها .

\* وفيه « لا يزالُ أهلُ الغَرْب ظاهرين على الحق ﴾ قيل : أرادَ بهم أهْل الشَّام ، لأنَّهم غَرْب الحِجاز .

وقيل: أرادَ بالغَرْبِ الحِدَّةَ والشُّوكَة . يُريد أهْل الِجهَاد .

وقال ابن المَدِيني : الغَرْب هاهنــا الدَّلُوُ ، وأَرَادَ بهم العَرَب ؛ لأُنَّهم أَصْحــابها وهُمْ يَشْتَقُون بها .

\* وفيه « ألا وَإِنّ مَثَل آجَالِكُم في آجَال الأَمْم قَبْلَكُم كَا بَيْن صَلَاة المَصْر إلى مُغَيْرِبان الشَّمْس» أَى إلى وَقْتِ مَفِيبها. يقال: غَرَبَت الشمس تَغْرُب غُروبا ومُغَيْرِبَاناً، وهو مُصَغَّر على غير مُكبَّره، كأنهم صَغَرُوا مَغْرِباناً، والمَغْرِب في الأصل: مَوْضع الغُروب، ثم استُعمِل في المَصْدر والزَّمان، وقِياسُه الفَتحُ ولكِن اسْتُعْمِل بالكسر، كالمشْرق والمسْجد.

- (س) ومنه حديث أبى سعيد « خَطَبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مُغَيْرِ بان الشمس»
- (س) وفيه « أنَّه ضَحِك حتى اسْتَفْرَب » أى بالَغ فيه . يقال : أغْرَب في ضَحِكه واسْتَفْرُب ، وكأنه من الفَرْب : البُمْد . وَقيل : هو القَهْقَهة .
- \* ومنه حديث الحسن «إذا اسْتَغْرَب الرجُلُ ضَحِكًا في الصلاة أعادَ الصلاة » وهو مذهب أبي حنيفة ، ويزيد عليه إعادَة الوُضوء .
- (س) وفى دعاء ابن هُبَيْرة «أَعُوذ بِكُ مِن كُلِّ شيطان مُسْتَغْرِب، وكُلَّ نَبَطِى مُسْتَعْرِب» قال العر بى : أُظُنَّهُ الذى جَاوَزَ القَدْرَ فى الخبث ، كأنه من الاسْتِفْراب فى الضَّحك. ويجوز أن يكون بمه فى الْمَتَنَاهِى فى الحِدة ، من الغَرْب : الحِدَّة .
  - (س) وفيه « أنَّه عَيَّر اسْم غُرَاب » لِمـاً فيه من البُعْد ، وَكُأنَّه من خُبُث الطيور .
- (س) وفى حديث عائشة « لمَّا نَزل « ولْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِ هِنَّ على جُيُو بِهِنَّ » فأَصْبَحْنَ على رؤسِهِنَ الغِرْ بَان » صَبَّهَت المُحُمَّدِة في سَوادِها بالغِرْ بَان جمع غُرَاب ، كما قال السَّمَيْت :

### \* كَفِر ْ بَأَنِ الكُر ُ وَمِ الدَّوَ الحِ \*

- ﴿ غربب ﴾ (س) فيه « إن اللهُ يُشِيضُ الشَّيْخِ الغِرْ بِيبِ » الغِرْ بيبُ : الشَّديد السَّوادِ ، وجعُمه غَرابِيب ، أرادَ الذي لا يَشِيبُ . وقيل : أراد الذي يُسَوِّد شعره .
- ﴿ غربلَ ﴾ ( ه ) فيه « أُعْلِمْنُوا النّــكاح (١) واضْرِ بوا عليه بالغِرْ بال » أَى باللهُ فَ لأَنه يُشْبه الغِرْ بال في اسْتِدَ ارَته .
- ( ه ) ومنه الحديث «كيف بكم إذا كنتم فى زمان يُغَرَّ بَل فيه الناسُ غَرْ بَلَة؟ » أَى يَذْهَب خيارُهم و يَبْقَى أَرْذَالُهم . والْمُغَرَّ بَل : الْمُنْتَقَى ، كأنه مُقِّى بالغِرْ بَال .
- \* ومنه حديث مكحول « ثم أتَيْت الشامَ فَغَرْ بَلْتُهَا » أى كَشَفْت حال مَن بها وَخَبْرتهم ، كَا نُه جَعَلَهم في غِرْ بَال ففرَق بين الجيِّد والرَّدى .

<sup>(</sup>١) في الأصل و 1: « بالنكاح» والمثبت من الهروى واللسان، والدر النثير،والفائق ٢/٥٧٠.

(س) وفى حديث ابن الزُّ بير « أَ تَيْتُمُونَى فَا تِحِي أَفُوَ اهِـكُم كَأَ نـــكُم الغِرِّ بِيلِ » قيل: هو المُصْفور .

﴿ غَرْثُ﴾ ﴿ فَيه ﴿ كُلُّ عَالِمٍ غَرَ ثَانُ إِلَى عِلْمٍ ﴾ أَى جائع . يُقال : غَرِث يَفْرَث غَرَاثًا فهو غَرَ ثَان ، وامْرأَة غَرَ ثِي .

ومنه شعر حسان في عائشة :

\* وَنُصْبِحُ غَرْثَى مِن لَحُومِ الْغَوافِلِ \* \* ومنه حديث على « أَ بِيتُ مِبْطَاناً وحَوْ لِي بُطُونُ ۚ غَرْثَى » .

\* ومنه حديث أبى حَثْمة (١)عند عمر يذُمّ الزَّبيب « إن أ كَلْتُهُ غَرِثْتُ » وفى رواية « وإنْ أتْرَكُه أغْرَثُ » أى أجُوع ، يعنى أنه لا يَعْصِمِ من الجوع عِصْمَةَ التَّمْر .

﴿ غرر ﴾ ( ه ) فيه « أنه جَمل في الجنين غُرَّةً عبْداً أو أمّة » الفُرّة : العبْد نَفْسُه أو الأمة ، وأصل الغُرَّة : البياض الذي يحكون في وجْه الفَرس ، وكان أبو عمرو بن العَلاء يقول : الفُرَّة عبْدُ أبيض أو أمّة بيضاء ، وسُمِي غُرَّة لبياضِه ، فلا يُقبَل في الدِّية عبد أسُودُ ولا جارية سَوْداء . وليس ذلك شَرْطاً عند الفُقهاء ، وإنما الفُرّة عندهم ما بَلغ ثمنه نِصف عُشر الدِّية (٢) من العبيد والإماء .

وإنما تجب الغُرَّة فى الجنين إذا سَقَط مَيِّتًا ، فإن سقط حَيَّا ثم مات ففيه الدِّية كاملة . وقد جاء فى بعض روايات الحديث « بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَة أو فَرَس أو بَغْل » . وقيل : إِنَّ الفَرس والبَغْل عَلَطْ مَن الراوى .

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان: « خثمة » بالخاء المعجمة ، وفي ١: « خيثمة». وهو في الفائق ١ / ٢٣١ ، أبو عمرة ، عبد الرحمن بن محصن الأنصارى . والمصنف اضطرب في كنية هذا الرجل ، فحرة يذكرها « أبو حثمة » بالحاء المهملة ، وأخرى : « أبو عمرة » وحديث هذا الرجل مفر ق على المواد ( تحف . حرش . خرس . خرف . رقل . صلع . صمت . ضرس . علل ) وانظر أسد الغابة ٥ / ١٦٨ ، ٣٦٣ ، الإصابة ٧/٤٤ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى ، واللسان : « الغرة من العبيد الذى يكون ثمنه عُشْر الدية » .

- \* وفي حديث ذي الجُوشَن « ماكنت لأقيضَه (١) اليومَ بفُرَّة » سَمَّى الفَرس في هذا الحديث غُرَّة ، وأكثر ما يُطْلق على العبد والأمَة . ويجوز أن يكون أراد بالفُرَّة النَّفيس من كل شيء ، فيكون التقدير : ماكنت لأَ قيضَه بالشيء النَّفيس المرْغُوب فيه .
- (س) ومنه الحديث « غُرُ تُحَجَّلون من آثار الوضوء » الغُرُ : جمع الأغَر ، من الغُرَّة : بياض الوجْه ، يُر يد بَياض وجُوهِهم بنور الوُضوء يوم القيامة .
- ( ه ) ومنه الحديث « في صَوْم الأيام الفُرِّ » أي البيضِ الليالي بالقَمَر ، وهي ثالث عشَر ، ورابع عشر ، وخامس عشر .
- (ه) ومنه الحديث « إِيَا كُم ومُشَارَّةَ الناسِ ، فإنها تَدْفِنُ الغُرَّة وتُظْهر العُرَّة » الغُرَّة ها هنا : الحَسَنُ والعَمل الصالح ، شبَّهه بِغُرَّة الفَرس ، وكل شيء تُرُ قُع قيمَتُهُ فهو غُرَّة .
- [ ه ] ومنه الحديث « عليكم بالأبكار فإنهن أغَرَ \* غُرَّة " يَحْتَمِل أن يكون من غُرَّة البَياض وصَفاء اللَّون (٢) ، ويَحْتَمَل أن يكون من حُسْن الْخُلُق والعِشْرة ، ويؤيِّده الحديث الآخر :
- [ ه ] « عليكم بالأبكار فإنَّهن أغَرُ أخلاقا » أَى أنَّهن أَبْعَدُ من فِطْنَة الشَّرّ ومعرفته ، من الغرَّة : الغَفْلة .
- (ه) ومنه الحديث « ما أُجِدُ لِمَا فَعَل هذا فى غُرَّة الإسلام مَثَلًا إلاَّ غَنَما ورَدَتْ فَرُمِى أَوْلُه . أُولُه الْفَنَوَ آخِرُها » غُرَّة الإسلام : أَوْلُه ، وغُرَّة كل شىء : أَوْلُه .
- \* وفي حديث على « اقْتُـلُوا الكَلْبَ الأَسْود ذَا الفُرَّتَـيْن » مَا النُّـكُتَـتَان البَيْضَاوَان فَوْق عَيْنَيه .
- (س [ه]) وفيه « المؤمن غِرُ كريم » أى ليس بذي نُكُر ، فهو يَنْخَدِع لانقيادِه وَلينِهِ ، وهو ضِدُ الخَبِّ . يقال : فَـتَى غِرُ وَفَتَاةٌ غِرْ ، وقد غَرِ رْتَ تَفْرُ عُرَارَة . يُريد أَنَّ المؤمنَ

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « لِأَقْضِيَهَ » . وأقِيضه : أَى أُبْدِلِه به وأعوضه عنه . انظر ( قيض ) فيما يأتى .

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : « وذلك أن الأيمة والتمنيس يحيلان اللون » .

المحمودَ من طَبْعه الغَرارة ، وقِـلَّةُ الفِطْنة للشَّرّ ، وتركُ البحث عنه ، وليس ذلك منه جَهلا ، ولكنه كرَمْ وحُسُن خُلُق .

- \* ومنه حديث الجنة « يَدْخُلُنَى غِرَّة الناس»أَى البَّلُهُ الذين لم يُجَرَّبُوا الأَمُورِ ، فَهُمُ قَليلُوالشَّرَّ مُنْقادُون ، فإنَّ مَنْ آثَرَ الخُمُولُ وإصْلاح نَفْسِهِ والتَّزَوُّد لِمَعاده ، ونَبَذَ أَمُورِ الدنيا فليس غِرَّا فيا قَصَد له ، ولا مَذْمُوما بنوع من الذَّم .
- [ ه ] ومنه حدیث ظَبیان « إِنَّ مُلوك حِمْیَر مَلَـکُوا مَعاقِلَ الأرض وقَر ارَها ، ورُءوسَ الْلُوك وغر ارَها » الغِرَ ار والأغرار : جمع الغِرِّ .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « إنَّك ما أُخَذْ هَمَا بَيْضَاء غَرِيرة » هي الشَّابَّة الحديثــة التي لم تُجَرِّب الأمور .
- ( س ) وفيه « أنه قَاتَلَ مُحارِبَ خَصَفَة ، فَر أَوْا مِن المسلمين غِرَّة فَصَلَّى صلاة الخوف » الغِرَّة : المَفْلة : أَى كَانُوا غافلين عن حِفْظ مَقامِهم ، وما هُم فيه من مُقابلة العَدُوّ .
  - \* ومنه الحديث « أنه أغار على َ بني المُصْطَلِق وهم غارُّون » أي غافِلون .
- \* ومنه حديث عمر «كتَب إلى أبى عُبَيدة أن لا يُمْضِيَ أَمْرَ الله إلاَّ بَعِيدُ الْفِرَّة حَصِيف الْمُقَدّة » أى مَن بَعُد حَفْظُه لَفَفْلة المسلمين .
- ( ه ) وفى حديث عمر « لا تَطْرُ قوا النِّساءَ ولا نَفْ تَرُّوهُن ّ » أَى لاتَدْخُلُوا إليهَن على غَرِّة . يُقال : اغْـتَرَرْتُ الرَّجُل إذا طَلَبْتَ غَرَّتَه ، أَى غَفْلَته .
  - (س) ومنه حدیث سارق أبی بکر «عَجِبْتُ من غرَّتِهِ بالله عزَّ وجَلَّ » أَی اغتِرَارِهِ .
- (ه س) وفیه « أنه نَهَى عن بَیْع الفَرَر » هو ماكان له ظاهِر یَفُرَّ المُشتَرِیَ ، وباطِن مجهول .

وقال الأزهرى: بَيْع الفرَر: ماكان على غَـيْر عُهْدَة ولا ثِقِة ، وتَدَخُل فيه البُيوع التي لايُحِيط بكُنْهها الْمُتَبَايِعان ، من كل تَجْهول . وقد تكرر في الحديث .

(ه) ومنه حدیث مُطَرِّف « إِن لَى نَفْسا واحِدة ، وإنَّى أَكْرِه أَن أَغَرِّرَ بِها »

أَى أَحْمِلُهَا عَلَى غَـيْرِ ثَقِمَة ، وبه سُتَّى الشيطان غَرُوراً ، لأنه يَحْمِــل الإِنسان عَلَى مَحَابِّه ، وورَاء ذلك ما يَسُوء .

- \* ومنه حديث الدعاء « وتَمَاطَى مَا نَهَيْتَ عنه تَفْريراً » أَى نُخَاطَرَة وْغَفْهَ عن عاقِبة أَمْره.
- \* ومنه الحديث « لأنْ أغْتَرَّ بهذه الآية ولا أقاتِ ل ، أَحَبُّ إلى من أنْ أغْتَر بهذه الآية » يُر يد قوله تعالى « فقاتِلوا التي تَبْغى » وقوله « ومَنْ يَقْتُلْ مؤمِناً مَقَمَدًا » المعنى أنْ أخاطِر بِتَرْ كى مُقْتَضى الأَمْرِ بالأُولَى أَحَبُّ إلى من أن أخاطِر بالدُّخول تَحَت الآية الأُخْرى .
- (ه) ومنه حديث عمر «أَيُّمَا رَجُلِ بِايَعَ آخر فإنَّه لا يُؤمَّر واحِدْ منهما تَغرَّة أَنْ يُقْتَلا » التَّغِرَّة : مصْدر غَرَّرْتُه إذا أَلْقَيْتُه في الغَرَر ، وهي من التَّغْرير ، كالتَّهِلَة من التَّعْليل . وفي الـكلام مضاف محذوف تقديره : خَوْف تَغرَّة أَنْ يُقْتَلَا : أي خَوْف وقُوعِهما في القتل ، فحذف المُضاف الذي هو الخوف ، وأقام المُضاف إليه الذي هو تَغَرَّة مُقامَه ، وانْتَصب على أنه مفعول له .

ويجوز أن يكون قوله « أن يُقْتَـالا » بَدلا من « تغرة » وَيكون المُضاف تَحْذُوفاً كالأوّل . ومَن أضاف « تَغرّة » إلى « أنْ يُقْتَلا » فمناه خَوْف تَغرّته قَتْلَهما .

ومعنى الحديث: أنّ البَيْعة حقّها أنْ تقَع صادرة عن الْمُسُورة والاتّفاق ، فإذا اسْتَبَدَّ رجُلان دُون الجماعة فبايع أحدُهما الآخر ، فذلك تَظاهرُ منهما بِشَق العصا واطّر اح الجماعة ، فإنْ عُقِد لِأحد بَيْعة فلا ينكون المعقودُ لَه واحِداً منهما ، ولِيَكُونا مَعزولَين من الطائفة التي تَتَّقق على تَمْييز الإمام منها ؛ لأنه إن عُقِد لواحد منهما وقد ارْتَكَمَا تلك الفَعْلة الشَّنيعة التي أَحْفَظَت الجماعة ، من النَّهاوُن بهم والاسْتغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يُقْتَلا.

- ( س ) ومنه حدیث عمر « أنه قضی فی ولد المغرور بفُرَّة » هو الرجُل یَتَزَوِّج امْرأَة علی مَن علی أنها حُرِّة فتظْهر مُمْلُوكة ، فَیَغُرَم الزوجُ لموْلَی الأَمَة غُرَّةً عَبْداً أَو أَمَةً ، ویَرجع بها علی مَن غَرَّه ، ویـکون وَلَدُه حُرًّا .
- (ه) وفيه « لا غِرَارَ في صَلاة ولا تَسْليم » النِّرَارُ : النَّقصات . وغِرَار النَّوم : قَلَّتُهُ .

ويُر يد بِغَرَار الصَّلاة نُقُصَانَ هَيْآتُهَا وأَركانِها. وغرَّارُ التَّسايِم : أن يقول المُجِيبُ : وعَلَيْك، ولا يقول : السَّلام .

وقيل : أراد بالغرار النُّوم : أي ليْسٌ في الصلاة نوم .

« والتسليم » يُر ْوَى بالنَّصْب والجِرِ ، فَمَنْ جَرَّه كان معطُوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغِرَار ، ويكون المعنى : لا نَقْصَ ولا تَسْليمَ في صلاة ؛ لأن السكلام في الصلاة بَقْير كلامِها لا يجوز .

- ( ه ) ومنه الحديث الآخر « لا تُفارُ التَّحية » أي لا يُنقْص السلام .
- \* وحديث الأَوْزاعيّ « كانوا لا يَرون بِغِرَار النوم بَأْسَاً » أَى لا يُنقُض قليــلُّ النوم الوُضُوءَ .
- (ه) وفى حديث عائشة تَصِف أباها « فقالت : رَدَّ نَشْر الإسلام على غَرِّه » أى على طَيّهِ وَكَشْرِه . يقال : اطْوِ الثَّوبَ على غَرِّه الأول كما كان مَطْوِيًّا ، أرادت تدبيره أمْرَ الرِّدّة ومُقابلة دَائِها بدَوَائُها .
- \* وفى حديث معاوية «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغُرُّ عَليًّا بالعلم » أَى يُلقمُهُ إيَّاه . يقال : غَرَّ الطَّائر فَرْ خَه إذا زَقَّه .
  - \* ومنه حديث على « مَن يُطِمع الله يَفُرّ ه كما يَفُرّ الفُرَابُ بُجَّه (١) » أَى فر ْخَه .
- \* ومنه حديث ابن عمر ، وذَكَر الحسَن والخسين رضى الله عنهم فقال : « إَنَّمَا كَانَا لَيْغَرَّانَ المِلْمَ غَرًّا » .
  - \* وفى حديث حاطِب «كنتُ غَرِيراً فيهم » أى مُلْصَقاً مُلازماً لهم .

قال بعض المتأخرين : هكذا الرواية . والصواب من جِهة العَربيَّة ﴿ كَنْتُ غَرِيًّا ﴾ أى مُلْصَقَا . يقال : غَرِيَ فُلانُ بالشيء إذا لَزِمَه . ومنه الغِرَاء الذي يُلْصَق به . قال : وذكره الهَروى في العين المهملة ، وقال ﴿ كَنْتَ عَرِيرًا ﴾ : أى غرِيبًا . وهذا تصحيف منه .

<sup>(</sup>١) البُحجّ ، بالضم : فرخ الطائر . ( قاموس )

قلت : أمَّا الهروى فلم يُصَحَّف ولا شَرح إلاَّ الصحيح ، فإنَّ الأزهرى والجوهرى والخطّابي والخطّابي والزنخ شرى ذكرُوا هذه اللَّفظة بالمَين المهملة فى تَصانيفهم وشَر حُوها بالغَريب ، وكَفاك بواحِدٍ منهم حُجَّةً للهروى فما رَوَى وشَرح .

﴿ غَرِزَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه صلى الله عليسه وسلم حَمَى غَرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين » الفَرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين » الفَرَزَ النَّقير بالتَّحريك : ضَرْب من الثُّمام لا وَرَقَ له . وقيل : هو الأسَلُ ، وبه سُمِيت الرِّماح على التَّشْبيه .

والنَّقيع بالنون : موضِم قريب من المدينة كان حِمَّى لِنَهُم النَّى عَ والصَّدَقة .

- (ه) ومنه حديث عمر «أنّه رأى فى المجاّعة رَوْناً فيه شعير ، فقال : كَثِن عِشْتُ لأَجْعَلَنَ له من غَرَز النّقيع مايُفنيه عن قُوتِ المسلمين » أى يَكُفُهُ عن أكْل الشَّمير . وكان يومئذ قُوتاً غالباً للناس ، يعنى الخيْل والإبل .
  - \* ومنه حديثه الآخر » والذى نَفْسى بِيَده لَتْمَالِجُنّ غَرَزَ النَّقيع » .
- ( ه ) وفيه « قالوا : يارسول الله إنَّ غَنَمنا قد غَرَزَت » أَى قَلَّ لَبَنُهَا . يقال : غَرَزَت الْغَنَمُ عَرَازاً ، وغَرَّزَها صاحِبُها إذا قَطع حَلْبَها وأراد أن تَسْمَن .

#### \* ومنه قصيد كعب:

تَمَرُّ مِثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا خُصَـلِ بِغَارِزٍ (١) لَمْ تَخَوَّنُهُ الْأَحَالِيـــــلُ الغَارِزُ : الضَّرْع الذي قد غَرَزُ وقَلَّ لَبَنُهُ . ويُرْوَى « بِغَارِب » .

- (س) ومنه حديث عطاء ، وسُثِل عن تَغْريز الإبلِ فقال « إن كان مُباَهاةً فلا ، وإن كان يُر يدُ أن تَصْلح للبَثِيع فنَكَم » ويجوز أن يكون تَغْرِيزها نَتَاجَها وتَنْمِيَتُها ، من غَرَز الشَّجَر . والوجه الأوّل .
- ( ه ) ومنه الحديث « كما تَنْبُتُ التَّغَارِيزُ » هى فَسائل النَّخْل إذا حُوِّلت من مَوْضع إلى موضع فغُرِزَت فيه ، الواحِد : تَغْرِيز . ويقال له : تَنْبِيت أيضا ، ومِثله فى التَّقْدير التَّنَاوِير ، لِنَوْر الشَّجَر ، ورواه بهضُهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والرَّاءيْن ، وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) رواية شرح ديوانه ص ١٣ « فى غارِزٍ ».

- \* وفى حديث أبى رافع « مر" بالحسَن بن على وقد غَرزَ ضَفْر رَأْسِهِ ِ » أَى لَوى شَعره وأَدْخُلُ أَطْرافَه فى أَصُوله .
- (س) ومنه حديث الشَّهْ بِيّ « ماطَلَع السِّمَاكُ قَطُّ إِلاَّ غَارِزاً ذَنَبَه في بَرْدٍ » أراد السَّماك الأُغزَل ، وهو الكوكب المعروف في بُرْج الميزان ، وطُلوعُه يكون مع الصَّبح لِخمسة تَخُلو من تَشرين الأوّل ، وحينئذ يَبْتَدَئ البرْد ، وهو من غَرَز الجرادُ ذَنَبه في الأرض ، إذا أراد أنْ يَبيض .
- \* وفيه « كان إذا وَضَع رِجْله فى الفَرْز \_ يُريد السَّفَر \_ يقول : بسم الله » الغَرْز : رِكاب كُورِ الجُمل إذا كان من جِلْد أو خَشَب . وقيل : هو السَّمُور مُطْلقا ، مِثْل الرَّكاب للسَّرْج . وقد تكرر فى الحديث .
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا سَأله عن أفْضَل الجِهاد فسَـكَت عنه حتى اغْتَرزَ في الجُمْرة الثالثة » أي دخل فيها كما تَدْخلُ قَدَمُ الراكِب في الغَرْز .
- (س) ومنه حسدیث أبی بکر «أنه قال لهُمَر : اسْتَمْسِك بِغَرْزِه »أی اعْتَلِق به وأمْسِکْه ، واتَّبِع قوله وفِعْله ، ولا تُخالِفه ، فاسْتعارَ له الغَرْز ، كالذى يُمْسِك بركاب الرَّاكِب ويَسِير بِسَيْره .
- (س) وفى حديث عمر « اُلجُبْنُ والجُرْأَة غَرَائِزُ » أَى أَخْلَاقُ وَطَبَائِعُ صِالحَة أَو رَدِيثَة ، والجِدتها : غَريزة .
- ﴿ غُرِس ﴾ \* فيه ذكر « بئر غَرْس » بفتح الغينوسكون الراء والسين المهملة : بئر بالمدينة تكرر ذكرها في الحديث . قال الواقدي : كانت مَنازِلُ بَنِي النَّضِير بناحِية الغَرْس .
- ﴿ غَرَضَ ﴾ \* ( ه ) فيه « لا تُشَدّ الفُرُضُ إِلَّا إِلَى ثلاثة مَسَاجِد » ويُرْوَى « لا يُشَدّ الفَرْضُ » (١) الفُرْضَة والفَرْضُ : الحِزام الذي يُشَدّ على بَطْن الناقة ، وهو البِطان ، وجمع الفُرْضة : غُرُض . والمَفْرِض : الموضع الذي يُشَدُّ عليه ، وهو مِثْل حَديثه الآخر : « لَا تُشَدّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثة مَسَاحِد » .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروى .

- ( ه ) وفيه « كان إذا مَشَى عُرِف فى مَشْيه أنه غَير غَرِض ولا وَكِلٍ » الغَرِض : القَلِق الفَّجِر . وقد غَرِضُتُ بالمَقام أغْرَض غَرَضًا : أى ضَجِرْتُ ومَلِلْتُ .
- (س) ومنه حــديث عَدِى « فَسِرْتُ حَتَى نَزَلْتُ جَزِيرة العرَب ، فأَقَمْتُ بها حتى اشْتَــدّ غَرَضِى » أَى ضَجَرِى ومَــلَالَتى . والغَرَض أيضا : شِــدّة النّزَاع نحــو الشَّى، والشَّوق إليه .
- (س) وفى حــدبث الدَّجّال « أنه يَدْعُو شابًّا مُمْتلِثا شَبابًا ، فَيَضْرِبه بالسيف فَيَقْطَعه جَرْ لتين رَمْيةَ الغَرَض » الفَرَض : المَدف . أراد أنه يكون بُمْدُ ما بَين القِطْعَتَين بِقَدْر رَمْيَــة السَّهْم إلى المَدف .
  - وقيل: مَعناه وَصْف الفَّربة: أَى تُصيبُهُ إِصَابَةَ رَمْيَة الغَرَض.
  - \* ومنه حديث عُقْبة بن عامر « تَخْتَلف بين هذين الغَرَضَين وأنت شيخ كبير »
    - \* وفى حُديث الغِيبة « فقاءتْ لحماً غَرِيضاً » أى طَرِيبًا .
    - \* ومنه حديث عمر « فيُؤتى بأُلخبْزِ كَيَّنَّا وباللَّحْم غَرِيضا » .
- (غرغر) (هس) فيه « إن الله يَقْبَل تَو بَة العَبْد مالَم يُفَرْغِر » أَي مِالِم تَبِّلْغِ رُوجُهِ حُلْقُومَه ، فيكون بمنزلة الشيء الذي يَتَفَرْغَرُ به المريض. والفَرْغَرة : أَن يُجُمَّلَ المَشْرُوبُ في الغم ويُرَدَّد إلى أَصْل اَ لحُلْق ولا يُبْلَع .
- \* ومنه الحسديث ﴿ لَا تُحَدِّمُهُم بِمَا كُيغَرْ غِرُهُم ﴾ أى لا تُحَدِّمُهُم بِمَا لا يَقْدِرُون على فَهْمِه ، فَيَبْقى في أَنفُسِهُم لا يَدْخُلُها ، كَا يَبْقَى المَاءِ في الحُلق عند الغَرْ غَرة .
- [ ه ] وفى حــديث الزُّهْرِى ، عن َ بِنِي إسرائيل « فجمَــل عِنَـهُم الأرَاكَ ، ودَجَاجَهُم الغِرْغِرَ » هُو دَجَاجَ الحَبَش . قيل : لا يُنتَفَع بلَحْمِه لرائِحِيّه (١) .
- ﴿ غَرَفَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ فيه ﴿ أنه نَهِى عن الغَارِفَة ﴾ الغَرَف : أن تُقْطَع ناصِيةُ المرأة ثَم تُسُوَّى على وَسَط جَبِينها . وغَرَف شَعَره : إذا جَزَّه . فَمعنى النَارِفَة أنَّها فاعِلة بمعنى مفعولة ، كعيشة راضِية بمعنى مَرْضِيَّة ، وهي التي تَقْطَعها المرأة وتُسَوِّيها .

<sup>(</sup>١) وذلك لأنه يتغذى بالعَذِرَة . كما أفاد الهروى .

وقيل : هي مصدر بمعنى الغَرَّف ، كالرَّاغِيَة والثَّاغِيَة واللَّغِيَة . ومنه قوله تعالى : « لا تَسْمَعُ فيها لاغِيَة ٚ » أَى لَغُوْ ۚ .

وقالِ الخطَّابِي : يُر يد بالفَارِفَة التي تَجَزُّ ناصِيتُهَا عند الْمُصِيبَة .

﴿ غرق ﴾ \* فيه « الحرقُ شهيد ، والغَرِقُ شَهيد » الغَرِق بَكسر الراء : الذي يَمُوت بالغَرَق : وقيل : هو الذي غَلَبَه الماء ولم يَغْرَق ، فإذا غَرِق فهو غَرِيق .

(ه) ومنه الحديث « يأتى على النَّاس زمان لا يَنْجُو [ منه (١) إلا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الفَرِق » كأنَّه أرادَ إلاَّ مَن أُخْلَص الدُّعاء ؛ لأنَّ مَن أَشْنَى على الهلاك أُخْلَصَ فى دُعائه طَلَبَ النَّجاةِ .

\* ومنه الحديث « اللهم إتى أعوذ بك من الفَرَق والحرق » الغَرَق بفتح الراء : المَصْدَر .

( س ) وفيه « فلمَّا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمرً وَجْهُهُ واغْرَوْرَقَت عيناه » أى غَرَ قَتا بالدُّموع ، وهو افْمَوْعَلَت من الفَرَق .

(س) ومنه حديث وَحْشِي «أنه مات غَرِقاً في اَلحُرْ »أَى مُتَناهِياً في شُرْبها والإكثار من الغَرِق .

\* ومنه حــديث ابن عباس « فَعَمِل بالمَعارِص حتى أغْرَق أعْمالَه »، أى أضاع أعماله الصَّالِحة َ عِما ارْ تَـكَب من المَعارِصي .

(س) وفي حديث على « لقد أُغْرَق في النَّزْع » أَى بَالغَ في الأَمْر وانتهى فيه . وأَصْـلُه مِن نَزْع القَوْس ومدِّها ، ثم اسْتُعِير لِمَنْ بالعَ في كلّ شيء .

(س) وفي حديث ابن الأكوع « وأنا على رجْلي فأغْتَرَقُها » يقال : اغْتَرَق الفَرَسُ الخَيْلَ إِذَا خَالَطُها ثُم سَبَقَها . واغْتِرَاق النَّفَس : اسْتِيعابُه في الزَّفير .

ويُروى بالعين المهملة ، وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>۱) من الهروى . وفي اللسان : « فيه » .

- (س) وفى حديث على وذَكر مَسْجِد السَّكُوفة « فى زَاوِيتِه فار التَّنْوُر ، وفيه هَلكَ يَغُوثُ وَيَعُونُ وهو الغَارُوق » هو فاعُول من الفَرَق ، لأنَّ الفرق فى زمان نوح عليه السلام كان منه .
- \* وفى حــديث أنس « وغُرَقًا فيه دُبَّاء » هكذا جاء فى رواية ، والمعروف « مَرَقًا » . والغُرَق : المَرق .
  - قال الجوهريّ « الغُرْقَة بالضم : مثل الشُّرْبة من اللَّبن وغيره ، والجَمْع غُرَق » .
- \* ومنــه الحديث « فتــكون أصُولُ السِّلْق غُرْقَةَ » وفى رواية أخرى «فصارت غُرقَةَ »وقد رواه بعضهم بالفاء: أى ممَّــا 'يغْرف .
- ﴿ غرقد ﴾ (ه) في حــديث أشراط الساعة ﴿ إِلاَّ الفَرْقَدَ ، فإنَّه من شَجَر اليهود ﴾ . وفي رواية ﴿ إِلاَّ الغَرْقَدَة » (العَوْقَدَة » واحدتُه. وفي رواية ﴿ إِلاَّ الغَرْقَدَة » (العَوْقَدَة » واحدتُه. ومنه قيل لَقُــ بَرَة أهل المدينة : ﴿ بَقِيعِ الغَرْقَدَ قَد ﴾ ، لأنه كان فيــه غَرْقَدُ وقُطِـع . وقد تــكرر في الحديث .
- ﴿ غُرِلَ ﴾ (هـ) فيه « يُحْشَر النــاس يوم القيامة عُرَاةً `حُفاةً غُرِ لاً » الغُرْلُ : جمــع الأُغْرَل ، وهو الأَقْلَف. والغُرْلَة : القُلْفة .
- ( ه ) ومنه حديث أبى بكر « كَأَن أُحِل عليه غُلاماً رَكِب الخيل على غُرْ لَتِه أَحَبُ إِلَى ً مِن أَن أُحِلكَ عليه » يُريد رَكِبَها في صِفَره واغتادَها قبل أَن يُخْتَن .
- (س) ومنه حــديث طلحــة «كان يَشُور نَفْسَه على غُرْ لَتِه » أَى يَسْعَى ويَخِفّ وهو صَيِيُّ .
- \* وحديث الزِّبْرِقان « أَحَبُّ صِبْبياننا إلينا الطَّو بلُ الفُرْلَة » إنَّما أَعْجَبه طُولُهُا لَمَام خَلْقِه. وقد تـكرر في الحديث.

<sup>(</sup>۱) وهى رواية الهروى . والزمخشرى فى الفائق ٢/٢١٩

- ﴿ غرم ﴾ ( ه ) فيه « الزَّعيم غارِم » الزَّعيم : الـكَفيل ، والفارِم : الذي يَلْتَزِم ماضَمِنَه وتكَفَّل به ويُؤدِّيه . والفُرْم : أداء شيء لازِم . وقد غَرِمَ يَفْرَم غُرْماً .
- (ه) ومنه الحديث « الرَّهْنُ لمن رَهَنَه ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه » أى عليه أداه ما يَفُكُهُ به .
- \* ومنه الحديث « لا تَحِلِ المسئلة إلاَّ لذى غُرْم مِ مُفْظِع » أى حاجَــة لازِمة من غَرامة مُثْقَلَة .
- (س) ومنه الحديث في الثمَّر المُعلَّق « فمن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثلَيْه والعَقُوبة » قيل : هـذا كان في صَدْرِ الإسلام ، ثم نُسخ ، فإنه لا وَاجِبَ على مُثْلِف الشيُّ أكثَر من مِثْله .

وقيل : هو على سَبيل الوَ عيد لِيُنْتَهَى عنه .

- (س) ومنه الحديث الآخر « في ضالَّة الإبل المَـكْتُومة غَرامَتُهُا ومِثْلُها مَعَها ».
- \* ومنه الحديث « أُعُوذ بك من المَأْتَم والمَغْرَم » هو مَصْدُرٌ وُضِـع مَوْضع الاسم ، ويُرِيدُ به مَغْرَم الذُّنوب والمَعاصِي .

وقيل : اَلَمَفْرَمَ كَالغُرْمَ ، وهو الدَّيْن ، ويُرِيدُ به ما اسْتُدِين فيما يَكْرَهُــه الله ، أو فيما يَجُوز ثم عَجز عن أدائه ، فأمّا دَيْنُ احتاج إليه وهو قادر عَلى أدَائه فلا يُسْتَعاذُ منه .

- ﴾ ومنه حدیث أشراط الساعة « والزكاة مَغْرَماً » أَى يَرَى رَبُّ المال أَنَّ إِخْراج زَكاتِه غَرامَةُ ۚ يَغْرَمُهَا .
- (س) ومنه حدیث معاذ « ضَرَبَهم الله بذُل ّ مُغْرَم » أَی لازِم دائِم . یقال : ُوَلَان مُغْرَم بَكذا أَی لازِم له ومُولَع به .
- \* وفى حــديث جابر « فاشْتَــد عليــه بَعْض غُر ّامِــه فى التَّقَــاَضِى » الغُرَّام : جمع غَرِيم كالنُرَماء ، وهُم أصحاب الدَّين ، وهو جمع خَرِيب . وقد تــكرر ذكرها فى الحــديث مفردا ومجموعا وتَصْريفاً .

﴿ غُرِنَى ﴾ (ه) فيه « تلك الفَرانِيقُ الله الفَرَانِيقُ الله الفَرَانِيقِ هاهنا : الأَصْنَام ، وهي في الأَصْـل الذَّكُور من طَـيْرالَمـاء ، واحِـدُها : غُرْ نُوق وغُرْ نَيْق ، سُمِّى به لبياضه . وقيل : هو الـكُرْ كِيُّ .

والغُرْ نُوق أيضا: الشَّابُّ النَّاعِمُ الأَبْيَض . وكانوا يَزْعمون أن الأصنام تُقَرَّ بُهُم من الله وتَشْفَع. لهم ، فشُبِّهَت بالطيور التي تَعْلُوفي السَّماء وتَرْ تَفع .

- (ه) ومنه حديث على « فكا نَي أَنْظُر إلى غُرْ نُوق من قُريش يَنَشَحَطَ في دَمِه » أي شابٍّ ناعِم .
- \* ومنه حــدیث ابن عباس « لَمَا أَتِی بَجَنَازَتِه الوَادِیَ أَقْبَل طَائْرَ ۚ غُرْ نُوقُ أَبْیَضُ كَأَنه تُنْبِطِیَّة حتی دَخَل فی نَمْشِه ، قال الرَّاوی : فَرَمَقْتُه فلم أَرَه خرج حتیٰ دُفِن » .
- ﴿ غُرِنَ ﴾ \* فيه ذكر « غُرَان » هو بضم الغَيْن وتخفيف الراء: وَ ادْ قَرَيبُ من من الحَدَيْدِية نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَسِيره، فأمَّا « غُرَاب » بالباء فجبل بالمدينة على طريق الشام.
- ﴿ غرا ﴾ (س) فى حديث الفَرَع « لا تَذْبَحُهِ اللهِ وَهَى صَفِيرة لَم يَصْلُبْ لَحُهُمَا فَيَلْصَقَ بَعُ الْأَشِياءَ وَيُتَّخَذُ مِن أَطْرَافَ بَعْضُهَا بَبَعْضَ كَالْفِرَاء » الفِرَاء بالملة وَالقَاصَر : هو الذي يُلْصَق به الأشياء ويُتَّخَذُ مِن أَطْرَافَ الْجُلُود والسمك .
- \* ومنه الحديث « فَرَّعُوا إِنْ شِنْتُم ولَكُن لا تَذْبَحُوه غَرَاةً حتى يَكْبَر » الفَرَاة بالفتح والقَصْر : القِطْعة من الغِرَا ، وهي لُغة في الْغِراء .
  - (س) ومنه الحديث « لَبَدْتُ رَأْسَى بِغِسْل أَو بِغِرَاءٍ » .
- \* وحدیث عمرُو بن سَلَمَة اَلجَرْمی ﴿ فَكَا نَهَا يَهْرَى فِي صَدْرى ﴾ أي يَلْصق به . يقال : غَرِيَ هذا الحديث في صدرى بالكسر يَهْرَى بالفتح ،كا نه أُلْصق بالفِرَاء .
  - (س) وفي حديث خالد بن عبد الله:
  - \* لاَ غَرْوَ إِلاَّ أَكْلَةٌ بَهُمْظَةٍ \*

الغَرْوُ : العَجَب. وغَرَوْت: أَى عَجِبْت، ولاَ غَرْوَ : أَى لِيس بِعَجب. والْهُمْط: الْأَخْذ بِخُرُق وظلم.

\* ومنه حديث جابر « فلمَّا رأوه أُغرُوا بي تلك الساعة » أي جُنُوا في مُطاكَبتي وأخُّوا .

## ( باب الغين مع الزاى )

- ﴿ غزر ﴾ (س) فيه « من مَنَح مَنِيحَة لَبنِ بَكِيئةً كانت أو غَزيرة » أَى كَثيرة اللَّبَنِ . وأَغْزَرَ القوم : إذا كَثُرت أَلْبَانُ مَواشِيهِم .
- \* ومنه حدیث أبی ذَرّ « هل یَثْبتُ لَـکم العَدُوّ حَلْبَ شَاهَ ؟ ، قالوا : نَعْمُ وأَرْبَعَ شِیَاهِ غُرُر » هی جمع غَزِیرة : أی کثیرة اللَّبن . هکذا جاء فی روایة . والمشهور المعروف بالعین الْمُهملة والزَّاکیْن ، جمع عَزُوز ، وقد تقدم .
- [ ه ] وفيه عن بعض التابعين « الجانبُ المُسْتَفْزِرُ ) بثابُ من هِبَتِه » الْمُسْتَفْزِر : الذي يَطْلب أَكْثَر منه فأغطِه في أَكْثَر مَهُ المُفازَرَة : أَى إِذَا أَهْدَدَى لَكَ الفَريب شيئًا يَطْلُب أَكْثَر منه فأغطِه في مُقابِلة هَديَّته .
- ﴿ غَرْزَ ﴾ \* فى حديث على « إِنَّ الْمَلَكَينِ يَجْلِسان على نَاجِذَى الرَّجُل يَكْتُبان خَيْرَه وشَرَّه، ويَسْتَمِدّانِ مِن غُزَّيهُ » النُزَّانِ بالضم: الشِّدْقان، وَاحِدُها: غُزُّنْ.
- \* وفى حــديث الأحْنَف « شَرْبَةٌ من ماء الفُزَيْز » هو بضم الغين وفتح الزاى الأولى : ماء قُرُب اليَمامة .
- ﴿ غزل ﴾ (س) فى كتابه لقَوم من اليهود « عليكم كذا وكذا ورُبع المِنْزَل » أى رُبع ماغَزَل أن يساؤكم ، وهو بالكسر الآلة ، وبالفتح : مَوْضع الغَزْل ، وبالضم : ما يُجعل فيه الغَزْل . وقيل: هذا حُكُمْ خُصَّ به هؤلاء .
- ﴿ غزا ﴾ \* فيه « قال يوم فتح مكة : لا تُفْزَى قريشُ بعدها » أى لا تَكُفُر حتى تُغْزَى على الكُفُر . ونَظيره قوله « ولا يُقْتَل قُرَشَى صَبْراً بعد اليوم » أى لا يَرْتَدّ فيُقْتَلَ صَبْرا على رِدَّته .

- (س) ومنه الحديث الآخر « لا تُغْزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » يعنى مكة : أى لا تَعُودُ دَارَ كُفْر تُغْزَى عليه . ويجوز أن يُر ادَ أنَّ الكفَّار لا يَغْزُونها أبداً ، فإنَّ المسلمين قد غَزَوْها مَرَّاتٍ .
- \* وفيه « مامِن غَارِية تُخْفِق وتُصَاب إِلَّا تَمَّ أُجْرُهُم » الغازية : تأنيث الغازى ، وهي هاهنا صِفَة لجماعة غازية . وأُخْفَق الغَازى : إذا لم يَغْنَم ولم يَظْفَر . وقد غَزا يَغْزُو غَزْواً فهو غاز . والغَزْوة : المرّة من الغَزْو : والاسم الغَزاة . وجمع الغازى : غُزَاة وغُزَّى وغَزِى وغُزَّاه ، كَقُضاة ، وسُبَّق ، وحَجِيج ، وفُسَّاق . وأُغْزَيْتُ فُلاناً : إذا جَهَّزْتَه للغَزْو . والمَعْزَى والمَعْزاة : موضع الغَزْو ، وقد يكون الغَزْو نَفْسه .
  - \* ومنه الحديث «كان إذا اسْتَقْبِل مَغْزًى » .
  - ولْمُغْزِيَةُ : المرأة التي غَزَا زَوْجها وبَقَيَت وحْدها في البيت .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر « لا يَز ال أَحَدُهم كاسِراً وِساَده عند مُغْزِيَة » .

# ( باب الغين مع السين )

- (غسق) (ه) فيه « نو أنَّ دَلُواً من غَسَّاقٍ يُهُرَّ اَق فى الدنيا لأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنيا » الفَسَّاق بالتخفيف والتشديد : مايَسِيل من صَديد أهل النار وغُسًا كَتِهِم . وقيل : مايَسِيل من دُمُوعهم.وقيل : هو الزَّمْهرير .
- (ه) وفى حديث عائشة « قال لها و نَظَر إلى القَمَر : تَمَوَّذِى بالله من هذا فإنه الغاَسِقُ إذا وَقَبَ » يقال : غَسَق يَمْسِق غُسُوقا فهو غاسِق إذا أظُلم ، وأغْسَق مِثْله . وإنما سمَّاه غاسقا ؛ لأنه إذا خَسَف أو أخَذ في المَغِيب أظلم .
- \* ومنه الحديث « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد ما أغْسَق » أى دَخَل فى الغَسَق ، وهى ظُلْمة الليل .
- \* ومنه حــديث أبى بكر « إنَّه أمرَ عامِر بن فُهَيْرة وهُما فى الغَارِ أن يُرَوِّح عليهما غَنَمه مُفْسِقًا » .

- ( ه ) ومنه حديث عمر « لا تُفْطِروا حتى يُفْسِقَ الليل على الظِّراب » أى حتى يَفْشَى الليلُ بظُلْمته الجبالَ الصِّفار .
- ( ه ) وحديث الرَّ بيع بن خُمَيْمِ «كان يقول لمُؤذِّنه فى يوم غَيْم : أَغْسِقُ أَغْسِقُ » أَى أُخِّر المُغْرب حتى يُظْلَم الليل .
- ﴿ غسل ﴾ (س ه) فى حديث الجمعة « من غَسَّل واغْتَسل ، وبَكَّر وابْتَكر » ذَهَب كثير من النــاس أن « غَسَّل » أراد به الحجامَعة قبْل الخروج إلى الصلاة ، لأنَّ ذلك يَجْمَع غَضَّ الطَّرْف فى الطَّريق .

يقال : غَسَّل الرجُل امْرَأْتَه \_ بالتَّشديد والتَّخفيف \_ (١) إذا جَامَعها . وقد رُوى مُخفَّفاً . وقيل : أراد غَسَّل غيره واغْتَسَل هو ؟ لأنَّه إذا جامَع زوجَتَه أُحْوجها إلى الغُسْل .

وقيل: أراد بغَسَّل غَسْلَ أعْضائه للوُضوء، ثم يَغْتَسِل للجمعة.

وقيل: هُمَا بمْمْنَى واحِدٍ وكُرَّره للتأكيد.

( ه س ) وفيه « أنه قال فيما حَكَى عن ربّة : وأنزل عليك كِتابا لَا يَغْسِله الْمَاه ، تقرؤه نَائُمًّا ويَقْظَانَ » أرادَ أنه لَا يُمْحَى أبداً ، بل هو مَعْفوظ في صُدُور الّذين أُوتُوا العِلْم ، لا يأتيه الباطِلُ من بين يَدَيه ولا مِن خَلْفه . وكانت الـكُتُب الْمَزَّلة لا تُجْمَع حِفْظا ، وإ أَمَا يُعْتَمد في حِفْظها على الصَّحف ، خلاف القرآن فإن حُفَّاظه أضعاف مُضاعَفَة لصُحُفِه .

وقوله « تَقْرَوْه نائمًا ويَقَطْآنَ » أَى تَجْمَعُهُ حِفْظًا فِي حَالَتَي النَّوم واليَقَظَة .

وقيل: أراد تَقْرُؤه في يُسْر وَسُهولة .

[ ه ] وفي حديث الدعاء « واغْسِلْني بماء الثَّلْج والبَرَد » أي طهِرِّ بي من الذنوب . وذِكْرِ هذه الأشياء مُبالَغة في التَّطهير .

(س) وفيـه « وَضَعْتُ (٢) له غُسْلَه من الجناَبة » الغُسْل بالضم : المَاء الذي يُغْتَسَل به،

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وقال أبو بكر : معنى « غَسّل » بالتشديد : اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل المجمعة ، فكرر بهذا المعنى » . (۲) في ۱ : « وصَذْتُ » .

كَالْأَكُلُ لِمَا رُيُوكُل ، وهو الاسْم أيضا من غَسْلُتُه ، والغَسْل بالفتح : المصْدر ، وبالكسر: ما يُغسل به من خِطْمِيّ وغيره .

\* وفيه « مَن غَسَّل الميِّت فُلْمَيْمُتَسِل » قال الخطَّابي : لا أَعْلَمُ أَحَــداً من الفُقهاء يُوجِب الاغْتِسال من غُسْل الميِّت ولا الوُصُوء مِنْ حَمْله ، ويُشْبه أن يكون الأمْرُ فيه على الاسْتِتحباب .

قُلَت : الغُسُّل من غسُّل المَّيْت مَسْنُون ، وبه يقول الفُقهاء . قال الشافعي : وأُحِبُّ الغُسُّل مِن غُسْل المُيِّت ، ولو صَحَّ الحديث قلت ُ به .

وفى حديث العين « إذا اسْتُفسِلتم فاغسِلوا » أى إذا طَلَب مَن أصابَتْه العين أن يَفْتَسِل
 مَن أصابَه بِعَيْنه فلْيُحِيْبه .

كان مِن عادّ بِهِم أَن الإِنسان إِذا أَصابَتْهُ عَينُ مِنْ أَحدِ جاء إِلَى العائنِ بِقَدَح فيه ما يَ فيدُخِل كفّه فيه ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فَيَصُبُ على يَدِه اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فَيَصُبُ على يَدِه اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فَيَصُبُ على يَدِه اليُسْرَى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرَى فيصُبُ على مِرْفَقِه الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فيصَبُ على مِرْفَقِه الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فيصُبُ على مِرْفَقِه الأَيْسَر ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فيصَبُ على قَدَمِه اليُسْرى ، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فيصَبُ على قَدَمِه اليُسْرى ، ثم يُدخِل يدَه اليُسْرى فيصَبُ على قَدَمِه اليُسْرى ، ثم يُدخِل يدَه اليُسْرى فيصَبُ على وَرُكْبَتِه اليُسْرى ، ثم يَدْخِل يدَه اليُسْرى فيصَبُ على وَرُخْبَتِه اليُسْرى ، ثم يَفْسِل داخِلة إزارِه ، على وُكْبَتِه اليُسْرى ، ثم يَفْسِل داخِلة إزارِه ، ولا يُوضَع القَدَح بالأَرْض ، ثم يُصَبُّ ذلك الْهَاء المُسْتَعْمَل على رأس المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صَبَّة والحِدة فيبُرأ بإذن الله تعالى .

\* وَفَى حَدَيْثُ عَلَى وَفَاطَمَةً ﴿ شَرَابَهُ الْخَمِيمُ وَالْفِسْلِينَ ﴾ هو مَا انْغَسَل من كُلُوم أَهْلِ النار وصَديدهم ، والْيَاء والنُّون زائدتان .

### ﴿ باب الذين مع الشين ﴾

(غشش) (ه) فيه « مَن غَشَّنا فليس مِنَّا » الفِشُّ : ضدُّ النُّصْح ، مِن الغَشَش ، وهو النَّشُرَب السَّلَدِر .

وقوله : « ليس مِنَّا » أى ليس من أخْلاقِنا وَلا على سُنتِنا . وقد تسكرر في الحديث .

(ه) وفى حديث أم زَرْع « ولا تَمْـلاً بَيْتَنَا تَغْشِيشًا » هَكَذَا جَاءَ فَى رِوايَة ، وهو من الغِشّ . وقيل : هو النَّمِيمة . والرواية بالعين المهملة . وقد تقدّم .

﴿ غَشَمَر ﴾ ( ه ) في حديث جَبْر بن حبيب « قال : قاتلَه الله لَقَدَ تَغَشَّمَرها » أَى أَخَذَها يَجِفَاء وَعُنْف .

﴿ غَشَا ﴾ \* في حديث المَسْعَى ﴿ فَإِنَّ الناسِ غَشُوه ﴾ أى ازْ دَحَموا عليه وَكَثُرُوا . يقال : غَشِيه يَعْشَاه غِشْيانًا إذا جاءه ، وغَشَّاه تَغْشِية إذا غَطَّاه ، وغَشِي الشيء إذا لابَسه . وغَشِي المرأة إذا جامعها . وغُشِي عليه فهو مَغْشِيٌّ عليه إذا أُغْمِي عليه . واسْتَغْشَى بثَوْ به وتَغَشَّى : أَى تَغَطَّى . والجميع قد جاء في الحديث على اختلاف ألفاظه .

فمنها قوله « وهو مُتَفَشِّ بثوبه » .

وقوله « وتُغَشِّى أنامِلَه » أى تَسْتُرها .

ومنها قوله « غَشِيَتْهُم الرَّحة ، وغَشِيَها أَلُوانُ » أَى تَمْـلُوها .

ومنها قوله « فلا يَغْشَنَا في مساجِدنا » .

وقوله « فإن غَشِيَنا من ذلك شيء » هو من القَصْد إلى الشيء والمُباشَرَة .

ومنها قوله «مالم يَغْشَ الكبائر» .

(س) ومنه حديث سعد « فلما دخل عليه وجَدَه في غاشيَة » الغاشِية : الدَّاهية من خَير أو شَرَّ أو مَـكُروه . ومنه قيل للقيامة « الغاشِية » وأراد في غَشْيَة من غَشَيات الموت .

ويجوز أن يُريد بالغاشية القَوْمَ الخضُور عنده الذين يَفْشَوْنه للخِدْمة والزِّيارة: أى جماعة غاشِية، أَوْ ما يَتَغَشَّاه من كَرْب الوجع الذي به: أَى يُفَطِّيه فَظُنَّ أَنْ قَدْ مات.

## (باب الغين مع الصاد)

- ( غصب ) \* قد تكرر في الحديث ذكر « الفَصْب » وهو أُخْذُ مال الغير ظُلْما وعُدُّوَانا . يَعْصَبَه يَغْصِبه غَصْبا ، فهو غاصب ومَغْصُوب .
  - \* ومنه الحديث « أنه غَصَبها نَفْسَها » أراد أنَّه وَاقَعَها كُرْ هَا ، فاسْتعاره للجِماع .
- ﴿ غصص ﴾ ﴿ فَ قُولُه تَعَالَى ﴿ لَبَنَا خَالِصاً سَائِفاً للشَّارِبِينِ ﴾ قيل: إنَّه مِن بين المَشْرُوبات لا يَفَصُّ به شَارِبه . يقال: غَصَّصْتُ بالمـاء أُغَصُّ غَصَصاً فأنا غاصٌ وغَصَّان إذا شَرِقْتَ به ، أو وَقَفَ في حَلْقِكِ فلم تَكَدُّ تُسِيغُهُ .
- ﴿ غَصَنَ ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر « الغُصْن والأغْصَان » وهى أطراف الشَّجر مادَامَت فيها ثابتة ، وتُجُمْع على غُصُون أيضا .

#### ( باب الغين مع الضاد)

- ﴿ غضب ﴾ \* قد تكرر ذكر « الغَضَب» فى الحديث من الله تعالى ومن الناس ، فأما غَضَب الله فهو إنْكاره على من عَصاه ، وسَخَطُه عليه ، وإغراضُه عنه ، ومُعاقبَتُه له . وأما مِن المخلوقين فنه عَمُود ومَذموم ، فالمحمود ماكان فى جانب الدِّين والحق ، والمذموم ماكان فى خِلافه .
- ﴿ غضر ﴾ \* فى حديث ابن زِ مْل « الدنيا وغَضَارَة عَيْشها » أَى طِيبها ولذَّتُها . يقال : إنهم لَنَى غَضَارة من العَيْش : أَى فى خِصْب وَخَيْر .
- ﴿ غضرف ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « أَعْرِ فِه بِخَاتُمَ النَّبُوَّة أَسْفَلَ مِن غُضْرُ وَفَ كَيِفِه » غُضْرُ وف الكَتيف : رأس لَوْجِه .

﴿ غضض ﴾ ( ﴿ ) فيه « كان إذا فَرِ ح غَضَّ طَرْفَه » أَى كَسَرِه وأَطْرَق ولَم يَفْتَح عَيْنَه . وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرَح .

- \* ومنه حديث أم سَلَمة « تُحَادَياتُ النِّساءِ غَضُّ الأطْراف » في قول القُتَيْبيّ (١).
  - \* ومنه قصيد كعب:

وما سُمادُ غَدَاةَ البِّينِ إِذْ رَحَــاُوا إِلاَّ أَغَنَّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ

- هو فَعِيل بمعنى مفعول . وذلك إنما يكون مِن الحياء والخفَر .
- \* وحديث العُطَاس «كان إذا عَطَسَ غَضَّ صَوْتَه » أَى خَفَضَه ولم يرْ فَعه بِصَيْحة .
- \* وفى حديث ابن عباس « لو غَضَّ الناسُ فى الوصِيَّة من الثُّلُث » أى لو نَقَصُوا وحَطُّوا .

(س) وفيه « مَن سَرَّه أَن يَقُرَّأُ القرآن غَضَّاكِما أُنزُل فَليَسْمَعْه من ابن أَم ّ عَبْد » الفَضُّ : الطَّرِئُ الذي لم يَتَغَيَّرُ ، أَرادَ طَر يقَه في القراءة وهَيْأتَه فيها .

وقيل : أراد بالآيات التي سَمِعها منه من أوّل سورة النِّساء إلى قوله « فكيف إذا جِئْنا مِنْ كُلُ أُمَّةً بشهيد وجِئنا بِكَ على هؤلاء شَهِيداً » .

- \* ومنه حديث على « هل ينتَظِر أَهْلُ غَضَاضَة (٢) الشَّباب » أَى نَضَارَته وطَر اوَته .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنَّ رجُلا قال : إنْ تَزَوّجْت فُلانةَ حتى آكلَ الغَضِيض فهى طالِق » الغَضِيض : الطَّرِى ، والمُر اد به الطَّلْع . وقيل : الثَّمَرَ أُوّلَ مَا يَخْرُج .
- ﴿ غضفض ﴾ ( ه ) فيه « لَمَّا مات عبد الرحمن بن عَوْف قال عرو بن العاص : هَنيْنَا لك خَرجْت من الدنيا بِبِطْنَتِك لم تَتَفَضْفَض منها بشيء (٣) » يقال : غَضْفَضْتُه فَتَفَضْفض : أَى نَقَصْتُهُ فَنَقَص ، يُريد أَنه لم يَتَلَبَّسَ بولاية وعمل يَنْقُص أُجْرَه الذي وجب له . وقد تقدّم في الباء .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۰ من هذا الجزء . (۲) رویت : « بضاضة » وسبقت .

<sup>(</sup>٣)كذا فى الأصل والهروى . وفى ١ ، واللسان : « لم يتفضفض منها شى؛ » وكأنهما روايتان ، انظر ص ١٣٧ من الجزء الأول .

﴿ غضف ﴾ \* في الحديث « أنه قَدِم خَيْبِرَ بأصحابه وهم مُسْفِبون والثمرة مُفْضِفَة » .

( ه ) ومنه حديث عمر « وذكر أُبواب الرّبا قال: ومنها الثمرة تُباع وهي مُغْضِفَة » أَى قارَبَت الإِذْرَاك ولمَّا تُدْرِكُ .

وقيل : هي الْمُتَدَلِّيَة من شجرها مُسْتَرَخِيةً ، وكل مُسْتَرْخ ِ أَغْضَفُ . أراد أنها تُبَاع ولم يَبْدُ صَلاحُها .

### ﴿ غضن ﴾ ﴿ في حديث سَطِيح :

\* وكاشِف الـكُرْ بةِ في الوَجْهِ الفَضِنُ \* هو الوجه الذي نَزل به . هو الوجه الذي فيه تـكَسُّر وتَجَمَّد ، من شِدة الهم والـكر ب الذي نَزل به .

### ﴿ باب الغين مع الطاء ﴾

﴿ غطرس ﴾ \* في حديث عمر « لولا التَّفَطُرُسُ ما غَسلْتُ بَدِي » التَّفَطْرُس : الـكِمْبر .

﴿ عطرف ﴾ ﴿ ﴿ ) في حديث سَطِيح :

\* أُصَمِّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ اليَمَنْ \*.

الغِطْر يف : السَّيِّد (١) ، وَجَمْعُه الغَطاريف . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ غطط ﴾ (س) فيه « أنَّه نام حتى ُسمع غَطِيطه » الغَطِيط : الصَّوت الذي يَخْرج مع نَصَل النائم ، وهو تَرْديدُه حيث لا يَجِد مَساغًا · وقد غَطَّ يَغِطُّ غَطًّا وغَطِيطا .

- (س) ومنه حديث نُزول الوحى « فإذا هو مُعْمَرُ ُ الوجه يَفِطُ » .
- (س) و [ف(٢٠)] حديث جابر « وإنَّ بُر مَتَنا لَقَفِطُ » أَى تَفْلِي ويُسْمِع غَطِيطُها.
- ومنه الحديث « والله ما يَغطُّ لنا بَعير » غَطَّ البَعير : إذا هَدر في الشَّقْشِقَة ، فإن لم يكن في الشَّقْشِقَة فهو هَدِير .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : والغطريف في غير هذا : البازى الذي أخذ من وكره صغيرا .

<sup>(</sup>٢) من إ واللسان .

(س) وفى حديث ابْتِداء الوحى « فَأْخَذَنَى جِبْرِيلُ فَمَطَّنِي » الْمَطُّ : الْمَصْر الشديد والسَّكَبْس ، ومنه الفَطُّ في المَاء : الغَوْصُ .

قيل: إنما غَطَّه ليَخْتَبرَه هل يقول من تِلْقَاء نَفْسه شيئًا.

- (س) ومنه حدیث زید بن الخطاب وعاصم بن عمر « أنهما كانا یَتفاطَّان فی المـــاء وعُمَرُ مُ يَنْظُر » أَی یتفامَسان فیه ، یَفُطُّ كُلُّ واحِد منهما صاحِبَه .
- ﴿ غطف ﴾ ( ه ) في حديث أمّ مَعْبَد « وفي أشْفارِه غَطَفَ » هو أن يَطُول شعرُ الأَجْفان مُم يَنْهُ طَف ، ويُرْوَى بالعين المهملة ، وقد تقدّم (١) .
- ﴿ غطا ﴾ (س) فيه « أنه نهى أنْ يُفَطَّى الرجُل فَاهُ فى الصلاة » من عادة العرب التَّلَمُّ المعمائم على الأَفْواه فَنْهُوا عن ذلك فى الصَّلاة ، فإنْ عَرَض له التَّنَاوْبُ جازَ له أن يُفَطِّيه بتَوْبه أو يَدِه ، كَلديثٍ ورَدَ فيه .

## ( باب الغين مع الفاء )

- ﴿ غَفَر ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الْهَ فَا روالغَفُور » وهما من أبنية الْمَبالَغة ، ومعناهما السَّاترِ للهُ نوبِ عِبَاده وعُيوبهم ، الْمُتَجَاوِز عَن خَطَاياهُم وذُنُوبهم . وأصل الغَفْر : التَّغْطِية . يقال : غَفَر الله لَك غَفْراً وغُفْراناً ومَغْفِرَةً . والمَغْفِرَة : إِلْبَاسِ الله تعالى العَفْوَ للهُذْنبِين .
- \* وفيه «كان إذا خرج من الحَلاَء قال: غُفْرَ انَكَ » الغَفْرَ ان ُ مَصْدر، وهو منصوب بإضار أطلُب، وفي تَخْصِيصه بذلك قَوْلان:

أَحَدُها : التَّوْبة مِن تَقْصِيره في شُكْر البّعْمة التي أنْعَم بها عليه من إطْعامِه وهَضْمِه وتَسْهيل تَخْرجه فلجأ إلى الاسْتِغفار من التَّقْصير .

والثَّانى :أنه استغفَر من تَرْ كِه ذِكْرَ الله تمالى مدَّة لُبثِهِ على الخلاء، فإنه كان لاَيترُك ذِكر الله بلسانه أو قَلْبه إلاّ عِند قَضاء الحاجة، فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار.

<sup>(</sup>۱) ویروی « وَطَفَنْ » وسیجی. .

- \* وفيه « غِفارُ غَفَر الله لها » يَحْتَمِل أَن يكون دُعاء لها بالمَفْرِرَة ، أَو إِخْباراً أَن اللهَ قَد غَفَر لها .
- \* ومنه حدیث عمرو بن دینار « قلت لِمُرْوة : كُمْ لَبِثَ رسولُ الله بمـكة ؟ قال : عَشْرا ، قُلْت : فابنُ عباس يقول بضْعَ عَشْرَة ، قال فغَفّره » : أى قال غَفَر الله له .
  - ( ه ) وفي حديث عمر ، لمَّا حَصَّب المسْجد « قال : هو أَغْفَرُ للنُّخَامَة » أَي أَسْتَرُ لَمَا .
- \* وفى حديث الحديثبية « والمُغيرة بن شُعبة عليه المِغْفَرُ » هو ما يَلْبَسُه الدَّارِعُ على رأسه من الزَّرَدِ ونَحُوه .وقد تـكرر فى الحديث .
- [ ه ] وفيه « أن قادِماً قَدِم عليه من مكة فقال : كيف ترَكْتَ الحَرْوَرَة ؟ فقال : جادها المَطرُ فأغْفَرَتْ بَطْحاؤُها » أى أنّ المطر نزل عليها حتى صار (١) كالغَفْرَ من النّبات . والغَفَرْ : الزّنْبرُ على الثّوب .

وقيل : أراد أن رِمْتُهَا (٢) قد أغْفَرَت : أَى أُخْرَجَت مَنافِيرِهَا . وَالْمَنَافِيرِ : شَيْءَ يَنْضَحُهُ شَجَرُ الْمُرْفُطُ حُلُو كَالنَّاطِف ، وهذا أشبَه . ألا تَرَى أنه وصَفَ شجرِها فقال : « وأبرم سَلَمُها ، وأعْذَقَ إِذْخِرُهَا » .

- (ه) ومنه حديث عائشة وحَفْصَة « قالت له سَوْدة : أَكَلْتَ مَغافيرَ » واحِدُها مُغَفُور ، بالضَّم ، وله ربح كريهة مُنْكَرة . ويُقال أيضا « المَغاثير » بالثَّاء المُثَلَّثة ، وهـذا البِنَاء قليل في العَرَبِيَّة لم يَرِدْ مِنْهُ إلاّ مُغْفُور ، ومُنْخُور المُنْخُر ، ومُغْرُود لِضَرْب من الكَمَا تُه ، ومُعْلُوق (٢) واحِد المَعَاليق .
- \* وفى حديث على « إذا رأى أحَدُكُم لأخِيه غَفِيرةً فى أهْلٍ أومالٍ فلا يكونَنَّ له فِتْنَةَ » الْمَفِيرة : الحَثْيرة : الحَثْيرة والزيادَة ، من قولهم للجمع الحكثير : الحِمْ الفَفِير .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «صارت» والمثبت من ١، واللسان، والهروى. وعبارته : «حتى صارت عليها».

<sup>(</sup>٢) الرِّمْث: شَجَرْ . (٣) لم يذكر الهروى هذا البناء . والمعاليق : ضربُ من النخل

<sup>(</sup> قاموس ــ علق ) .

- \* وفى حديث أبى ذَرّ « قلت ُ : يا رسول الله كم الرُّسُل ؟ قال : ثَلاَثَمَانُهُ وخمسةَ عَشَرَ جَمَّ الفَفير » أى جماعة كثِيرة . وقد تقدَّم فى حرف الجيم مبسوطاً مُسْتَقَفْعًى .
- ﴿ غَفَقَ ﴾ ( ه ) في حديث سَلَمة « قال : مَرَّبي عُمَر وأنا قاعدٌ في السُّوق ، فقال : هكذا يا سَلَمة عن الطَّريق ، وغَفَقَنى بالدِّرَّة ، فلما كان في العام اللَّقبل لَقينى فأدخَلنى بيتَه فأخرج كِيساً فيه سِتُّانَة دِرْهم فقال : خُذْها واعْلم أنها من الغَفْقَة التي غَفَقْتُكُ عاماً أوَّلُ (١) » الغَفْق : الضرب بالسَّوط والدِّرَّة والعصا . والغَفْقة : المرَّة مِنه . وقد جاء « غَفْقَة » بالعين المهملة .
- ﴿ غَفَلَ ﴾ [ هم] فيه ﴿ أَن نُقَادَة الأَسْلَمَى ۚ (٢) قال : يا رسول الله ، إنى رجُلُ مُغْفِلُ ۖ فأين أسيم ُ ؟ » أى صاحب إبل أغْفالِ لا سمأت عَلَيْها .
- \* ومنه الحديث « وكان أوْسُ بن عبد الله [ الأسلميّ ] (٢) مُفْفِلاً » وهو من المَفْلة ، كانها قد أَهْمَلَت وأَغْفَلَت .
  - \* ومنه حديث طَهْفة « ولَنا نَعَم هَمَلُ أَغْفَالٌ » أَى لا سِمَات عليها .
    - وقيل الأغْفال هاهنا : التي لا ألْبان لها ، واحِدُها : غُفْل .
      - وقيل: الْغُفُل: الذي لا يُرْجَى خَيْرُهُ ولا شَرُّه.
- \* ومنه كتابه لأ كَيْدِر « إِنَّ لنا الضَّاحِيَة وكذا وكذا ولَلمامِيَ وأَغْفالَ الأرض » أَى المجهولة التي ليس فيها أَثَرَ نُعْرَفُ به .
- \* وفيه « من اتَّبَع الصَّيد غَفَلَ » أَى يَشْتَغِل به قَلْبُه . ويَسْتَوْلَى عليــه حتى يَصِــير فيه غَفْــلَة .
- \* وفى حــديث أبى موسى « لَمَلَّنا أَغْفَلْنا رسولَ الله يَمينَه » أى جَمَلْناه غافلا عَنْ يَمينــه بسبب سُوَّالِنا .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « عامَ أوَّل » . (٢) فى الهروى : « نقادة الأَسدِى » . وقال ابن حجر : « نقاده \_ بالقاف \_ الأسدى ويقال الأسلمى» الإصابة ٦٥٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) من ا

وقيل : سألناه في وَقْت شُفْله ، ولم نَنْتَظِر فَراغه . يقال : تَفَقَّلْته وَاسْتَفْفَلْته : أَى تَحَيَّنْتُ غَفْلَته .

[ ه ] وفى حديث أبى بكر « رأى رجلا يَتَوضًا فقال : عليك بالمَفْلَة والمَنْشَدَة » المَفْلَة : المَنْفَقَة ، يُريد الاحْتِيداط فى غَسْلها فى الوُضوء ، سُمِّيت مَفْفَلة لأن كثيرا من الناس يَفْفُلُ عنها .

﴿ غَفَا ﴾ ( ه ) فيه « فَعَفُو ْتَ غَفُوهُ » أَى نِمْتَ نَوَمَةً خَفَيفَة . يقال : أَغْنَى إِغْفَاءَةً وإغْفاءَةً إِذَا نام ، و قَالَما يقال : غَفَا .

قال الأزهرى: اللُّغة الجيدة: أُغْمَيْت .

### ﴿ باب الغين مع القاف ﴾

(غقق) (ه) في حديث سَلْمان « إِنَّ الشَّمَسَ لَتَقْرُبُ مِن رُؤُوسِ الْخَلْقُ يُومَ القيامة حتى إِنَّ بَطُونَهُم تَفِق » أَى تَفْلِى. وغِقْ غِقْ: حتى إِنَّ بَطُونَهُم تَفِق » أَى تَفْلِى. وغِقْ غِقْ: حكاية صَوْت الفَلَيان. وتقول: سَمِعْت غَقَّ الماء وغَقِيقَه إِذَا جَرى فَخْرِجُمْنُ ضِيقَ (١) إلى سَمَة ، أو من سَمَة إلى ضِيق (١).

# ﴿ باب الغين مع اللام ﴾

(غَلَبَ) (س) فيه «أهل اَلجَنَّة الضَّمَفاهِ الْمُفَلَّبُون » الْمُفَلَّب: الذي يُغلَب كثيرا. وشاعر مُفَلَّب: أي كشيرا ما يُغلَب. والْمُفَلَّب أيضا: الذي يُحْكُم له بالفَلَبة ، والْمُفَلَّب أيضا: الذي يُحْكُم له بالفَلَبة ، والْمُول .

\* وفي حمديث ابن مسمود « ما اجْتَمع حَلال وحرام إلاَّ عَلَبَ الحرامُ الحَلالَ » أي إذا امْتَزَج الحرامُ بالحلال وتَمَذَّر تَمييزُكُما كالماء والخمرُ ونحو ذلك صار الجميع حراما.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مضيق » . والمثبت من ١ ، واللسان ، والقاموس .

\* وفيه « إِنَّ رَحْمَتَى تَغْلِبُ عَضَبَى » هو إشارة إلى سَعَة الرَّحْمَة وشُمُولها الَخْلْقَ كما يقال : غَلَب على فُلان الـكَرَمُ : أَى هو أَكْثَر خِصَاله ، وإلَّا فَرَحْمَة الله وغَضَبُه صِفَتان رَاجِعَتان إلى إرادته للثَّواب والعِقاب ، وصِفَاتُهُ لا تُوصَف بغَلَبة إحــداهُمَا الأُخْرَى ، وإثَّمَا هو على سبيل الحَجَاز للمبالغة .

#### \* وفی حدیث ابن ذی یَزَن:

# \* بِيضْ مَرَازِبَةٌ غُلْبٌ جَعاجِعَةٌ \*

هو جمع أغْلَب ، وهو العَلِيظ العُنْق ، وهم يَصِفون أبداً السَّادةَ بِغِلَظ الرَّ قَبة وطُولِها ، والأَنْتَى غَلْبَاء .

ومنه قصيد كعب:

## \* غَلْبَاهِ وَجْنَاهِ عُلْـكُومْ مُذَ كُّرَةٌ \*

﴿ غَلَتَ ﴾ (ه) في حديث ابن مسمود « لا غَلَتَ في الإسلام » الغَلَت في الحساب كالفَلَطِ في الـكلام. وقيل: هما لُفتَان.

وجَعَلَه الزمخشري عن ابن عباس(١).

- \* ومنه حديث شُرَيْح «كان لا يُجيز الغَلَت» هو أن يقول الرجُل: اشْتَريت هذا الثَّوبَ عائة ، ثم يجدُه اشتراه بأقلَّ من ذلك فيَرجِم إلى اكحق ويَترك الفَلَت .
  - (س) ومنه حديث النَّخَعيِّ « لا يجوز البَّغَلُّت» هو تَفَعُّل، من العَلَت.
- ﴿ غلس ﴾ \* فيه « أنه كان يُصَلِّى الصُّبح بِعَلَس » العَلَس : ظُلْمَة آخِر الليل إذا اخْتَلَطَت بضَوْء الصَّباح .
- \* ومنه حديث الإفاضة «كُنَّا نُفَكِّس من جَمْع إلى مِنَى» أَى نَسِير إليها ذلك الوَقْت. وقد عَلَّس نُفليسًا . وقد تـكرر ذكره في الحديث .

<sup>(</sup>١) إنما جعله الزنخشرى من حديث ابن مسعود . انظر الفائق ٢/٣٣٤ .

﴿ غلط ﴾ (هـ) فيه «أنه نَهى عن الفُلُوطات فى المَسائل » وفى رواية « الأُغْلُوطات » قال الهروى : الفُلُوطات ( ) تُوكت منها الهمزة ، كما تقول : جاء الأُخَر وَجاء الحُمْرُ وَبِطَوْح الهمزة ، وقد غَلِط من قال : إنها جَمْع غَلُوطَة .

وقال الخطَّابي: يقال: مَسْئُلةٌ غَلُوط: إذا كان يُفلَط فيها ،كما يقال: شَاة حَلُوب ، وفَرَسَ رَكُوب ، فإذا جَمَلْتها اسْمًا زِدْت فِيها الهاء فقلُت: غَلُوطَة ،كما يُقال: حَلُوبة ورَكُوبة. وأراد المَسائلَ التي يُغالَط بها العُلَماء ليَزِلُوا فيها فيهيجُ بذلك شَرَ وَفِتْنة. وإنما نَهى عنها الأنها غير نافعة في الدِّين ، ولا تَكون إلاَّ فيا لا يَقع .

ومِثْله قول ابن مسعود : « أَنْذَرْ تُرَكم صِماَبَ الْمَنْطِق » يُريد المَسائل الدقيقة الغامِضة . فأمّا الأُغْلُوطات فهى جَمْعُ أَغْلُوطَة ، أَفْعُولة ، من الغَلَط ، كالأُحْدُوثة والاعْجُوبة .

﴿ غَلَظُ ﴾ ( ه ) في حديث قَتْل اَلَحُطأَ « ففيها الله يَهُ مُفَلَظَة » تَفْلِيظِ الله يَة : أن تكون ثلاثين حِقّة ، وثلاثين جَـذَعـة ، وأربعين ، ما بَين ثَمْنِيَّة إلى بَاذِل عَامِمٍ اللهُ الحَلْهِ الْحَلْفَةُ : أي حامِل .

﴿ غَلَمْلُ ﴾ \* فى حسديث المُخَنَّثِ هِيت « قال : إذا قامت تَكَنَّت ، وإذا تسكلَّمت تَعَنَّت ، نقال له : قد تَعَلَّمْتَ يَاعَدُوَّ الله » العَلْقَلَة : إِدْ خال الشيء فى الشيء حتى يَلْتَبسَ به ويَصِير من مُجْلَته : أَى بَلَفْتَ بِنظرِكَ من مَحاسِن هَـذه المر أَة حيثُ لا يَبْلُغ ناظِر ، ولا يَصِل واصِل ، ولا يَصِف وَاصِف .

### \* وفی حدیث ابن ذی یَزَن:

مُغَلَّفَلَةٌ مَعَا لِقُهُم تَعَالَى إِلَى صَنْعاء مِن فَجّ عَمِيقٍ

الْمُفَلَّفَلَة بِفَتْحِ الْغَيْنَيْنِ: الرّسالة الحُمُولة من بلَد إلى بلَد . وبَكَسْر الْغَيْنِ الثانية : السُرعة ، من الْفَلْفَلَة سُرْعةِ السَّيرِ .

<sup>(</sup>١)عبارة الهروى : « الأصل فيه الأُغلوطات ، ثم تركت الهمزة » .

- ﴿ غَلَفَ ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « يَفْتَح قلوبا غُلْفاً » أَى مُفَشَّاة مُفَطَّاة ، واحِدها : أُغْلَفُ . ومنه غِلاف السَّيف وغَيْره .
- \* ومنه حــديث حُذَيفة وا<sup>ال</sup>خدْرِي « القُلوب أربعة : فَقَلْبُ أَغْلَفُ » أَى عَلَيه غِشَاءِ عن سَماع اَلحَق و قَبوله .
- \* وفى حديث عائشة «كُنْتَأْغَلَف لَجِيَة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفَا لِيَـة » أَى الطَّخُها بِه وأَكْثِر . يُقال : غَلَف بها لَجِيَتَه غَلْفاً ، وغَلَّفَها تَعْلِيفا . والغالِية : ضَرْبُ مُرَ كُب من الطِّيب .
- ﴿ غلق ﴾ (ه) فيه «لا يَعْلَقُ الرَّهْنُ بَمَا فيه » يقال: غَلِقَ الرَّهْنُ يَغْلَق غُلُوقاً . إذا بَقِيَ فَى يَدِ المرْ تَهْنِ لا يَشْتَحَقّهُ المرْ تَهْنِ إذا لم يَشْتَفَكّه صاحبُه. وكان هذا من فِعْل الجاهلية ، أنّ الرَّاهن إذا لم يؤدِّ مَاعليه في الوَقت المُعَيِّن ملَكَ المرْ تَهْنِ الرَّهْن ، فأَبْطَله الإسلام .

قال الأزهرى: يقال عَلِقَ البابُ، وانْفلق واسْتَفْلَق، إذا عَسُر فَتَنْحُه. والْفَلَق في الرهن: ضِدّ الفَكَّ، فإذا فَكَّ الراهنُ الرهْنَ فقد أطْلَقه من وَثَا قِه عند مُرْ تَهْمِنه. وقدأْغْلَقْتُ الرَّهن فَفَلِق: أَى أَوْجَبْتُهُ فَوَجَب المرْ تَهْنِن .

- [ ه ] ومنه قول حُذَيفة بن بدر لقيس بن زُهيْر « حين جاءه فقال : مَاغدا بِك ؟ قال : جئتُ لأَوَاضِمَك الرَّهُن وتُبُطِله . فقال : بلجئتَ لتَضَعَ الرَّهْن وتُبُطِله . فقال : بلجئتَ لتُوجبَه وتُؤ كِده .
- [ه] ومنه الحديث « ورجُلُ ازْ تَبط فَرَساً لِيُغاَ لِقَ عليها » أَى لَيُراهِنَ . والمَغالِق : سِهام المَيْسِر ، واحدُها : مِغاَق بالكسر ، كأنه كرِه الرِّهـان في الخيــل إذا كان على رَسْم الجاهليَّة .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق » أي في إكراه ، لأنَّ المُكرَّه مُفْلَق

- عليه في أمْره ومُضَيَّق عليـه في تصَرُّفه ، كما يُعْلَق البابُ على الإنسـان (١).
- \* وفى حــديث قُتْل أبى رافِم « ثم عَلَّق الأَغَالِيق على وَدِّرٍ (٢) » هى المفــاتِيــح ، واحِدُها : إغْلِيق .
- (ه) وفى حديث جابر « شفاعةُ النبي صلى الله عليه وسلم لِمَن أَوْ تَق (٢٠) نَفْسَه ، وأَغْلَق ظَهْره » عَلِقَ ظَهْر البعير إذا دَبِرَ ، وأُغْلَقه صاحِبُه إذا أَثْقَلَ حُمْلَه حتى يَدْبَر ، شَبَّه اللهُ نوب التي أَثْقَلَت ظَهْر الإنسان بذلك .
- [ ه ] وفى كتاب عمر إلى أبى موسى « إِيَّاكُ والفَلَقَ والضَّجَر » الفَلَق بالتَّحريك : ضِيقُ الصَّدر وقلَّة الصَّبر. ورَجُلُ عَلق : سَيّى الخُلُق.
- (غلل) \* قد تكرر ذكر «العُلُول» في الحديث، وهو الخيانة في المُغْمَ والسَّرِقَة من العَنيمة قبل القِسْمة. يقال: غَلَّ في المَغْمَ يَعْلُ عُلُولاً فهو غَالٌ. وكلُّ مَن خان في شيء خُفْيَة فقد غَلَّ. وسُمِّيت غُلُولاً لأن الأَيْدِي فيها مَعْلُولة : أي تَمْنوعة تَجْمُول فيها غُلُّ ، وهو الحديدة التي تَجْمَع يَد الأسير إلى عُنقُه. ويقال لها جامِعة أيضا. وأحاديث الغُلُول في الغنيمة كثيرة.
- (ه) ومنه حديث صلح المحديدية « لا إغلال ولا إسلال » الإغلال: الجهيانة أو السَّزِقة الحَفِيَّة ، والإِسْلل : مِن سَلَّ البَميرَ وغيرَه في جَوْف الليل إذا انْـتَزَعه مِن بين الإِبل ، وهي السَّلَة .

وقيل: هو الغَارة الظَّاهرة، يقال: غَلَّ يَعْلُ وسَلَّ يَسُلَّ، فَأَمَّا أَغَلَّ وأَسَلَّ فمعناه صار ذَاغُلولِ وسَلَّة. ويكون أيضا أن يُعين غيره عليهما.

وقيل الإغْلال: لُبْس الدُّرُوع. والإِسْلال: سَلُّ السُّيوف.

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « وقيل معناه : لا تُمْلَق التطليقات فى دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شىء ، لكن يطلِّق طلاق السُنَّة » .

<sup>(</sup>٢) الوَدُّ : الوَ يِند . (٣) في الهروى « ويجوز : لمن أوبق نفسه : أي أهلكما » .

[ ه ] ومنه الحديث « ثلاث لا رُيفِلُ عليهن قلبُ مُؤمن » هو من الإغلال : الخيانةِ في كل شيء .

ويُروى « يَفِلُ » بفتح الياء ، من الفِل وهو الحِقْد والشَّحْناء : أَى لا يَدْخُله حَقْد يُزِيلُهُ عن الحقِّ ·

ورُوى « يَفِلُ » بالتَّخفيف، من الوُغول: الدُّخول في الشَّرّ .

والمعنى أن هـذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلَح بها القلوبُ ، فمن تَمسَّك بها طَهُرُ قَلْبُهُ من الخِيانة والدَّغَل والشَّر.

و« عليهن ّ » في موضع الحال، تقديره لا يَفِل ّ كائنا عليهن قَلْبُ مؤمن .

- (س) وفي حديث أبي ذر « غَلَا يُمُ والله » أي خُنتم في القَول والعمل ولم تَصْدُقوا .
- (س) وحديث شُريح « ليس على المُسْتَمير غير المُفِلِّ ضمانٌ ، ولا على المُسْتَوْدَع غير المُفِلَّ ضَمَانَ » أي إذا لم يَخُن في العارية والوديعة فلا ضَمَانَ عليه ، من الإغلال : الخِيانة .

وقيل: الْمُغِـِلَّ ها هنا الْمُسْتَغِلِّ ، وأراد به القـــابِض ؛ لأنه بالقَبْض يكون مُسْتَغَلِّاً . والأوّل الوجْه .

- \* وفى حديث الإمارة « فَكَّه عَدْلُه أو غَلَّه جَوْرُه » أى جعل فى يدِه وعُنُقه الغُلَّ ، وهو القَيْد المُخْتَصُّ سهما .
- (ه) ومنه حديث عمر وذَكر النِّساء فقال « مِنهن عُل ْقَمِلْ » كانوا يأخذون الأسير فيَشُدُّ ونه بالقِدِّ وعليه الشَّمر ، فإذا يبس قَمِلَ في عُنقُهِ ، فَتَجْتَمِع عليه مِحْنَتَان : الغُلَّ والقَّمْل . ضربه مَثَلا للمرأة السَّيئة الخلُق الكثيرة المهُر ، لا يَجد بَعْلُها منها تَخْلَصا .
- (س) وفيه « الغَلة بالضمان » هو كحديثه الآخر « الخراجُ بالضَّمان » وقد تقدّ م فى الخاء . والمَلَّة : الدَّخْل الذي يَحْصُل من الزَّرْع والثَّمر ، واللبن والإجارة والنِّتاج ونحو ذلك .
- (س) وفي حديث عائشة « كُنْتُ أَعَلِّلُ وَلِيَة رسول الله بالْعَالِيــة » أَى أَلطَخُها وأَلْبِسُها هما .

- قِالَ الْفَرَّاء: يَقَالَ تَعَلَّتُ الْغَالِية ، ولا يَقَالَ تَغَلَّيْت . وأجازه الجوهري .
- ﴿ عَلَم ﴾ \* في حديث تميم والجسَّاسة « فَصادَفْنَا البَحْرِحين اغْتَلَم » أي هاج واضطرَ بت أمو اجُه والاغتِلام : مُجاوَزَة الحِدِّ .
- ( ﴿ ) وَحَدَيثَ عَلَى ﴿ تَجَهَّزُوا لَقَتَالَ الْمَارِقِينَ الْمُغْتَلَمِينَ ﴾ أَى الذين جَاوَزُوا حَدَّ مَا أَمِرُوا به من الدين وطاعَة ِ الإِمام ، وبَغَوْا عَلَيه وطَغَوْا
- (س) ومنه الحديث «خَيْر النّساء الغَلِمَةُ على زَوْجِها العَفِيفَةُ بِفَرْجِها » الغُلْمة : هَيَجانَ شَهُوة النِّكاحِ مِن المرأة والرجُل وغَيرها . يقال : غَلم غُلْمة ، واغْتَلم اغْتِلاَماً .
- (س) وفى حديث ابن عباس « بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بنى عبد المطَّلب من جَمْع بِلَيْلُ » أَغَيْلُمَة : تَصْغير أَغْلِمَة ، جَمْع غُلام فى القياس ، ولم يَرِدْ فى جَمْعه أَغْلِمة ، وإنما قالوا : غِلْمة ، ومِنْله أُصَيْلِيَة تَصْغير صِبْيَـة ، ويُرِيد بالأُغَيْلِمَة الصَّبْيان ، ولذلك صَفَّرُهم .
- ﴿ غَلا ﴾ ﴿ ( س ) فيه « إِيَّاكُمْ والْغُلُوَّ فِي الدِّينِ » أَى النَشَدَّدُ فيه ومُجَاوَزَةَ الحَدِّ ، كَجَدِيثه الآخر « إِنَّ هَذَا الدَّينِ مَتِينِ فَأُوْغِلْ فيه برِفْقِ » .
  - وقيل: معناه البَحْث عن بَو اطِن الأشياء والكشف عن عِلَلها وغَو امِض مُتَعَبِّداتها.
- \* ومنه الحديث « وحامِل القُرآن غَيْر الغَالى فيه ولا الجَافى عنه » إنما قال ذلك لأن مِنْ أُخْلاقِهِ وَآدَابِهِ النَّيَ أُمِر بِهَا القَصْدَ في الأمور ، وخَيْر الأمور أوْساطُها ، و :

# \* كِلاَ طَرَقَىْ قَصْدِ الْأُمورِ ذَمِيمُ \*

- (س) ومنه حديث عمر « لا تُغَالُوا صُدُقَ النِّساء » وفى رواية « لا تَغْـلُوا فى صَدُقات النِّساء » أى لا تُبَالغوا فى كثرة الصَّداق . وأصل الغَلاء : الارْتِفاع ومُجاوَزة القَدْرِ فى كل شىء . يقال : غالَيْت الشَّىء وبالشَّىء ، وغَلَوْت فيه أغْلُو إذا جاوَزْتَ فيه الحَدّ .
- (س) وفي حديث عائشة «كُنْتُ أَغَلِّف لَخِية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالْفَالِية »

الغَالِية : نَوع من الطِّيب مُرَكِّب من مِسْك وعَنْبَر وعُود وَدُهْن ، وهي مَعْروفة . والتَّغَلَّف بها : التَّلَطُّخ .

(س) وفيه « أنه أهْدى له يَكْسُومُ سِلَاحًا وفيه سَهُم فَسَّمَاه قِثْر الْفِلاَء » الفِلاَء بالكسر والمدِّ : منْ غالَيْتُهُ أُغالِيه مُغَالاً قَ وغِلاَء . إذا رامَيْتَه بالسهام . والقِثْر : سَهُم الهدَف ، وهي أيضا أمَدُ جَرْى الفَرَس وشَوْطُهُ . والأصل الأوّل .

- \* ومنه حديث ابن عمر « بينه وبين الطَّر يق غَلْوة » الغَلْوة : قَدْرُ رَمْيَة بسهم .
- \* وفى حديث على « شُمُوخ أَنْه وسُمُو ۚ غُلَوائه » غُلَواء الشَّباب : أوَّلُه وشِرَّتُهُ .

## ( باب الغين مع المم)

﴿ غَد ﴾ ( ه ) فيه « إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنى اللهُ برُحْمَته » أَى يُلْدِسَنيها ويَسْتُرَنَى بها . مأخوذ من غِمْد السَّيف ، وهو غِلاَفه . يقال : عَمَدت السَّيفَ وأغْمَدْتُهُ . وقد تَكرر في الحديث .

\* وفيه ذكر « غُمْدَان » بضم الغَين وسكون الميم : البِناء العظيم بناحية صَنْعاء الىمن . قيل : هو من بِناء سليمان عليه السلام ، له ذكر في حديث سَيْف بن ذي يَزَن .

﴿ غُمْرٍ ﴾ (س) فيه « مَثَلُ الصلواتِ الخُسْ كَمَثَلُ نَهُرٍ غَمْرٍ » الغَمْرُ بفتح الغَين وسكون الميم : الكَثير ، أَى يَغْمُر مَن دَخَله ويُغَطِّيه .

- (س) ومنه الحديث « أعوذ بك من مَوْت الفَمْر » أى الفَرَق .
- [ ه ] ومنه حدیث عمر « أنه جَعل علی كُلِّ جَرِیبِ عامِرِ أوغامِرِ دِرْهَا وَقَفِیزاً » الغَامِر : ما نم یُزْرَع مما یَحْتَمَل الزّرَاعة من الأرض ، سُمِّی غامِراً ، لأنَّ اللَّاء یَغْمُرُه ، فهو والعامِرُ فاعل بمعنی مفعول .

قال القُتَيْبِي: ما لا يَبْلُغُه المسلم من مَوات الأرض لا يقال له غَامِر ، وإنما فَعَـل عُمُر ذلك لئلا يُقَصِّر الناسُ في الزِّرَاعة .

\* وفى حديث القيامة « فيَقَذْوْنُهم فى غَمَرات جَهنم » أى المَوَاضِع التى تَــكُثُرُ فيها النار .

- \* ومنه حديث أبي طالب « وجَدْتُه في غَمَراتٍ من النار » واحدَ تُها : غَمْرة .
- [ ه ] ومنه حــديث معاوية « ولا خُضْتُ برِ جُل غَمْرُةً إِلاَّ قَطْعُتُهَا عَرَْضاً » الغَمْرَة : الماء السَّكثير ، فضر به مَثَلا لِقُوّة رأيه عند الشَّدائد ، فإنَّ مَن خَاض المــاء فقطعه عَرضا ليس كمن ضَعُف واتَّبَع الجِرْيَة حتى يَخْرُج بعيدا من الموضع الذي دَخَل فيه .
- \* ومنه حــديث صِفَته عليه السّلام « إذا جاء مع القوم غَمَرهم » أى كان فَوْق كلّ مَن مَعه .
  - (س) ومنه حديث أُويْس « أكون في غِمار الناس » أي جَمْعهم المُتـكاثيف.
- - (س) ومنه حديث الخندق « حتى أغْمَر بَطْنَه » أَى وَارَى التُّرابُ جِلْدَه وستَرَه .
- ( ه ) و [ فی ] (۱) حدیث مَرضِه « أنه اشْتَدَّ به حتی غُمِرِ علیه » أی أُغْمِیَ علیه ، كأنه غُطِّیَ علی عَقْله وسُتِر .
- (س) وفي حديث أبى بكر « أما صاحِبُكم فقد غاَمَر » أى خاصم غيره . ومعناه دَخَل فى غَمْرة الخصومة ، وهى مُمْظَمُها . والمُعَامِر : الذى يَرْمِي بنَفْسه فى الأمور المُهْلكة .

وقيل: هو من الغِمْر ، بالكسر ، وهو الحقْد : أي حاقَد غيرَ ه .

ومنه حدیث غزوة خیبر.

\* شَاكَى السِّلاح بَطَلُ مُغَامِرُ \*

أى نُخامِمِ أُو نُحاقِد :

[ ه ] ومنه حديث الشَّهادة « ولا ذِي غِمْر على أُخِيه » أَى حِقْدٍ وضِغْن .

<sup>(</sup>١) من أ ، واللسان .

- (س) وفيه « مَن بات وفي يَده غَمَرَ " الغَمَر بالتحريك : الدَّسَم والزُّهُومة من اللحْم ، كالوضَر من السَّمْن .
- \* وفيه « لا تَجْعَـلُونِي كَـهُمَر الراكب، صَلُّوا على ولَ الدُّعاء وأوسَطَه وآخِرَه » الهُمَر بضم الفين وفتح الميم : القَدَح الصَّفير ، أراد أنَّ الرَّاكب يَحْمِل رَحْلَه وأزْوادَه على راحِلَته، ويَتْرك قَعْبُه إلى آخر تَرْ حاله، ثم يُعَلِّقه على رَحْله كالعِلاوَة ، فليس عنده بمُرِم ، فنَهاهُم أن يَجْعلوا الصلاة عليه كالغُمَر الذي لا يُقَدم في المهام ويُجْعَـل تَبَعاً .
- (ه) ومنه الحديث « أنه كان في سَفَرٍ فشُكى إليه العَطَش ، فقال : أَطْلِقُوا لَى غُمرَى » أَى ائتونى به .
- \* وفى حــديث ابن عباس « أنَّ اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : لا يَفَرُّكُ أن قَتَلْتَ نَفَرًا من قُر يش أُغَــارا » الأغمار : جــع غُمْر بالضم ، وهو الجــاهــل الغِرُّ الذى لم يُحَرِّب الأمور .
- (س) وفى حديث عرو بن حُرَيث « أصا بَنا مَطر طَهَرَ منه الغَمِير » الغَمِير ، بفتح الغين وكسر الميم : هو نَبْت البَقْل عن المَطر بعد اليُبْس.

وقيل : هو نَبات أُخْضَر قد غَمَر ماقبله من اليَدِيس .

- \* ومنه حدیث قُسٌ « وغَمیرُ حَوْدان » وقیل : هو المسْتُور باکخوْدَان لَـکَثْرَة نباته .
- \* وفيـه ذكر «غَمْر » هو بفتح الغين وسكون الميم : بـــــُر قديمــة بمـكة حَفَرها بَنُو سَهِمْ .
- ﴿ غُرْ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الْفُسُلُ ﴿ قَالَ لَهَا : اغْمَرْ ِى قُرُ ُو نَكُ ﴾ أَى اكْدِسِى ضَفَائُو شَفُركُ عَند الفُسُلُ . والفَمْزْ : الْفَصْرِ والـكَنْبِسِ باليَد .
  - (س) ومنه حديث عمر «أنه دخل عليه وعنده غُلَيِّمٌ 'أَسُودُ يَغْمِزُ ظَهْرَه ».
- (س) ومنه حديث عائشة « اللَّدُودُ مكان الغَمْزِ » هو أَنْ تَسْقُطُ اللَّهَاة فَتَغْمَزَ باليد : أَى تُكْبَسِ

وقد تكرر ذِ كر « الْغَمْز » في الحديث.

وبعضهم فَسَّر « الغَمْز » في بعض الأحـاديث بالإشـارة ، كالرَّمْز بالعَين أو الحـاجب أو اليَدِ .

﴿ غُس ﴾ ( ه ) فيه « التميّنُ الغَمُوسُ تَذَرُ الدِّيارَ بَلاقِعَ » هي التمين الكاذِبة الفاجرة كالتي يَقْتَطِع بها الحالفُ مال غيره . سُمِّيت غَمُوسا ؛ لأنها تَغْمِس صاحِبَها في الإثْمِ، ثَم في النار . وفَعُول للمِالغَة .

- \* ومنه حــديث الهجرة « وقد عَمَس حِلْفًا في آل العــاً ص » أى أخَذ بِنَصِيب من عَقْدِهِم وحِلْفِهم يَاْمَنُ به ، كانت عادَتُهم أن يُحْضِروافى جَفْنة طيباً أو دَماً أو رَمَاداً ، فيدُخلون فيه أيْديَهُم عند التّحالُف لِيَسِمَ عَقْدُهم عليه باشْترا كِهم في شيء واحد .
  - ( ه ) ومنه حديث المَوْلُود « يَكُون غَمِيسًا أَرْبِعِينَ لَيْــلة » أَى مَغْمُوسا في الرَّحِم .
    - ( ه ) ومنه الحديث « فانْغُمَس في العَدُوّ فَقَتلوه » أي دَخَلَ فيهم وغاصَ .
- ﴿ غَمَ ﴾ ( ه ) فيه « إنما ذلكَ مَنْ سَفِه الحقُّ وَعَمِصَ الناسَ » أَى احْتَقَرهم ولم يرَهُم شيئًا تقول منه : خَمِصَ الناسَ مَغْمِصهم غَمْصا .
- (ه) ومنه حــديث على « لما قَتَل ابنُ آدم أخاه عَمِص اللهُ الخلق » أراد أنه نَقَصَهم من الطُّول والمَرْض والقُوّة والبَطْش ، فصَغَّرهُم وحَقَّرهُم .
- (ه) ومنه حديث عمر « قال لقَبيصَة : أَتَقْتُلُ الصَّيْدَ وَتَغْمَصُ الْفُتْيا؟ » أَى تَخْتَقِرِها وَتَسْتَمِين بِها .
- \* ومنه حديث الإفك « إن رأيتُ منها أمْراً أغْمِصُهُ عليها » أى أعِيبُهـا به وأطَّعَنُ به عليهـا.
- (س) ومنه حديث تَو به كعب « إلا مَغْمُوصٌ عليه النَّفاق » أى مَظْعون في دِينــه مُتَّهم بالنِّفاق .
- (س) وفي حديث ابن عباس «كان الصِّبيان يُصْبِحون عُمْصاً رُمْصاً ويُصْبِـح رسولُ الله

صلى الله عليه وسلم صَقِيلاً دَهيِناً » يعنى فى صِغَره . يقال : غَمِصَت عَيْنُهُ مثل رَمِصَتْ وقيل : الغَمَص: اليا بس منه ، والرَّمَصُ الجارى .

\* ومنه الحديث في ذكر « الفُميْصاء » وهي الشَّعْرَى الشَّامِيَّة ، وأكبركو كَبِي الدِّرَاع المَّهْبُوضَة ، تقول العَرَب في خُرَافا بِها: إنَّ سُهَيْلا والشَّعْرَ يَيْن كانت مُجْتَمِعة ، فانحدر سُهَيْل فصار يَمانيًا ، وتبِعَتْه الشَّعْرَى الميانيَّة فَعَبَرَت المجرَّة فسُمِيْت عَبُوراً ، وأقامت الفُمَيْصاء مكانَها فبَكت لفقَدُها . حتى غَمِصت عَيْنها ، وهي تصغير الفَمْصاء ، وبه سُمِّيَت أمّ سليم الفُميَّصاء . وقد تكرر في الحديث .

﴿ غَمْضَ ﴾ \* فيه « فكان غامضا في الناس » أي مَغْمُورا غيْر مشهور .

(س) وفى حديث معاذ « إيا كُم ومُغْمِضات الأمور » وفى رواية « المُغْمِضات من الذنوب» هى الأمور العظيمة التى يَرْ كَبها الرجُل وهو يَعْرفها ، فكائنه 'يغْمض عَيْنَيه عنها تَعَاشِيا(١) وهو 'يبْصِرها ، ورُبَّمَا رُوى بفتح الميم ، وهى الذنوب الصِّغار ، سَمِّيت مُغْمَضات لأنها تَدِق وتَخْنى فير \* كَبُها الإنسان بِضَرْب من الشَّبْهة ، ولا يَعْلم أنه مؤاخَذُ بارتكابها .

\* وفى حديث البَراء « إلا أَن تُفْمِضُوا فيه » وفى رواية « لم يأخذه إلاَّ على إغاض» الإغاض: المُساكحية والساهَلة. يقال: أغْمَض فى البَيع يُغْمِض إذا اسْتَزاده من المَبيع واسْتَحَطَّه من النمَن فَوافقَه عليه.

﴿ غُط ﴾ ( ه ) فيه « الكِبْر أَن تَسْفَهَ الحقَّ وَتَفْرِطَ النــاس » الغَمْط : الاسْتِهانة والاسْتخقار ، وهو مثل الغَمْص. يقال : غَمِطَ يَفْمَط ، وغَمَط يَفْمِط .

- \* ومنه الحديث « إنما ذلك مَن سَفِهَ الحَقَّ وَغَيِط الناس » أَى إنَّمَا البَغْيُ فِعْلُ مَن سَفِه وَغَمِط .
- \* وفيه « أصابته حُمَّى مُفْمِطة » أى لازِمَة دائمة ، والميم فيه بَدَل من الباء . يقال : أغْبَطَت عليه الحَمَّى إذا دامت . وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « تفاشيا » بالغين والشين المعجمةين . وفى اللسان وشرح القاموس : «تعاميا ». وأثبتناه بالعين المهملة من ١ . قال صاحب القاموس : تعاشى : تجاهل .

وقيل : هو من الغَمْطِ ، كُفْرانِ النَّعْمة وسَتْرَهَا ؛ لأنَّهَا إِذَا غَشِيَتُه فَكَأَنْهَا سَتَرت عليه .

﴿ غَمْمَ ﴾ (هـ) في صفة قريش « ليس فيهم غَمْفَمةُ قُضاعة » الغَمْفَمة والتَّغَمْفُم: كلام عنه عبر بين . قاله رجُل من العرب لِمُعاوية ، قال له : مَن هُم ؟ قال : قومُك قريش .

﴿ غَقَ ﴾ ( ه ) كتب محمر إلى أبى عُبيدة بالشام « إنّ الأُرْدُنَّ أَرضُ عَمِقَة » أَى قريبة من اللِّياه والنّزُوز والخَصَر . والغَمَق : فساد الرِّيح ، ومُغُومُها (١) من كَثْرة الأَنْداء فيَحْصُل منها الوّباء .

﴿ غَمَلَ ﴾ ( ه ) فيه « إِنَّ بَنِي قُرَ يُظُة نَزلُوا أَرْضًا خَمِلَة وَ بِلَة » الْغَمِلة : الكثيرة النَّبات التي وَارَيْ النَّباتُ وجْهَها ، وتَحَلْتُ الأَمْر إِذَا سَتَرَتَه ووارَيْتَه .

﴿ غُم ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حديث الصَّوم « فإن غُمَّ عليكم فأ كُمِلوا العِدَّة » يقال : غُمَّ علينا الهلالُ إذا حالَ دُون رُوْ يته غَيْم أو نَحُوُه ، من غَمَثُ الشيء إذا غطَّيْتُهَ .

وفى «غُمَّ» ضمير الهلال. ويجوز أن يكون «غُمَّ» مُسْنداً إلى الظَّرف: أى فإنْ كُنتم مَغْمُومـاً عليـكم فأ كُمـلوا ، وترك ذِكر الهـلال للاسْتِغْنـاء عنـه . وقـد تكرر في الحديث.

- (ه) ومنه حديث وائل بن حُجْر « ولا غُمَّةَ في فرائض الله » أى لا تُسْتر وتُخْنَى فرائضُه ، وإنما تُظْهَرَ وتُعْلَمَ مِها .
- \* ومنه حديث عائشة « لمَّـا نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطْرَح خَمِيصةً على وجُهه فإذا اغْتُمّ كَشَفَها » أى إذا احْتَبَس نَفَسه عن الْخُروج ، وهو افْتَمَل ، من الغَمّ : التَّفْطِية والسَّنْر .
- (س) وفي حمديث المِعْراج في رِوَاية ابن مسعود « كُنَّا نَسِير في أرض غُمَّة » الفُمة : الضَّيِّقة .

<sup>(</sup>١) في ا « وغموقها » ويقال : خَمَّ الشيء وأخَمَّ : إذا تغيرت رائحته ، انظر الجزء الثاني ص٨١

- \* وفى حديث عائشة « عَتَبُوا على عثمان مَوضِعَ الغَمامة المُحْاة » الغَمامة : السَّحابة، وجَعْمُها : الغَمامة ، وأرادت بهـا العُشُبَ والـكَلَّا الذي حمَّاه فسَمَّتُه بالغَمامة كما يُسَمَّى بالسماء ،أرادت أنه حَمَى الـكَلَّا وهو حَقَّ جميع الناس .
- ﴿ غَا ﴾ [ ه ] في حديث الصوم « فإن أُغْمِيَ عليكم فا قد رُوا له » وفي رواية « فإن غُمِّيَ عليكم » يقال : أُغْمِيَ علينا الهلال ، وغُمِّيَ فهو مُغْمَّى ومُغَمَّى ، إذا حال دُون رُوْيته غَيْم أو قَرَة ، كا يقال : غُمَّ علينا . يقال : صُمْنا لِلْغُمَّى . والغُمَّى بالضم والفتح : أي صُمْنا من غير رُوْية . وأصل التَّغْمِية : السَّبْر والتغطية . ومنه : أُغْمِيَ على المريض إذا غُشِيَ عليه ، كأن المرض سَتر وأصل التَّغْمِية : السَّبْر والتغطية . ومنه : أُغْمِيَ على المريض إذا غُشِيَ عليه ، كأن المرض سَتر عَقْله وغطّاه . وقد تكرر في الحديث .

## ﴿ باب الغين مع النون ﴾

- ﴿ غَنْتُرَ ﴾ ( ه س ) فى حديث أبى بكر « قال لابنيه عبد الرحمن : يا غُنْتُرُ ( ( ) » قيل : هو الثقيل الوَخِم . وقيل الجاهل ، من الغَثارة : الجهل . والنون زائدة . ورُوِى بالعين المهملة والتاء بنُقُطتين . وقد تقدّم .
- (غنج) \* في حديث البخارى « في تفسير العَرِبة هي : الفَنجَة » الِفَنجِ في الجَارِية : تَسَكَسُر وتَدَلُّل . وقد غَنجَتْ وتَفَنَّحَت .
- ﴿ غَنظ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن عبد العزيز ، وذَكر الموتَ فقال : « غَنظٌ ليس كالفَنْظِ » الفَنْظُ : أَشَدَ الـكَرْب والجهْد . وقيل : هم أن يُشْرِف على الموتِ من شِدَّتِه . وقد غَنظَه يَغْنظُه إذا مَلاه .
- ﴿ غُمُ ﴾ \* قد تـكرر فيه ذكر « الغَنيمة ، والنُمْ ، والمَعْمَ ، والغنائم » وهو ما أَصِيب من أموال أهل الحرث ، وأوْجَف عليه المسْلمون بالخيل والرِّكاب .

<sup>(</sup>۱) بهامش ۱: قال الحكر مانى شارح البخارى : غنثر ، بضم المعجمة ، وسكون النون ، وفتح المثاثة وضمها ، وفي شرح « جامع الأصول » بضم الغين وفتحها .

يقال: غَنِمْت أغْنِم غَنْما وغَنِيمة ، والفنائم جَمْعُها ، واَلَمَانُم : جَمْع مَغْنَم ، والغُنْم بالضم الاسم، وبالفتح المصدر . والغانم : آخِذ الغنيمة . والجمْعُ : الغانمون . ويقال : فُلان يَتَفَسَّمُ الأَمْر : أَى يَحْرِص على الغَنِيمة .

- \* ومنه الحديث « الصَّومُ في الشِّتاء الغَنيِمةُ الباردة » إنمــا سَمَّاه غَنيمةً لمـا فيه من الأُجْر والثواب . .
- \* ومنه الحديث « الرَّهْنُ لَمَنْ رَهَنَه ، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه » غُنْمُه : زيادَتُه ونماؤه وفاضِل قيمَتِه .
- \* وفيه « السَّكينة في أهل الغَمَ » قيل : أراد بهم أهل النمِن ، لأن أكثَرهم أهلُ غنم ، بخلاف مُضَر ورَبيعة ؛ لأنهم أصحاب إبل .
- (ه) وفى حديث عمر « أعطُوا من الصَّدقة مَن أَبْقَت له السَّنَة عَنَماً ، ولا تُعطُوها مَن أَبْقَتْ له السَّنَة عَنَماً ، ولا تُعطُوها مَن أَبْقَتْ له غَنَمين » أى أعطُو ا من أبْقَتْ له قطِعة واحدة لا يُفَرَّق مِثْلُها لِقِلَّتِها ، فتكون قطيعين ، وأراد بالسَّنَة الجَدْب . ولا تُعطُوا مَن أبقَتْ له غَنَماً كثيرة يُجُعَلَ مِثْلُها قطيعين . وأراد بالسَّنَة الجَدْب .
- ﴿ غَنْنَ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَجُلا أَتِي على وادٍ مُغِنَّ ۗ ﴾ يقال: أغَنَّ الوادِمى فهو مُغِنَّ : أَي كَثُرَت أَصُواتُ ذِبَّانِهِ ، جعل الوَصْف له وهو للذُّباب .

وفی قصید کعب :

\* إِلاَّ أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكَمْحُولُ \*

الْأُغَنَّ من الغِزْ لان وغير ها : الذي في صَوْتِهِ غُنَّةً .

- \* ومنه الحديث «كان في الحسين غُنَسَة حَسَنة ».
- ﴿ غَنَا ﴾ ﴿ فَى أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى ﴿ الْغَنِيِّ ﴾ هو الذي لا يَحْتَاجِ إلى أَخَد فى شيء ، وكُلِّ أَخَدٍ يَحْتَاجِ إليه ، وهذا هو الغِنى الْمُطْلَق ، ولا يشارِكُ اللهَ تعالى فيه غيرُه .
  - \* ومن أسمائه « المُفنى » وهو الذي يُغنى مَن يشاء من عِبادِه .
- (ه) وفيه « خير الصَّدَقة ما أبقَت غِـنَّى » وفى رواية « ما كان عن ظَهْرِ غنَّى » أى

ما فَضَل عن قُوت العِيال وكِفا يَتِهِم ، فإذا أعْطَيتُهَا غيركُ أَبقَت بَمْدَهَا لكُ ولَهُم غِينًى ، وكانت عن اسْتِفْنَاء منك ومنهم عنها .

وقيل : خَير الصَّدْقة ما أغْنَيْتَ به مَن أعْطَيْتُه عن السألة .

\* وفى حديث الخيل « رجُـل رَبَطها تَهَنَّيا وتَهَفَّفًا » أَى اسْتِفْناء بها عن الطَّلَب من النياس .

(ه س) وفى حديث القرآن « مَن لم يَتَـهَنَّ بالقرآن فليس مِنَّا »أَى لم يَسْتَهْنِ به عن غيره . يقال : تَهَنَّيْت ، وتفانَيْت ، واستفنيت .

وقيل: أراد من لم يَجْهُرَ بالقراءة فليس مِنًّا . وقد جاء مُفَسَّرا .

( ه س ) في حديث آخر « ما أَذِنَ الله لشيء كَإِذْ نِهِ لَنَبِي ۗ يَتَفَـنَّى بالقرآنِ يَجْهُرُ به » قيل إِنَّ قوله « يَجُهُرَ به » تَفْسير لقوله « يَتَفَـنَّى به » .

وقال الشافعى: معناه تَحْسِين (١) القراءة وتَرْقيقُها، ويَشْهد له الحديث الآخر « زَيِّنُوا القرآنَ بأَصْواتِكُم » وكل من رَفَع صَوْته ووالآه فصَوْته عَند العرب غِناء.

قال ابن الأعرابي : كانت العرب تَتَفَدَنَّى بالرُّكْبانِيِّ (٢) إذا رَكِبَت وإذا جَلَسَتْ فى الأَفْنيِيَة . وعلى أكثر أحوالها ، فلما نزل القرآن أحَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هِجِّيراهم بالقرآن مكان التَّفَيِّي بالرُّكْبانيِّ .

وأوّل من قَرَأ بالألحان عُبَيدُ الله بن أبى بِكَثْرة ، فَورِثَه عنه عُبَيْد الله بن عُمَر ، ولذلك يُقال : قِراءة الهُمَر ي (<sup>(7)</sup> . وأخذ ذلك عنه سَمِيد العَلاَّف الإباضِيّ .

( ه ) وفى حديث الجمعة « مَن اسْتَغْنى بِلَهْوٍ أَو تجارتهِ استغنى الله عنه والله غَنِيُّ حَميد » أَى اطَّرَحَه الله ورَمَى به من عَيْنه ، فِعْـل مَن اسْتَغْنى عن الشيء فلم يَلْتَفَت إليه .

وقيل : جَزاه جزاء اسْتِغْنائه عنها ، كقوله تعالى : « نَسُوا اللهَ فنَسِيَهم » .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « تحزين » . (٢) هو نشيد بالمدّ والتمطيط . الفائق ١/٨٠٤ .

<sup>(</sup>٣)كذا بالأصل، وفي ١: « قرأ العُمَرِيّ » . وفي اللسان : « قرأتُ العُمَرِيّ » .

- (س) وفى حديث عائشة « وعندى جاريتان تُعَنِّيان بِغِناء بُعاث » أى تُنشِدان الأشعار التي قِيلت يوم بُعَاث ، وهو حَرْب كانت بين الأنصار ، ولم تُرِد الغِناء المعروف بين أهْل اللَّهو واللَّعب. وقد رخَّص عمر في غِناء الأعراب، وهو صَوْبَ مُ كَالُخداء.
- \* وفى حديث عمر «أن عُلاما لأناس فُقراء قطعَ أُذُن عُلام لأغنياء ، فأتى أهلُه النبى صلى الله عليه وسلم فلم يَجْعُل عليه شيئا » . قال الخطابى : كأن الغلام الجانى حُرَّا ، وكانت جِناَيته خَطأ ، وكانت عاقِلتُهُ فُقَرَاء فلا شيء عليهم لفقرهم .

ويُشْبه أن يكون الغلام المَجْنِيُّ عليه حُرَّا أيضا ، لأنه لوكان عبداً لم يكن لاغتذار أهل الجانى بالفقْر مَمْنَى ؛ لأن المعاقِلة لا تَحْمُل عَبْداً ، كما لا تَحْمُل عَمْداً ولا اعتِرافاً . فأمّا المملوك إذا جَنَى على عَبدٍ أو حُرِّ فجنايَتُه في رقبَتِه . وللفُقهاء في اسْتيفائها منه خلاف .

- (ه) وفى حديث عَمَان « أَن عايًّا بَعَث إليه بصَحيفَة فقال للرَّسول : أَغْهَا عَنَّا » أَى اصرفها وَكُفَّها (١) كقوله تعالى: « لِـكُلِّ امْرىء منهم ْ يومَيْذٍ شَأْنُ يُغنيه » أَى يَكفه ويَكفيه . يقال : أَى اصْرِفه وَكُفَّه . ومنه قوله تعالى « لَنْ يُغنُو اعَنْكَ مِنَ اللهِ شِيئًا » .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود « وأنا لا أُغنِی لو کانت لی مَنَعَة » أی لو کان مَعی من یَمَنَعُنی لَـــکَفَیْتُ شَرَّهم وصَرَ فْتُهُم .
- [ ه ] \* وفي حديث على « ورَجُلُ سَمَاه الناس عَالِماً ولم يَغنَ في العِلْم يوماً سالماً » أي لم يَلْبث في العلم يوماً تامًّا ، من قولك : غَنيتُ بالمـكان أغنَى : إذا أقَمْتَ به .

## ﴿ باب الغين مع الواو ﴾

﴿ غُوثُ ﴾ فى حــديث هاجَر أمّ إسماعيل « فَهل عندك غَوَاث » الغَوَاث بالفتح كالغياَث بالكسر ، من الإغَاثة : الإِعَانَة ، وقد أُغَاثَه 'يفيئه . وقد رُوى بالضم والـكسر ، وهُما أَ كُثَر ما يَجَىء فى الأصوات ، كالنَّباح والنِّداء ، والفتح فيها شَاذٌ .

<sup>(</sup>١) بهامش ١: « قال الكِر مانى فى شرح البخارى : أرسل على صحيفة فيها أحكام الصدقة ، فردها عُمان ، لأنه كان عنده ذلك العلم ، فلم يكن محتاجا إليها » .

- \* ومنه الحديث « اللهم أغِثنا » بالهمْزة من الإغاثَة . ويقال فيه : غاثَه كَيفِيثُه ، وهو قليل ، وإنَّمَا هو من الغَيْثُ لا الإغاثَة .
- \* ومنه الحديث « فادْعُ (() اللهَ . يَغِيثُنا » بفتح الياء ، يُقال : غاثَ اللهُ البلادَ يَغِيثُها : إذا أرسَل عليها المَطرَ ، وقد تـكرر في الحديث .
- \* وفى حديث توبة كعب « فخرَجَتْ قُرَيشْ مُغُوِثين لِمِيرِهِم » أَى مُغِيثِين ، فَجاء به على الأصْل ولم يُهِلَّه ، كاسْتَحُوذَ واسْتَنُوقَ . ولو رُوى « مُغَوِّثين » بالتشديد ـ من غَوَّث بمعنى أغاث ـ لحكان وَجْهاً .
- ﴿ غُور ﴾ \* فيه «أنه أقطَع بِلال بن الحارث مَعادِنَ القَبَلِيَّة ؛ جَلْسِيَّها وغُوْرِيَّها » الغَوْرُ : ما الْخَفَض من الأرض ، وألجأس : ما الْرَتفع منها . تقول : غارَ إذا أَتَى الغَوْر ، وأغارَ أيضاً ، وهي لُغَة قَليلة .
- [ه] وفيه «أنه سَمِع ناساً يَذْ كُرُونِ القَدَرِ فقال: إنَّكُم قد أُخَذَتم في شِعبَيْن بَعيدَى الغَوْر » غَوْر كل شيء: مُحقّه وبُعْدُه: أي يَبْهُد أن تُدْركوا حقيقة عِلْمه ، كالماء الغائِر الذي لا مُقْدَر عليه.
  - \* ومنه حديث الدعاء « ومَن أَبْعَدُ غَوْراً في الباطِل منّى ؟ » .
- (ه) وفى حديث السائب « لمَّا وَرَدَ على عُمر بفتح نَهاوَند قال : ويُحَكُ ماوَرَاءك ؟ فوالله ما بِتُ هـذه الليلَة إلا تَمُو يرا» يريد بِقَدْر النَّوْمَة القليلة التي تـكون عند القائِلة . يقـال : غَوَّر القوم إذا قالوا.
  - ومَنْ رَواه « تَغْرِيراً » جَعَله من الغِرار ، وهو النَّوم القَلِيل .
- \* ومنه حدیث الإفك « فأتَینا آلجیش مُغورین » هكذا جاء فی روایة ، أی وقد نَزَلوا للقائلة .
   (س) وفی حدیث عمر « أهاهُنَا غُرْتَ ؟ » أی إلى هَذا ذَهَبْتَ ؟

<sup>(</sup>١) في ١: «فادعوا » .

\* وفى حديث الحج « أَشْرِقْ ثَبِيرِ كَيْمَا ۖ نُغِيرِ » أَى نَذْهَب سَرِيعاً . يقال : أَغَار ُيغِير إذا أَشْرَع فى العَدُّوِ .

وقيل: أراد نُغير على لحُوم الأضاحِي ، من الإغارة والنَّهْب.

وقيل: نَدْخُل في الغَوْر ، وهو الْمُنْخَفِض من الأرض ، على لُغة مَن قال: أَغَار إِذَا أَنَّى الغَوْر .

- \* وفيه « من دَخَل إلى طَعام لم يُدْعَ إليه دَخَل سارقا وخرج مُغِيراً » المُغِير : اسم فاعِــل من أغار أيغير إذا نهَب ، شبَّه دُخولَه عليهم بدخُول السارق ، وخُروجه بمن أغار على قَوم ونهَــبَهم .
- \* ومنه حديث قيس بن عاصم «كنت أُغاوِرُهُم فى الجاهِاِيَّة » أَى أُغِير عليهم و يُفِيرُون عَلَى ". والمُغارَة : الاسم من الإغارة . والمُغاوَرة : مُفاَعَلة منه .
  - \* ومنه حدیث عمرو بن مُرَّة.

## \* وبَيضَ تَلَاّلًا فِي أَكُفُّ الْمُفَاوِرِ \*

َ لَلْمَاوِرُ بَفَتِحَ المَيمِ : جَمَعَ مُغَاوِرِ بَالْضَمِ ، أَو جَمَعَ مِغُوارَ بِحَذَفَ الْأَلْفَ ، أَو حَذف الياء من المُغَاوِيرِ. والِمُغُوَّارِ : الْمُبَالِغ في الغَارَة .

- \* ومنه حديث سَهْل « بَعَثَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَزَاة ، فلما بَلَفْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْشَثُتُ قَرَسَى » الْمُغَارُ بالضم : موضع الغارة ، كالمُقَام مَوضع الإقامة ، وهى الإغارة نَفْسُهما أيضا .
- ( ه س ) وفى حديث على « قال يوم الجمَل : ماظَنَّك بامْرِى \* جمع بين هذين الفَارَيْن؟ » أى الجيشَين . والفار : الجماعة ، هكذا أخرجه أبو موسى فى الغين والواو . وذكره الهروى فى الغين والياء . قال :
- ( ه ) ومنه حديث الأحْنَف « قال في الزُّبَير مُنْصَرَفَه من الجَمَل: ما أَصْنَع به أَن كَان جَمَع بين غارَيْن ثم تَر كَهُم؟ » .

والجوهرى ذِكَّره في الواو ، والواوُ والياه متقارِبان في الانْـقِلاب .

- \* ومنه حديث فِتنْنة الأزد « ليَخْمَعا بين هذين الغارَيْن » .
- (ه س) وفى حسديث عمر « قال لصاحب اللَّقيط : عسَى الغُوَيْرُ أَبُوْسًا » هذا مِثل قديم يقال عند التَّهْمَة . والغُوَيْر : تَصْغير غَار . وقيل : هو موضع · وقيل : مَا ي لَـكَلْب .

وَمَعْنَى الثل : رُبُّمَا جاء الشر من مَعْدن آخَلير .

وأصْل هـذا الَمثل أنَّه كان غَارْ فيه ناسْ فا شهَار عليهم وأتاهُم فيه عَدُو " فَقَتَلَهم ، فصار مَثَلا لَــكُلِّ شيء يُخاف أن يأ تِي منه شَرَ ".

وقيل: أو ل من تَكلَّمَت به الزَّبَّاء لمَّا عَدل قَصيرُ الأَحمال عن الطَّريق المَّالُوفَة وأُخَذُ على النُوير ، فلمَّا رَأْتُه وقد تَنَكَبَ الطريق قالت : عَسَى الغُوير أَبُولُسًا (١) أى عساه أن يأتى بالبأس والشَّرِّ .

وأراد ُعمر بالمَثل: لعَلَّكَ زَنَيْتَ بأمَّه وادَّعَيْتَهَ لَقِيطًا ، فشَهِد له جماعة بالسَّثر، فتركه

\* ومنه حديث يحيى بن زكريا عليهماالسلام « فساَحَ ولزِم أطْراف الأرض وغِيرَ انَ الشِّماب». الغِيرانُ : جمع غارٍ وهو السكهف ، وانْقَلَبَت الواو با، لكسرة الغين .

﴿ غُوصَ ﴾ ﴿ (س) فيه « أنه نَهِي عن ضَرَّ بة الغَا نِص » هو أن يقول له : أُغُوص في البَحر غَوْصَةً بَكذَا فما أُخْرَ جُتُه فهو لكَ . وإنَّمَا نَهِي عنه لأنه غَرَرٌ .

\* وفيه « لَمَن الله الغائِصةَ والْمُفَوَّصة » الغائصة : اَلتى لا تُمْلم زَوْجَها أنها حائض ليَجْتَلِبهَا ، فيُجَامِمها وهى حائض . والمُفَوَّصَـة : التى لا تـكون حائضا فتَـكْذب زَوْجَهـا وتقول : إنى حائض .

(غوط) [ه] في قصة نوح عليه السلام « وانْسَدَّتُ بَنَا بِيمُ الغَوْط الأَكْبَر وأبواب السَّمَاء» الغَوْطُ : عمق الأرض الأَبْعَد ، ومنه قبل للمطْمَثِنّ من الأرض : غَايْط . ومنه قبل لموْضِع قضاء الحاجة : الفائط ؛ لأنَّ العادة أنَّ الحاجة تَقُضَى في المنْخَفِض من الأرض حيث هو أَسْتَر له ، ثم اتَسِم فيه حتى صار يُطْلَق على النَّجُو نَفْسِه .

(س) ومنه الحديث « لا يَذْهَب الرجُلان يَضْر بان الْغَايْط يَتَحدَّثان » أَى يَقْضِيان الحَاجَة وَمُا يَتَحدَّثان .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ونُصب « أبؤسا » على إضهار فعل . أرادت : عسى أن يُحدث الغُويرُ أبؤسا . أو أن يكون أبؤسا . وهو جمع بأس » اه وراجع ص ٩٠ من الجزء الأول .

- وقد تكرر ذكر «الغائط» في الحديث بمعنى الحدّث والمكان .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنّ رجُلا جاء فقال : يارسول الله قُلُ لأَهْل الغائط يُحْسِنُوا مُخَالطَتِي » أراد أَهْلَ الوادى الذي كان يَنْزِ لُه .
- (س) ومنه الحديث « تَنْزِل أُمَّتِي بِغَائطٍ يُسَمُّونه البَصْرة » أَى بَطْن مُطْمَئِنَّ مِن الأَرض.
- \* وفيه « أن فُسْطَاط المسلمين يومَ المَلْحَمَة بالغُوطَة إلى جَا نِب مدينة يقال لها دِمَشْق » الغُوطَةُ : اسْم اللّبساتين وَالْمِياه التي حَوْل دِمشْق ، وهي غُوطَتُهُا .
- ﴿ غوغ ﴾ (س) في حديث عمر «قال له ابن عَوْف : يَحْضُرك غَوْغاهِ النَّاس» أَصْل الغَوْغاه : الجرادُ حِين يَحْفُ للطَّيرَانِ ، ثم اسْتُعِير للسِّفْلَة من النَّاس والْلَتَسَرِّعين إلى الشَّرِّ، ويجوز أن يكون من الغَوْغاء : الصَّوت والخُلَبَة ، لكَثْرة لَغَطَهم وصِياحِهم .
- ﴿ غُولَ ﴾ (ه) فيه « لا غُولَ ولا صَفَر » الفُولُ : أَحَدُ الفِيلان ، وهي جِنْس مِن الجِنّ والشياطين ، كانت العَرب تَزْعُم أن الغُول في الفَلاة تترامى للناس فَتَتَغُوّل تَفَوُّلا : أَى تَتَلَوَّن تَلَوُّنا في صُور شَتَى ، وتَغُولهم أَى تُضِلُّهم عن الطريق وتُهُمْ لِكُمْم ، فَنَفَاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبْطَله .
- وقيل : قوله « لا غُول » ليس نَفْيًا لَمَين الغُول ووجُودِه ، وإنمـا فيه إبطال زَعْمِ العرب في تَلَوُّنه بالصُّورَ المُخْتَلِفَة واغْتِياله ، فيكون المُننى بقوله « لا غُول » أنَّها لا نَسْتَطيع أن تُضِلَّ أحَداً ، ويَشْهـد له :
- \* الحديث الآخر « لا غُولَ ولكِن السَّمَا لِي » السَّمَا لِي : سَحَرةُ الجنّ : أي ولكن في الجنّ سَحَرة ، لهم تلييس و تخييل .
- (ه) ومنه الحديث « إذا تَفَوّلت الفِيلانُ فَبَادِرُوا بِالأَّذان » أَى ادْفَعُوا شَرّها بذكر الله تعالى . وهذا يَدُل على أنَّه لم يُرد بَنْفُهَا عَدَمَها .
  - (س) ومنه حديث أبي أيوب «كان لي يَمْرُ في سَهْوة فـكانت الغُول تَجِي ُ فتأخُذ ».

- (ه) وفى حديث عمَّار «أنه أو جَز الصَّلاة فقال : كنت أُغَاوِل حاجَةً لى » المُغَاوَلَة : المُبادَرة في السَّير ، وأصْلُه من الغَوْل بالفتح ، وهو البُعْد .
- \* ومنه حــديث الإفك « بَعْد ما نَزلوا مُغَاوِلين » أَى مُبْعدِين في السَّيْر . هــكذا جاء في رواية .
- (س) ومنه حديث قيس بن عاصم «كنت أُغَاوِ لهُم فى الجاهِلية » أَى أُبَادِرُهُم بالغارَة والشَّرَ، مِن غالَه إذا أهلكه . ويُروى بالراء وقد تقدّم .
- (سه) وفى حديث عُهْدة الماليك « لا دَاء ولا غَائِلةَ » الغائِلة فيه : أن يَكُون مَسْرُ وقا ، فإذا ظَهَرَ واسْتَحَقَّه مَا لِـكُه غالَ مالَ مُشْتَرِيه الذي أدّاه في ثمنه : أي أَثْلَفه وأَهْلَـكه . يُقال : غالَه يَغُوله ، واغْتَاله يَغْتَاله : أي ذَهب به وأَهْلَـكه . والغَائِلة : صِفَة خَطْلَةٍ مُهْلِكَة .
  - (ه) ومنه حديث طَهْفَة « بأرْضِ غَائِلة النِّطَاء » أَى تَغُول سالِكِيها بِبُعْدِها .
  - \* ومنه حديث ابن ذى يَزَن « ويَبْغُون له الغَوَا لِل » أَى الْمِا لِكَ ، جَمْع غَا ئِلَة .
- \* وفى حديث أم سُكَيم « رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيَدِها مِغُوَل ، فقال : ماهـذا ؟ قالت : مِغُولُ \* أَبْعَج به بُطُون الـكُفَّار » الْمِغُولَ بالـكسر : شِبْه سَيْف قَصِير ، يَشتَمِل به الرجُل تَحْت ثيابه فَيغُطِّيه .
  - وقيل: هو حَد ِيدة دَقيقة لها حَدٌّ ماض وَقَفًا .
  - وقيل: هو سَوط في جَوْفه سَيْف دقيق يَشُده الفَاتِك على وسَطه ليَغْتَال به الناس.
    - \* ومنه حدیث خَو ّات « انْـتَزَعْتُ مِغْوَلا فَوَجَـأْت به كَبِدَه » .
    - \* وحديث الفيل « حين أُتِيَ به مكَّةَ ضَرَبوه بالمُغُوَل على رأسِه » .
- ﴿ غُوا ﴾ \* فيه « مَن يُطِع الله ورسوله فقد رَشَدَ ، ومن يَعْصِهما فَقَدَ غَوَى » يقال: غوى يَغْوِى غَيًّا وَغُو ابِهِ فَهُو غَاوٍ: أَى ضَلَّ . والغَيُّ : الضَّلال والانْهُمَاكُ في الباطِل .
  - (س) ومنه حديث الإِسْراء « لو أُخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ (١) أُمَّتُك » أَى ضَلَّت.

<sup>(</sup>١) في ١: « لَغُوَّتُ » .

- \* ومنه الحديث « سَيكُون عليكم أئمة إن أطَّهْتموهم غَوَيْـتُنُم » أى إن أطاعُوهم فيما يأمُرونَهم به من الظُّلْم والمعاصى غَوَوْا وضَلُّوا .
  - وقد كَثُرُ ذِكر « الغَىّ والغَواية » فى الحديث .
- \* وفى حديث موسى وآدمَ عليهما السلام « لأغُورَيْت الناس » أى خَيْبْتهم . 'يقال : غَوَى الرَجُل إذا خاب ، وأغُواه غيره .
- (ه) وفى حديث مَفْتَل عَمَان « فَتَعَاوَوْا واللهِ عَليـه حتى قَتَلُوه » أَى تَجَمَّمُوا وتَعَاوِنُوا. وأَصْله من الغَواية ، والتَّغاوِى : التَّعاوُن فى الشَّرِّ . ويقال بالعين المهملة .
- (ه) ومنه حديث المسلم قاتل المشرك الذي كان يَسُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم « فَتَعَاوَى الله عليه وسلم « فَتَعَانَ في المشركون عليه حتى قَتَلوه » ويُروَى بالعين المهملة ، وقد تقدّم ، إلّا أن الهروى ذكر مَقْتَل عَمَانَ في المفينَ المهملة .
- (ه) وفى حديث عمر « إِنَّ قُريشا تُريد أَن تَـكُون مُنْوِياتٍ لِمَال الله » قال أَبو عبيد : هكذا رُوى . والذى تَـكَلَمَت به العرب « مُغَوَّيات » بفتح الواو وتشديدها ، واحدَّتُها : مُغَوَّاة ، وهى حُفْرة كالزُّ بْيَة تُحُفَّر للذَّئب ، ويُجُعْل فيها جَدْى ْ إِذَا نَظِر إليه سَقَط عليه يُريده . ومنه قيل لِكُلِّ مَهْلَكة : مُغَوَّاة .

ومَعْنَى الحديث أنها تُر يد أن تـكون مَصائدً للمال ومَهالك ، كَيَلْك المُفَوَّيات .

### ﴿ باب الغين مع الهاء ﴾

﴿ غَهِبٍ ﴾ (ه) في حديث عطاء « أنه سُئِل عن رَجْلٍ أَصَابِ صَيْداً غَهَبًا ، فقال : عليه الجَزَاء » الغَهَب بالتحريك : أن يُصِيبَ الشيء غَفْلَةً من غير تَعَمُّد . 'يقال : غَهِبَ عَن الشَّىء يَفْهَبُ عَهَبًا إذا غَفَل عنه ونَسِيه . والغَيْهَب : الظلام . وَلَيْلٌ غَيْهِب : أَى مُظلِم .

\* ومنه حديث قُسّ « أَرْقُب الـكُو كُب وأَرْمُق الغَيْهَب » .

### ﴿ باب الغين مع الياء ﴾

﴿ غيب ﴾ ( ه ) قد تـكور فيه ذكر « الغِيبَة » وهو أن ُيذكَرَ الإِنسان في غُيْمَةِه بسُوء وإن كان فيه ، فإذا ذَكَر تَه بما ليس فيه فهو البَهْت والبُهْتان .

وكذلك قد تكرر فيه ذكر « عَلْم الغَيْب ، والإيمان بالغَيب » وهو كل ماغاب عن العُيون . وسواء كان مُحَصَّل في القلوب أو غير مُحَصَّل . تقول : غاب عنه غَيْبا وغَيْبَة .

- [ ه ] وفي حمديث عُهْدة الرَّقيق « لا دَاء ولا خِبْنَةَ ولا تَغْيِيبَ » التَّغْيِيبِ: ألَّا يَعْبِيمَه ضَالَّة ولا لُقَطَة .
- [ ه ] وفيه « أَمْهِلُوا حتى تَمْدَشِط الشَّمِنَة وتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ » الْمُغِيبَةُ والْمُغِيبَ . التي غاب عنها زوجُها .
- ومنه حدیث ابن عباس « أن امْرَأَهْ مُغِیباً أتت رجُلا تَشْتری منه شیئا فَتَعرّض لها ، فقالت
   له : ویْحك إنی مُغِیب ، فَتَر كَما » .
- \* وفى حديث أبى سعيد « إنّ سَيِّد الحَى ِ سَليم ، وإنّ نَفَرنا غَيَبُ َ » أَى إنّ رِجَالنا غائبون . والْغَيَب بالتحريك : جمع غائب ، كخادم وخَدَم .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنّ حَسَّان امَّا هَجا قُرَيشا قالت : إنّ هذا لَشَتْمُ ماغاب عنه ابن أبى قُحافة » أرَادوا أنّ أبا بكر كان عالِمًا بالأنساب والأخبار ، فهو الذي عَلَمَّ حسَّان . ويَدُل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لِحسَّان : « سَلْ أبا بكر عن مَعايِب القوم » ، وكان نَسَّابةً عَلَّمة .
- (س) وفى حديث مِنْبَر النبى صلى الله عليه وسلم « إنّه عُمِل من طَرْفَاء الغَابَة » هى موضع قريب من المدينة مِن عَوَاليها ، وبها أموال لأهلها ، وهو المذكور فى حديث السُّباق ، والمذكور فى حديث تركة الزّبير وغير ذلك . والغابة : الأجمة ذات الشَّجَر المُتَكاثف ؛ لأنّها تُغيّب ما فيها ، وجَمْهُ اعابات .

#### \* ومنه حديث على:

\* كَلَيْثِ غَابَاتٍ شديدِ القَسُورَهُ \*

أَضَافُهُ إِلَى الْغَابَاتُ لَقُوَّتُهُ وَشِدَّتُهُ ، وأَنْهُ يَحْمِي غَابَاتٍ شَتَّى .

﴿ غَيثُ ﴾ ( ه ) في حديث رُقَيْقَة ﴿ أَلَا فَغِيْتُمُ مَاشِئْتُم ﴾ غِيْثُمُ بَكْسَر الغين : أَى سُقِيتُم الغيثَ وهو المطر . يقال : غِيثَت الأرض فهى مَغِيثَة ، وغاث الغيثُ الأرض إذا أصابها ، وغاث الله الغيث وهو المطر . يقال : غِيثنا ، ومِن الإغاثة بمعنى الإعانة : أغِثنا . وإذا بَذَيْتَ منه فِعْلا ماضِيا لم يُسَمَّ فاعِلُه قلت : غِثنا بالكسر ، والأصل : غُيِثنا ، فحُذِفت الياء وكُسِرت الغين .

\* وفى حديث زكاة العَسَل « إَنَّمَا هُو ذُباب غَيْثٍ » يعنى النَّحْل ، فأضافه إلى الغَيْث لأنه يَطْلُب النَّبات والأَزْهار ، وهما من تَوابع الغَيْث .

﴿ غيذ ﴾ (ه) في حديث العباس « مَرَّت سحابة فَنَظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ماتُسَمُّون هـذه ؟ قالوا : السَّحاب ، قال : والْمَزْن ، قالوا : والْمَرْن ، قال : والْمَيْدَى » قال الزمخشرى : « كأنه فَيْعَل ، من غَذَا يَغْذُو إذا سال . ولم أَنْمَع بَفَيْعَل في مُعْتَل اللام غير هذا إلّا الحَيْهَاة (١) ، وهي النَّاقة الضَّخْمة » .

وقال الخطَّابي : إِنَ كَانَ تَحْفُوطًا فلا أَرَاهُ سُمِّيَ بِهِ إِلَّا لِسَيَلانِ المَاء ، مِن غَذَا يَغْذُو .

﴿ غير ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال لرجُل طَلَب القَوَد بِدَم قتيل له : ألا تَقْبَل الغِير » وفي رواية « أَلَا الغِير : أغيار . وقيل : الغِير : الدِّية ، و أَلَا الغِير تُريد » الغِير : الغير : الدِّية ، وجمع الغِير : أغيار ، مِثْل ضِلَع وأضلاع . وغَيَّره إذا أعطاه الدِّية ، وأصلها من المُغايَرة وهي المُبادَلة؛ لأنها بَدَل من القَتْل .

\* ومنه حديث نُحمِّم بن جَشَّامة « إنّى لم أُحِد لما فَعَل هـذا فى غُرَّة الإسلام مَثَلا إلَّا عَبَمًا ورَدَت ، فرُمِى أُوّلها فَنَفَر آخرها ، اسْنُن اليوم وغَيِّرْ غَداً » معناه أنَّ مَثَل مُحمِّم فى قَتْله الرجل وطَلَبه أن لا يُقْتَصَّ منه وتُؤخَذ منه الدّية ، والوقْتُ أوّل الإسلام وصَدْره كمَثَل هذه الفَمَ النافرة ، يعنى إن جرى الأمرُ مَع أولياء هذا القتيل على مايُر يد مُحمِّم ثَبَط الناسَ عن الدخول فى الإسلام مَعْرِ فَتُهُم أنَّ القَوَد يُعَيَّرُ بالدِّية ، والعرَب خصوصا وهم الحُرَّاص على دَرْك الأوْتار ، وفيهم الأنفَة من قَبُول أنَّ القَوَد يُعَيَّر بالدِّية ، والعرَب خصوصا وهم الحُرَّاص على دَرْك الأوْتار ، وفيهم الأنفَة من قَبُول

<sup>(</sup>۱) عبارة الزنخشرى : « ... إلا كلة مؤنثة : الكَيْهاة ؛ بمعنى الكهاة ، وهي الناقة الضخمة » . الفائق ٢١٦/٢ .

الدِّيات ، ثم حَثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإفادة منه بقوله : « اسْنُنِ اليوم وغَيِّر غَداً » يُريد إن لم تَقْتَصَّ منه غَيَّرت سُنَّتك ، ولكنه أخرج الـكلام على الوجْه الذي يُهَيَّج المُخاطَبَ ويَحُثَّة على الإقذام والجرْأة على المطلوب منه .

- \* ومنه حديث ابن مسعود « قال لعمر فى رجُل قَتَلَ امْرَأَة ولهَا أُوْلِياء فَمَفَا بَعْضُهُم ، وأراد عمر أَن يُقِيد لمن لم يَمْفُ ، فقال له : لو غَيَّرتَ بالدِّية كان فى ذلك وَفَاكِ لهذا الذى لم يَمْفُ ، وكنتَ قد أَنْمَتُ للمَافِي عَفْوَه . فقال عمر : كُنَيْفُ مُلئً عِلْماً » .
- (ه) وفيــه « أنه كَرِه تَغْييرَ الشَّيْبِ » يعنى نَتَّفَه ، فإن تَغْيير لَوْنه قد أَمَرَ به في غير حديث .
- \* وفى حديث أمّ سَلَمَة « إنَّ لى بِنْتَا وأنا غَيُور » هو فَعُول ، من الغَيْرة وهى الحمِيَّة والأَنفَة. يقال : رجُل غَيُور وامْرأة غَيور بلا هاء ؛ لأن فَعُولا يَشْتَرك فيه الذَّ كر والأنثى .

وفى رواية « إنّى امرأة غَيْرَى » وهى قَعْلَى من الغَيْرَة . يقال : غِرْت على أهلى أغار غَيْرة ، فأنا غائر وَغَيُور للمبالغة . وقد تـكرر فى الحديث كثيرا على اختلاف تصَرُّفه .

- ( ه ) وفى حديث الاستسقاء « مَن يَكُفُرِ اللهَ يَلْقَ الغِيَر » أَى تَغَيَّر الحَال وانْتَقِالَهَا عن الصلاح إلى الفَساد . والغِيَر : الاشم ، من قولك : غَيَّرت الشيءَ فَتَغَيَّر .
- ﴿ غيض ﴾ \* فيه « يَدُ الله مَلاًى لا يَغِيضُها شيء » أَى لا يَنْقُصُها . يقال : غاض المهاه يَغيض ، وغِضْتُه أَنا وأغَضْتُه أَغيضُه وأُغِيضُه .
- (ه) ومنه الحديث « إذا كان الشِّتاء قَيْظا وغاضَتِ الـكِرامُ غَيْضا » أَى فَنُوا وبادُوا . وغاض الماء إذا غار .
  - ( ه ) ومنه حدیث سَطِیح « وغاضَت نُحَـیْرةُ ساَوَة » أی غار ماؤها وذهب.
  - [ ه ] وحديث خُزَيمة في ذِكر السَّنَة « وغاضَت لها الدِّرّة » أَى نَقَصَ اللَّبن .
- \* وحديث عائشة تَصِف أباها « وغاضَ نَبْغَ (١) الرِّدّة » أَى أَذْهَب مانَبَغ (١) منها وظَهرَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان : « نبع » بالعين المهملة . وكتبناه بالمعجمة من ١ ، ومما يأتى في مادة ( نبغ ) .

- \* ومنه حــديث عَمَانَ بن أبى العاص « لَدِرْهَمْ 'يُنفِقُه أحــدُكُم من جَهْده خــير من عشرة آلاف 'ينفِقها أحَــدُنا غَيْضاً من فَيْض » أى قليل أحَدِكُم مِن فَقَرْه خــير من كثيرنا مع غِنانا .
- (س) وفى حديث عمر « لا تُنْزِلوا المسلمين الغِياضَ فتُضَيِّعُوهُ » الغِيَاض : جمع غَيْضة ، وهى الشجر الملتَفَ ؛ لأنهم إذا نزلوها تفَرَّقُوا فيها فَتَمَـكَنَّنَ منهم العَدُوّ .
- ﴿ غيظ ﴾ \* فيه « أغيظُ الأسماء عند الله رجُلُ تسمَّى مَلِكَ الأَمْلاك » هـذا من تجاز الكلام مَعْدول عن ظاهره ، فإنَّ العَيْظ صِفَة تَغَيَّرٍ في المَخْلُوق عند احْتِداده ، يَتَحَرَّكُ لها ، واللهُ يَتَعالى عن ذلك الوصْف ، وإنما هو كناية عن عقو بَته للمُتَسَمِّى بهذا الاسم : أى أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عُقو بة عند الله .

وقد جاء فى بعضرواياتُمُسْلم <sup>(۱)</sup> « أَغْيَظُ رَجُل على الله يومَ القيامة وأَخْبَثُهُ وأَغْيَظُه رَجَلُ تَسَمَّى بملك الأملاك » .

قال بعضهم: لا وَجهَ لِتِكرار لفظتى « أغْيَظ » فى الحديث ، ولعلَّه « أغْنَظ » بالنون ، من الغَنْظ ، وهو شدّة الكرب .

- \* وفى حــديث أمّ زَرْع « وغَيْظ جارتها » لأنّهــا تُرى من حُسْنها ما يَغيِظُها ويَهِيخُ حَسدَها .
- ﴿ غَيقَ ﴾ \* فيه ذكر « غَيْقَة » بفتح الغين وسكون الياء ، وهو موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفاًر . وقيل : هو ماء لِبَني تُعْلَبة .
- [ ه ] ﴿ غيل ﴾ فيه ﴿ لقد هَمَمْت أَن أَنْهَى عن الغِيلَة ﴾ الغِيلة بالكسر : الاسم من الغَيْل بالفتح ، وهو أن يجامع الرجُـل زؤجَته وهى مُرْ ضِـع '' ، وكذلك إذا حَمَلت وهى مُرْ ضِـع . وقيل : يقال فيه الغِيلة والغَيْلة بمعنَى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم فى ( باب تحريم التستى بملك الأملاك ، من كتاب الآداب ) وافظه : « أغيظُ رجل على الله يوم القيامة وأخبثُه وأغيظُه عليــه رجــل كان يسمَّى مَلِك الأملاك ، لا مَلِكَ إلا اللهُ » . (٢) عبارة السيوطى فى الدر : « وهى ترضع » .

وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرَّة.

وقيل: لا يَصِح الفتح إلاَّ مع حذف الهاء. وقد أغال الرجُـل وأغْيَل. والولد مُغال ومُغْيَل. والله مُغال ومُغْيَل واللَّبَن الذي يَشْر به الولد يقال له: الغَيْل أيضا.

- (ه) وفيه « ما سُقِيَ بالغَيْل ففيه العُشر » الغَيْــل بالفتح : ما جرى من الميــاه في الأنهار والسَّوَاقي .
- \* وفيه « إنَّ مما يُدْبِتُ الرَّبِيعُ ما يَقْتُل أو يَغيِل » أي يُهلْك ، من الاغْتِيالِ ، وأصله الواو . يقال : غاله يَغُوله . وهكذا رُوى بالياء ، والياه والواو مُتقاربَتان .
- (س) ومنه حديث عمر « أنَّ صَبيًّا قُتِــل بصَنْهَاء غِيلةً فَقَدَّل به عمر سَبْعة » أى فى خُفْيَة واغْتِيالٍ . وهو أن يُخْدع ويَقُدَّل فى موضع لا يراه فيه أحذْ . والغِيلَة : فِعْـلَة من الاغْتِيالُ .
- \* ومنه حديث الدعاء « وأعوذُ بك أن أغْتَالَ مِن تَحْتَى » أَى أَدْهَى من حيث لا أَشْعُر ، يُريذُ به الخسف .
  - \* وفى حديث قُس « أُسْدُ غِيلٍ » الغِيلُ بالكسر : شَجَر مُلْتَفَّ يُسْتَثَرَ فيه كالأَجَمة .
    - \* ومنه قصيد كعب:

# \* بِبَعْلُنِ عَـــُثَرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ \*

- ﴿ غَيمٍ ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَتَعَوَّذ من الغَيْمة والعَيْمة » الغَيْمة : شِدّة العَطَش .
- ﴿ غَيْنَ ﴾ ( ه ) فيه « إِنَّمَ لَيُهَانُ على قَلْبِي حتى أَسْتَهَفْرَ الله في اليوم سبعين مَرَّة » الغَيْن : الغَيْن : شجر مُلْتَفَ . الغَيْم . وقيل : الغَيْن : شجر مُلْتَفَ .

أراد ما يَغْشَاه من السَّهُو الذي لا يَخْلو منه البَشَر ، لأنّ قلبه أبداكان مَشْفولا بالله تعالى ، فإنْ عَرَض له وَقْتًا مَّا عارِضَ ' بَشَرِي ّ يَشْغله من أمور الأمّة والمِلَّة ومصالحهما عَدَّ ذلك ذَنْبا وتقصيراً ، فيَفْزَع إلى الاسْتغفار .

﴿ غيا ﴾ ( ه ) فيه « تَجِيء البَقَرةُ وآلُ عِمْران كَأَنهما غَامَتَان أَو غَيَايَتَان » الغَيَايَة : كل شيء أَظَلَ الإنسانَ فَوْق رأسه كالسَّحابة وغَيْرها .

- \* ومنه حديث هلال رمضان « فإن حَالَت دُونَه غَيَايَة » أي سَحابَة أو قَـتَرة.
- (س) ومنه حديث أم زَرْع « زَوْجَى غَيَاياه ، طَبَاقَاء » هكذا جاء فى رواية ('' : أَى كَأَنه فَى غَيَايَة أَبِداً ، وظُلْمة لِاليَهْ تَدِى إلى مَسْلك يَنْفُذُ فيه . ويَجَوز أن تكون قد وَصَفَتْه بِثِقِلَ الرُّوح ، وأنه كانظلِّ الْمَتَكَاثِفِ الْمُظلِم الذي لا إشْرَاقَ فيه .
- ( ه ) وفى حـديث أشراط الساعة « فَيَسِيرون إليهم فى ثمانين غاية » الغاَيَة والرَّايَة سَواء .

ومن رَواه بالباء الموحدة أرادَ به الأَجَمَة ، فَشَبَّه كثرة رماح العَسْكر بها .

(س) وفيه « أنه سابَق بَـيْن الَخَيْل فجعل غايَة الْمُضَمَّرة كذا » غايَّةُ كُلّ شيء : مَداه ومُنْتَهَاه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٤ من هذا الجزء

## حرفسالف اء

## ﴿ باب الفاءمع الممزة ﴾

- ﴿ فَأَدَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه عادَ سَعْداً وقال : إنك رَجُلُ مَفْؤُود » المَفْؤُود : الذي أُصِيبِ فُوَّادُه بِوَجَع . يُقال : فُثِد الرَجُل فهو مَفْؤُودٌ ، وفأَدْتُه إذا أَصَبتَ فُوَّادَه .
- \* ومنه حديث عطاء « قِيل له : رجُل مَفْوُود يَنْفُتْ دَماً ، أَحَدَثُ هُو ؟ قال : لا » . أَى يُوجِعُه فُوَّاده فَيَتَقَيَّأُ دَماً . والفُؤاد : القَلْب، والقَلْب وسَطه . وقيل : الفُؤاد : غِشَاء القَلْب، والقَلْب حَبَّتُه ، وسُوَيْدَاؤه ، وَجَمْعُه : أَفْعُد ق .
  - \* ومنه الحديث « أَتَاكُمُ أَهْلُ الْمِينِ ، هُم أَرَقَ أَفْئِدةً وأَلْيَنُ قُلُوبا » .
- ﴿ فَأَرَ ﴾ ﴿ سَ ) فيه « خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَانَ فِي الحِلِّ والحرَّم ، منها الفَأْرة » الفَأْرة مَعْرُوفة ، وهي مهموزة . وقد يُترك همزُها تخفيفا .
- \* وفيه ذكر « جِبَال فَارَانَ » هو اسم عِبْرَاني الجبال مَكَّة ، له ذِكر في أعْلام النَّبوّة ، وأَلِفُهُ الأُولى ليست همزة .
- ﴿ فَأَسَ ﴾ (س) فيه « فجعل إحْدى يديه فى فأس رَأْسه » هو طَرَف مؤخَّره المُشْرِفُ على القَفَا ، وَجَمْعه : أَفْوُس ثُم فُوُوس .
- \* ومنه الحديث « فَلَقَد رأيتُ الفُوُّوسَ فى أصولها وإنها لنَخْلُ عُمُ ﴿ » هى جمع الفَأْس الذى يُشَقُّ به الحطب وغيره . وهو مَهْمُوز ، وقد يُخَفَّف .
- ﴿ فَأَلَ ﴾ (هـ) فيه « أَنه كَانَ يَتَفَاءلَ وَلا يَتَطَيَّرُ » الفأل مَهْمُوزَ فيما يَسُرُّ ويَسُوء ، والطِّلِرَة لا تَكُونَ إِلاَ فيما يَسُوء ، وربما اسْتعملت فيما يَسُرَّ . يقال : تفاءلْت بكذا وتفأ ّلت على التخفيف والقَلْب . وقد أولع الناس بتَرك همزه تخفيفا .

وإِنَّمَا أَحَبَّ الفأل ؛ لأن الناس إذا أمَّلُوا فائدة الله تعالى ، ورَجَوْا عائدَتَه عندكل سبب ضَعيف

أو قَوى ۗ فَهُمْ على خير ، ولو غَلِطوا في جهة الرجاء فإنَّ الرَّجاء لهم خير . وإذا قَطَعُوا أَمَالَهم ورَجَاءَهم من الله كان ذلك من الشَّر .

وأمَّا الطِّيرَة فإنَّ فيها سُوءَ الظَّنَّ بالله وتوقُّعَ البلاء .

ومعنى التفاؤل مِثْـل أن يكون رجُـل مَر يض فَيَتَفاءل بما يَسْمع من كلام ، فيَسْمَع آخَرَ يقول : يا واجِد ، فيقَع فى ظَنَّه أنه يَبْرأ مِن مَرَضه ويجدُ ضَالَّة .

- \* ومنه الحديث « قيل : يارسولَ الله : ما الفَأَل ؟ فقال : الكَلْمِة الصَّالحِة » .
  - وقد جاءت الطِّيرة بمعنى الجِيْس ، والفَال بمعنى النَّوْع .
  - \* ومنه الحديث « أَصْدَق الطِّيرَة الفأل » وقد تـكرر ذكره في الحديث.
- ﴿ فَأَم ﴾ ﴿ سَ ﴾ فيه يكون الرجُـل على الفِئاًم منالناس » الفِئام مَهُمُوز : الجماعة الـكثيرة . وقد تـكررت في الحديث .
- ﴿ فَأَى ﴾ ( ه ) في حديث ابن عمر وجماعته « لمَّا رَجَعُوا من سَرِيَّتَهِم قال لهم : أَنَا فِئَمْتُكُمُ ( ا) الفِئَة : الفرْقَة والجماعة من الناس في الأصل ، والطَّائِفة التي تُقييم وراء الجيش ، فإن كان عليهم خَوْفُ أو هَزِيمة التَجَأُوا إليهم ، وهو من فَأَيْتُ رأْسَه وَفَأُوْتُه إذا شَقَقْتُه . وجمع الفِئة : فِئات وفِئُون . وقد تكرر في الحديث .

### ﴿ باب الفاء مع التاء ﴾

﴿ فَتَتَ ﴾ \* في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر « أَمِثْلِي يُفْتَاتَ عليه في أَمْر بَنَاتَهِ؟ » أَى يُفْعَل في شأنهن شي؛ بغير أَمْرِه . وليس هذا مَوْضِعه ، لأنه من الفَوْت ، ، وسنُوضِّعه في بابه .

﴿ فتح ﴾ ﴿ في أسماء الله تمالي ﴿ الفَّتَاحِ ﴾ هو الذي يفتح أبواب الرزق والرَّ محمة لعباده .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « وفي الحديث فقلنا : نحن الفَرَّ ارون يا رسول الله . فقال : بل أنتم المَكَّ ارون ، وأنا فِئتسكم » أراد قول الله تعالى « أو مُتَحَيِّزًا إلى فِئُةً ي » يمهِّد بذلك عذرهم » .

وقيل : معناه الحاكم بينهم . يقال : فتح الحاكم بين الخصَّمَيْن إذا فَصَل بينهما . والفاتح : الحاكم . والفتَّاح : من أبْذية المبالغة .

- \* وفيه «أوتيتُ مَفاتيح الكَلِم » وفي رواية « مَفاتح الكَلم » ها جمع مِفتاح ومِفتَح ، وها في الأصل: كلُّ ما يُتَوَصَّل به إلى استخراج المُفاقات التي يتَعَـذَّر الوُصُول إليها ، فأخبر أنه أوتي مَفاتيح الكَلم ، وهو مايَسَر الله له من البَلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعانى ، وبدائم الحِكم ، وتحاسن العبارات والألفاظ التي أُغْلِقَت على غيره و تَعذَّرت . وَمَن كان في يَده مَفَاتيح شيء مَخْرُون سَهُل عليه الوصول إليه .
- \* ومنه الحديث « أو تِيتُ مَفاتيحَ خزائن الأرض » أراد ما سَهَــُل الله له ولأمّته من افْتِتاح البلاد المُتَعَدِّرات ، واسْتِخْراج الـــكُنوز المُمْتَنِعات .
  - ( ه ) وفيه « أنه كان يَسْتَفْتح بِصَعاليك المهاجرين » أي يَسْتَنْصِرُ بهم .
    - \* ومنه قوله نعالى « إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فقد جاءَكُم الفَتْحُ » .
      - \* ومنه حديث الحديبية « أهو فَتْح ؟ » أى نَصْر .
- ( ه ) وفيه « ما سُقِىَ بالفَتْح ففيه المُشْر » وفى رواية « ما سُقِى فَتْحاً » الفتح : المـــاء الذى يَجْرى فى الأنهار على وجه الأرض .
- (س) وفى حديث الصلاة « لا يُفتَح على الإمام » أراد به إذا أرْتج عليه فى القراءة وهو فى الصلاة لا يَفتَح له المأموم ما أرْتـج عليه : أى لا يُكَفِّنُه . ويقال : أراد بالإمام السُّلطان ، وبالفتح الحـكم : أى إذا حَـكم بشى، فلا يُحْـكم بِخِلافه .
- \* ومنه حدیث ابن عُمِاس « ماکنت أَدْرِی ما قوله عز وجل « رَبَّنَا افْتَحْ کَییْنَنَا وَ بَیْن قَوْمِنا » حتی سَمِعت بنت ذی یزک تقول لزوجها: تعالَ أَفَاتُحِتْ » أی أحاکِمْك .
- (س) ومنه الحديث « لا تُفَاتِحُوا أهلَ القَدَر ﴾ أى لا تُحَاكِمُوهُم . وقيل : لا تَبْدَأُوهُمُ الْجَادَلَة والمُنَاظَرة .

- ( ه ) وفى حديث أبى الدَّرْداء « ومَنْ يَأْتِ بَابًا مُغْلَقًا يَجِدْ إلى جَنْبه بَابًا فُتُحًا » أى والسِما ، ولم يُرد المفتوح ، وأرَادَ بالباب الفُتُح الطَّلَبَ إلى الله تعالى والمسألة .
  - (س) ومنه حديث أبى ذَرّ « قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ فَتُوح » أى واسعة الإحْليل .
- ﴿ فَتَحَ ﴾ (هـ) وفيه « كان إذا سَجَد جَافَى عَضُدَيه عن جَنْبَيهُ وفَتَمَخ أَصَابِع رَجْلَيه » أَى نَصَبَهَا وَغَمَرْ مَوْضِع المفاصِل منها ، وثناها إلى باطن الرِّجل . وأصل الفَتَخ : اللِّين . ومنه قيل للمُقاب : فَتَخاء ، لأنَّها إذا انْحَطَّت كسرت جَناحَهُما .
- (ه) فيه « أنّ امْرَأَة أَتَنَهُ وفى يَدَهَا فُتُـخُ كَثيرة » وفى رواية « فُتُوخ » هكذا رُوى ، وإنما هو « فَتَـخ » (الله فَتَحتين ، جمع فَتَخَة ، وهى خَواتِـيمُ كِبارٌ تُلْبِس فى الأَيْدِى ، ورُبما وُضِعَت فىأصابع الأَرْجُـل. وقيل: هى خَوانيمُ لا فُصُوص لها ، وتُجُمْع أيضا على: فَتَخات وفِتَاخ.
- \* ومنه حديث عائشة « فى قوله تعالى « ولا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَر منها » قالت : القُلْب والفَتَخَة » وقد تكر ّر ذكرها فى الحديث مُفْرَداً وتَجْموعا .
- ﴿ فَتَرَ ﴾ (ه) فيه « أنه نَهِى عن كُلِّ مُسْكُر ومُفْـيَر » المُفْتِر : الذي إذا شُرِب أَحْمَى الْجُسَدَ وصار فيه فُتُور ، وهو ضَعْف وانكِسار . يُقال: أَفْتَر الرجُــل فهو مُفْـيّر : إذا ضَعُفَت جفونه وانكسر طَرْفُه . فإما أَنْ يكون أَفْتَر ه بمْ منى فَتَره : أى جَعله فاترا ، وإمّا أَنْ يكون أَفْتَر الشَّرابُ إذا فَسَتَر شارِبه ، كَأَقْطَف الرجلُ إذا قطَفَت دابَّتُه .
- \* وفي حديث ابن مسعود « أنه مَرِض فَبَكَى فقال : إنما أَ بُكَى لأنه أصابني على حال فَـنْرَةٍ ولم يُصِبْني في حال اجتهاد » أى في حال سكون وتقليل من العبادات والمُجاهَدات . والفَـنْرة في غَير هذا : ما بين الرَّسولَين مِن رُسل الله تعالى من الزَّمان الذي انْقَطَعَت فيــه الرّسالة .
  - \* ومنه « فَتْرَة مَا بَــْين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام » .
- ﴿ فَتَقَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ يَسَالُ الرَّجَلُ فِي الْجَائِكِةَ أُو الْفَتْقِ ﴾ أَى الحَرب تَـكُون بين القَوم وتَقَعَ فيها الجراحات والدِّماء ، وأصله الشَّق والفَتَدْج ، وقد يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروى .

- \* ومنه حدیث عروة بن مسعود « اذْهَب فقد کان فَتْقْ نَحُو جُرَش » .
- (ه) ومنه حــدیث مَسیره إلی بدر « خرج حتی أَفْتَق بَیْن الصَّدْمَتَین » أَی خَرَج من مَضِیق الوادی إلی المَنَّسَع . رُیقال : أَفَتَق السَّحابُ إذا انْفَرج .
- (هس) وفى صفته صلى الله عليه وسلم «كان فى خاصِرَتَيْه انْفِتاق » أى اتّساع ، وهو تحمود فى الرّجال ، مذموم فى النساء .
- (س) وفى حديث عائشة « فَمُطِرُوا حتى نَبَت المُشْب وسَمِنَت الإبلِ حتى تَفَتَقَت » أى انْتَفَخت خَواصِرها واتَسعت من كَثْرة مارَعَت ، فسُمِّى عامَ الفَتْق : أى عام الخُصب .
- (ه) وفي حــديث زيد بن ثابت « قال : في الفَتَق الدِّية » الفَتَق بالتحــريك : انفْتَاق المثَانة .

وقيل: انْفيتَاق الصِّفاقِ إلى داخِلٍ في مَراقِّ البطن.

وقيل: هو أن يَنْقَطَع اللَّحْمِ المُّشَّمَولِ على الأُنْلَيَينِ.

وقال الفرَّاء: أَفْتَق الحُمَّىُ إِذَا أَصَابِ إِبَلَهِم الْفَتَقُ ، وذلك إذا انْفَتَقَت خواصِرُها سِمَناً فَتَموت لذلك ، وربَّما سَلِمَت . وقد فَيْقَت فَتَقاً . قال رُوْ بة :

# \* لَمْ تَرْجُ رِسْلاً بِعْدَ أَعْوَامِ الْفَتَقْ \*

- \* وفيه ذِكر « فُتُق » بضمتين : مَوْضع في طريق تَبَالَة ، سَلَـكه قُطْبَة بن عام لمَّا وجَّهه رسولَ الله ليُغِير على خَثْمَم سنة تِسْع .
- ﴿ فَتَكَ ﴾ \* فَيه « الإيمَانُ قَيَّدَ الفَتْكَ » الفَتْكَ : أَن يأْتِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَه وهو غَارُّ غَا فِل فَيَشُدَّ عَلَيه فَيَقْتُله ، والغِيلَة : أَن يَخْدَعه ثَم يَقْتُلَه فِي مَوْضَع خَفِيٍّ . وقد تـكرر ذكر « الفَتْك » في الحديث .
- ﴿ فَتُلَ ﴾ \* فيه « ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلا » الفَتِيل: ما يكون في شَقِّ النَّواة . وقيل: ما يُفْتَل بين الأَصْبَعَين من الوَسخ .

- \* وفى حديث الزبير وعائشة « فلم يَزَل يَفْتُلِ فى الذِّرْوَة والفارِب حتى أَجابَةُ » هو مَثَل فى الدُّرْوَة والفارِب حتى أَجابَةُ » هو مَثَل فى الدُّادَعَة ، وقد تَقدّ م فى الذال والغين .
  - \* ومنه حديث حُيَى بن أُخْطَب « لم يَزَل يَفْتِل في الذِّرْوَة والغارِب » .
- \* وفى حديث عثمان « أُلَسْتَ تَرْعَى مَعْوتَهَا وَفَتْكَتَهَا ؟ » الفَتْلة : ولحدِ الفَتْل ، وهو ما كان مَغْتُولا من وَرَق الشَجَر ، كُورَق الطَّرْفاء والأَثْل ونحوها .

وقيل: الفَتْلة: حَمْل السَّمُر والعُرُّ فُط. وقيل <sup>(۱)</sup> نَوْر العِضاَه إذا انْعَقَد. وقد أَفْتَاتُ إِفْتَالا: إذا أُخْرَجَت الفَتْلة.

﴿ فَتَنَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في حديث قَيْلة ﴿ الْمُسْامِ أَخُو الْمُسْلِمِ يَتَعَاوِنانَ عَلَى الْفُتَّانَ ﴾ يُروَى بضم الفاء وفتحها ، فالضم جَمع فاتن : أي يُعاوِن أحدُها الآخر على الَّذين يُضِلُّون الناس عن الحقِّ ويَفْتَنُونَهم ، وبالفتح هو الشَّيطان ؛ لأنه يَفْتِن الناس عن الدِّين . وفَتَّان : من أَبْذيَـة الْمُبالَغة في الفَتْنَة .

- \* ومنه الحديث « أَفَتَّانُ أَنْتَ يَامُعَاذُ ! » .
- \* وفى حديث الكسوف « وإنَّكَم تُفْتَنُون فى القبور » يُر يد مَسْأَلَة مُنكَّر ونَكِير ، من الفِتْنة : الامْتِحان والاخْتِبار .

وقد كَثُرت اسْتِعاذتُه من فتِنْنَة القَبْر ، وفتِنْنَة الدَّجّال ، وفتِنْنَة المَحْيا والمماَت ، وغير ذلك .

- \* ومنه الحديث « فَــِبِي تُفُتَّنُون ، وعَنِّي تُسْأَلُون » أَى كُمْتَكَنُون بِي فِي قبوركم ويتُعَرَّف إيمانُكم بِنِبُو تِي .
- \* ومنه حديث الحسن « إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُو اللَّوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِناَتِ» قال: ﴿ فَتَنُوهُم بِالنارِ » : أَى الْمُتَحَنُوهُم وعَذَّبُوهُم .
- \* ومنه الحديث « المؤمِن خُلِقَ مُفْتَناً » أَى مُمْتَحنا ، يَمْتَحِنه الله بالذَّنْب ثَم يَتُوب ، ثَم يَعُود ثُم يَتُوب . ويقال فيها : أَفْتَلْنَهُ أَيضا . وهو قليل .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وهو نور العضاه » وأثبتنا مافى ١ ، واللسان .

- وقد كَثُرُ استِمالها فيما أُخْرَجه الاخْتِبارُ للمكْرُوه ، ثم كَثُرُ حتى اسْتُمْمِل بمعنى الإثْمُ ، والكِنْم ، والإِخْرَاق ، والإِزَالة ، والصَّرف عن الشيء .
- \* وفى حديث عمر « أنه سمع رجُلا يَتَعَوّذ من الفِتَن ، فقال : أَتَسْأَلُ ربَّكَ أَن لا يرزُقَكَ أَهُلاً ولا مَالاً ؟ » تأوّل قوْل الله تعالى « إَنَّمَا أموالُكُم وأولادُكُم فَيْنَةٌ » ولم يُرد فِتَن الفِتال والاخْتِلاف.
- ﴿ فَتَا ﴾ ( ه ) فيه « لا يَقُولَنّ أَحَدُ كَمَ عَبْدِى وَأُمَتِى ، ولكنْ فَتَاىَ وَفَتَاتَى » أَى غُلاَمى، وجاريَتِي ، كأنه كَرِه ذِكْر العُبُودية لغير الله تعالى .
- (س) . وفى حديث عِمْرانَ بن حُصَين « جَذَعةُ ۚ أَحَبُّ إِلَى ٓ مِن هَرِمَة ، اللهُ أَحَقّ بالفَتاء والكَرَم » الفَتاء بالفتح والمدّ : المصدَرُ مِن الفَتِيّ السِّنّ . يقال : فَتِيُّ بَيِّن الفَتَاء : أَى طَرِيُّ السِّنّ . والكَرَمُ : الخَسْنُ .
- ( ه ) وفيه « أنّ أربعة تَفَاتَوْ ا إليه عليه السلام » : أى تَحَاكَمُوا ، من الفَتْوى. ُيقال : أَفْتَاه في المسئلة 'يفْتِيه إذا أجابَه . والاسْم : الفَتْوَى .
- \* ومنه الحديث « الإثم مَاحَكَّ في صَدْرك وإنْ أَفْتَاك الناسُ عنه وأَفْتَوْك » أَى وإن جَمَلوا لك فيه رُخصة وجَوازاً .
- (ه) وفيه «أنّ امْرأةً سألت أمّ سَلَمة أن تُريّها الإناء الذي كان يَتَوضًا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْرَجَتْه ، فقالت المرأة : هذا مَكُوك الله عليه وسلم فأخْرَجَتْه ، فقالت المرأة : هذا مَكُوك الله عليه وسلم فأخْرَجَتْه ، أو أنتى الرجُلُ إذا شَرِب بالهُفْتى (١) وهو قَدَح الشُّطَّار ، أرادَت تَشْبيه الإناء بِمَكُوك هِشَام ، أو (٢) أرادت مَكُوك صاحب المُفْتى فَحَذَفَت المضاف ، أو مَكُوك الشَّارب ، وهو ما يُكال به الحَمْر .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان والقاموس : « والفُتَيُّ ، كَسُمَى ٓ : قدح الشُّطَّارِ » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « وأرادت » والمثبت من ١ ، واللسان .

#### \* وفى حديث البخارى:

\* اكحرْب أوّل ماتكون ُفتَيَّة \* هكذا جاء على التَّصْفير : أى شابَّة . ورواه بعضهم « َفتِيَّة » بالفتح .

# ﴿ باب الفاء مع الثاء ﴾

- ﴿ فَمْا ﴾ \* فَى حــديث زياد « لَهُوَ أَحَبُّ إِلَى ۚ مَن رَثِيئَةٍ ۗ فَثِنَّت بِسُلالَة » أَى خُلِطَت به وَكُسِرت حِدَّتُهَا . والفَثُء : الكسر . يقال : فَمَاْته أَفْتُواْه فَثُواْ .
- ﴿ فَتُرَ ﴾ ( ه ) فى حديث أشراط الساعة « وتكون الأرض كَفَاثُور الفَضَّة » الفَاثُور : الْحِوَان . وقيل : هو طَسْت أوجام من فَضَّة أو ذَهَب .
  - \* ومنه « قيل لقُرُوس الشمس : فاثُورُها » .
  - \* ومنه حديث على «كان بين يدَّيْه يومَ عِيد فَاثُورْ عليه خُبْزُ السَّمْراء »: أَى خُوَان .

# ﴿ باب الفاء مع الجيم ﴾

- ﴿ فِأَ ﴾ \* فيه ذِكر « مَوْت الفَجْأَة ) في غير مَوضع . يقال : فَجِئَه الأَمْرُ ، وفَجَأَه فُجاءةً بالضم والمد ، وفاجَأه مُفاجَأة إذا جاءه بَعْتَة من غير تَقَدَّم سَبب ، وقيَّده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مَد على الْمَرّة .
- ﴿ فَجِج ﴾ \* في حديث الحج « وكُلُّ فِجاًج مَكَّة مَنْحَر » الفِجاَج : جمع فَج مِ، وهو الطريق الواسع. وقد تكرر في الحديث واحِداً ومجموعا.
  - \* ومنه الحديث « أنه قال لُعَمَر : ماسَلَكْتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشيطانُ فَجًّا غيره » .
    - وفَجُّ الرَّوْحاء سَلَكَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، عامَ الفتح والحج.
- ( ه ) وفيه « أنه كان إذا بال تَفَاجَّ حتى َنَاوِى له » التَّفَاجُّ : الْمُبَالَغة فى تفريج مابين الرجْلين، وهو من الفَجّ : الطريق .
  - [ ه ] ومنه حدیث أمّ مَعْبَد « فَتَفاجَّت علیه ودَرَّت واجْتَرَّت » .

- \* وحديث عُبادة المازني « فَركِبت الفَحْلَ فَتَفاجَّ للبَوْل » .
- [ ه ] ومنه الحديث « حين سُئل عن بَني عامِر فقال : جملُ أَزْهَرُ مُتَفَاجٌ » أراد أنه نُخْصِب في ماء وشجَر ، فهو لا يزال يَبُول لكثرة أكله وشُر به .
- ﴿ فَجْرِ ﴾ (ه) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه « لَأَنْ يُقَدَّمَ أَحدُ كَمَ فَتُضْرِبَ عُنُقه خيرٌ له من أَنْ يَخُوضَ غَمْراتِ (١) الدنيا ، ياهادي الطَّريقِ جُرْتَ ، إَنَّمَا هو الفَجْرُ أو البَحْرُ ) » يقول : إن انْتَظَرتَ حتَّى يُضِى الله الفَجْرِ أَبْصَرْتَ قَصْدك ، وإن خَبَطْتَ الظَّلْماء ورَ كِبْتِ العَشُواء هَجَما بِك على المَكْروه ، فضرَبَ الفَجْر والبَحْر مثَلا لِغَمَرات الدنيا .

ورُوى « البَجْر » بالجيم . وقد تقدّم في حرف الباء .

- \* ومنه الحديث « أُعَرِّسُ إِذَا أَفْجَرْتُ ، وأَرْتَكِلِ إِذَا أَسْفَرْتُ » أَى أَنْزِل للنَّوم والتَّعْريس إِذَا قَرُبْت مِن الفَجْرِ ، وأَرْتَكِل إِذَا أَضَاء .
- \* وفيه « إِنَّ التُّجار يُبُعْمُون يومَ القيامة فُجَّاراً إِلاَّ من اتَّـقَى الله » الفُجَّار : جمع فاجر ، وهــو المُنْبَعِث فى اللَّه الفُجَّار : وقد تقــد م فى حرف التاء معنى تَسْمِيَتِهِم فُجَّارا . تَسْمِيَتِهِم فُجَّارا .
- \* ومنه حديث ابن عباس «كانوا يَرَوْن الْعُمْرَة في أشهر الحج مِن أَفْجر الفُجُور » أى من أعظم الذنوب.
  - \* ومنه الحديث « أنَّ أمَّةً لآلِ رسول الله فَجَرتُ » أي زنَت .
- \* ومنه حديث أبى بكر « إِيَّاكُم والـكَذِبَ فإنه مع الفُجُور ، وهما فى النار » يُر يد المَيْل عن الصِّدق وأعمالِ الخير .
- \* وحـــدیث عمر « اسْتَحْمَله أعرابی وقال : إن ناقتی قد نَقِبَتْ ، فقــال له : كذبتَ ولم يَحْمله ، فقال :

أَقْسَمَ بَالله أَبُو حَفْسٍ مُمَرٌ مَامَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ ولا دَبَرْ فَضَمَ بِالله أَبُو خَفْسٍ ولا دَبَرْ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فى غمرات » وقد أسقطنا « فى » حيث سقطت من ١ ، واللسان ، والهروى .

- أَى كَذَب ومال عن الصِّدْق .
- [ه] ومنه حديثه الآخر « أنَّ رجُلا استأذنه في الجهاد فمنَّمه لضَّمْف بَدَنه ، فقال له : إنْ أَطْلَقْتَني وإلَّا فَجَر ْ تُك » أي عصَّيْتُك وخالَفْتُك ومَضَيْتُ إلى الفَز ْ و .
- (ه) ومنه ماجاء فی دعاء الوِ تْرْ « وَنَخْلُعُ وَ نَتَرُكُ مَن يَفْجُرُ كُ » أَى يَعْصِيكَ وَيُعَالِفُك .
- \* ومنه حديث عاتكة (١) « يالَفُجَرُ » هو مَعْدول عن فَاجر المبالفة ، ولا يُسْتعمَل إلَّا في النِّداء غالبا .
- (س) وفى حــديث ابن الزبير « فَجَّرْتَ بَنَفْسك » أَى نَسَبْتُهَا إِلَى الفَجُورِ ، كَمَا يَقَالَ : فَسَّقْتِه وَكَفَرَّ تِه .
- (ه) وفيه «كنتُ يومَ الفِجَارِ أَ نَبِّل على عُمومَتى » هو (٢) يوم حربكانت بين قُريش ومَن معها من كِنسانة ، وبين قَيْس عَيْـلانَ فى الجاهِلية . سُمّيت فجاراً لأنهـا كانت فى الأشهر الحُرُم .
- ﴿ فَجَفَجَ ﴾ (هـ) في حديث عثمان « إن هذا الفَجْفَاجَ لا يَدْرِي أين اللهُ عزَّ وجلَّ » هو اللَّهُ ذار المِكْثارُ من القول .
  - ويُرْوَى « البَحْبَاجِ » وهو بمعناه أو قريب منه .
- ﴿ فَجَا ﴾ [ ه ] في حديث الحج « كان يَسِير العَنَقَ ، فإذا وَجَدَ فَجُواَة نَصَّ » الفَجُواَة : المُوضع المُنَسَع بين الشَّيئين .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « لا یُصَلِّین اَحدکم وبینه وبین القِبْلة فَجُو َة » أَی لا یَبْعُدُ من قِبْلَته ولا سُتْر تِه ، لئلا یَکُر اَّ بین یدیه أَحَد . وقد تـکرر ذکرها فی الحدیث .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « عائشة » . (٧) فى الأصل : « هى » وأثبتنا مافى ١ . قال الهروى : « هى الأثة أفجرة كانت بين قريش ... الح » وفى الصحاح : « أربعة أفجرة » .

## ﴿ باب الفاء مع الحاء ﴾

- ﴿ فَحِج ﴾ \* فيه « أنَّه بَال قائما فَفَحَّجَ رِجْليه » أَى فَرَّقَهِما وبَاعد مابينهما . والفَحَج : تَبَاعُدُ مابين الفَخِذَين .
  - ( ه ) ومنه الحديث في صفة الدَّجَّال « أنه أعْوَرُ أَفْحِجُ » .
  - \* وحديث الذي يُخَرّب الكعبة «كأنّى به أَسُودُ أَفْحَجُ ، يَقْلَعها حَجَراً حَجراً ».
- ﴿ فَشَ ﴾ (هـ) فيه « إن الله يُبْفِض الفاحِشَ الْمُتَفَحِّش » الفاحِش : ذُو الفُحْش في كلامه وفِعاًله . والمُتَفَحِّش : الذي يتَـكلَّفَ ذلك ويَتَعمَّده .

وقد تكرر ذِكْر « الفُحْش والفاحِشة والفَواحِش » فى الحديث . وهو كلّ مايَشْتد تُبْحه من الذنوب والمعاصى . وكثيرا ماترد الفاحِشة بمعنى الزّنا . وكلّ خَصْلة قبيحة فهى فاحِشة ، من الأقوال والأفعال .

- [ ه ] ومنه الحديث « قال لعائشة : لا تَقُولِي ذلك فإن الله لا يُحِبّ الفُحْش ولا الله الله عُمِبّ الفُحْش التَّهَدِّي في القَول والجواب ، لا الفحش الذي هو من قَذَع الـكلام ورَدِيئه . والتَّفَاحُش : تَفَاعُل منه ، وقد يكون الفُحْش بمعنى الزيادة والـكَثْرة .
- (ه) ومنه حديث بعضهم ، وقد سُئل عن دَم ِ البراغِيث فقال « إن لم يكن فاحشًا فَــلا بأس » .
- ( فحص ) ( س ) فى حديث زَواجه بزينب وَوَلِيَمَهَا « فُحِصَت الأَرْضُ أَفَاحِيصَ » أَى حُفِرت . والأَفَاحِيص : جمع أَفْحُوص القَطَاة ، وهو موضعها الذى تَجْيُمُ فيه و تَبييض ، كأنها تَفْحَص عنه التراب : أَى تَكْشفه . والفَحْص : البَحْث والكَشْف .
- (س) ومنه الحديث « مَن َبنَى لله مسْجدا ولو كَمَفْحُص قطاة » المَفْحَص : مَفْعَل ، من الفَحْص ، كالأُفْحوص ، وجمعه : مَفَاحِص .
- \* ومنه الحديث « أنه أوْضَى أُمَرَاء جَيْش مُوْتَة : وسَتجدون آخَرين ، للشيطان في رُؤوسهم

مَفَاحِص فَافَاقِهُوهَا بِالشَّيوف » أَى إِنَّ الشيطان قد اسْتَوْطَن رُؤوسهم فجعلها له مَفَاحص ، كَا تَسْتَوْطن القَطَا مَفَاحصَما ، وهو من الاستعارات اللَّطيفة ؛ لأنَّ من كلامهم إذا وَصفوا إنسانا بشدة الْغي والإنهماك في الشَّر قالوا : قد فَرِّخ الشيطانُ في رأسه وعَشَّشَ في قَلْبه ، فذهب بهذا القول ذلك المذهب .

- [ ه ] ومنه حديث أبي بكر «وستَجِد قَوما فَحَصُوا عن أَوْسَاط رُؤوسهم الشَّعَر ، فاضرب مافَحَصُوا عنه بالسَّيف » .
- (س) ومنه حـــديث عمر « إنَّ الدَّجاجــة ليَّفحَصُ في الرَّماد » أي تَبْحَثــه وتتَمَرَّغ فيه .
  - \* وفي حديث قُسّ « ولا سَمِعْتُ له فَحْصا » أي وَقْعَ قَدَم وصَوْتَ مَشْي .
- (ه) وفى حديث كعب « إنّ الله َ بارك فى الشّام ، وخَصَّ بالتَّقُديس مِنْ فَحْصِ الارْدُنّ إلى رَفَح »الأُرْدُن : النَّهر المعروف تَحْتَ طَبَرِيَّة ، وفَحْصُه : مابُسِط منه وكُشِف من نواحيه ، ورَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح » الله و كُشِف من نواحيه ، ورَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَح: وَرَفَع: وَرَفَح: وَرَفَعَ وَمِنْ وَمَعَ وَرَفَعَ وَمِنْ وَمُعَالِكَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُعْرَفِهُ وَمُعَلَمُ وَمُوالِقَالَعُونَ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ وَلَهُ وَمُؤْمِنُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَعَلَمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَعُلَمُ وَلَوْمُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلَمُ وَلَوْمُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعْمُ وَلَوْمُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَ
- (س) وفي حديث الشفاعة « فأنْطَلقُ حتى آتى الفَحْصَ » أَى قُدَّام العَرْش ، هكذا فُسّر في الحديث ، ولعَلَّه من الفَحْص : البَسْط والـكَشْف .
- ﴿ فَحَل ﴾ (ه) فيه « أَنَّه دَخَـل على رجُل من الأنصار وفى ناحِية البيت فَحْلُ من تلك الفُحول ، فأمَر به فَـكُذِس ورُشَّ فَصَلَّى عليه » الفَحْل هاهنا : حَصِير مَعْمُول من سَعَف فُحَّال النَّخْل، وهو فَحْلُها وذَ كَرُها الذي تُتَلَقَّح منه ، فسُمّى الحصيرُ فَحْلا تَعِازا .
- (ه) ومنه حديث عثمان « لا شُفْعَةَ في بِئْر ولا فَحْل » أراد به فَحْلَ النَّخْلة ؛ لأنه. لا يَنْقَسم .

وقيل: لا يُقال له إلا فُحَّال، ويُجْمع الفَحْل على فُحول، والفُحَّال على فَحاحِيل. وإنَّما لم تَذْبُتُ () فيه الشُّفعة؛ لأن القَوم كانت لهم نَخِيل في حائط فَيَتَوارثونَهَا وَيَقْتَسِمونها،

<sup>(</sup>۱) في ۱ « لم يُثبت » .

ولهم فَحْل رُيْلَقِحُون منه نَخِيالَهم، فإذا باع أَحَدُهم نَصِيبَه المَقْسُوم من ذلك الحائط بِحَقُوقه من الفُحَّال وغيره، فلا شُفْعَةَ للشُّركاء في الفُحَّال ؛ لأنه لا تُمْكِن قِسْمَتُه (').

- \* وفي حديث الرَّضَاع ذِكر «كَبن الفَحْل» وسَيَرِد في حرف اللام.
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ ابْنُ عَمْرُ ﴿ أَنَهُ بَعَثُ رَجُلًا يَشْتَرَى لَهُ أَصْحَيَّةً ، فقال: اشْتَرِهَ كَبْشًا فَحِيلًا » الفَحِيل: الْمُنْجِبِ فَى ضِرَابِهِ . واخْتَارِ الفَحْلَ عَلَى الخَصِيِّ والنَّمْجَة طَلَبَ نُبْلِهِ وعِظَمَهُ (٢٠ .

وقيل : الفَحِيل : الذي يُشْبه الفُحُولة في عِظَم خُلْقه .

- \* وفيه « لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُ كُمَ امْرَأَته ضَرْبَ الفَحْل؟ » . هكذا جاء في رواية ، يُريد فَحل الإبــل إذا عَــلا ناقَةً دُونه أو فَوْقــه في الــكَرَم والنَّجَــابة ، فإنهم يضربونه على ذلك و مَمْنَعونه عنه .
- (ه) وفى حديث ُعمر « لما قدم الشام تَفَحَّل له أَمَرَ اء الشام » أَى أُنَّهم تَلَقَّوْه مُتَبَدِّلين غير مُتَزَيِّنين ، مُتَقَشِّفِين ، مأخوذ من الفَحْل ضِد ّ الأَنْبَى ؛ لأَن التَّزَيَّن والتَّصَنُّع فى الزِّى من شأن الإناث .
- \* وفيه ذكر « فِحْل » بكسر الفاء وسكون الحاء : مَوْضِم بالشَّام كانت به وقْعَة المسامين مع الروم . ومنه يومُ فِحْل .
  - \* وفيه ذكر « فَحْلَيْن » على التَّدُّنية : مَوْضَع في جَبَل أُحُد .
- ﴿ فَم ﴾ (ه) فيه « اكْفِتُوا صِبْيانَكُم حتى تذهب فَحْمةُ العِشاء » هي إقْبالُه وأُول سَوادِه ، يقال للظُّلْمة التي بين صلاً عالمِشاء : الفَحْمَة ، وللظُّلْمة التي بين العَتَمة والغَدَاة : العَسْمَسة .
  - \* وفى حديث عائشة مع زينب بنت جحش « فلم أَلْبَتْ أَن أَفْحَمْتُهَا » أَى أَسْـكَتُّهَا .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « وهذا مذهب أهل المدينة رضى الله عنهم » اه . وانظر اللسان . ففيه بسط لما أجمل المصنف فى هذه المسألة .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى واللسان : « وطلب نُبلَه وعظَمه » .

﴿ فَحَا ﴾ \* فيه « مَن أَكُل مِن فِحَا أَرضنا لَم يَضُرَّه ماؤها » الفِحا بالـكسر والفتح : واحد الأفْحاء : تَوا بِلُ القُدُور . وقد فَحَيْتُ القِدْر : أَى جَعلتُ فيها التَّوا بِل ، كالفُلْفُلُ والـكَمُون ونحوها ، وقيل : هو البَصَل .

[ه] ومنه حديث معاوية « قال لقوم قَدِموا عليه : كُلُوا من فِحَا أَرْضِنا فقلَّمَا أَكُل قَوم من فِحَا أَرْضِ فَضَرَّهم ماؤها » .

### ﴿ باب الفاء مع الخاء ﴾

﴿ فَخَحْ ﴾ ( ه ) في حديث صَلاة اللَّيل « أنه (١) نام حتى سُمِع فَخِيخُه » أي غَطِيطُه .

[ ه ] وفي حديث على :

أَفْلَحَ مَنَ كَانَ لَهُ مِزَخَّهُ ۚ يَزُخُهَا ثُمُ يَنَامِ الْفَخَّــهُ ۚ يَنَامُ الْفَخَّــهُ أَى يَنَامَ نَوْمَةً يُسْمَع فَخِيخُهُ فيها .

\* وفي حديث بلال:

أَكَالَيْتَشِعْرِي هَلَ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بَفَخٍّ وَحَوْلَى إِذْخِرْ وَجَلِيلُ

فَخُ : مَوضع عند مَكَّة . وقيل : وَادْ دُفِنَ به عبد الله بن عمر ، وهو أيضا ماء أَقْطَمه النبي صلى الله عليه وسلم عُظَيْمَ بن الحارث المُحارِبيّ .

﴿ غَذَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ لَمَّا نُزَلَت ﴿ وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين ﴾ بَات يُفَخِّذ عَشيرَتَه » أى يُناديهم فَخِذاً فَخِذاً ، وهُمُ أَقْرَب العَشِيرة إليه . وقد تكرر ذكر ﴿ الفَخِذ » في الحديث .

وأوّل العَشِيرة الشَّعْب، ثم القَبِيلة ، ثم الفَصِيلة ، ثم المِماَرة ، ثم البَطْن ، ثم الفَخِذ . كذا قال الجوهرى .

﴿ فَو ﴾ (س) فيه ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدَ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ﴾ الفَخْر : ادِّعَاهِ الْمِظُمَ وَالْكَرِبْرِ وَالشَّرَف : أَى لَا أَقُولُهُ تَبَجُّحًا ، ولَكُن شُكْرًا للهِ وَتَحَدُّثًا بِنِعِمَه .

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على ابن عباس كما يستفاد من عبارة الهروى .

(س) وفيه « أنه خَرِج يَتَبَّرز فأتبَعَه عُمرُ بإِدَاوَة وفَخَّارة » الفَخَّار : ضَرْب من الَخْزَف معروف تُعِمْل منه الجِرَار والكِيزَان وغَيرهما .

﴿ فَمْ ﴾ ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « كان فَخْماً مُفَخَّما » أي عَظِيما مُعَظَّما في الصدور والعُيون ، ولم تكن خِلْقَته في جِسْمه الضَّخامة .

وقيل: الفَحَامة في وجْهه: نُبْـلُه وامْتِلاؤه مع الجال والمهاَبة.

## ﴿ باب الفاء مع الدال ﴾

﴿ فَلَا يَتُرُكُوا فِي الْإِسَلَامِ مَفْدُوحًا فِي فَلِدَاءً أَو عَقْسُلُ » المفذُوح : الذي فَدَحَه الدَّين : أَى أَثْقَلَه . وقَدْ فَدَحَه يَفْدَحُه فَدْحًا فَهُو فَادح .

\* ومنه حدیث ابن ذِی یزن « لِکَشْفِكَ الكَرْبَ الذی فَدَحَنا » أَی أَثْقَلَنا.

﴿ فدد ﴾ (ه) فيه « إِنَّ الجَفَاء والقَسْوَةَ فَى الفَدَّادِين » الفَدَّادُون بالتشديد : الذين تَعْلُو أَصُواتُهُم فَى حُرُوتُهم ومَواشِيهم ، واحِدُهم : فَدَّاد . يُقال : فَدَّ الرجُلُ يَفَدُّ فَدِيداً إِذَا اشْتَدَّ صَوْته . وقيل : هم المُكثرون من الإبل .

وقيل: هم اَلجمَّالُون والبَقَّارُون والجَّارُون والرُّغيان.

وقيل: إنما هو « الفَدَادِين » مُخَفَفًا ، واحِدها : فَدَّان ، مُشَدَّدٌ ، وهى البَقَرَ التي يُحْرَث بها ، وأهلُها أهلُ جَفاء وغِلْظَة .

- \* ومنه الحديث « هَلك الفَدّادُون إلا مَن أعْطَى فى نَجْدْتِهَا ورِسْلِهَا » أراد الـكَثْيرى الإبل ، كان إذا مَلَكُ أَحَدُهُم المِثْين من الإبل إلى الأَلْف قيـل له فَـدَّ ادْ . وهو فى مَعْنى النَسَب ، كُسَرّاج وعَوَّاج . وقد تـكرر فى الحديث .
- [ ه ] ومن الأوّل حديث أبى هربرة « أنه رأى رجُايَن يُسْرِعان إلى الصَّلاة ، فقال : مالَـكُما تَفَدَّانِ فَديدَ الجَل! » يقال : فَدَّ الإِنسانُ والجَلُ يَفِدُ إِذَا عَلا صَوْتُهُ ، أراد أنهما كانا يَعْدُوَان فَيُسْمَع لَمَدُّوهَا صَوْت .

- \* وفيه « إنّ الأرض تقول للميت : رُ بمــا مَشَيْتَ على ّ فَدَّاداً » قيل : أراد ذَا أَمَــل ِ كَثِير وخُيلاء وسَعْي دائم .
- ﴿ فدر ﴾ (س) في حديث أمّ سَلمة « أَهْدِيَتْ لِي فِدْرَةٌ مِن ْلَحَمِ » أَى قِطْعة . والفِدْرة : القِطْعة من كل شيء ، وجَمْعُهُا : فِدَر .
- \* ومنه حدیث جَیْش آلخَبَط « فَکُنا نَقْتَطِع منه الفِدَر کالثَّور » وقد تکرر فی الحدیث .
- ( ه ) وفي حديث مجاهد « قال : في الفادِر العظيم من الأرْوَى بَقَرَةٌ » الفادِر والفَدُورُ : الْمُسِنّ من الوُعُولُ ، وهو من فَدَرَ الفَحْلُ فُدُوراً إِذَا عَجز عن الضِرَاب ، يعني في فِدْيَته بَقَرَة .
- ﴿ فَدَعَ ﴾ ( ه ) في حديث ابن عمر « أنه مَضَى إلى خَيْبر فَفَدَعَه أَهلُهَا » الفَدَع بالتحريك : زَيْغٌ بَيْن القَدَم وبين عَظْم السَاق ، وكذلك في اليَدِ ، وهو أن تَزُول المَفَاصل عن أما كنها . ورَجُلٌ أَفْدَعُ بِيِّن الفَدَع .
- [ ه ] وفي صفة ذي السُّوَيَقْتَين الذي يَهْدُم الكعبة : « كُأْنَى به أُفَيْدِ عَ أُصَيْلِعَ » أُفَيْدِ ع أُصَيْلِعَ .
- ﴿ فدغ ﴾ \* فيه « أنه دعا على عُتَيْبة بن أبى لهب فَضَفَمه الأَسَدُ ضَفْمَةً فَدَغَه » الفَدْغ : الشَّدْخ والشَّق اليسير .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إِذَا تَفْدَغَ قُرَيشُ الرَّأْسَ » .
- (ه) ومنه الحديث في الذَّبْح بالحجَر « إن لم يَفْدَغ ِ الحَلْقُومَ فَكُلُ » لأنَّ الذَّبْح بالحَجَر يَشْدَخ الجَلِد ، ورُبَّمَا لا يقطع الأوْداج فيكون كالمَوْقُوذ .
- \* ومنه حديث ابن سِيرِين « سُئل عن الذَّ بيحة بالعود فقال : كُلُ ما لم يَفْدَغ » يُر يد ما قَتَلَ بِحَدِّه فَكُلُه ، وما قَتَلَ بِثَقِلَه فلا تَأْ كُلُه .
- ﴿ فدفد ﴾ ( ه ) فيه « فَلَجَأُوا إلى فَدْفَدٍ فأحاطوا بهم » الفَدْفَد : المُوضِع الذي فيه غِلَظ وارْتفاع .

- \* ومنه الحديث «كان إذا قَفَل من سَفَرِ فَمر "بفَدْفَدٍ أُو نَشْزِ كَبَّر ثلاثا ».
  - \* ومنه حديث قُسّ « وأَرْمُقُ فَدْفَدها » وَجَمْعُه : فَدَافِد .
- \* ومنه حديث ناجِية « عَدَلْتُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ به في طريقٍ لِهَا فَدَافِدُ» أَى أَمَا كِنُ مُرْ تَفَعِة .
- ﴿ فدم ﴾ (ه) فيه « إنَّكُم مَدْعُو ون يومَ القيامة مُفدَّمةً أفواهُكُم بالفدام » الفدام: ما يُشَدّ على فَم الإبْريق والكُوز مِن خِرْقة لتَصْفِية الشَّراب الذي فيه : أي أنهم يُمْنَعُون الكلامَ بأفواهِهم حتى تَتَكلُّم جوارِحُهم ، فَشَبَّه ذلك بالفدام .
  - وقيل: كان سُقاة الأعاجِم إذا سَقَوْا فَدَّمُوا أَفُواهَهُم : أَى غَطَّوها .
    - \* ومنه الحديث « يُحُشَّرُ الناسُ يومَ القيامة عليهم الفِدام » .
  - \* ومنه حديث على « الحُلْمِ فِدامُ السَّفيه » أى الحلْم عنه يُغَطَّى فاهُ ويُسْكِتُهُ عن سَفَهِهِ .
- \* وفيه « أنه نَهِى عن الثَوْب المُفْدَم » هو الثوب المُشبَع حُمْرَةً كأنه الذى لا يُقْدر على الزيادة عليه لِتناهى حُمْرته ، فهو كالمُمْتَنِع من قَبُول الصِّبغ .
- \* ومنه حدیث علی « نبهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم أنْ أقْرَأُ (۱) وأنا راکِسع ، وألْبَس اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ
- ( ه ) وفى حديث عُرُوة « أنه كَرِه المُفْدَمَ المُحْرِم ولم يَر بالمُضَرَّج بَأْساً » المُضَرَّجُ : دون المُفْدَم ، وبعدَه المُورَّد .
- \* ومنه حدیث أبی ذَرّ « إِن الله ضَرب النّصاری بِذُلّ مُفْدَم » أی شدید مُشْبَع ، قاسْتَعَاره مِن الذَّوات لِلْمَعَاني .
- ﴿ فَدَا ﴾ \* قد تكرّ رذكر «الفداء» في الحديث. الفداء بالكسر والمدّ ، والفتح مع القَصْر: فَكَاكُ الْأُسِير. يقال: فَدَاه يَفْدِيه فِداء و فَدَّى، وفاداه يُفادِيه مُفاداةً إذا أَعْطَى فِداءه وأَنْقَذَه، وَفَدّاه بنَفْسِه وفداه إذا قال له: جُعِلْتُ فِداك. والفِدْية: الفِداء.
  - وقيل: الْمُفاداة: أن تَفْتَكَ الأسِيرَ بأسِيرٍ مِثْله.

<sup>(</sup>١) في ١ : « أن أقرأ القرآن » .

\* وفيه:

### \* فَاغْفِر ۚ فِـــــداء لك مَا اقْتَفَيْنَا \*

إطْلاق هذا اللفظ مع الله تعالى تَعْمُول على الججاز والاسْتِمارة ؛ لأنه إنما يُفَدَّى من المَكارِه مَن تَلْحَقُه ، فيكون المرادُ بالفِداء التعظيمَ والإكبار؛ لأن الإنسان لا يُفَدِّى إلا مَن يُعَظِّمه ، فيكون المرادُ بالفِداء التعظيمَ والإكبار؛ لأن الإنسان لا يُفَدِّى إلا مَن يُعَظِّمه ، فيَبَذُل نفسه له .

ويُروى « فِدَ الا » بالرفع على الابتِداء ، والنَّصْب على المصدر .

### ﴿ باب الفاء مع الذال ﴾

﴿ فَذَذَ ﴾ ( سِ ) فيه « هذه الآية الفاذَّة الجامِعَة » أَى الْمَنْفَرِدَة في مَعْناها . والفَذُّ : الواحِد . وقَدْ فَذَّ الرجُل عَن أصحابه إذا شَذَّ عنهم وبَقِي فَرْ داً .

## ﴿ باب الفاء مع الراء ﴾

﴿ فَرَأَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال لأبى سفيان (١) : كُلُّ الصَّيْد فى جَوْف الفَرَ إ » : الفرأ مَهْمُوْز مَقْصُور : حِمَار الوحْش ، وَجَمْعه : فِرَاء (٢) . قال له ذلك يَتَأَلَّفُهُ على الإسلام ، يعنى أنت فى الصَّيْد كونه .

وقيل: أراد إذا حَجَبْتُك قَنبِع كُلُ مُحْجوب ورَضِي ، وذلك أنَّه كان حَجَبَه وأذِنَ لَغَيْره قَبَلْه. ﴿ فربر ﴾ \* فيه ذكر « فِرَبْر » وهي بكسر الفاء وفتحها:مدينة ببلادِ التَّركُ معروفة،وإليها يُنسب محمد بن يوسف الفِرَبْرى ، رَاو يَة كتاب البخارى عنه .

﴿ فَرِثُ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ أَمْ كَلْتُومُ بَنْتَ عَلَى ﴿ قَالَتَ لَأَهُلِ الْكُوفَةَ : أَنَذْرُونَ أَى ۖ كَبِدٍ فَرَتُتُمْ لُرْسُولُ الله ؟ ﴾ الفَرْثُ : تَفَتْيِتُ الكَبِد بالغَمِ ۗ والأذى .

<sup>(</sup>١) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. انطر ص ٢٩٠ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) وأُفْرانِ ، كما في القاموس .

﴿ فَرِج ﴾ ( ه ) فيه « العَقْلُ على المسلمين عامّةً فلا يُـتْرَكُ في الإسلام مُفْرَج » قيل : هو القتيل يُوجَــد بأرض فَلَاتٍ ، ولا يـكون قريبًا من قَرْية ؛ فإنه يُودَى من بيت المـال ولا يُطَلّ دَمُه .

وقيل : هو الرجل يكون فى القَوْم من غَيرهم فَيَكُزُ مُهم أن يَعقلوا عنه .

وقيل: هو أن يُسْلم الرجُل ولا يُو الى أحَدًا حتى إذا جَنَى جِنايةً كانت جِنَايَتُهُ على بيت المــال لأنه لاعاقِلَةَ له .

والْمُفْرَج : الذي لا عَشِيرة له . وقيل : هُو الْمُثْقُل بِحَقِّ دِيَة أُو فِدَاء أُو غُرْم . ويُروى بالحاء المهملة ، وسيجيء .

- ( ه ) وفيه « أنه صلَّى وعليه فَرُّوج من حَرِير » وهو الْقَباء الذي فيه شَق من خَلْفه .
- \* وفى حديث صلاة الجمعة « ولا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشيطان » جمْع فُرْجَة ، وهى الحَلَل الذى يَكُون بين المُصَلِّين فى الصُّفوف ، فأضافها إلى الشَّيْطان تَفْظِيمًا لِيَسَأْنِهما ، وحَمْلاً على الاحتراز منها .

وفى رواية « فُرَج الشَّيطان » جمع فُرْ جَة ، كَظُلْمة وظُــلَم .

- (س) وفى حــديث عمر « قَــدِم رجُــل من بعض الفُروج » يعنى التُّغــور ، واحدها: فَرْج.
- ( ه ) وفى عهد اَلحجّاج « اسْتَهْمَلْتُك على الفَر ْجَيْن والمِصْرَيْن » فالفَر ْجَان : خُرَ اسان وسِجِسْتان ، والمِصْرَان : البَصْرة والسكوفة .
- (س) وفى حديث أبى جعفر الأنصارى « فَملاَتُ مَا بَيْن ُفَرُوجِى » جَمْع فَرْج ، وهو ما بين الرِّ جُلين . يقال للفَرَس : ملا فرجه و ُفرُ وجه إذا عداً وأسْرع ، وبه شَمَّى فَرْج المرأة والرَّجُل لأنهما بَيْن الرِّ جُلَين .
- (س) ومنه حدیث الزبیر « أنه كان أُجْلَعَ فَرِجًا » الفَرِج : الذى يَبْدُو فَرْجُه إذا جَلس ويَنْكَشِف ، وقد فَرج فَرْجا ، فهو فَرج ُ .

(س) وفى حديث عَقِيل « أَدْرِكُوا القَوْمَ على فَرْجَبِهم » أى على هَزِيمَهُم ، ويرُوى بالقاف والحاء.

﴿ فَرِح ﴾ (هـ) فيه « ولا 'يْتِلُتُ فَى الإِسلام مُفْرَحُ ` » هو الذَى أَثْقَـله الدَّ يْن والغُرْم . وقـد أَفْرَحَه 'يفْرِحُه إِذَا أَنْقَـله . وأَفْرَحَه إِذَا غَمَّة . وحقيقتُه : أَزَلْتُ عنه الفَرَح ؟ كأَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتَ مَنْ وَلَا أَزَلْتَ عنه الفَرَح ؟ كأَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتَ مَنْ وَكُو اللّهُ أَنْ كَثْرُج عنها . ويُرْوَى بالجميم وقد تقدّم . شَكُواه . ولُدُوْى بالجميم وقد تقدّم .

(س) وفى حديث عبدالله بن جعفر « ذَ كَرَتْ أَمَّنَا 'يَتْمَنَا وَجَعَلَت تُفْرَحُ له »قال أبوموسى: هكذا وجَدْ ته بالحاء المهملة ، وقد أضْرَب الطَّبَرانيُّ عن هذه الكلمة فتركها من الحديث ، فإن كان بالحاء فهو من أفْرَحَه إذا غَمَّه وأزال عنه الفَرَح ، وأفْرَحه الدَّينُ إذا أَثْقَله ، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عَشيرة له ، في كانها أرادت أن أباهُم تُونُق ولا عَشيرة لهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أتخافين العَيْلَة وأنا وَلِيُهُم ؟ »

\* وفى حــدبث التوّبة « كَلّهُ أَشــدُ فَرَحاً بِتَوْبةِ عَبْــده » الفَرَح هاهنــا وفى أمثــاله كناية عرف الرِّضى وسُرْعــة القَبول ، وحُسْن الجزاء ، لِتَمَدُّر ِ إطْلاق ظاهر الفَرح على الله تعالى .

﴿ فَرِحَ ﴾ (س) فيه «أنه نَهى عن بَيْع الفُرُوخ بالمَكيل من الطّعام» الفُرُوخ من السُّنْبُل: ما اسْتَبان عاقبَتُه وانعَقَد حَبُّه.

وقيل : أَفْرَخَ الزَّرعُ إِذَا تَهَيَّــأَ للانْشِقَاق ، وهو مِثْلُ نَهْيه عن الْمُخَاضَرة والْمُحَاقلة .

(س) وفى حــديث على « أتاه قوم فاسْتأمَرُ وه فى قَتْل عَمَان فَهَاهُم ، وقال : إن تَفْعلوا فَبَيْضاً فْلْتُفْرِ خُنَّه » أراد إن تَقْتُلوه تُهْرِيجُوا فَتْنَةً يتولَّد منها شرُ كثير ، كا قال بعضهم :

أرَى فِتْنَةً هَاجَتْ وَبَاضَتْوَ فَرَ خَتْ وَلُو تُرِكَتْ طَارَتْ إِلَيْهَافُراخُهَا

ونَصَبَ « بَيْضًا » بفعل مُضْمَر دَلَّ الفعل المذكور عليه ، تقديره : فَلْتُفْرِ خُنَّ بَيْضًا فَلْتُفِر خُنَّ كَا تقول : زيداً ضَربْت ، أى ضَربْت زيدا ضَربْت ، فحذف الأو ّل، وإلاَّ فلا وجه لصحَّته بدون هذا التَّقدير ؛ لأن الفاء الثانية لا بُدّ لهامن معطوف عليه ، ولا تكون لجواب الشَّرط لكون الأُ ولى لذلك.

ويقال : أَفْرَخَت البَيْضَة إذا خَلَتْ من الفَرْخ، وأَفْرَخَتُها أَمُّها .

\* ومنه حديث عمر « يا أهـلَ الشـام تَجَهَّزُوا لأهْل العِراق ، فإنَّ الشيطانَ قد باض فيهم وفَرَّخ » أى اتخذَهُم مَقَرًَا ومَسْكناً لا مُفارِقُهُم ، كما مُلازم الطائر موضع بَيْضِه وأفْرَاخِه .

( ه ) وفى حديث معاوية «كتب إلى ابن زِياد : أَفْرِخْ رُوعَكَ (١) قد ولَّيْنَاكُ الـكوفة » وكان يَخاف أن يُولِّيَهَا غيره .

وأصل الإفرَاخ: الانْكِشَفَ عنه الفَرَخ فُؤادُ الرَّجُل إذا خَرج رَوْعُه وانْكَشَفَ عنه الفَزَع، كَا تُفْرِ خ البَيْضة إذا انْفَلَقَتْ عن الفَرْخ فَخَرج منها، وهو مَثَل قديم للعَرب. يقولون: أفرِ خ رُوعَك ، ولْيُفْرِ خ رُوعُك : أى لِيَذْهَب فَزَعُك وَخَوْفُك ، فإنَّ الأَمْر ليس على ما تُحاذِر.

\* وفى حديث أبى هريرة « يا َبنى فَرُّ وخ » قال الليث : بَلَغَنَا أَنَّ فَرُّ وخ كَانَ مِن ولد إبراهيم عليه السلام بعد إسحاق وإسماعيل ، فَكَثُرُ نَسْلُه و نَمَا عَدَدُه فَولد العجَم الذين فى وسَط البلاد ، هكذا حكاه الأزهرى عنه .

﴿ فرد ﴾ (ه) فيه « سَبَق الْمُفَرِّدُون » وفي رواية « طُوبِي لْلْمُفَرِّدِين » قيل : وما الْمُفَرِّدون ؟ قال : الذين أُهْتِرُ وا<sup>(٢)</sup> في ذِ كر الله تعالى » يقال : فَرَدَ بِرأَيه وأَفْرَد وفَرَّد واسْتَفْرَد بمعنى انْفَرَدَ به .

وقيل : فَرَّد الرجل إذا تَفَقَّهُ واعْتَزل الناس ، وخَلا بُمراعَاة الأمْر والنَّهْي .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ۱، واللسان « رَوْعك » بفتحالراء . وأثبتناه بضمها من الهروى ، والقـــاموس (روع ) غير أن رواية الهروى « أَفْرَخ رُوعُك » ورواية القاموس : « لِيُفْرِخُ رُوعُك » .

قال الهروى : «وكان أبوالهيثم يقول: أفْرَخ رُوعُه . بضم الراء . والرُّوع : موضع الرَّوع » . وقال صاحب القاموس : « والرَّوع : الفَزَع ، والفَزَعُ لا يخرج من موضع الفَزَع ، إنما يخرج من موضع الفزع ، وهو الرُّوع ، بالضم » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل واللسان : اهتَزُّوا » وهو خطأ صوابه من ١ ، ومما يأتى فى مادة « هتر » . ( ؛ ٥ ــ النهاية ــ ٣ )

وقيل : هم اَلهُرْمَى الذين هَلَكَ أَقْرَ انْهُم من الناس وَ بَقُوا يَذْ كُرُون الله .

\* وفى حديث اُلحدَيْدِية «لأُقَاتِلهُم حتى تَنْفَرِدَ سَا لِفَتِي» أَى حتى أَمُوت. السَّا لِفة: صَفْحَة العُنُق، وَكَنَى بانْفرادها عن الموت؛ لأنها لا تَنْفرد عمَّا يليها إلاَّ به.

[ ه ] وفيه « لا تُعَدَّ (١) فارِدَ تُكم » يعنى الزَّائدة على الفَريضَة ، أَى لا تُضَمُّ إلى غيرها فتُعَدَّ مَعهَا وتُحُسَب.

[ ه ] وفيه : جاء رجُل يشكو رَجُلاً من الأنصار شجَّه فقال :

یاخَیْرَ مَنْ یَمْشِی بِنَعْلِ فَرْدِ اَوْهَبَدِهُ (۲) لَهُدَةٍ وَبَهْدِ لا تُسْبِیَنَ سَلَبِی وجِلْدِی

أراد النَّمْل التي هي طَاقُ واحِد ، ولم تُخْصَف طَاقاً على طَاقٍ ولم تُطَارَق ، وهم يُمْدحُون بِرِقَة النِّمَال ، وإنَّمَا يَلْبَسها مُلُو كهم وسَاداتُهم .

أراد : ياخيرَ الأكابر مِنَ العَرب ، لأنَّ لبْس النِّعال لهم دون العجَم .

\* وفى حديث أبى بكر « فمنكم الْمَزْدَ لِفُ صاحِب العِماَمة الفَرْدَة » إنما قيل له ذلك ؛ لأنه كان إذا ركب لم يَعْتَمَ مَعَه غَيْرُه إِجْلالًا له .

\* وفيه ذِكر ﴿ فَرْدَة ﴾ بفتح الفاء وسكون الراء : جَبَل فى دِيارِ طَى ۗ يقال له : فَرْدَة الشَّمُوس ، وما ي كَجر م فى دِيارِ طَى ۗ أيضا ، له ذكر فى حسديث زيد الخيل ، وفى سَرِيَّة زيد ابن حارثة .

وبعضهم يقول : هو « ذُو القَرَدة » بالقاف . وبعضهم يَـــكْسِر الراء .

<sup>(</sup>١) في ١: « لا تَعَدُّوا فاردتَكم ».

<sup>(</sup>٢) قال فى الفائق ٢/٢٦٤ : « أَوْهَبَهُ : إما أن يكون بدلا من المنادى ، أو منــادى ثانيا حُذ ف حَرْ فُهُ » .

وستأتى للسان فيهرواية أخرى فى مادة (نهد): «وَهَبَهُ » وستأتى عندنا « وهِبَةٍ » وسنحررها فى مكانها ، فى مادة (نهد).

### \* وفى قصيد كعب:

« تَرْمَى الغُيُوبَ بِعَيْنَىٰ مُفْرَدٍ لَمِقٍ \*

الْمُفْرَدُ : ثَوْر الوحْش ، شَبَّه به النَّاقة .

﴿ فردوس ﴾ (ه) قد تكرر فيه ذكر « الفِر ْدَوْس » وهو البُسْتان الذي فيه الـكَرْم والأشجار ،والجمع: فَرادِيس ، ومنه جَنَّة الفِردوس .

﴿ فَرَرَ ﴾ (س) فيه «أنه قال لِمَدِى بن حاتم : ما يُفِرُ كَ إِلاَّ أَن يقال لا إِله إِلا الله ﴾ أَفْرَ رُتُهُ أَفِرَ رُتُهُ أَفِرَ رُتُهُ السَّالَةِ عَلَى الفِرَ ار إِلاَّ التَّوحيد .

وكثير من الْمُحدِّثين يقولونه بفتح الياء وضم الفاء ، والصحيح الأوَّل .

### \* ومنه حديث عاتكة :

أَفَرَّ صِياحُ القومَعَزْمَ قَلُوبِهِمْ فَهُنَّ هَوَالِا وَٱلْحَلُومُ عَوَ ازِبُ أَى خَمَلَهَا عَلَى الفِرَار، وجَعَلها خاليَةً بَعِيدةً غائبةَ العُقُول.

- [ه] ومنه حدیث الهجرة «قال سُرَاقة: هَذان فَرُ قُرَیش، أَلَا أُرُدُّ عَلَی قُریش فَرَّها» یقال: فَرَّ أَفَرُ فَرَّ أَفَرُ فَا فَهُو فَارُ إِذَا هَرَب. والفَرُ : مصدر و صَلَّ موضع الفاعل، و يَقع على الواحِد والاثنين والجميع. يقال: رجل فَرْ ، ورَجُلان فر ، ورِجال فر . أراد به النبي وأبا بكر لمَّ خرجا مُهاجِر بْن. يعنى هذانِ الفَرَّان.
- (ه) وفى صفته عليه الصلاة والسلام « و يَفْتَرُّ عن مِثْل حَبِّ الغَمَام » أَى يَتَبَسَّم و يَكْشِرُ حتى تَبْدُو أَسنانه من غير قَهْقَهة ، وهو من فَرَرْتُ الدَّابة أَفْرُها فرَّا إذا كَشَفْتَ شَفَهَا لَتَعْرِف سَنَّها . وافْتَرَّ يَفْتَرُّ : افْتَعَل منه ، وأراد بحَبِّ الغمام البَرَدَ .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « أراد أن يَشْتَرَى ۖ بَدَنَة فقال : فُرَّها » .
- ( ه ) وحدیث عمر « قال لابن عباس : کان یَبْلفُنی عنك أشیاء کرِ هْت أن أفُرَّك عنها » . أى أكشفك .
  - (س) ومنه خطبة الحجاج « لقد فُرِرْتُ عن ذَكاء وتجْرَبَة ».

- ﴿ فَرِزَ ﴾ (هـ) فيه «مَن أَخَــذَ شَفْعًا فهو له ، ومَن أَخَذَ فِرْزَاً فهو له » الفِرْز : الفَرْد، وأنكره الأزهرى . والفِرْز: النَّصِيب المَفْرُوز . وقد فَرَزْتُ الشيء وأَفْرَزْتُهُ إِذَا قَسَمْتَه .
- ﴿ فرس ﴾ (س) فيه « اتَّقُوا فِرَاسَة المؤمن فإنه يَنظر بنور الله » يقال بمْعنَيَيْن ، أَحَدُها : مادَلَّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو مايُو قِعُه الله تعالى في قانُوب أوليائه ، فيَعْلَمُون أحوال بعض الناس بنوع من السكر امات وإصابة الظَّنَّ والحَدْس ، والثانى : نَوع مُيتَعَلَّم بالدلائل والتيجار ب والخَلق والأخلاق ، فتعَمرف به أحوال الناس ، وللنَّاس فيه تَصانيف قَديمة وحَديثة .
  - \* ومنه الحديث « أَفْرَسُ الناسِ ثلاثة ۖ » كَذا وكذا وكذا : أَى أَصْدَقُهُم فِرَاسَةً .
- (ه) ومنه «أنه عَرض يَوْماً الخَيْل وعنده عُيَيْنَة بن حصْن فقال له: أنا أعْلَم بالخَيْل مِنك ، فقال : وأنا أفْرَسُ بالرّجال مِنْك » أى أَبْصَرُ وأَعْرَف . ورجُل فارس بالأَمْر: أَى عالِم به بَصِير .
- (ه) وفيه « عَلِّمُوا أَولادَ كَمِ الْعَوْمِ والْفَرَاسَةِ» الفَرَاسَة بالفتح : رُكُوبِ الخَيْلِ ورَكُضُها ، من الفُرُوسِيَّة .
- (ه) وفى حديث عمر «أَنه كَرِه الفَرْسَ فى الذبائع » وفى رواية « نَهمى عن الفَرْسِ فى الذَّبيحة » هو كَسْر رَقَبتها قبل أن تَبْرُد .
- \* ومنه حديثه الآخر « أَمَر مُنَادِيَه فَنَادَى أَلَّا تَنْخَعُوا ولا تَفْرِسُوا » وبه سُمِّيت فَريسة الأُسَد ويُروَى عن عمر بن عبد العزيز مِثْله .
- (ه) ومنه حدیث یأجوج ومأجوج « یُرْسل الله علیهم النَّمْفَ فیصُیْحون فَرْسَی » أی قَتْلًى ، الواحِد : فَرِیس ، من فَرس الذِّنْبُ الشَّاة وافْـتَرَسَها إذا قَتَلَها .
- (س) وفى حديث قَيْلة « ومعها ابْنة لها أُخَذَتْها ( الفَر ْسَة » أَى ريح الحَدَب فيَصِير صاحِبُها أَخْدَب والفَر ْسَة أيضا : قَرْحَة تأخُذ فى العُنُق فَتَفْر سُها أَى تَدُّتُهَا .
- ( ه ) وفى حديث الضَّحَّاك « فى رجُلِ آلى منَ امْرَأْته ثَمَ طلَّقَهَا ، فقال : ها كَفَرَسَىْ رِهان،

<sup>(</sup>١) في اللسان : « أَحْدَبها » .

أَيُّمُهُما سَبَق أُخِـذَ به » أى إن العِدة وهي ثَلاثة أطهار أو ثلاث حِيض إن انْقَضَت قبل انْقضاء وقت إيلائه ، وهُو أربعة أشْهُر فقد بانت المرأة منه بتلك التَّطْليقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء ؛ لأن [ الأربعة ] (١) الأشهر تَنْقَضي وليْسَت له بزوجَة ، و إن مَضت [الأربعة ] (١) الأشهر وهي العِدّة بانت منه بالإيلاء مسع تلاك التَّطْليقة ، فكانت اثْنَتَين ، فَجعلَهما كَفَرَسَي رهان يَتَسَابَقان إلى غاية .

\* وفيه « كنت شاكِياً بفارس ، فكُنْت أَصَلّى قاعِدا فَسَألت عَن ذلك عائشة » يريد بلادَ فارس .

ورَواه بعضهم بالنون والقاف جَمْع نِقْرِس ، وهو الألم المعروف في الأقدام . والأوّل الصحيح .

﴿ فرسخ ﴾ ( ه ) فى حديث حُدَيفة « ما بَيْنَـكُمْ وبَـيْن أَن يُصَبَّ عليـكُمُ الشَّرُّ فَر اسِـخَ الْأَيْلِ الْإَمَوْتُ رَجُل » يَمْنى عُمر بن الخطاب . كُلُّ شىء دائم كَثير لا يَنقُطِـع : فَرْسَخ ، وفَرَ اسخ اللَّيْل والنَّهار : سَاعاتُهما وأوقاتُهما . والفَرْسَخ من المسافَة المعْلومَة من الأرض مأخُوذ منه .

﴿ فرسك ﴾ (س) في حديث عمر « كَتَب إليه سُفيان بن عبد الله الثَّقَفَى ، وكان عامِلاً له على الطَّائف : إن قِبَلَنا حِيطاًنا فيها من الفرِ سِك ما هو أَكْثَرُ غَلَّةً من الكَرْم » الفرِ سِك : الخَوْخ .

وقيل : هو مِثْل الخَوْح من العِضَاه ، وهو أُجْرَ دَ أَمْلَسُ ، أُحْمَرُ وَأَصْفَرَ ، وطَعْمُهُ كَطَمْ الخَوْخ. ويقال له الفِر ْسِق أيضا .

﴿ فرسن ﴾ (س) فيه « لا تَحَفِّرَنَ من المعروف شيئًا ولو فِرْسِن شاة » الفرْسن : عَظْمُ وَلَا فَرْسِن شاة » والذي الشَّاة قَلَمُ اللَّهُم ، وهو خُفُ البَعير ، كالحافر الدّابة ، وقد يُسْتَعار الشاة فيتُمال فِرْسِن شاة ، والذي الشَّاة هو الظِّلْف . والنون زائدة ، وقيل أصلية .

﴿ فَرِشَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن افْ تِراش السَّبُع في الصلاة » هو أن يَبْسُط ذِراعَيْه في

<sup>(</sup>١) من الهروى ، واللسان .

الشَّجود ولا يَرْ فَعَهُمَا عن الأرض ، كما يَبْسُطُ الكِكائب والذَّئب ذِراعَيْه . والافتِراش : افتعال ، من الفَرْش والفِرَاش .

- (ه) ومنه الحديث «الولَدُللفراش وللِْعاهِرِ الحَجَرِ»أَى لمالك الفِراش، وهو الزَّوْجِ والمَوْلى. وللرأة تُسمَّى فِراشاً لأن الرجُل يَفْتَرِشُها.
- (ه) ومنه حدیث ابن عبد العزیز « إلا أن یکون مالاً مُفْتَرَشا » أی مَفْصوبا قد انبَسَطت فیه الأیدی بغیر حَقّ ، من قولهم : افْتَرش عِرْضَ فلان إذا اسْتَبَاحَه بالوقیعة فیه . وحَقیقَتُهُ جَعَله لنَفْسِه فِراشاً یَطَوْهُم .
- ( ه ) في حديث طَهِفة « لَـكُم العارِض والفَرِيش » هي النَّاقة الحديثة الوَضْعِ كَالنَّفُسَاء من النِّنساء .

وقيل: الفَرِيش من النَّبات: ماانْبَسط على وجه الأرض ولم يَقُمُ على ساقٍ. ويقال: فَرَسُ فَرَ يش إِذا حَمَل عليها صاحبُها بعد النَّتَاج بَسَبْع (١).

- ( ه ) ومنه حديث خُزَيمــة « وتركتِ الفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا » أَى شَدِيد السَّوادِ مَن الاَحْتراق .
- ( ه ) وفيه « فجاءت الحَمَّرَةُ فَجَلَت تُفَرِّش » هو أن تَفْرش جَناحَيْها وتَقَرُّب من الأرض وتُرَفْر ف .
- (س) وفى حديث أُذَيْنة « فى الظُّفْر فَرْشُ مِن الإِبلِ » الفَرْش : صِغار الإِبل . وقيل : هو من الإِبل والبَقَر والغَنَم ما لا يَصْلح إِلاَّ للذَّبح .
- \* وفيه ذكر « فَرْش » بفتح الفاء وسكون الراء : وادٍ سَلَـكه النبي صلى الله عليه وسلم حِين سار إلى بدر .
- \* وفيه « فَتَتَقَادَع بهم جَنبَتَاً (٢) الصِّر اط تَقَادُعَ الفَرَاش في النَّار » هو بالفتح: الطَّير الذي يُلْقي نَفْسه في ضوء السِّراج ، واحدتُها: فَر اشَة .

<sup>(</sup>١) في الهروى: «لتسع». (٢) في ا واللسان: «جنبة» والمثبت في الأصل، وسيأتي في (قدع).

- \* ومنه الحديث « جَعَل الفَراش وهذه الدَّوابّ تَقَعَ فيها » وقد تكرر في الحديث.
- \* وفى حديث على « ضَرْبٌ يَطِير منه فَرَ اشُ الهَام ِ » الفَر اش : عِظَامُ ۚ رِقَاقَ تَلِي قِحْفَ الرأس. وكل عَظْم رَقيق : فَرَاشَة . ومنه فَراشة القُفْل .
- \* ومنه حديث مالك « في المنقّلة التي تطير فَرَ اشُها خمسة عشر » الْمَنقّلة من الشَّجاج : التي تُنقّلُ العِظاَم .
- ﴿ فَرَشَحَ ﴾ (س[ه]) في حـديث ابن عمر «كان لا يُفَرَّشِح رِجْلَيه في الصلاة » الفَرَّشَحَة : أَن يُفَرِّج بين رجْليه ويُبَاعِد بينهما في القيام ، وهو التَّفَحُّج .
- ﴿ فَرَصَ ﴾ (هـ) في حديث الحيض « خُذِي فِر ْصَةً مُمَسَكَة فَتَطَهَّرِي بَهَا » وفي رواية «خُذِي فِر ْصَة من صُوف أو قُطْن أو خِر ْقة . يقال : «خُذِي فِر ْصَة من مِسْك » الفِر ْصَة بكسر الفاء : قَطْعة من صُوف أو قُطْن أو خِر ْقة . يقال : فَرَصْتُ الشيء إذا قطَعْتَه . وْالْمُسَكِة : الْمُطَيَّبَة بالمِسْك . مُيتَتَبَّع بها أثَرَ الدَّم فيَحْصُل منه الطِّيب والتَّنْشِيف .

وقوله « مِن مِسْك » ظاهِرُه أنَّ الفِر ْصة منه ، وعليه المذْهب وقولُ الفقهاء .

وحَـكَى أَبُو دَاوِد فَى رَوَايَة عَن بَعْضَهُم ﴿ قَرْصَةَ ﴾ بِالقَافِ : أَى شَيْئًا يَسِيرًا مِثْلَ القَرْصَة بطرف الأصبعين .

وحـكى بعضهم عن ابن قُتَيْبة « قرْضَـة » بالقاف والضاد المعجمة : أَى قِطْعَةَ ، من القَرْض : القَطْع .

(ه) وفيه « إِنِّى لأ كره أن أرَى الرجُل ثائراً فَرِيصُ (١) رَقَبَته . قائما على مُرَيَّته (٢) يَضْرِبُها » الفَريصة : اللَّحْمَة التى بين جَنْب الدَّابة وكَتِفها لا تزال تُرْعَد . وأراد بهـا ها هنا عَصَب الرَّقبة وعُرُوقها ، لأنها هي التي تَثُور عند الغَضَب .

وقيل: أراد شَعَرَ الفَريصة ، كما يقال: ثائر الرأس، أي ثائر شعَر الرَّأس.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فرائص » والمثبت من ١ ، واللسان ، والهروى ، والفائق  $\sqrt{200}$  .

<sup>(</sup>٢) قال الزنخشرى: « تصغير المرأة ، استضعاف لهـا واستصغار ، لِيُرِيَ أَن الباطش بمثلها فى ضعفها لئيم » الفائق ٢/٢٥٨ .

وَجَمْع الفَريصة : فَريص مُ ، وفَرائص مُ ، فاستعارها للرّقَبة وإن لم يكن لها فرائص ؛ لأن الغَضَب يُثير عُروقها .

- \* ومنه الحديث « فَجِيءَ بهما تُرْعَد فَوا أِصُهما » أَى تَرْجُف من الْحَوْف .
- (س) وفيه «رَفع الله اَلحَرجَ إِلَّا مَن افْـتَرَص مُسْلُما ظُـلُماً » هَكَذَا رُوى بالفاء والصّاد المهملة ، من الفَرْض : القَطْع ، أو من الفُرْضَة . النَّهْزة . يقال افْـتَرَصها : أى انْـتَهْزَها ، أراد: إِلَّا مَن تَمـكَنَ من عِرْض مُسْلُم ظلماً بالغِيبة والوقيعة .
- ( ه ) وفى حديث قَيْلة « ومَعها ابْنَةَ لها أُخَذَتْها الفَرْصَة» أى ربحُ الحدَب. ويقالبالسين وقد تقدّمت.
- ﴿ فَرَضَ ﴾ \* فى حديث الزكاة « هذه فَر يضة الصَّدَقة التى فَرَضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين » أى أوْجَبها عليهم بأمر الله تعالى . وأصل الفَرض : القَطْع .وقد فَرضه يَفْر ضه فَرْضاً ، وافْتَرْضَه افْتِراضا . وهو والواجب سِيَّان عند الشافعي ، والفَرْض آكدُ من الواجب عند أبى حنيفة . وقيل : الفَرْض هاهنا بمْ نى التَّقدير : أى قَدَّر صَدَقَة كلّ شيء وبَيْنَه عن أمْر الله تعالى .
- \* وفى حديث حُمَين « فإن له علينا ست ً فَرائض » الفَرائض : جَمْع فَريضَة ؛ وهو البَغير المَأخُوذُ فى الزكاة ، سُمِّى فَريضةً : لأنه فَرْض واجِب على ربّ المال ، ثم اتُسِع فيه حتى سُمِّى البَعير فَريضةً فى غَيْر الزكاة .
  - \* ومنه الحديث « مَن مَنَع فَر يضَةً من فرائض الله » .
- \* والحديث الآخر « فى الفَرِيضة تَجَبِ عليه ولا تُوجَد عنده » يُعنى السّنّ الْمُعَيَّن للإِخْرَاجِ فى الزَكاة .

وقيل : هو عامٌ في كل فَرْض مَشْروع من فَرائض الله تعالى . وقد تـكرر في الحديث .

(ه) وفى حديث طَهِ فه « لـكم فى الوَظِيفَة الفَريضةُ »أَى اكَهْرِ مِهَ الْمُسنة ، يَعْنى هَى لـكم لا تُؤخَذ منكم فى الزكاة .

ويُرُ وَكَى « عليكم فى الوَ ظيفَة الفَرِيضةُ » أَى فى كل نِصَابٍ مافُرِض فيه .

- (ه) ومنه الحـديث الآخر « لـكم الفـارِضُ والفَرِيض » الفَرِيض والفـاَرِض : المُسِنَّ من الإبل.
- (س) وفى حديث ابن عمر « العلم ثلاثة ، منها فَرِيضة ُ عادِلة » يُريد الْعَدل فى القِسْمة بِحَيث تَكُون على السِّهام والأنْصِباء المذكورة فى الكِتاب والشُّنَّة .

وقيل: أراد أنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسُّنَّة ، وإن لم يَرِد بها نَصُّ فيهما ، فتكون مُعادلةً للنَّصِّ .

وقيل: الفَريضَة العادِلة: ما اتَّفَق عليه المسلمون.

- \* وفى حديث عَدِى " ﴿ أُتَيْتُ مُعر بن الخطاب فى أُناسٍ من قومى ، فَجَعل يَفْرِض للرجُل من طَى فَ فَ عَلَى العَطاء أَلفَيْن من طَى فَ فَأَلفَيْن ويُعْرِض عَنى » أى يَقْطع ويُوجِب لكل رجُهل منهم فى العَطاء أَلفَيْن من المال .
- \* وفى حديث عمر « اتَّخَذ عامَ الجدُّب قِدْ حاً فيه فَرْضَ» الفَرْض : الحَرْثُق الشيء والقَطْع. والقَطْع. والقَطْع. والقَطْع. والقَطْع. والقَطْع.
- (س) وفى صفة مريم عليها السلام « لم يَفْتَرِضْها وَلَدُ » أَى لم يُؤثِّر فيها ولم يَحُزُّ ها ، يعنى قَبْل المَسيح عليه السلام .
- \* وفى حديث ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَل فُرْ ضَتَى اَلَجْبَل » فُرْ ضَة اَلَجْبَل : مَا انْحَدر من وسَطه وجانبه . وفُرْضَة النَّهر : مَشْرَعَته .
- \* ومنه حسديث موسى عليه السلام « حتى أَرْ فَأَ به عِند ُ فَرْ ضَــة النَّهَر » . وَجَمْـــع الفُرُ ضَة : فُرَ ضَ .
- [ ه ] ومنه حديث الزُّ بير « واجعلوا السُّيوفَ للمنايا فُرَضاً » أَى اجعلوا السُّيوف مَشَارِعَ للمنايا ، وتَعَرَّضُوا للشُّهادة .
- ﴿ فَرْضَخَ ﴾ ( ﴿ ) فى حديث الدَّجّال ﴿ أَن أُمَّه كَانَت فِرْضَا خِيَّة ﴾ أى ضَخْمَة عَظِيمة الثَّذْ يَين . يقال : رجُلُ فِرْضاخ وامْرأة فِرْضَاخَة ، والياء (١) للمُبالغة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والتاء » والتصحيح من إ واللسان .

- ﴿ فَرَطَ ﴾ ﴿ فَرَطَ ﴾ فيه ﴿ أَنَافَرَطُ كُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴾ أَى مُتَقَدِّمُ كُمْ إليه . يقال : فَرَطَ يَفْرِط ، فَهُو فَارِطْ وَفَرَطْ إِذَا تَقَدَّم وسَبَق القوم ليَرْتَادَ لَهُم الماء ، ويُهَـيّى و لهم الدِّلاء والأَرْشِيَة .
- ( ه ) ومنه الدعاء للطُّفل الميِّت « اللهم اجْعَلْه لنا فَرَطا » أَى أَجْراً يَتَقَدَّمُنا . يقال : افْـتَرط ُ فلان ابْناً له صَغيرا إذا مات قَبْله .
  - \* وحديث الدعاء أيضا « على مافَرَط منِّي » أي سَبَق وتقدّم .
- [ ه ] ومنه الحديث « أنا والنَّبِيُّون فُرَّ اط القاَصِفين» (١) فرَّ اط: جَمْع فارِط: أَى مُتَقَدَّ مُون إِلَى الشَّفَاعة. وقيل: إلى اكو ْض. والقاصفون: الْمُزْدَحِمُون.
- \* ومنه حديث ابن عباس « قال لعائشة : تَقدَمِين على فَرَطِ صِدْق » يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وأضافَهُما إلى صِدْق وصْفاً لهماً ومَدْحا .
- [ ه ] وفي حــديث أم سلمة « قالت لعائشة : إنّ رسول الله نَمهاك عن الفُر ْطَة فَى الدِّين » يعنى السَّبْق والتَّقَدُّم ، وبالفتح المرَّة الواحِدة . يعنى السَّبْق والتَّقَدُّم ، وبالفتح المرَّة الواحِدة .
- \* وفيه «أنه قال \_ وهو بطَرِيق مكة \_ : من يَسْبقنا إلى الإثاية فيَمْدُرُ حَوْضَها و يُهْرِطُ فيه فيَملؤه حتى نأتِيَه » أى يُكْثِر من صَبِّ الماء فيه . يقال : أفْرَط مَزَ ادتُه إذا مَلاً ها، من أفرط في الأمْر إذا جاوَز فيه اكحد .
  - ﴿ س ﴾ ومنه حديث سُراقة « الذي يُفْرِط في حَوْضِه » أي يَمْـلمُوه .
    - \* ومنه قصيد كعب:
    - \* تَنْفِى (٢) الرّيَاحُ الْقَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ \* أَنْفِى (٢) الرّيَاحُ الْقَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ \* أَى مَلَأَه . وقيل : أَفْرَطَه هاهنا بمعنى تركه .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى واللسان « فُرَّ اطُّ لقاصفين » وقد أشار صاحب الدر النثير فى مادة (قصف) إلى الروايتين . (۲) الرواية فى شرح ديوانة ص ۷ : « تَجُلُو » .

- \* ومنه حديث سَطِيـح:
- \* إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بِنِي سَاسَانَ أَفْرَ طَهُمْ \*

أى تركهم وزال عنهم .

- \* ومنه حديث على «لا يُرَى الجاهلُ إلا مُفْرِطا أو مُفَرِّطا » هُو بالتخفيف : الْمُسْرِف فىالعَمَل، وبالتشديد : الْمُقَصِّرفيه .
- (س) ومنه الحديث « إنه نام عن العِشاء حتى تَفَرَّطَتْ » أى فات وقُـتُها قبل أدايُها .
- (ه) ومنه حديث توبة كعب « حتى أُسْرَعُوا وتَفَارَطَ الْغَزُو ُ » وفى رواية « تَفَرَّطُ الْغَزُو ُ » وفى رواية « تَفَرَّطُ الْغَزُو ُ » (١) أى فات وقتهُ وتقدّم .
- (س) وفى حديث ضُباعة «كان الناسُ إنما يَذْهَبون فَرْطَ اليَوْمين فَيَبَعْرُون كَا تَبْعُرَ اللهِ اللهُ اللهُ مَا يَدْهُم اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا يَوْمَين : أَى بَعْدَكُم ا ، و لَقِيتُه الفَرْطَ بعد الفَرْط أَو يَوْمَين : أَى بَعْدَكُم ا ، و لَقِيتُه الفَرْط بعد الفَرْط أَي الحِينَ بَعْد الحِينَ بَعْد الحِين .
- ﴿ فَرَطُم ﴾ ( ه ) في صفة الدَّجَال وشِيعَته « خِفَافُهِم مُفَرَ طَمَةَ »الفُرْ طُومة : مِنْقار اُلخَفَ إذا كان طويلا مُعَدَّدَ الرَّأْس ، وحـكاه ابن الأعرابي بالقاف .
- ﴿ فَرَعَ ﴾ ( ه ) فيه «لا فَرَعَةَ ولا عَتِيرةَ » الفَرَعَة بفتح الراء والفَرَع : أوَّل ما تَلده الناقة، كانوا يَذْبَحُونه لآلهُم، ، فَنُهنَ المسلمون عنه .

وقيل: كان الرجُل في الجاهلية ، إذا تَمَّت إبلُه مائةً قدّم بَكْرا فنَحَره لصَنَمه ، وهو الفَرَع . وقد كان المسلمون يَفْعلونه في صَدْر الإسلام ثم نُسِـخ .

- ( ه ) ومنه الحديث « فَرِّعُوا إِن شِئْتُم ، ولكن لا تَذْبَحُوه غَرَاةً حتى يَكْبَر » أَى صَغِيرا كُنُهُ كَالغَراة ، وهي القِطعة من الغِرَا .
- \* والحديث الآخر « أنه سُئل عن الفَرَع فقال : حَقّ ، وأَن تَثَرُ كه حتى بكون ابن تَخَاض

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروي.

- (ه) وفيه « أَنَّ جَارِيَتَيْن جَاءِتَا تَشْتَدَّان إِلَى النبي صلى الله عليــه وسلم وهو يُصَــلّى فأَخَذَتا بِرُ كُبَتَيَيْه فَفَرَع بَبْيَبُهُما» أى حجز وفَرَّق . يقال : فَرَع وفَرَّع ، يَفْرِع ، و يُفَرِّع .
  - (ه) ومنه حديث ابن عباس « اخْتَصَم عنده بَنُو أَبِي لهب فقام 'يفرِّع بينهم » .
- (ه) وحديث عُلقمة «كان ُيفَرِّع بين الغنم » أى يفَرِّق ، وذكره الهروى فى القاف. قال أبو موسى : وهو من هفو اته.
  - ( ه ) وفى حديث ابن زِمْل « يَكَادَ يَفْرَعِ الناسَ طُولًا » أَى يَطُولُهُمْ ويَعْلُوهُمْ .
    - \* ومنه حديث سَوْدة «كانت َتَفْرع النِّساءَ طُولًا ».
- \* وفى حديث افتتاح الصلاة «كَان يَرْفع يَديه إلى فُرُوع أَذُ نَيه » أَى أَعالِيهِمـا ، وفَرْع كُل شيء: أعلاه .
  - \* ومنه حــديث قيام رمضان « فما كُنَّا نَنصرف إلا في فُرُوع الفجْر » .
  - ( ه ) وفي حديث على « إنَّ لهم فِرَ اعَهَا » الفِرَ اع : ماعلا من الأرض وارْتَفَع .
- (س) وحديث عطاء « وسُئل : مِن أين أرْمى الجُمْرَ تَين ؟ قال : تَفْرَ عُهُمَا » أَى تَقِف على أَعْلاهُما وتَرَوْمِيهِما .
- (س) ومنه الحديث « أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ من الخَارِف ؟ قالوا : فَرْعُها ، قال : وكذلك الصَّفُّ الأَوِّل » .
- (ه) وفيه « أَعْطَى الْمَطَايَا يُوم حُنَين فَارِعَةً مِن الْمَنَائِمِ » أَى مُرْ تَفَعِة صَاعِدَة مِن أَصْلَمَا قَبْل أَن تُخَمَّس .
- (ه) ومنه حديث شُرَيْح « أنه كان يَجْعُل الْمَدَبَّر مِن الثَّلُث ، وكان مَسْرُوقٌ يَجْعُله فارعا من الْمَال » أى من أصْله . والفارع : الْمُوْتَفَحِم العالى (١٠) .
- ( ه ) وفي حديث عمر «قيل له: الفُرعان أفضَل أم الصُّلْعَان ؟ فقال : الفُرْعان ؛ قِيل : فأنْتَ

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « المرتفع العالى الهَيِّيُّ الحَسَنُ » ·

أَصْلَع ، قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَعَ » الفُرْعان : جَمْع الأَفْرَع ، وهو الوَ افِي الشعر . وقيل : الذي له جُمَّة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا جُمَّة .

- \* وفيه « لا يَوُّمَّنَـكُم أَنْصَرُ وَلا أَزَنُّ ولا أَفْرَعُ » الأَفرع هاهنا : الْمُوَسُوَس .
- \* وفيه ذكر « الفُرْع » وهو بضم الفاء وسكون الراءً : مَوْضع مَعْروف بين مكة والمدينة .
- ﴿ فرعل ﴾ ﴿ فرعل ﴾ ﴿ فرعل ﴾ في حديث أبي هريرة « سُئِل عن الضَّبُع فقال : الفُرْ عُل تِلك نَعْجَة من الغَنَم » الفُرْ عُل : ولَد الضَّبُع ، فسَمَّاها به ، أرادَ أنها حَلال كالشَّاة .
- ﴿ فرغ ﴾ \* في حديث الغسل «كان ُيفْرِغ على رأسِه ثلاث إفْراغات » جَمْع إفْرَاغَة ، وهي المرّة الواحِدة من الإِفْرَاغ . يقال : أَفْرَغْتُ الإِناء إِفْرَاغا ، وفَرَّغْتُه تَفْرِيغا إِذا قَلَبْتَ مافيه .
- \* وفى حــديث أبى بكر « افْرُغ إلى أَضْيافِك » أَى اعْمِد واقْصِــدْ ، وَيَجُوز أَن يَـكُون بَمَوْن بَمَعْنى التَّخَلَّى والفَرَاغ؛ لِيَتَوَفَّر على قِرَاهُم والاشْتِغال بأَمْرهم . وقد تــكرر المُعْنَيان فى الحديث .
- ر ( ه ) وفيه « أنّ رجُلا من الأنصار قال : حَمَّلنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على حِمَارٍ لَنا وَطُوفٍ فَنَزَل عنه فإذا هو فرَاغٌ لا يُساَيَرُ » أى سريع المَشي واسع الخطو .
- ﴿ فرفر ﴾ (ه) فَى حديث عَوْن بن عبد الله « مَا رأيت أَحَداً 'يفَرْ فَرُ الدنيا فَرْ فَرَ آهَ اللَّهُ اللَّهُ الأَعْرَج » يعنى أَبَا حَاذِم ، أَى يَذُمُّهَا وُيمَزِّقُهَا بِالذَّمِّ والوَقِيعَة فيها . يقال: الذِّئب يُفَرْ فَرُ الشَّاة أَى يُمَزِّقُهَا .
- ﴿ فَرَقَ ﴾ (س ه) في حديث عائشة « أنه كان يَغْتَسِل من إناء يقال له الفَرَق » الفَرَق بالتحريك : مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا ، وهي اثنا عشر مُدًّا ، أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز .

وقيل : الفَرَق خمسة أَقْسَاط ، والقِسْط : نصف صاع ، فأمّا الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطْلا .

- (س) ومنه الحديث « ما أسْكَر الفَرْقُ منه فألحسُوة منه حَرام » .
- ( ه ) والحـديث الآخر « من اسْتَطاع أن يـكون كصاحِب فَرْ فَى (١) الأَرُرُزِّ فَلْيَـكُن مِثْلَه » .

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشرى : « فيه لغتان ؛ تحريك الراء ، وهو الفصيح ، وتسكينها » الفائق ٢/٢٦ =

- (س) ومنه الحديث « في كل عَشرة أَفْرُ قِ عَسَل فَرَقَ " الأَفْرُق : جَمْـع قِـلة لِفَرَق ، مثل جَبَل وأَجْبُل .
- (س) وفى حديث بدء الوحى « فَجُيْثْتُ منه فَرَقا » الفَرَق بالنحريك : الخَوْف والفَزَع . يقال : فَرق يفْرَق فَرَقا .
  - (س) ومنه حديث أبى بكر «أبا الله ِ تُفَرِّقني ؟ » أي : تُخَوِّفُني .
- ( ﴿ ) وَفَى صَفَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ﴿ إِنَ انْفُرَ قَتَ عَقَيْصَتُهُ فَرَقَ ﴾ أَى إِن صَار شَعَرهُ وَرُقِينَ بِنَفْسِهِ فَى مَفْرَقَهُ تَرَكُه ، وإِن لَم يَنْفُرِقَ لَم يَفُرِقَهُ .
- (س) وفي حديث الزكاة « لا يُفرَّق بين مُجْتَمِـعُ ولا يُجمع بين مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصدقة » قد تقدم شَرْح هذا في حرف الجيم والخاء مَبْسُوطا .

وذهب أحمد إلى أن معناه: لوكان لرجُل بالْكُوفة أربعون شاة وبالبَصْرة أربعون كانعليه شاتاًن لقوله « لا يُجْمع بين مُتَفَرِّق » ؛ ولو كان له بِبَغْداد عشرُون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه . ولو كانت له إبل في بلدان شَتَى؛ إن جُمِعت وجَبَت فيها الزكاة ، وإن لم تُجْمع لم تَجِب في كل بلد لا يَجِب عليه فيها شيء .

(س) وفيه « البَيِّعان بالخِيار مالم يتَفَرَّقا » وفي رواية « ما لم يَفْتَرَقا » اخْتَلف الناس في التَّفَرُّق الذي يصح ويلزم البيعُ بوجوبه، فقيل: هو التَّفَرَّق بالأبدان، وإليه ذَهَب مُعْظَمَ الأُثمَة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك وغيرُهما : إذا تَعاقدا صحَّ البَّبيعُ وإن لم يتفرُّقا .

وظاهر الحديث يشهد للقول الأوّل ، فإنَّ رواية ابن عمر في تمامه « أنه كان إذا بايع رجُلا فأراد

<sup>=</sup> وقال الهروى: « قال أحمد بن يحيى : قل فرَق ، بفتح الراء ، ولا تقل : فَرْق . قال : والْفَرَق : اثنا عشر مَدًا » .

وفى اللسان : « قال أبو منصور : والمحدِّثون يقولون : الفَرْق . وكلام العرب : الفَرَق » ثم ذكر نحو ما فى الهروى .

أَن يُتِمِ البَيْعَ مَشَى خُطُواتٍ حتى يُفَارِقَه » وإذا لم يُجْمَل التَّفَر قُ شَرْطا فى الانْعِقاد لم يكن لذكره فائدة ، فإنه يَعْلم أن المشترى مَا لم يُوجَد منه قَبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خِيارُه ثابت فى مِلْكه قبل عَقْد البيع .

والتَّفَرُّقُ وَالافْتِراق سَواء ، ومنهم من يَجْعُل التَّفَرِّق بالأبدان ، والافْتراق في السكلام . يقال : فَرَقْتُ بِينِ السكلامَيْنِ فافْتَرَقا ، وفَرَّقْت بِينِ الرَّجُلينِ فَتَفَرَّقا .

- \* ومنه حدیث ابن مسعود « صَلَیت مع النبیِّ صلی الله علیه وسلم بمِـنَی رَکعتین ، ومع أبی بکر وعمر ثم تفر ّ قَت بکم الطُّرُق » أی ذهب کل ٌ منکم إلی مَذهب ومال إلی قَوْل و تَرَکْتم السُّنة .
- (ه) ومنه حديث عمر « فَرَّقُوا عن المَنيَّة واجعلوا الرَّأْس رأسين » يقول: إذا اشْتَر يْسَمِ الرَّقيق أوغيره من الحيوان فلا تُعَالُوا في الثمن واشْتَرُوا بِثَمَن الرأس الواحد رأسين، فإن مات الواحِد بقيى الآخر، في في قد فَرَّقتم مالَكم عن المَنيَّة.
- \* وفى حديث ابن عمر «كان يُفَرِّق بالشَّكَ ويجْمَع باليَقين » يعنى فى الطَّلاق ، وهو أن يَحْلف الرجُل على أمْر قد اختلف الناس فيه ولا يُعْلَم مَن المُصيب منهم ، فكان يُفرِّق بين الرجل والمرأة احْتياطاً فيه وفى أمثاله من صور الشَّك ، فإن تبَيَّنَ له بعد الشك اليَقين ُ جمع بينهما .
- \* وفيه « من فارق الجماعة فميتَتُهُ جاهِايَّة » معناه كلُّ جماعة عَقَدَت عَقْدًا يُوَافِق الكتاب والسُّنة فلا يجوز لأحدٍ أن يُفارقهم في ذلك العَقْد ، فإن خالفهم فيه اسْتَحقَّ الوعيد . ومعنى قُوله « فميتتَهُ جاهلية » : أى يموت على ما مات عليه أهل الجاهِليَّة من الضَّلال والجَهْل .
- \* وفى حديث فاتحة الكتاب « مَا أُنْزِل فى التَّوراة ولا الإنجيل ولا الزَّبور ولا فى الفُرْقان مِثْلُها » الفُرْقان من أسماء القُرآن : أى أنه فَارِقُ بين الحق والباطل ، والحلال والحرام . يقال : فَرَقْت بين الشَّيْئِين أَفْرُقُ فَرَ قَا وَفُرْقَانا .
- \* ومنه الحــديث « مُحمَّدٌ فَرْقٌ بين الناس » أى يَفْرُق بين المؤمنين والــكافرين بتَصْديقه وتــكذيبه .
- (س) \* ومنه الحديث في صفته عليه الصلاة والسلام «أنَّ اسمه في السَّكُتُب السالفة فارق لِيَطَا » أَى يَفْرُق بين الحق والباطل .

- \* وفى حديث ابن عباس « فَرَق لى رَأَى ۗ » أَى بَدَا وظَهَر . وقال بعضهم : الرواية « فرِق » على مالم يُسَمَّ فاعِلُه .
- \* وفى حديث عثمان « قال كليفان : كيف تركّت أفاريق العرب ؟ » الأفاريق : جمع أفْرَ اق ، وأفْرَ اق : جمع فرْق ، والفرْق والفَرْقَة بِمَعْنى .
- (ه) وفيه « ما ذِئْبان عادِيان أصابا فَر يقـة غنم ؟ » الفريقة : القطعة من الغَنَم تشذُّ عن معظمها . وقيل : هي الغَنم الضالة .
- ( ه ) ومنه حديث أبي ذر « سُئل عن مالهِ فقال : فِرْقُ لنا وذَودُ » الفِرْق: القطْعة من الغَمْ .
- \* ومنه حدیث طَیْهٰة « بارِكْ لهم فی مَذْ قِها و فِرْ قِها » وبعضهم یقوله بفتح الفاء ، وهو مَكْيال یُــُكَال به اللَّبَن .
  - (س) وفيه « تأتى البقرة وآلُ عِمْران كأنهما فِرْقَان مِن طَيْرِ صَوَافَّ » أَى قطِعتان .
- \* وفيه «عُدُّوا مَن أَفرَقَ مِن الحَىِّ » أَى بَرَأَمن الطَّاعون . يقال : أَفرق المريضُ من مَرضه إذا أَفاق . وقيل : إنّ ذلك لا يقال إلا في عِلَّة تُصيب الإنسان مرَّة ، كالُجدرَى والحَصْبَة .
- \* وفيه «أنه وصَف لسَعْد في مَرَضِه الفَرِيقَة » هي تَمْرُ 'يُطْبَخ بِحُلْبَة ، وهو طَعـام يُعْمَل للنُّفَساء .
- ﴿ فرقب ﴾ (س) في حديث إسلام عمر « فأَقْبَلَ شَيْخٌ عليه حِبَرَةٌ وتَوْبٌ فُرْ ُقِبِيٌّ » هو تَوْب مِصْرِيّ أَبْيَضُ من كَتّان .

قال الزمخشرى : « الفُرْ ُ قُبِيَّة والثَّرُ قُبِيَّـة : ثِياب مِصْريَّة بِيض من كَتَّان . ورُوِى بقافَين » مَنسوب إلى قُرْ قُوب ، مع حَذْف الواوِ في النَّسَب ، كَسابُرِيّ في سابُور .

- ﴿ فرقع ﴾ ( ه ) في حديث مجاهد « كُرِه أَن 'يفَر ْقِيعَ الرجُـل أَصَابِعِه في الصلاة » فَر ْقَمَة الأَصَابِعِ : غَمْزُ هَا حتى يُسْمَعِ لمَفَاصِلِهَا صَو ْت .
  - (س) وفيه « فافْرَ نْقْعُوا عنه » أَى تَحَوَّلُوا وتَفَرَّقُوا . والنون زائدة .
- ﴿ فَرَكَ ﴾ (س) فيه « نهى عن بيع الحبّ حتى يُفْرِك » أَى يَشْتَدّ و يَدْتَهَى . يقال : أَفْرَكُ الزرع إذا بَلَغ أَن يُفْرَكُ باليَد ، وفَرَ كُتُه فهو مَفْرُ وك وفَرِيك .

ومَن ْ رَواه بفتح الراء فمعناه : حتى يَخْرُج من قِشْره .

\* وفيه « لا يَفْرَك مُؤْمِنْ مُؤْمِنة » أَى لا 'يَبْغِضها . يقال : فَرِكَت المرأةُ زَوْجَها تَفْرَكُه فِرْ كَا بالكسر ، وفَرْ كَا وفُرُوكا ، فهي فَرُوك ، كأنه حَثَّ على حُسْن العِشْرة والصُّحبة .

[ ه ] ومنه حدیث ابن مسعود « أتاه رجُل فقال : إنی تَزَوَّجْت امْرأَةً شَابَّة و إِنَّی أَخَافَأَنَ تَوْرَجْت امْرأَةً شَابَّة و إِنَّی أَخَافَأَنَ تَفُرَ كَنِي ، فقال : إن اُلحُبَّ من الله والفَرْكَ من الشيطان » .

﴿ فرم ﴾ (س) في حديث أنس « أيَّام النَّشْريق أيَّام لَهُو وفِرَام » هو كِناية عن اللُّجَامَعة ، وأصله من الفَرْم ، وهو تَضْييق المرأة فَرْجَهـا بالأشياء العَفِصَة ، وقد اسْتَفْرَ مَت إذا احْتَشَت بذلك .

( ه ) ومنه حديث عبد الملك « كتب إلى الحجّاج لمَّا شَكاً منه أنس بن مالك : ياابن المُسْتَفْرِ مَة بِعَجَم (١) الزَّبيب » أى المُصَيِّقَة فَوْجَها بِحَبّ الزّبيب ، وهو مما يُسْتَفْرَ م به .

(ه) ومنه الحديث «أنّ الحسين بن على قال لرجُل : عليك بِفِرام أمّلك » سُئل عنه تعلب فقيا ومنه الحديث «أنّه تَقَفِيّه ، وفي أحراح نساء تَقيف سَعَه ، ولذلك يُعَالِجْنَ بَالزبيب وغيره .

(س) ومنه حديث الحسن «حتى تـكونوا أذلَّ من فَرَم الأُمَة» هو بالتحريك: ماتُعالج به المَرْأَة فَرْ جها ليَضِيق.

وقيل: هو خِرْقة اَكْمُيْض.

﴿ فره ﴾ (س) في حديث جُرَيْج « دابَّةٌ فارِهةٌ » أَى نَشِيطَةٌ حادَّة قَوبيَّة . وقد فَرُهَت فَراهَةً وَفَرَ اهِيَة .

﴿ فَوِ ا ﴾ (ه) فيه « أَنَّ الْخَضِرَ جَلَس على فَرْوةٍ بَيْضاء فَاهْتَزَّت تَحْتَهُ خَضْرَاء »الفَرْوة: الأرض اليابِسة .

وقيل: الهَشِيمِ اليابِسُ من النَّبات

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « بحَبِّ الزبيب ».وهى رواية الزمخشرى أيضا . الفائق ١٩٣/١ . ( ٥٦ ــ النهاية ــ ٣ )

[ ه ] وفى حديث على « اللهم إنّى قد مَلاِنتُهم ومَلُّونى ، وسَيِّمْتُهم وسَيِّمُونى ، فَسَلِّط عليهم فَتَى تَقِيفٍ الذَّيَّالَ المَنَّان ، يَلْبَسَ فَرْوَتُهَا ، ويأ كُل خَضِرَتَهَا » أَى يَتَمَتَّع بنعْمَتِها لُبْسًا وأكلًا . ويقال : فُلانُ ذُو فَرْوة وثَرْوَة بمُعْنَى .

وقال الزمخشرى: « معناه « يَلْبَسُ الدَّفِئُ اللَيْن من ثِيابها ، ويأ كُل الطَّرِيَّ الناعِم منطَعامها، فضَرب الفَرْوة والخَضِرَة لذلك مَثَلا ، والضَّمير للدّنيا . وأراد بالْفَتَى النَّقَفَىّ الحَجَّاج بن يوسف ، قيل : إنه وُلِدَ في السَّنَة التي دَعَا فيها عَلِيّ بهذه الدَّعُوة » .

(ه) وفى حديث عمر « وسُئل عن حَدّ الأمة فقال: إن الأَمَةَ أَلْقَت فَرْوَة رأسِها من وراء الدَّار » ورُوى « منوراء الجدار » أراد قِناعَها ، وقيل: خِمَارَها: أى ليس عليها قِنَاع ولا حِجَاب ، وأنّها تَخْرُج مُتَبَذَّلُة إلى كل مَوضع تُرْسَل إليه لا تَقْدِر على الامتناع .

والأصْل في فَرْوَة الرأس: جِلْدَته بما عليها من الشَّعَر .

\* ومنه الحديث « إنَّ الـكافر إذا قُرِّب الْمُهْلُ مِن فِيه سَقَطَت فَر ْوَ َهُ وجهه » أى جِلْدَته ، استعارها من الرَّأْس للوجه .

(ه) وفى حديث الرؤيا « فلم أرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِى فَرِيَّه » أَى يَعْمَل عَمَله ويقطع قَطْعَه . ويروى « يَفْرِى فَرْيَهُ » بسكون الراء والتخفيف ، وحُكى عن الخليل أنه أنكر التَّثْقِيل وغَلَّط قائله .

وأصل الفَرْى : القَطْع . يقال : فَرَيْتُ الشيءَ أَفْرِيه فَرْيًا إِذَا شَقَقْنَه وَقَطَعْته للإصلاح ، فهو مَفْرِىّ وفرِىّ ، وأَفْرَيْتُه : إِذَا شَقَقْتَه على وجه الإِفْساد . تقول العَرب : تَرَكْتِه يَفْرِى الفَرِىّ : إِذَا عَمَل العَمَل فأَجادَه .

- \* ومنه حديث حسان « لأَفْرِ يَنَّهُم فَرْ َىَ الأَدِيمِ » أَى أَقْطَهُم بالهِجاء كَمَا يُقْطَع الأَدِيمِ . وقد يُكُنِّيَ به عن الْمِبالغة في القَتْل .
- \* ومنه حديث غزوة مُوْتَةَ « فَجْعَل الرُّومَّ يَفْرِي بالمسلمين » أَى يُبالغ في النِّكَاية والقَّتْل.
  - \* وحديث وَحْشِيّ « فرأيت حَمْزة يَفُرْ ي الناسَ فَرْياً » يعني يَوم أُحُدٍ .

- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس « کُلْ ما أُفْرَى الأُوْدَاجَ غَیْرَ مُثَرِّد » أَى ماشَقَها وقطَعها حتی يَخْرُج مافيها من الدَّم .
- \* وفيه « مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَن يُرِى الرجُلُ عَيْنَيه مالم تَرياً » ، الفِرَى : جَمع فِرْية وهى الكَذْبة ، وأَفْرَى : أَفْعَلُ منه للتَّفْضيل : أَى مِن أَكْذَب الـكَذْبات أَن يقول : رأيت فى النوم كذا وكذا ولم يكن رأى شيئاً ؛ لأنه كذب على الله ، فإنه هـو الذى يُرْسل مَلَك الرُّؤيا لِيُريَه المنام .
  - \* ومنه حديث عائشة « فقد أعظَم الفِر ْ يَهَ على الله » أى الكَذِب.
- \* ومنه حدیث بَیْعة النِّساء « ولا کَاْتینَ بَهُتانِ کَفْتَرینَه » یقال: فَرَی کَفْرِی فَرْیاً ، واْفَتَری کَفْتَری اْفْتِراء ، إذا کذب ، وهو افْتِعال منه . وقد تکرر فی الحدیث .
- ﴿ فرياب ﴾ \* فيه ذكر « فِرْيَاب » هي بكسر الفاء وسكون الراء: مدينة بِبلاد التُّرك. وقيل: أَصْلُها: فِيرْيَاب، بزيادة ياء بعد الفاء، ويُنْسَب إليها بالخذف والإِثْبات.

## ﴿ باب الفاء مع الزاى ﴾

- ﴿ فَرْرِ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ رَجُلًا مِن الْأَنْصَارِ أَخَلَهُ كَلَى جَزُورٍ فَضَرِب بِهِ أَنْفَ سَعْد فَفَزَره » أَى شَقَّه .
- ( ه ) ومنه حدیث طارِق بن شِهاب « خَرجْنا حُجَّاجًا فَاوْطَأْ رَجُل مَنَّا رَاحِلَته ظَبْیاً فَفَزَرَ ظَهْرَه » أى شقّه وفَسَخه .
- ﴿ فَرْزَ ﴾ \* في حديث صَفِيَّة ﴿ لا ۗ يُغْضِبُه شيء ولا يَسْتَفِزُه ﴾ أي لايَسْتَخِفُّه. ورَجُلْ فَزُ ۗ: أي خفيف . وأفْزَزْتُه إذا أزعَجْتَه وأفْزَعْتَه . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ فَرْعِ ﴾ (ه) فيه « أنه قال للأنْصار : إنَّ عَلَمُ لَتَكُثُرُونَ عَنْدُ الفَزَع ، وَتَقِلُونَ عَنْدُ الطَّمَع » الفَزَع : الخوف في الأصل ، فوُضِع مَوْضِع الإِغاثة والنَّصْر ؛ لأنَّ مَنْ شأنهُ الإِغاثةُ والدَّفْعُ عَنِ الحريم مُرَاقِبٌ حَذِرٌ.
- (ه) ومنه الحـديث « لقـد فَزِع أهـلُ المدينة كَيْلا فرَ كِبَ فرَساً لأبى طلحة »

أَى اسْتَغَاثُوا . يقال : فَرَعْت إليه فَأَفْزَعَنِي . أَى اسْتَغَثْت إليه فأَغَاثَنَى ، وأَفْزَعْتُه إذا أَغَثْتَه ، وإذا خَوِّفْتَه .

- \* ومنه حديث الـكسوف « فافْزَعُوا إلى الصلاة » أى الجُأُوا إليها ، واسْتَغِيثُوا بها على دَفْع الأَمْرِ الحادِث.
- \* ومنه صفة على « فإذا فُرْعَ فُرْعَ إلى ضَرِسِ حَـدِيد » أى إذا اسْتُغِيثَ به التُجِيء. إلى ضَرِس ، والتَّقَدير : فإذا فُرْعَ إليه فُرْعَ إلى ضَرِس ، فَحُذِف الجَارُّ وَاسْتَتر الضمير .
  - \* ومنه حديث المخزومية « فَفَرْعُوا إلى أُسَامَة » أَى اسْتَغاثوا به .
    - \* وفيه «أنه فَزِعَ من نوْمه مُحْمَرًا وجُهُه ».
- [ ه ] وفى رواية « أنه نام فَفَزِ ع وهو يَضْحك » أى هَبَّ وانْدَبه . يقال : فَزِ عَ من نومه ، وأَفْزَ عْته أنا ، وكأنه من الفَزَع : الخَوْفِ ؛ لأنّ الذي 'يذَبَّه لا يخلو من فَزَ عِ مّا .
  - (س) ومنه الحديث « ألا أَفْرَ عُتُموني » أي أنْ بَهُتُمُوني .
  - (س) ومنه حديث مَقتل عمر « فَرَّعوه بالصلاة » أَى نَبِّهُوه .
- \* وفى حديث فضل عثمان « قالت عائشة للنبى صلى الله عليه وسلم : ماَلَى لم أَرَكَ فَزِعْتَ لأبى بكر وعمر كما فزعتَ لعُثمان ؟ فقال : إنّ عثمان رَجُلُ حَدِينٌ » يقال : فَزِعْتُ لِمَجَىء فُلان إذا تأهَّبْتَ له مُتَحوِّلا من حالٍ إلى حال ، كما يَنْتَقِل النائم من حال النَّوم إلى حال اليَقظة .
  - ورواه بعضهم بالراء والغين المعجمة ، من الفَراغ والاهتمام ، والأوّل أكثر .
- (ه) وفى حــديث عمرو بن مَعْدِ يـكربِ « قال له الأَشْعَث : لَأْضَرِّطَنَك ، فقال : كَلْأَضَرِّطَنَك ، فقال : كَلاَّ إِنهَا لَعَزُومْ مُفَرَّعَة » أى صحيحة تَنْزِل بها الأَفْزاع . والمُفَرَّع : الذى كُشِف عنــه الفَزَع وأَزِيل (١) .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود « وذکر الوَحْی قال : فإذا جاء فُزِّعَ عن قلوبهم » أی کُشِف عنها الفَزَع .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ومن جعله جبانا أراد يفزع من كل شيء . قال الفراء : وهـذا مثِل قولهم : رجلٌ مُغَلَّب ، أى غالب ، ومُغَلَّب ، أى مغلوب » .

## ﴿ باب الفاء مع السين ﴾

﴿ فَسَحَ ﴾ (هـ) في صفته عليه الصلاة والسلام « فَسِيحُ ما بَيْنِ الْمُنْكِبَينِ » أَى بَعيــد ما بينهما ، لِسَعَة صَدْره . ومَنْزل فَسِيح : أَى واسِـع .

\* ومنه حديث على « اللهُم افْسَح له مُفْتَسحاً في (١) عَدْلك » أَى أُوْسِع له سَعَةً في دارِ عَدْلك بوم القيامة .

ويُرْوَى « في عَدْ نِك » بالنون ، يعنى جَنَّة عَدْن .

( ه ) ومنه حدیث أمّ زَرْع « وَبَیْتُهَا فُسَاح (۲ ) » أی واسِع '. یقال: بَیْت فَسِیح وفُسَاح ، گَطُو یل وطُوَال .

﴿ فَسَخَ ﴾ \* فيه «كَانَ فَسْخُ الحَجّ رُخْصَةً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » هو أن يَـكُونَ قد نوى الحج أوّلاً ثم يَنْقُضه ويُبُطِله ويَجْعُله عُمْرة ويُحِلّ ، ثم يَعُود يُحْرِم بِحَجّة ، وهو التّمَتُّع ، أو قريب منه .

﴿ فَسَدَ ﴾ (س) فيه «كَرِه عَشْرَ خِلال ، منهـا إفْسَادُ الصَّبِيّ ، غَيْرَ مُحَرِّمه » هو أن يَطأَ الْمَوْأَة الْمُرْضِع ، فإذا حَمَلت فَسَد لَبَنُهَا ، وكان من ذلك فَسَاد الصَّبِي ، ويُسَمَّى الغِيلَة .

وقوله « غير مُحَرِّمه » : أَى أَنه كَرِهَه ولم يَبْلغ [ به ] (٣) حَدَّ التحريم .

﴿ فَسَطَ ﴾ (هـ) فيه « عليكُم بالجماعة ، فإنّ يَد الله على الفُسْطاط » هو بالضم والكسر : الله ينه النَّه على الفُسْطاط .

وقال الزنحشرى: « هو ضَرْب من الأبنية فى السَّفر دون السُّرادِق » وبه سُمِّيت المدينة. ويقال المِوشرة: الفُسْطاط. ومعنى الحديث أنَّ جَماعة أهل الإسلام فى كَنَف الله وَوِقايَتــه ، فأقيمُوا بَيْنَهُمْ ولا تُفَارِقوهم (١٠).

(٣) من ١ ، واللسان . (٤) عبارة الزنخشرى : « . . . في كَنَف الله ،

وواقيتُه فوقهم ، فأقيموا بين ظَهْرا َنيْهم ، ولا تفارقوهم » الفائق ٢/٥٧٠ .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « مُنْفَسحاً » . (٢) يروى « فياح » وسيأتى .

- \* ومن الثانى الحديث « أنه أنّى على رجُـل قد قُطِمَت يَدُه فى سَرِقة وهو فى فُسْطاط ، فقال : مَن آوَى هذا الْمُصَاب ؟ فقالوا : خُرَيْم بن فَاتِك ، فقال : اللهُم بارك على آل فَاتِك ، كما آوَى هذا الْمُصَاب » .
- \* ومن الأوّل حديث الشَّعْبِيّ « في العَبْد الآبِقِ إذا أُخِذَ في الفُسْطاط ففيه عَشْرة دراهم ، وإذا أُخِذَ خارِ جَ الفُسْطاط ففيه أَرْبَعُون » .
- ﴿ فَسَقَ ﴾ \* فَيه ﴿ خَمْسُ فَوَ اسِقُ مُيقْتَانَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ﴾ أصل الفُسوق : الْخُروج عن الاسْتِقامة ، والجَوْرُ ، وبه سُمِّى العَاصِي فاسِقا ، وإنَّمَا سُمِّيت هذه الحيواناتُ فَواسِقَ ، على الاسْتِعارة لُخْبُهُنِ . وقيل لخرُوجِهن من الْحُرْمة في الحِلِّ والحَرَم : أي لا حُرْمة كَلْ بحال .
- \* ومنه الحـديث « أنه سَمَّى الفأرةَ فُو يَسِقَة » تصغير فاسِقة ؛ لخروجهـا من جُحْرها على الناس وإفسادِها .
- (س) ومنه حـديث عائشة ، وسُئِلت عن أكْل الغُرابفقالت : « ومَن يأكله بعد قوله : فاسِق ؟ » وقال الخطَّابي : أراد بتَفْسِيقها تَحْرُيم أكلها .
- ﴿ فَسَكُلُ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ أَسَمَاء بنت عُمَيسقالت لِعَلِيّ : إِنَّ ثلاثةً أَنْت آخِرُهُم لَا خُيار ، فقال عَلِيّ لِأُولادِها : قد فَسْكَلَنْني أَمُّكُم » أَى أُخَّرَ تَني وَجَعَلَنْني كَالفِسْكِل ، وهـو الفَرس الذي يجيء في آخر خَيـل السِّباق . وكانت تَزَوَّجَت قبله بجعفر أُخِيه ، ثم بأبي بكر الصديق بعد جعفر .
- ﴿ فَسَلَ ﴾ (هـ) فيه « لعن الله المُفَسِّلة والْمَسَوِّفَة » المُفَسِّلَة : التي إذا طلَبها زوجُها لِلوطء قالت : إنّى حائض وليست بحائض ، فَتُفَسِّل الرجُل عنها وُتُفَتِّر نشاطه ، من الفُسُولة : وهي النُتور في الأمْر .
- (ه) وفى حديث حُذَيفة « اشْتَرى ناقةً من رجُكَين وشَرط لهما من النَّقْد رِضَاهُما ، فأخْرَج لهما كيساً فأفْسَلا عليه » أى أرْذَلاَ عليه وزَيَّها مِنها . وأصله من الفَسْل : وهو الرَّدىء الرَّذْل من كل شيء . يقال : فَسله وأَفْسَلَه .
  - \* ومنه حديث الاستسقاء:

# \* سِوَى اكَخَنْظُلِ العَامِيِّ والعِنْدِزِ الفَسْلِ \*

ورُوى الشين المعجمة . وسيذكر .

﴿ فَسَا ﴾ (س) في حــديث شُرَيح « سُثْل عن الرجل يُطَلِّق المرأة ثم يَرْ تَجِعِها فَيَــكُتُمها وَجُعَها حتى تَنْقَضِى عِدِتَها ، فقال : ايس له إلَّا فَسُوةُ الضَّبُع » أى لا طائل له في ادِّعاء الرَّجْعة بعد انقضاء العِدّة . وإنما خَصَّ الضَّبُع مُلْمِقِها وخُبْها .

وقيل: هي شجَرة تَحمِل الخَشْخاش، ليس في تَمرها كبيرُ طائل.

وقال صاحب « المنهاج » فى الطِب:هى القَمْبَل،وهو نبات كَرِيه الرائحة، له رأس يُطْبَخ وُيؤكل باللَّبَن، وإذا يَبس خرج منه مِثْل الوَرْس.

### ﴿ باب الفاء مع الشين ﴾

( فشج ) ( ه ) فيه « أنَّ أعرابيا دخل المسجد فَفَشَج فبال » الفَشْج : تَفْر يج مابين الرِّجْلين ، وهو دون التَّفاَجّ .

قال الأزهرى : رواه أبو عبيد بتشديد الشين . والتَّفْشيج : أَشَدُّ من الفَشْج .

- (ه) ومنه حديث جابر « فَهَشَجَت ثم بالت » يعنى الناقة . هكذا رواه الخطّابى : ورواه الخطّابى : ورواه الخطّير » بتشديد الجيم ، والفاء زائدة للعطف . وقد تقدّم فى حرف الشين .
- ﴿ فَشَشَ ﴾ (ه) فيه « قال أبو هريرة : إِنَّ الشيطان يَفُشُّ بين أَلْيَتَى ْ أَحَـدِكُم حتى يُخيِّلَ إليه أنه أَحُدَث » أَى يَنْفُخ نَفْخا ضعيفا . يقال : فَشَّ السِّقاء : إذا أُخْرج منه الريح .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « لا يَنْصَرف حتى يَسْمَعَ (١) فَشِيشَهَا » أى صوت رِيحها. والفَشِيشَ : الصَّوت .
  - \* ومنه « فَشَيْشُ الْأَفْعَى » وهو صوت جِلْدِها إذا مَشَتْ في اليَّبِيس .
- (ه) ومنه حديث أبي الموالي « فأتت جارية فأفْبَلَتْ وأدْبَرَت ، وإني لأسمع

<sup>(</sup>١) في ١: « لا تنصرف حتى تسمع » .

بين فَخِذَيْهِـا مِن لَفَفِها مِثــلَ فَشيش الحرَابِشِ (١) » الحرابشِ : جُنْس من الحيَّات ، واحِدها : حِرْبِش .

\* ومنه حدیث عمر « جاءه رَجُل فقال : أَتَیْتُكُ من عند رَجُل یَکْتُب اَلْصَاحِفَ من غیْر مُصحَف، فغَضِب، حتی ذَكُرْت الزِّقَ وانْتِفَاخَه، قال : مَن ؟ قال : ابن أمِّ عَبْد، فَذَكرت الزِّق وانْفِشَاشَه» یُرید أنه غَضِب حتی انتفخ غَیْظا، ثم لمَّا زَال غَضَبُه انْفَشَ انْتَفاخُه. والانْفِشَاشُه انْفُشَ انْتَفاخُه.

\* ومنه حــديث ابن عمر مع ابن صَيَّاد « فقلت له : اخْسَأْ فلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، فــكا ُنه كان سِقاً ۚ فُشَقَ » السِّقاء : ظَرْف الماء ، وفُشَّ : أَى نُقِيح فانْفَشَّ مافيه وخرج .

\* وفى حــديث ابن عباس « أَعْطِيم صَدَقَتَكَ وإنْ أَتَاكَ أَهْدَلُ الشَّفَتَيْن مُنْفَسَ المَنْخَرَيْن » أَى مُنْفَتِحُهما مع قُصُور الْمَارِن وانْبطاحِه ، وهو من صِفات الزَّنْج والحَبش فى أُنُو فِهم وشِفَاهِهم ، وهو تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : « أَطِيعُوا ولو أُمِّرَ عليكم عبد حَبَشِيُّ مُجَدَّع ».

والضَّمير في « أغطِهم » لأولى الأمْر .

(ه) ومنه حديث موسى وشعيب عليهما السلام « ليس فيها عَزُوزٌ ولا فَشُوش » هي التي يَنفُشَ لَبَنهُا من غير حَلْب : أي يَجْرِي ، وذلك لسَعَة الإِخْلِيل ، ومِثْله الفَتُوح والثَّرُور .

(س) وفي حديث شَقِيق « أنه خَرج إلى المسْجد وعليه فِشَاشْ له » هو كِساء غَلِيظ .

﴿ فَشَعْ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ النَّجَاشَى ﴿ أَنَهُ قَالَ لَقُرِيشَ : هَلَ تَفَشَّغَ فَيكُمُ الوَلَدُ ؟ ﴾ أي هل يكون للرجُل منكم عشرة من الوَلَدُ ذَكُورُ ( ( ) ؟ قالوا : ﴿ نَعَمَ وَأَكَثَرُ ﴾ .

وأصْله من الظُّهور والعُلُوِّ والانْتِشار .

( ه ) ومنه حديث الأشْتَر « أنه قال لِعلِيّ : إن هذا الأمر قد تَفَشَّغَ » أَى فَشَا وانْتَشَر .

(س) وحديث ابن عباس « ماهـذه الفُتْيا التي تَفَشَّغَت في الناس » ويُرُوَى « تَشَغَّفَت ، وتَشَعَّفُت ، وتَشَعَّفُت » وقد تقدّمت .

<sup>(</sup>١) سبق في صفحة ٣٦٨ من الجزء الأول ، في الحاشية « الحرايش » بالياء التحتية ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ذكورا » والمثبت من ١ ، واللسان .

(ه) وفى حديث عمر « أنّ وَفْد البصْرة أتَوْه وقد تَفَشَّغُوا » أى لَبِسُوا أَخْشَنَ (١) ثيابهِمِ ولم يَتَهَيَّأُوا لِلِقَائُه .

قال الزمخشرى : « وأنا لا آمَنُ أن يكون مُصَحَّفًا من « تَقَشَّفُوا » . والتَّقَشُّف : أن لا يَتَعَبَّد (٢٠ الرجُل نفسَه » .

(س) وفي حديث أبي هريرة «أنه كان آدَمَ ذا ضَفيرتَين أَفْشَغَ الثَّفِيَّتَين » أي ناتِيً الثَّفِيِّتَين عن نَضَد الأسْنان .

﴿ فَشَفْشَ ﴾ (س) في حــديث الشَّعْبِيّ « سَمَّيْتُك الفَشْفاشّ » يعني سَيْفَه ، وهو الذي لم يُحْـكُم عَمْلُه . ويقال : فَشَفْشَ في الفَوْل إِذا أَفْرَط في الـكَذِب .

﴿ فَشُلَ ﴾ \* فَى حَدَيْثُ عَلَى يَصَفَ أَبَا بَكُر ﴿ كَنْتَ لِلدِّينَ يَعْسُوبًا ۚ ، أَوَّلاً حِينَ نَفَرَ النَّاسَ عنه ، وآخِراً حِينَ فَشِلُوا ﴾ الفَشَل : الجزَع والجُبْن والضَّعْف .

\* ومنه حدیث جابر « فِینا نَزلَت: إذْ هَمَّتْ طائِفتانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلا » .

\* وفي حديث الاستسقاء:

## \* سِوَى الحَنْظَلِ العامِيِّ والعِلْمِرْ الفَشْلِ \*

أى الضعيف ، يعنى الفَشْل مُدّخِرُه وآكِلُه ، فصَرف الوصْف إلى العِلْهِز ، وهو فى الحقيقة لآكله . ويُروى بالسين المهملة . وقد تـكرر فى الحديث .

﴿ فَشَا ﴾ (هـ) فيه « ضُمُّوا فَو اشِيَكُم » الفَو اشِي : جمع فاشِية ، وهي الماشِية التي تَلْتَشِر من المال ، كالإيل . والبَقر والغنم السائمة ؛ لأنها تَفْشُو ، أي تَلْتَشِر في الأرض . وقد أُفْتَبي الرجل : إذا كَثْرُت مَو اشِيه .

(ه) ومنه حديث هَوازِن « لمَّا انْهَزَمُوا قالوا : الرَّأَىُ أَن نُدْخِل في الحِصْن ماقَدَرْنا عليه من فاشيَتنا » أي مَواشينا .

\* ومنه حـــدیث الخاتم « فلما رآه أصحابه قد تَخَــتَمَّ به فَشَت ْ خَواتِـیم الذَّهب » أی کُثُرت وانْتَشَرت .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢/٨٧ : « أُخَسَّ لباسهم » . (٢) في الفائق : « أن لا يتعاهد » .

- \* ومنه الحديث « أَفْشَى اللهُ ضَيْعَته » أَى كَثَرَ عليه مَعاشَه لِيَشْغَلَه عن الآخرة . ورواه الهروى في حرف الضاد ، « أَفْسَد الله ضَيْعَته » ، والمعروف المر ويُّ « أَفْشَى » .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « وآيَةُ ذلك أن تَفْشُو َ الْفَاقَةَ » (١) .

## ﴿ باب الفاء مع الصاد ﴾

- ﴿ فصح ﴾ . (س) فيه « غُفِرَ له بِعَدَد كُلِّ فَصِيحٍ وأَعْجَمٍ » أَرادَ بِالفَصِيحِ بَنِي آدَمَ ، وبالأَعْجَمِ البَهائم. هكذا فُسِّر في الحديث. والفَصِيح في اللغة: المُنْطَاق اللَّسَان في القول ، الذي يَعْرُ ف جَيِّد الكلام من رَدِيتُه : يقال : رجُلُ فَصِيحٌ ، ولسانٌ فَصِيحٌ ، وكلامٌ فَصِيحٌ ، وقد فَصُح فَصاحَة ، وأَفْصَح عن الشيء إفْصَاحا إذا بَينَّهَ وكَشَفَه .
- ﴿ فصد ﴾ (ه) فيه «كان إذا نزل عليه الوَحْيُ تَفَصَّد عَرَقًا » أي سال عَرَقُه ، تَشْبيها في كَثْرَته بالفِصَاد ، و «عَرَقًا » منصوب على التمييز .
- (ه) وفى حديث أبى رَجاء « لمـا بلّغَنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أَخَــذَ فى القَـَـْل هر بْنَا ، فاسْتَقَرْنا شِلُو أَرْنَبِ دَفِيناً وفَصَدْنا على شِلْوِ الله عليه أَى فَصدْنا على شِلْوِ الأَرْنَب بَعِيراً وأَسَاننا عليه دَمَـه وطبَخْناه وأ كَلْناه . كانوا يَهْعلون ذلك ويُعالَجُونه ويأكُلُونه عند الضَّرُورة .
- [ ه ] ومنه اَلَمَثُل « لم يُحْرَم مَن فُصِدَ له » (٢) أي لم يُحْرَم مَن نال بَعْضَ حاجَتِـه ، وإن لم نَامِا كُلَمَا .
- ﴿ فَصِع ﴾ (ه) فيه «نَهَى عن فَصْع الرُّطَبَة »هو أن يُخْرِجَها من قِشْرها اِتَمَنْضَج عاجلاً . وفَصَمْتُ الشيء من الشيء : إذا أُخْرَجْتَه وخَلَمْتُه .
  - (١) ضبطت في الأصل: « تُفشُو » وأثبت ضبط ١، واللسان.
- (۲) هكذا ضبطت فى الأصل: «فُصِد» بكسر الصاد المهملة. وضبطت فى الهروى بكسرها مع التسكين ضبط قلم : وفوقها كلة « معا » . قال فى الاسان : « لم يُحرُم من فُصْدَ له ، بإسكان الصاد » ثم قال : « ويروى : لم يحرم من فُرْدَ له . أى فُصِد له البعير ، تم سكنت الصاد خنيند . يَ قَالُوا فى شُرِب : صُر ب ، وفى قُتِل : قَدْل » .

- ﴿ فصفص ﴾ (ه) في حديث الحسن « ليْسَ في الفَصَافِص صَدَقَةٌ » جَمْع فِصْفِصَة ، وهي الرَّطْبَة من عَلَف الدَّوَابّ . وتُسَمَّى القَتَّ ، فإذا جَفَّ فهو قَضْب . ويقال : فِسْفِسَة ، بالسين .
- ﴿ فصل ﴾ \* في صفة كلامه عليه الصلاة والسلام « فَصْلُ لا نَزْرُ ولا هَذَر » أَى بَيِّن ظاهر، يَفْصِل بين الحق والباطل
  - ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَعَمْلٌ ﴾ أَى فاصِل قاطِع .
  - \* ومنه حديث وَفْد عبد القيس « فَمُرُ نَا بِأَمْرٍ فَصْل » أَى لا رَجْعَةَ فيه ولا مَرَدَّ له .
- (س) ومنه الحديث « من أَنفَقَ نَفَقَةً فاصِلَةً في سبيل الله فبسَبْعائة » جاء في الحديث أَنَّهَا التي فَصَلَت بين إيمانه وكُفْره .
  - وقيل: َيَقُطَّعُهُا من مالهِ وَيَفْصِل بينها و بين مال نَفْسه .
- (س) ومنه الحديث « مَن فَصَل في سبيل الله فات أو تُقيِل فهو شَهيد » أى خَرَجَ من مَنْزله و بَلَدِه .
- \* ومنه الحديث « لا رَضَاعَ بَعْد فِصَالَ » أَى بَعْد أَن مُيفْصَل الوَلَدُ عَن أُمِّه ، و به سُمِّى الفَصِيل مِن أُولاد الإبل ، وَقد مُيقال في البقر . مِن أُولاد الإبل ، وقد مُيقال في البقر .
- \* ومنه حديث أصحاب الغارِ « فاشْتَرَ يْتُ به فَصِيلا من البَقَرَ » وفى رواية « فَصِيلَة »وهومافُصِل عن اللَّبن من أولاد البَقَرَ .
- (ه) وفيه «أنّ العبَّاسَ كان فصِيلَةَ النبيّ عليه الصلاة والسلام » الفَصِيلَة : مِن أَقْرَب عَشِيرة الإنسان. وأصْل الفَصِيلَة : قِطْعَة من لَحْم الفَخِذ. قاله الهروى .
- (س) وفى حديث أنس «كان على بَطْنـهِ فَصِيـلٌ من حَجَر » أَى قِطْعَةَ منه ، فَعِيل بَعْنى مفعول .
- (س) وفي حديث النَّخَعِيّ « في كُلّ مَفْصِل من الإنسان ثَاث دِية الأَصْبَع » يُر يدَمَفْصِل الأَصابع ، وهو ما بَيْن كل أَنْ مُلَــ تَيْن .

- [ ه ] وفى حديث ابن عمر « كانت الفَيْصَــل<sup>(۱)</sup> بَيْنِي وَبَيْنَهَ » أَى القَطيعة التَّامَّــة . والياء زائدة .
  - \* ومنه حديث ابن جُبَير « فَلُو عَلِم بها لـكانت الفَيْصَلَ بيني وبينه » .
- ﴿ فصم ﴾ (ه) في صِفة الجنة « دُرَّة بَيْضاء ليس فيها قَصْمُ (٢) ولا قَصْم » الْفَصْم : أَن يَنْصَدع الشيء فلا يَبِين ، تَقُول : فصَمَتْهُ فانْفَصم .
- \* ومنه حدیث أبی بکر « إنی وجَدْتُ فی ظَهْری انْـفِصاماً » أی انْصِداعا . ویُروَی بالقاف وهو قَر یب منه .
- \* ومنه الحديث « اسْتَغْنُوا عن النَّاس ولو عن فِصْمَة السِّواك » أى ما انْكَسر منها ويُر وى بالقاف ؛
- (ه) وفى الحديث « فَيُفْصِمُ عَنَّى وقد وَعَيْت » يعنى الوَحْى: أَى يُقْلِع . وأَفْصَمِ الطَرَ إِذَا أَقْلَع وانكَشَفَ .
  - ( ه ) ومنه حديث عائشة « فَيُفْصِم عنه الوَحْيُ وإنّ جَبينَه ليَتَفَصَّدُ عَرَقًا » .
- ﴿ فَصَا ﴾ (هـ) في صفـة القرآنُ ﴿ كَهُو أَشـدٌ تَفَصِّيًّا من قلوب الرجال مِن النَّعَمَ من عُقُلها ﴾ أى أشد خُروجا . يُقال : تَفَصَّيْتُ من الأمْر تَفَصِّيًّا : إذا خرجتَ منه وتَخَلَّصْت .
- [ ه ] وفى حديث قيلة « قالت الُحدَيْباء حين انْتَفَجَت الأَرْنَبُ : الفَصْيَةَ ، والله لا يَزالُ كَعْبُكُ عالِيا » أرادت بالفَصْيَة المُحروج من الضِّيق إلى السَّعَة . والفَصْية : الاسْم من التَفَصِّى : أرادت أنها كانت فى مَضِيق وشِدة من قِبَل بَناتِها (٣) فَحْرَجَت منه إلى السَّعة والرَّخاء .

## ﴿ باب الفاء مع الضاد ﴾

﴿ فضج ﴾ (ه) في حديث عمرو بن العاض « قال لمعاوية : لقد تَلافَيْتُ أَمْرَكُ وهو

(۱) في الهروى: «كانت الفصل».

(٢) فى الأصل ، و ١ ، واللسان : « وَصَمْ ۖ » وأثبت ما فى الهروى ، والفائق ٢/٢٥٩، وهى رواية المصنف فى « قصم » . ويلاحظ أنه لم يذكره فى « وصم » .

(٣) في اللسان : « من قِبَل عرِّ بناتها » .

أَشَدُ انْفِضَاجًا مِن حُقّ الكَمْهُول » أَى أَشَدُ اسْتِرِخَاءً وضَعْفًا مِن بَيْتِ العَنْكَبُوتِ.

﴿ فضح ﴾ (ه) فيه « أن بلالاً أنَّى ليُونْذنه (١) بصلاة الصُّبح . فشَفَلَت عائشة بلالاً حتى فَضَحه الصُّبح » أى دَهَمَتُه (٢) فُضْحَة الصُّبح ، وهي بياضه . والأَفْضَح : الأَبْيض ليس بشديد البَياض .

وقيل: فَضَحَه: أَى كَشَفه وبَيَّنَهُ للأغْيُن بِضَوْئه.

ويُروى بالصاد المهملة وهو بمعناه . وقيل : معناه أنه للَّما تَبَيَّن الصُّبح جِدَّا ظَهَرَت غَفْلَتُهُ عر الوقْت ، فصاركما يَفْتَضحُ بعَيْب ظهرَ منه .

﴿ فضخ ﴾ ( ه ) في حديث على « قال له : إذا رأيت فَضْخ الماء فاغْتَسِل » أي دَفْقَه ، يُريد المَنيَّ .

[ ه ] وقد تكرر ذكر « الفَضيخ » فى الحديث ، وهو تَشراب يُتَّخَذ من البُسْر المَفْضُوخ : أَى المَشْدوخ .

(س) ومنه حديث أبي هريرة « تَعْمِد إلى الْحَلْقَانَة فَنَفْتَضِخُه » أَي نَشْدَخُه باليَد.

[ه] وسُئل ابنُ عمر عن الفَضِيخ فقال : « ليس بالفضيخ ، ولكن هو الفَضوخ » الفَضُوخ : فَعُول ، من الفَضِيخة ، أراد أنه يُسْكِرُ شارِبَه فيَفْضَخه .

(س) وفي حديث على « إِنْ قَرَ بُدَّمَهَا فَضَغت رأسَك بالحجارة ».

﴿ فضض ﴾ (ه) وفى حديث العباس «أنه قال: يارسول الله إنى امْتَدَحْتَك ، فقال: قل لا يَفْضُضِ الله فاك ، فأنْشَده الأبيات القافيّة » أى لا يُسْقط الله أسنا نَك . وتقَدْيره : لا يَكُسر الله أسنانَ فِيك ، فحذف المُضاف . يقال : فَضَّه إذا كَسَره .

\* ومنه حديث النابغة اَلجِمْدِي « لمَّا أنشدَه القَصِيدة الرائية قال : لا يَفْضُضِ الله فاك ، فعاش مائة وعشرين سنةً لم تَسْقط له سن " .

\* ومنه حديث اللحديبية « ثم جِئْتَ بهم لَبَيْضَةِكُ لَتَفُضَّهَا » أَى تَـكْسِرها.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل: « لِيُؤذِّنه » وفي اللسان : « لَيُؤذِّن بالصبح » وأثبت ضبط ١ ، والهروى .

<sup>(</sup>۲) فى الهروى : « وَهَّمَتْهُ » .

- \* ومنه حدیث معاذ فی عذاب القَبْر « حتی َینمض کل شیء منه » .
- \* وحديث ذى الكِفْل « لا يَحِل ّ لك أن تَفُضَّ الخاتَم » هوكناية عن الوَطء ، وفَضَّ الخَاتُم والْخَتْمَ إذا كَسَره وفتَحَه .
  - ( ه ) وفي حديث خالد « الحمدُ لله الذي فَضَّ خَدَ مَنَــكُم » أَي فَرَّق جَمْعَــكُم وكَسره.
- (ه) ومنه حدیث عمر « أنه رَمَی اَلجُمْرة بسَبِع حَصَیات ثم مَضَی ، فلما خرج من فَضَض اَلحَصَی أَقْبُل علی سَلْمان بن رَبیعة فـکلَّمه » أی ما تَفَرَّق منه ، فَعَلُ مُ بمعنی مفعول .
- (ه) ومنه حديث عائشة « قالت لمروان : إِنَّ النبيَّ لَعَن أَباك ، وأَنت فَضَضُ من لَعْنة الله » أَى قِطْعة وطائفة منها .

ورواه بعضهم « فُظاظَة مر لعنة الله » بظاءين ، من الفَظِيظ ، وهو ماء الكَرِش . وأنكره الخطاُّ بي .

وقال الزمخشرى : « افْتَظَظْتُ الكَرِش [إذا] (١) اعْتَصر ْتَ ماءها ، كَأَنه (٢) عُصَارة من اللَّعْنة، أو فُعَالَة من الفَظِيظ : ماء الفَحْل : أى نُطْفَة من اللعنة» .

- ( ه ) وفى حديث سعيد بن زيد « لو أن ّ أَحَداً (٣) انْفَضَّ ثمَّا صُنِـع بابن عَفَّان كُلَقَّ له أَنْ يَنْفَضَّ » أَى يَتَفَرَّق ويَتَقَطَّم · ويُر وى بالقاف .
- ( ه ) وفى حديث غزوة هُو ازِن « فجاء رجلُ بنُطْفَةٍ فى إِدَاوَة فَافْتَضَّمَا » أَى صَبَّمًا ، وهو افْتِعال من الفَضَ ، وفَضَضُ الماء : ما انتشر منه إذا اسْتُعْمِل . ويُر وىبالقاف : أَى فتح رأسها .
- (ه) ومنه الحديث «كانت المرأةُ إذا تُوُنّى عنها زَوجُها دَخَلَت حِفْشاً ولَبِسَت شَرَّ ثِيابِها حتى تَمُرّ عليها سَنَة ، ثم تُؤتّى بدَابَّة ؛ شاةٍ أو طَيْر فَتَفْتُضُ به ، فَقَلَّما تَفْتَضَ بشىء إلاَّ مات » أى تَكْسِر ما هى فيه من العِدّة ، بأن تأخُذ طائرا فتَمْسَح به فَرْجَها و تَنْبِذَه فلا يكاد يعيش .

ويروى بالقاف والباء الموحدة وسيجيء.

<sup>(</sup>١) من الفائق ٣٠٣/٣ (٢) في الأصل ، و ١: «كأنها » والمثبت من الفائق واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أحداً » وفي الهروى ، واللسان : « أَحَدَكُم » . وفي الفائق ٢/٣٨٣ « رجلا » وأثبت ما في ١ .

- (ه) وفي حديث ابن عبد العزيز «سُئل عن رجل قال عن امرأة خَطبها: هي طالقٌ إِن نَكَحْتُها حتى آكُل الفَضِيض » هو الطَّنْع أول ما يظهر . والفَضِيض أيضا في غير هذا: الماء ساعة يَخْرُج من العين أو يَنْزِل من السَّحاب .
  - \* وفي حديث الشَّيْب « فقبض ثلاثة أصابع من فضَّة فيها من شَعر » .

وفى رواية « من فضة أو من قُصَّة » والمراد بالفضَّة شيء مَصُوغ منها قدتُرِكَ فيه الشعر. فأمّا بالقاف والصاد المهملة فهي الخصْلة من الشعر .

#### ﴿ فَضَفَضَ ﴾ ( ه ) في حديث سَطِيح :

\* أُبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ \*

الفَضْفَاض : الواسع ، وأرادَ واسِم الصَّدْر والذِّرَاع ، فَكَنَى عنه بالرِّدَاء والبَدن . وقيل : أراد به كثرة العَطاء .

- [ ه ] ومنه حديث ابن سِيرين « قال : كنت مع أنس فى يوم مَطير والأرضُ فَضْفاض » أى قد عَلاها المـاء من كَثْرة المطر .
- ﴿ فَصْلَ ﴾ (ه) فيه « لا يُمْنَع فَضْلُ الماء » هو أن يسقى الرجلُ أرضه ثم تَبْقى من الماه بَقَيّة لا يَحْتاج إليها فلا يجوز له أن يبيعها ، ولا يمنعَ منها أحَداً يَنْتَفَع بها ، هذا إذا لم يكن الماه مِلكَه ، أو على قول مَن يرى أن الماء لا يُمْلكَ .
- \* وفى حديث آخر « لا يُمنْعُ فَضْل المـاء ليُمْنَع به الكَلَأُ » هو نَقْع البِئر الْمُباحة : أَى ليس لأَحَدٍ أَن يَغْلِب عليه ويَمْنَعَ الناس منه حتى يَحوزَه فى إِناءٍ ويَمْلِكه .
- (ه) وفيه « فَصْلُ الإِزَار فى النار » هو ما يجرُّه الإنسان من إزارِه على الأرض ، على معنى الُخيَلاء والكِبْر .
- \* وفيه « إن لله ملائكة سَيَّارة فَضْلا » أى زيادة عن الملائكة المُرَتَّبين مع الخلائق. ويُروى بسكون الضاد وضمها. قال بعضهم: والسكون أكثر وأَصْوَب، وها مصدر بمعنى الفَضْلة والزِّيادة.
- (س) وفي حديث امرأة أبي حُذَيفة « قالت: يارسول الله إنّ سالمًا مَوْلَى أبي حُذْيفة يراني

فُضُلاً » أَى مُتَبَذِّلَة فى ثِياب مَهْنَتِى . يقال : تَفَضَّلت المرأة إذا لَبِسَت ثياب مِهْنتها ، أوكانت فى ثوب واحِد ، فهى فُضُل والرجل فُضُل أيضا .

- (س) وفي حديث المغيرة في صِفَة امْرأة « فُضُلُ ضَباثُ (١) كأنها بُغاث » وقيل : أراد أنَّها مُخْتَالَة تُمُضِل من ذَيْلها .
- (ه) وفيه « شَهِدْتُ في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفًا لو دُعيت إلى مِثْله في الإسلام لأَجبْتُ » يعنى حِلْف الفُضُول ، سُمِّى به تَشْبيها بِحِلْفٍ كان قديمًا بمكة.أيَّام جُرْهُم ، على التَّنَاصُف ، والأخْذ للضعيف من القوى ، وللغريب من القاطِن ، قام به رجال من جُرُهُم كُلُّهم بُسَمَّى الفَضْل ، منهم الفَضْل بن الحارث ، والفَضْل بن وَداعَة ، والفَضل بن فَضالة .
- \* وفيه « أنَّ اسْم دِرْعه عليه الصلاة والسلام كانت ذَاتَ الفُضُول » وقيل: ذُو الفُضول، لفَضْلة كان فيها وسَعَة.
- (ه) وفى حديث ابن أبى الزِّناد « إذا عَزَب المالُ قَلَّت فَو اضِــلُه » أَى إذا بَعُدَت الضَّيْعةُ قَلَّ المَرْفقُ منها (٢) .
- ﴿ فَضَا ﴾ ﴿ فَ حديث دعائه للنابغة ﴿ لا يُفْضَى الله فَاكَ ﴾ هكذا جاء في رواية (٣) ، ومعناه ألا يَجُعله فَضاء لا سِن فيه . والفضاء : الخالي الفارغ الواسِع من الأرض .
- \* وفى حديث معاذ فى عذاب القَبر « ضَرَبه بمر ْضافَة ۗ وسَط رأْسِه حتى يُفْضِيَ منه كُلُّ شىء » أَى يَصِير فضاء . وقد فَضا<sup>(١)</sup> المسكانُ وأَفْضَى إذا اتَّسَع . هكذا جاء فى رواية .

#### ﴿ باب الفاء مع الطاء ﴾

﴿ فَطَأَ ﴾ (هـ) في حديث عمر « أنه رأى مُسَيْلِمةَ أَصْفَرَ الوجْه ، أَفْطَأَ الأَنْفِ ، دَقيقَ السَّاقَيْن » الفَطَأ : الفَطَس . ورجُل أَفْطَأ كَأَفْطَس .

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : « صَبَأَتْ » غير أنه ذكرها مُصْلَحة في مادة ( ضبث ) .

<sup>(</sup>٢) الذي فى اللسان: «قلّ الرِّفقُ منها لصاحبها، وكذلك الإبل إذا عَزَبَتْ قلَّ انتفاع ربِّها بدَرُّها ». (٣) الرواية الأخرى «لا يفضض» وسبقت. (٤) فى الأصل: «فَضِيَ » والمثبت من ١، والقاموس.

﴿ فَطَرَ ﴾ (هـ) فيه «كُلُّ مولودٍ يُولد على الفِطْرة » الفَطْرُ : الابتداء والاختراع. والفِطْرة: الحالة منه ، كالجِلْسة والرِّكْبة . والمعنى أنه يُولد على نوع من الجِبِلَّة والطبع المُتَهَبِّيء لِقَبُول الدِّين ، فلو تُر ك عليها لاسْتَمر على أرومها ولم يُفارِقها إلى غيرها ، وإنما يَعْدل عنه مَن يَعْدل لآفة من آفات البَشَر والتَقْليد ، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم ولليَّل إلى أدْيانهم عن مُثَلً بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم ولليَّل إلى أدْيانهم عن مُثَقَضى الفطرة السَّليمة .

وقيلَ : معناه كل مولود يُولد على مَعْر فة الله والإقرار به . فلا تَجِدُ أحدا إلاَّ وهو يُقرِر بأنَّ له صانعا ، وإن سَمَّاه بغير اسمه ، أو عَبد معه غيره .

وقد تكرر ذكر الفطرة في الحديث.

\* ومنه حديث حُذيفة « على غَيرِ فطْرَة محمد » أرادَ دِين الإسلام الذي هو مَنْسوب إليه .

(س) ومنه الحديث «عَشر من الفيطرة» أى من الشُّنَّة ، يعنى سُنَن الأنبياء عليهم السلام التي أُمِر نا أن نَقتَدِى بهم [فيها (١)].

\* وفي حديث على « وجَبَّار القلوب على فِطَرَاتِها » أَى على خِلَقَهِا . جَمْع فِطَر ، وفِطَرَ جَمْع فِطَر ، وفِطَرَ جَمْع فِطَرَة مَعْ فِطْرَة وَكِسَرات ، بفتح طاء الجمسع . يقال : فِطْرَات وفِطْرَات . وفَطْرَات وفِطْرَات .

[ ه ] ومنه حديث ابن عَبّاس « قال : ماكنت أَدْرِى ما فاطِرُ السَّمواتِ والأرض حتى احْتَكُم إلى أَعْرابِيَّان في بِئر ، فقال أَحَدُها : أَنا فَطَرْتُهَا » أَى ابْتَدَأْتُ حَفْر ها .

( س ) وفيه « إذا أَقْبَل الليك وأَدْبَر النهار فقد أَفْطَر الصَّائم » أَى دخِل في وقْتِ الفَطْر وجازَ له (٢) أَنْ يُفْطِر . وقيل : معناه أنه قد صار في حُكْم المُفْطِرين وإن لم يأكل ولم يَشْرب .

(س) ومنه الحديث « أَفْطَر الحَاجِمُ والحُجُوم » أَى تَعَرَّضَا للإِفْطار . وقيل : هو على جهة التَّغْليظ لهما والدُّعاء عليهما .

<sup>(</sup>۱) من ۱، واللسان . (۲) فی اللسان : « حان » . (۳) فی ۱ : « جاز » . ( ۸ ه \_ النهایة \_ ۳ )

- \* وفيه « أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تَفَطَّرَتْ قدماه » أَى تَشْقَقَت . يقال : تَفَطَّرَت وانْفَطرت بمنى .
- (ه) وفى حديث عمر « سُئل عن الَمَدْى فقال : هو الفَطْر » ويُروى بالضم ، فالفتح من مصدر : فَطَر نابُ البعير فَطْراً إِذَا شَقَّ اللَّحْمَ وطَلَع ، فشبَّه به خُروج الَذْى فى قِلَّته ، أو هو مصدر : فَطْرتُ الناقة أَ فْطُرُها : إِذْ حَلَبْتَهَا بأطراف الأصابع فلا يَخرج إلاَّ قليلا .

وأمَّا بالضم فهو اشم مايَظْهر من اللَّبن على حَلَمَة الضَّرْع .

- \* ومنه حديث عبد الملك « كيف تَحْلُبها ، مَصْراً أَم فَطْرا؟ » هو أَن يَحْلُبهَا بأَصْبِعين وطَرَف الإِبْهام . وقيل بالسّبّابة والإِبْهام .
  - \* وفى حديث معاوية « ما الا تَميرُ وحَيْسٌ فَطِيرٍ » أَى طَرِي ّ قَريبُ حديث العمل.
- ﴿ فَطُسَ ﴾ (هـ) في حديث أشراط الساعة « تُقاتِلُون قوما فُطُسَ الْأُنُوف » الفَطَس : الْخُفَاض قَصَبة الْأَنْف وانْفِراشُها ، والرجُل أَفْطَسُ .
- (س) ومنه في صفة تَمْرة العَجُوة « فُطْسٌ خُنْسٌ » أى صِغار الحلب لاطِئَةُ الأَقْماع . وفُطْسُ : جَمْع فَطْساء .
- ﴿ فَطَمَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أَعْطَى عَلِيًّا حُلَّةً سِيَرَاء وقال : شَقِّقْمًا خُمُرًا بين الفَواطِم » أراد بهن فاطمة بنت رسول الله زَوْجَته ، وفاطمة بنت أسَدٍ أمّه ، وهي أوّل هاشِميَّـة ولَدت لِهاشِميّ ، وفاطمة بنت خَمْزة عمّة .
- \* ومنه «قيل للحسن والحسين : ابْنَا الفَواطِم » أَى فاطمة بنت رسول الله أمّهما ، وفاطمة بنت أَسَدٍ جَدَّة مهما ، وفاطمة بنت عبد الله بن عَمْر و بن عِمْران بن مَخْزُوم ، جدّة النبى لأبيه .
- (س) وفى حديث ابن سيرين « بلغه أن ابن عبد العزيز أقْرَع بَين الفُطُم فقال : ما أرى هذا إلاّ مِن الاَسْتَقِسَام بالأَرْلام » الفُطُم : جَمْع فَطيم من اللّبن : أى مَفطوم ، وجَمْع فَعيل فى الصفات على فُعُل قليل فى العَربيّة . وما جاء منه شُبّه بالأسماء ، كنَذير ونُذُر ، فأما فعيل بمعنى مفعول فلم يَرِد إلاّ قليلا، نحو عَقِيم وعُقُم ، وفَطيم وفُطُم .

وأراد بالحديث الإقراع بين ذَرارِيّ المسلمين في العَطاء . وإنما أَنْكُره لأنّ الإقراع لتَفْضيل بعضهم على بعض في الفَرْضْ .

\* ومنه حديث امرأة رافع ، لمّا أسْلم ولم تُسْام « فقال : ابْذَــتِي وهي فَطَيم » أي مَفْطومة . وفَعيل يَقع على الذكر والأنثى ، فلهذا لم تَلْحَقْه الهاء .

## ﴿ باب الفاء مع الظاء ﴾

﴿ فَظَظَ ﴾ ﴿ فَظَظ ﴾ ﴿ فَى حديث عمر ﴿ أَنتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ رجُلُ فَظُ : سَيِّيء أَلُخلُق . وفلان أَفَظُ من فلان : أَى أَصْعَب خُلُقاً وأَشْرَس . والمراد ها هنا شِدّة الْخُلُق وخُشُونة الجانيب ، ولم يُرِد بهما المبالغة في الفَظاَظة والغلِظة بينهما .

وَيجوز أَنَ يكونا للهُ فَاضَلة ، ولكن فيما يَجب من الإنْكار والفِلْظَة على أهل الباطل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحياكما وصَفه الله تعالى ، رَفِيقا بأمَّته في التَّبْليغ ، غير فَظّ ولا غَليظ .

- \* ومنه الحديث «أنَّ صِفتَه في التَّوراة ليس بِفَـظٍّ ولا غَليظٍ ».
- \* وفى حديث عائشة « قالت لمَروان : أَنْت فُظَاظَةٌ من لَعْنة الله » قد تقدم ببانُه فى الفاء والضاد .
- ﴿ فَظَع ﴾ \* فيه « لا تَحِلُّ المسألة إلا لذى غُرْم مُفْظِع » المُفْظِع : الشديد الشَّنيعُ ، وقد أَفْظَع أيفْظِع . وَفَظُع الأمر فهو فَظِيع .
  - (س) ومنه الحديث « لم أرَ مَنْظَراً كاليوم أَفْظَع » أى لم أرَ مَنْظرا فَظِيعا كاليوم . وقيل : أراد لم أرَ مَنْظراً أَفْظَع منه ، فحذَفها ، وهو في كلام العرب كثير .
- ( س ) ومنه الحديث « لمّا أُسْرِي بِي وأَصْبِحْتُ بِمَــكَةَ فَظَعْتُ بَامْرِي » أَى اشْتَدَّ عليَّ وهِبْتُهُ .
- \* ومنه الحديث « أُرِيت أنه وُصِع في يَدَى سِواران من ذَهب فَفَطْمُهُما » هكذا رُوى مُتَعدًّيا حَمْلا على المعنى ؛ لأنه بمعنى أ كَبَرْتُهُما وخِفْتُهُما . والمعروف : فَطَعْت به أومنه .

\* ومنه حدیث سَمْـُـل بن حُنَـیف « ما وضَعْنا سُیوفَنا علی عواتِقنا إلی أَمْرٍ یُفْظِعُنا إلاَّ أَسْمَلَ بِناً » أَی بوقعنا في أَمْر فَظیع شدید . وقد تـکرر فی الحدیث .

## ﴿ باب الفاء مع العين ﴾

- ﴿ فَعُمْ ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « كان فَعْمُ الأوصال » أي ممتّـ لي الأعضاء. يقال: فَعَمْتُ الإناءَ وأَفْعَمْتُهُ إذا بالَغْتَ في مَلْئه.
- (ه) ومنه الحديث « لو أنَّ امْرأةً من الحور العِين أَشْرَفَت لأَفْعَمَتْ مابين السماء والأرض ربحَ المسْك » أى مَلأتْ ، وبُرْوى بالغين .
  - \* وفي حديث أسامة « وأنهم أحاطوا لَيْلا بحاضِرٍ فَعُمْ ٍ » أي مُمْدَلِيءِ بأهله .
    - \* ومنه قصید کعب:

# \* ضَخْمْ مُقَالَدُها فَعْمْ مُقَيَّدُها \*

أى مُمْتلِئة الساق.

﴿ فَمَا ﴾ ( ه ) في حديث ابن عباس « لا بأس للمُحْرِم بقَتْـل الأَفْعَوْ » يريد الأَفْعَى ، فقَلَبِ الأَلفَ في الوقف واواً ، وهي لغة مشهورة . وقد تقدمت في الهمزة .

## ﴿ باب الفاء مع الغين ﴾

- ﴿ فَعْرِ ﴾ \* في حديث الرؤيا « فَيَفْغُرُ فَأَه فَيُلْقِمُهُ حَجَرًاً » أَي يَفْتَحه ، وقد فَغَرَ فَاهُ .
  - \* ومنه حديث أنس « أُخَذ تَمْرَ اتٍ فلا كَهُنّ ثَمَ فَغَرَ فا الصَّبِيِّ وتَرَ كَهَا فيه » .
    - \* ومنه حديث عصا موسى عليه السلام « فإذا هي حيَّةُ عظيمة فاغِرَ أَنْ فَاهَا ».
- (ه) وفى حديث النابغة الجعدي «كُلَّما سَقَطت له سِنَ ۖ فَغَرَت سِن ۗ ، أَى طَلَعَت ، كَأَمَها تَنْفُطر وتنفَتَ ح للنَّباتُ .

قال الأزهرى : صوالبه « تَغَرَت » بالثاء ، إلا أن تـكون الفاء مُبْدَلةً منها .

﴿ فَغُم ﴾ ( ه ) فيه « لو أنّ امْرأة من الْحُور العِين أَشْرَ فت لأَفْغَمَتْ مابين السماء والأرض

رِيحَ المسْك » يقال : فَغَمْتُوأْفُغَمْت : أَىمَلاَت . ويُر وى بالعين المهملة ، وقد تقدّم ، تقول : فَغَمَــُّنى رَيحُ الطِّيب : إذا سَدَّت خَياشِيمَك ومَلاَته .

\* وفيه «كُلُوا الوَغْمِ واطْرَحُوا الفَغْمِ» الوَغْمِ : ماتَسَاقَطُ من الطَّعَامِ ، والفَغْمِ : مايَعْكَقَ بين الأسْنان منه : أَى كُلُوا فُتَاتَ الطَّعام وارْمُوا ما يُخْرِجُه الجِلال . وقيل : هو بالعَكْس .

﴿ فَعَا ﴾ [ ه ] فيه « سَيِّدُ رَيَاحِينِ الجُنَّةِ الفَاغِيَةُ » هي نَوْرُ الْحِنَّاء . وقيل : نور الرَّيْحان . وقيل : نَوْرُ كُلِّ نَبْت ، نَوْرُه . وقيل : نَوْرُكُ نَبْت ، نَوْرُه .

\* ومنه حديث أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُه الفَاغِيَة ».

(ه) ومنه حـديث الحسن ، وسُئِل عن السَّلَف في الزَّعْفَران فقال : « إذا فَعَا » أَى إذا نَوَّر . ويجوز أَن يُريد : إذا انْتَشَرتْ رائحتُه ، مِن فَعَتِ الرَّائْحة فَغُواً . وللعروف في خُروج النَّوْر من النَّبَات : أَفْغَى ، لَا فَعَا .

## ﴿ باب الفاء مع القاف ﴾

﴿ فَقَأَ ﴾ (س) فيه « لو أنّ رجُلا اطَّلع في بيت قَومٍ بغير إذْنهِم فَفَقَأُوا عينَه لم يكن عليهم شيء » أي شَقُّوها . والفَقُء : الشَّقُّ والبَخْصُ .

(س) ومنه حديث موسى عليه السلام « أنه فَقَأَ عَيْن مَلَكَ الموْت » وقد تقدّم مَعْناه فى حرف العين .

- \* ومنه الحديث «كَأَنَّمَا نُقِيء في وجْهه حَبُّ الرُّمَّان » أَى بُخِصٍ.
- (س) ومنه حديث أبي بكر « تَفَقّان » أي انفَلَقَتْ وانشَقَّتْ .
- [ه] وفى حديث عمر « قال فى حديث الناقة المُنْكَسِرة : والله ماهى بكذا وكذا ، ولا هى بفَقِيء فَتَشْرَق [ عُروقُها (١) ] » الفقىء : الذى يأخُده داء فى البَطن يقال له الحقّوة ، فلا يَبُول ولا يَبُعُرُ ، ورُبَّما شَرِقَت عُروقُه ولَحمُه بالدم فيَنْتَفِخ ، ورَّبَما انفَقَأت كَرِشُه من شدّة انْتِفاخِه ، فهو الفَقِيء (٢) حيننذ ، فإذا ذُبح وَطُبِخَ امْتَلاَت القِدْرُ منه دَماً . وَفَعِيل يقال للذَّكُر والأنثى .

<sup>(</sup>۱) من الهروى واللسان (۲) فى الهروى : « فهو الفَقُولُ » .

- ﴿ فَقَحَ ﴾ (هـ) في حديث عبيد الله بن جحش « أنه تَنَصَّر بعد أن أَسْلم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنَّا فَقَحْنا وصَأْصَأْتُم » أَى أَبْصَرْنا رُشْدَنا ولم تُبْصِروه . يقال : فَقَحا إِذْرُو : إذا فَتَحَ عَينَيه ، وفَقَح النَّوْرُ : إذا تَفَتَّح .
- ﴿ فَقَد ﴾ \* فَى حديث عائشة « افْتَقَدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة » أى لم أجِدْه، وهو افْتَعَلْت ، من فَقَدْتُ الشيء أفْقدُه إذا غاب عنك ·
- [ ه ] وفى حديث أبى الدَّرْداء « مَن يَتَفَقَدُّ يَفَقِدْ » أى من يَتَفَقَدُ أحوال الناس ويَتَعَرَّفها فإنه لا يَجِد ما يُرْضِيه ؛ لأنّ الخير في الناس قليل .
- \* وفى حديث الحسن « أُغَيْلِمَةٌ حَيارَى تَفاقَدُوا » يَدْعُو عليهم بالموت ، وأن يفقيد بعضُهم بعضا .
- ﴿ فقر ﴾ \* قد تكرر ذكر « الفَقْر ، والفقير ، والفُقَر اء فى الحديث » وقد اختلف الناس فيه وفى المِسْكين ، فقيل : الفَقير الذى لا شيء له ، والمِسْكين الذى له بعض ما يكفيه ، وإليه ذهب الشافعي .

وقيل فيهما بالعَـكْس ، وإليه ذهب أبو حنيفة .

والفقير مَبْنَى على فَقُرَ قِياسًا ، ولم يُقَلُّ فيه إلا افْتَقَر يَفْتَقَر فَهُو فَقَير .

- (س) وفيه « ما يَمْنَع أَحَدَكُم أَن يَفْقِرِ البَعير من إبله » أَى يُعيِره للرُّكوب. يقال: أَفْقَر البَعِيرَ يُفْقِرِه إِفْقَارِ الظَّهْرُ ، وهو خرزاتُه ، الْوَاحدة: فَقَارَة الظَّهْرُ ، وهو خرزاتُه ، الواحدة: فَقَارَة .
  - (س) ومنه حديث الزكاة « مِن حَقِّها إِفْقَارُ ظَهْرِ هِا » .
  - \* وحديث جابر « أنه اشْترى منه بَعيرا وأَفْقَرَ ه ظهره إلى المدينة » .
- \* ومنه حدیث عبد الله « سُئل عن رجُل اسْتَقْرَض من رجُلِ دراهم ثم إنه أَفْقَرَ الْقُرْضَ دابَّتَه ، فقال : ما أصاب مِن ظَهْرِ دابَّتِه فهو رِباً » .
- \* ومنه حديث المُز ارَعة « أَفْقِرْها أَخاك » أَى أَعِرْه أَرضك للزرَاعة ، اسْتعاره للأرض من الظهر .

- (ه) وفى ديث عبد الله بن أُنَيْس « ثم جَمَّمنا المفاتيح وتَر كُناها فى فَقيرٍ من فُقُرُ خَيْبر » أَى بِئر من آبارِها .
- (س) ومنه حدیث عثمان « أنه كان يَشْرب وهو نَحْصور من فقیرٍ فی دارِه » أی بئر، وقیل : هی القلیلة الماء .
- \* ومنه حديث تُحَيِّصَة « أَن عبد الله بن سَمْ-ل قُتُل وطُر ح في عَيْنٍ أَو فَقير » والفقير أيضا : فَمُ القَنَاة ، وفقير النخلة : حُفْرة تُحُفْر للفَسِيلة إذا حُوّلت لتَغُرْسَ فيها .
- (س) ومنه الحديث « قال لَسَالُمان : اذْهب فَفَقِّرْ للفَسيل » أَى احْفِرْ لهَا موضعاً تُغْرَسَ فَيه ، واسم تلك الحُفْرة : فَقُرَة وَقَقِير .
- (ه) وفى حديث عائشة « قالت فى عثمان : المر كُوب منه الفِقَرُ الأربع » قال الْقَدَّيبى : الفِقَر بالكريم : وفى حديث عائشة « قالت فى عثمان : المر كُوب منه الفَقِرُ الأربع » قال الْقَدَّيبى : الفِقَر بالكريب بالمر بالكريب بالمراكب منه ، لأنتها موضع الرُّكوب ، أرادت أنهم انْتَهَكوا فيه أربع حُرَم : حُرْمة البَلد ، وحُرْمة الجُلافة ، وحُرْمة الشهر ، وحُرْمة الطَّهر .

وقال الأزهرى: هي الفُقَر بالضم أيضا جَمْع ُفقرة ، وهي الأمر العظيم الشَّنيع .

- (ه) ومنه الحديث الآخر « اسْتَحَلُّوا منه الفُقَر الثلاث » حُرْمة الشَّهْر الحرام ، وحُرْمة اللَّهُر الحرام ، وحُرْمة الخلافة .
- [ ه ] ومنه حديث الشَّعْبِيّ « فُقَراتُ ابن آدم ثلاث : يومَ وُالِد ، ويومَ يموت ، ويومَ يُبعث حَيًّا » هي الأمور العِظام ، جمع فُقْرة بالضم .

ومن المكسور الأوّل (س) حديث زيد بن ثابت « مابين عَجْب الذَّنَب إلى فِقْرة القَفَا ثِنْبَ إلى فِقْرة القَفَا ثِنْتَانَ وثلاثونَ فِقْرة ، في كل فِقرة أحدُ وثلاثونَ دينارا » يعنى خَرَز الظَّهْر .

- (س) وفيه « عادَ البَراء بن مالك في فَقَارة من أصحابه » أي فِقَر .
- (س) وفي حديث عمر « ثلاث من الفَواقِر » أي الدَّواهي ، واحِـدتُها فاقرَة ، كأنهـا تَحْطِم فَقاَر الظَّهْر ، كما مُيقال : قاصِمَة الظَّهر .
  - (س) وفي حديث معاوية ، أنه أنشد:

لَمَالُ اللَّهِ ء يُصْلِحُ ـــ ه فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنِ القُنوعِ (١)

الَمْفَاقِرِ : جَمْع فَقُرْ على غير قِياس ، كَالْمَشَابِه وَالْمَلامِتِ . ويجوز أن يَـكُون جَمْع مَفْقَر ، مصدر أَفْقَرَه ؛ أَو جَمْع مُفْقِر .

- ( ه ) وفي حديث سعد « فأشار إلى فَقُرْ ِ فِي أَنْفِهِ » أَي شَقِّ وحَزَّ كَانَ فِي أَنْفه .
- (ه) وفيه «أنه كان اسم سَيْف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفَقار »لأنه كان فيه حُفَرَ صِغار ﴿ حِسَان . والْمُفَقَر من السّيوف : الذي فيه حُزُوز مطْمَئنة .
- \* وفى حديث الإيلا. « على قَقِيرٍ من خَشَب » فسَّره فى الحديث بأنه جِذْع يُرْقَى عليه إلى غُرُفة: أَى جُعلَ فيه كالدَّرَج يُصْعَد عليها ويُبْزل .

والمعروف « على َنقِير » بالنون : أي مَنْقور .

- (ه) وفى حــديث عمر ، وذكر امرأ القيس فقال « افْتَقَر عن مَعانٍ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرٍ » أَى فَتَح عن مَعانِ غامِضَة .
- \* وفى حــديث القَدَر « قِبَلَنا ناسُ يَتَفَقَّرون العِلم » هكذا جاء فى رواية بتقديم الفاء على القاف ، والمشهور بالعكس .

قال بعضُ المَتَأخِّرين : هي عندي أصحُّ الروايات وأَلْيَقُهَا بالمعنى . يعنى أَنهم يَسْتخرِ جون غامِضَه ويَفْتَحون مُغْلَقَه . وأصلُه من فَقَرَّتُ البنر إذا حفرَ تَهَا لاسْتِخْراج مائها ، فلما كان القَدَرِيَّة بهذه الصَّفَة من البحث والتَّنَبُّع لاسْتخراج المعانى الغامِضة بدقائق التأويلات وَصَفَهم بذلك .

- (ه) وفى حــديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك «أفقر بَعد مَسْلَمَةَ الصَّيْدُ لِمَنْ رَمَى »أَى أَمْحَلَ الصَّيدُ مِن فَقَاره لِرامِيه ، أَراد أَن عَمَّه مَسْلَمَة كان كثير الغَزْ و يَحْمِي بَيْضة الإسلام، ويَتولَّى سِدادَ الثَّغور ، فلما مات اخْتَلَّ ذلك وأمكن الإسلام ُ لمَنْ يَتَعَدّ ض إليه . يقال : أفقر ك الصَّيدُ فارْمِه : أَى أَمْكُنك مِن نفْسِه .
- ﴿ فَقَصَ ﴾ (س) في حديث الْحَدَيْبية « وفَقَصَ البَيْضة » أي كسَرها ، وبالسين أيضا .
- ﴿ فَقَع ﴾ ( ه ) فيه « أن ابن عباس نهرَى عن التَّفْقيع في الصلاة » هي فَرْقَعَة الأصابع وغَمْز مَفاصلها حتى تُصَوِّت .

<sup>(</sup>١) البيت للشماخ بن ضرار . ديوانه ص ٥٦ بشرح الشنقيطي . القاهرةُ ١٣٢٧ ه .

- ( ه ) وفي حديث أمّ سَلَمة «و إِنْ تَفَاقَعَت عَيْناك»أي رَمِصَتاً. وقيل: ابْيَضَّتاً. وقيل: انْسُقَتاً.
- (س) وفى حديث عاتـكة « قالت لابن جُرمُونِ : يا ابنَ فَقُع ِ القَرْدَدِ » الْفَقْع : ضَرْبُ من أَرْدَ إِ الـكَمْأَة ، والقَرْدَدُ : أرض مُرْ تفعة إلى جَنْب وهْدَة .
- (ه) وفى حديث شُرَيْح «وعليهم () خِفاف لها فَقُع »أَى خَرَاطِيمُ. وخُف مُفَقَّع:أَى نُحَرْطُم. ﴿ فقم ﴾ (ه) فيه « مَن حَفظ مابين فَقْمَيه ورِجْلَيْه دَخَلَ الجُنَّةَ » الفُقْم بالضم والفتح: اللَّحْى ، يُر بد مَن حَفظ لسانَه وفَرْجَه .
- (ه) ومنه حديث موسى عليه السلام «لمَّـاصارت عصاه حَيَّةً وضَعَتُ فَقْماً لها أَسْفِلَ وَفَقْماً لها فَوقَ». \* ومنه حديث الملاعنة « فأخَذت بفُقْمَيه » أى بلَحْيَيْه .
- (س) وحديث المغيرة « يَصِفُ امْرأَة : فَقَمْاء سَلْفَع » الفَقْماء : المائلِة الحَنَك . وقيل : هو تقدّم الثّنَايا السُّفلي حتى لا تَقَع عليها العُليا . والرجُل أَفْقَمُ . وقد قَقِم يَفْقَمَ فَقْماً .
- ﴿ فقه ﴾ [ ه ] في حديث ابن عباس « دَعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم فَقَهّ في الله عليه وسلم فقال : اللهم فَقَهٌ في الدين وعَلَمه التأويل » أى فَهِمّ . والفِقْه في الأصل : الفَهْم ، واشْتِقاقه من الشَّق والفتح . يقال : فَقِه الرَّجُل بالكسر \_ يَفْقَه فِقْهًا إذا فَهِم وعَلِم ، وفَقَهُ بالضم يَفْقُه : إذا صار فَقيها عالما . وقد جَعله العُرف خاصًا بعلم الشريعة ، وتَخْصيصا بعلم الفُروع منها .
- (ه) ومنه حــديث سَلْمان « أنه نَزل على نَبَطِيَّةٍ بِالعِراق ، فقال لها : هل هاهنــا مكان نَظيف أصَلَّى فيــه ؟ فقالت : طَبِّر قلبك وصَل حيث شِئت ، فقال : فَقِمْتُ » أى فَهِمْتُ وفَطِنْتُ للحقّ والمعنى الذى أرادت .
- (ه) وفيه «لَعَن اللهُ النائحةَ والمُسْتَفْقِمة »هي التي تُجاوِبُهافي قولها، لأمها تَتَلَقَّفُه و تَفْهَمُهُ فَتُحيم اعنه. ﴿ فَقَا ﴾ \* في حديث الملاعنة « فأخذت بِفَقْويه » كذا جاء في بعض الروايات ، والصَّواب « بَفَقْمَيْه » أي حَنَـكَيه . وقد تقدّم .

## ﴿ باب الفاء مع الكاف ﴾

﴿ فَكُ ﴾ (هـ) فيه «أُعْتِق النَّسَمةَ وَفُكَّ الرَّقَبة » تفسيره في الحديث ، أن عِتْق (١) في الهروى : « وعليه » . النَّسَمة أَن يَنْفَرِد بِعِنْقِهِا ، وفك الرَّقبة أَن ُيعِين فى عِنْقها . وأصل الفَكّ : الفصــل بين الشَّيئين وتخليص بعضِهما من بعض .

- \* ومنه الحديث «عُودُوا المريضَ وفُكُّوا العانيَ» أَى أَطْلِقُوا الأسِير. ويجوز أَن بُريدَ به العِتْق.
- \* وفيه « أنه ركِب فَرساً فصَرعَه على جِذْم نخْلة فانْفَكَّت قَدَمُه » الانْفِكاك : ضَرْب من الوَهْنِ والْخُلْع ، وهي أن تَنْفُكَّ بعض أجزائها عن بعض .
- ﴿ فَكُلُ ﴾ \* فيه « أُوحَى الله إلى البحرأنّ موسى يَضْرِ بُكُ فأطِعْه ، فبات وله أَفْكُل » أَى رِعْدة ، وهي تـكون من البَرْد أو الخوف ، ولا 'ينْبنَي منه فِعْل . وهمزته زائدة .
  - \* ومنه حديث عائشة « فأخذَني أفْكُل وارْتَعَدْتُ من شدّة الغَيْرة » .
- ﴿ فَكُنَ ﴾ ( ه ) فيه « حتى إذا غاضَ ماؤها َبقِيَ قَومٌ ۖ يَتَفَكَّنون » أَى يَتَنَدَّمُون . والفُكْنة : النَّدامة على الفائيت .
- ﴿ فَكَهُ ﴾ \* في حديث أنس «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أَفْكُهِ الناس مع صَبيّ » الْفَاكِهُ : المَازِح ، والاسم : الفُكَاهة . وقد فَكِه َ يَفْكُه فهو فَكِه وفاكِه . وقال وقيل : الفاكِهُ ذُو الفُكاهة ، كالتامِر واللاَّبن .
  - (ه) ومنه حديث زيد بن ثابت « أنه كان من أفْكُه ِ الناس إذا خَلاَ مع أهلِه » .
- [ ه ] ومنــه الحديث « أربع ليس غِيبَتُهُنّ بغِيبــة ، منهم الْمَتَفَكَّمهون بالأمّهــات » هُم الذين يَشْتُمونهن مُمَازِحِين .

# ﴿ باب الفاء مع اللام ﴾

- ﴿ فَلَتَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فَيه ﴿ إِنَ اللهُ يُمْـلِي للظالمُ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنُّهُ ﴾ أَى لم يَنْفَلَتُ منه . ويجوز أن يكون بمعنى : لم يُفلِنَّه منه أحد " : أَى لم يُخَلِّصْه .
- \* ومنه الحديث « أن رجُلا شَرِب خَمْراً فسَكِر ، فانْطُلِق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فلمّا حاذَى دار العباس انْفَلَت ، فدخَل عليه ، فَذُ كِر له ذلك ، فضَحِك وقال : أفعَلَمها ؟ ولم يأمُر فيه بشىء » .

- \* ومنه الحديث « فأنا آخِذُ (١) بِحُجَزكم وأنتم تَفَلَّتُون من يدِي » أَى تَتَفلْتُون ، فَحَذَف إحدى التاءين تخفيفا .
- (ه) وفيه « أن رجُلا قال له : إن أمِّى افْتُـلِتَتْ نَفْسُها » أى ماتت فَجاْة وأُخِذَت نَفْسُهــا فَلْكَة . يقال : افْتَلَتَه إذا اسْتَلَبَه . وافْتُلُتِ فلان بَكذا إذا فُوجىء به قبل أن يَسْتَعِد له .

ويُرْوَى بنصْب النفْس ورَفْعِهِ ، فَعنى النَّصْب افْتَكَـتَهِ اللهُ نَفْسَها . مُعَدَّى إلى مفعولين ، كا تقول : اخْتَكَسَهُ الشيء واسْتَكَبه إيَّاه ، ثم بُنِي الفِعْل لما لم يُسمّ فاعله ، فتَحَوّل المفعول الأوّل مُضْمَرا و بَقِيَ الثاني منصوبا ، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأم . أي افْتُلِتَ هي نَفْسَها .

وأما الرَّفْـع فبكون مُتَعدّيا إلى مفعول واحـد، أقامه مُقام الفاعل، وتكون التاء للنفْس: أى أُخذَت نَفْسُها وَلْنَة.

- \* ومنه الحديث « تَدَارَسُوا القرآن فَاهُو أَشدُ تُفَلَّنَا مِن الإبل مِن عُقُلْهَا » التَّفَلَّت والإِفلات والانْفلات : التَّخَلُّص مِن الشيء فَجأة مِن غير تَمكُّث .
- (س) ومنه الحديث « إن عِفْرِيتًا من الجن تَفَلَّت على البارِحَـةَ » أَى تعرَّضَ لَى فَ صلاتِي فَجأة .
- ( هَ) ومنه حديث عمر « إن بَيْعةَ أبى بكركانت قَلْتَةً وقَى اللهُ شَرَّها » أراد بالفَلْتَة الفَجْأَة . ومِثْلُ هذه البَيْعة جَدِيرة بأن تكون مُهَيِّجة للشَّر والفِتْنَة قَعَصم الله من ذلك ووَقَى. والفَلْتَة : كُلُّ شَيْء فُعل من غير رَوِيَّة ، وإنما بُودِرَ بها خَوْف انْتشار الأمْر .

وقيل: أراد بالفَّلَة آخلسة. أى إن الإمامة يوم السَّقيفة مالَت إلى تَوَلِّيها الأنفُس، ولذلك كَثر فيها التَّشاجُر، فما قُلِّدَها أبو بكر إلا انْـتزاعاً من الأيْدِي واخْتلاسا.

وقيل: الفَلْتَة آخر ليلة من الأشْسُر الحرام، فيَخْتلفون فيها أمِن الحِلّ هي أم من الحرام، فيُسارع المو تُورُ إلى دَرْك الثَّار، فيكثر الفَساد وتُسْفَك الدِّماء، فشبّه أيَّام النبي عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « آخُذُ » بضم الخاء المعجمة ، وأثبتنا ضبط ١ . قال الإمام النووى فى شرحه لمسلم ( باب شفقته صلى الله عليه وسلم من كتاب الفضائل ) : روى بوجهين : أحدها اسم فاعل ، بكسم الخاء وتنوين الذال . والثانى فعل مضارع ، بضم الذال بلا تنوين ، والأول أشهر ، وها صحيحان .

- بالأشهر الخرُم ، ويَوْم مَوْته بالفَلْتة من وُقوع الشَّر من ارْتِدادِ العَرَب، وتَخَلَّف الأنصار عن الطَّاعة ، ومَنْع مَن مَنَع الزَكاة ، والجَرْمي على عادة العَرَب في أَلَّا يَسُود القَبيلةَ إلا رجل منها .
- [ه] وفي صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تُذَنْ يَ فَلَمَاتُهُ » الفَلَمَات: الزَّلاّت، جمع فلْتَهَ . أي لم يكن في تَجْلسه زَلاّتُ فَتُحْفَظَ وَتُحْكى .
- [ ه ] وفيه « وهو فى بُرْدَةٍ له فَلْتَة » أى ضَيِّقة صغيرة لا يَنْضَمِّ طَرَفاها ، فهى تَفَلَّتُ مِن يَدِهِ إذا اشْتَمل بها ، فسَمَّاها بالمرَّة من الانفلات . يقال : بُرْدَةُ فَلْتَةَ وَفَلُوت .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر « وعليه بُرْدَةٌ ۖ فَلُوتَ» وقيل : الْفَالُوتَ التي لا تَكْبُتُ على صاحبها ؛ لخشُونَتَها أو لينها .
- ﴿ فَلَجَ ﴾ (هَ) في صفته عليه السلام « أنه كان مُفَلَّجَ الأسنان » وفي رواية « أَفْلَجَ الأسنان » القَّدَةِ بين الثَّنايا والرَّبَاعيات ، والفَرَق : فُرْجَة بين الثَّنيَّةَين .
- \* ومنه الحديث «أنه لَعن الْمُتَفَلَّجاتِ للحُسْنِ » أَى النساء اللآبى يَفْعلن ذلك بأَسْنانهن رَغْبَةً فِي التَّحْسين .
- [ ه ] وفى حـديث على « إن المُسْلم مالم يَغْشَ دَناءَةً يَخْشَعُ لها إذا ذُكرت، وتُغْرِى به لئامَ الناس كالياسِر الفالج » الياسر: المُقامِرُ، والفالج ؛ الغالب فى قِماره. وقد فَاتَج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم، والاسْم : الفُكْج بالضم.
  - (س) ومنه حديثه الآخر « أَيُّنَا فَاتَجَ فَلَجَ أَصِحَابِهِ » .
- \* ومنه حــديث سعد « فأخذْتُ سَمْمَى الفــاَلِجِ » أَى القاَمِرَ الغاَلِب. ويجوز أَن يكون السهم الذي سبق به في النِّضال.
- \* ومنه حدیث مَعْن بن یز ید « بایعْتُ رسول اللهَ صلی الله علیه وسلم وخاصَمْتُ إلیه فأَفْلجنی » أَی حَــكم لی وغَلَّبَنی علی خَصْمی .
- [ ه ] وفى حــديث عمر « أنه بعث حُدَيفة وعثمان بن حُنيْف إلى السَّواد فَفَلَجا الجزْية على أَهْلِه »أَى قَسماً ها . وأصْلُه من الفِلْج والفاَ لِج ، وهو مِـكْيال معروف، وأصلُه سُرْيابى فعُرَّب. وإنما سَمَّى القِسْمة بالفَلْج لأن خَراجَهم كان طَعَاما .

- \* وفيه ذكر « فَلَج » هو بفتْحتَين : قَرْية عظيمة من ناحِيَة الىمامة ، ومَوْضِع بالىمن من مَساكن عَادٍ ، وهو بسكون اللام : وادٍ بين البصرة وحِمَى ضَرِيَّة .
- (س) وفيه «إنّ فَالِجاً تردَّى في بئر » الْفالج: البَعِير ذُو السّنَامين ، سُمّى به لأن سَنامَيْه يَخْتَـلف مَيْلُهُما .
  - \* ومنه حديث أبى هريرة « الفَالِجُ داءِ الأنبياء » هو داء معروف يُرْخِي بَعْضَ البَدَن .
- ﴿ فَلَح ﴾ (ه) في حــديث الأذان « حَيَّ على الفَلاح » الفَلاح : البَقَاء والفَوْزُ والظَّفَرُ ، وهو من أفلح ، كالنَّجاح من أنْجَحَ : أي هَا يُوا إلى سَبَب البَقاء في الجنة والفَوْز بها ، وهو الصلاة في الجَمَاعــة .
- (س) ومنه حدیث الخیل « مَنْ رَبَطها عُدَّةً فی سبیل الله فانِ شِبَعَها وَجُوعَها وَرِیّها وَظَمَاها وَأَرْوَاتُها وَالْمَاتِينِهِ يَوْمَ القيامة » أَى ظفر وَفَوْز .
- ( ه ) ومنه حديث السُّحور « حتى خَشِينا أن يَفُو تَنا الفَلاح » سُمَى بذلك لأنْ بِقَاء الصَّوم به .
  - ( ه ) وفي حديث أبي الدَّحْدَ اح:
  - \* بَشَّرَكَ اللهُ بِخَـيْرٍ وفَكَحْ \*

أَى بَقَاء وفَوْز ، وهو مَقْصُورٌ من الفَلاَح .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « إذا قال الرجُل لامْرأتِه : اسْتَفْلحى بأمْرِك فَقَبِلَتْهُ فواحِدَهُ ﴿ الْمُنْهَ ﴾ أَمْرُكُ واسْتَبَدّى به .
- \* ومنه الحديث « كُلُّ قَوْم على مَفْلَحَة مِن أَنْفُسِهم » قال الخطَّابي : معناه أنهم راضُون بعيلُمهم مُغْتَبِطُون به عند أَنْفُسِهم ، وهي مَفْعَلة من الفَلاح ، وهو مثل قوله تعالى « كُلُّ حِزب عِالْمهم مُغْتَبِطُون به عند أَنْفُسِهم ، وهي مَفْعَلة من الفَلاح ، وهو مثل قوله تعالى « كُلُّ حِزب عِالمهم مُغْتَبِطُونَ » .
- [ ه ] وفيه « قال رجلُ لسُهيل بن عَمْرو : لولا شيء يَسُوء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لضَر بنت فَلَحَنَك » أي موضع الفَلَح ، وهو الشَّقُّ في الشَّفَة السُّفْلي . والفَلْح : الشَّقُّ والقَطْع .
- \* ومنه حديث عمر « اتَّقُوا الله في الفلاَّحين » يعنى الزَّرَّاعين الذين يَفْلَحُون الأرض: أَى يَشُقُّونها .

\* ومنه حدیث کعب « المرأة إذا غاب عنها زَوْجُها تَفَلَّحَت وتَنَـكَّبَت الزِّينة » أَى تَشَقَّتَ وتَقَشَّذَت .

قَالَ الخَطَّانِي: « أَرَاه تَقَلَّحَت » بالقاف ، من القَاحَ وهو الصُّفْرة التي تَعْـلُو الأسْنان .

﴿ فَلَدَ ﴾ [ ه ] فى أشراط الساعة « وتَقَيَّه الأرضُ أَفْلَاذَ كَبدهـــا » أَى تُخْرِج كُنوزَها المَدْفونة فيها ، وهو اسْتِعارة . والأَفْلاذُ : جَمْـع فِلَذٍ ، والفِلَذُ : جمع فِلْذَة ، وهى القطعة المقطوعة طولاً .

ومثله قوله تعالى « وأخْرجت الأرضُ أثقالَها » .

وُسَمَى مَا فَى الأَرْضَ قِطَعاً ؛ تَشْبِيها وتمثيلاً . وخَصَّ السَكَبِد . لأَنها من أَطايب الجزُور . واستعار القَيْء للإخراج .

\* ومنه حديث بدر «هذه مكَّة قَدْ رَمَتْكُم بأفلاذ كَبِدها » أرادَ صَمِيم قُريش ولُباَبَها وأشرَافَها ،كما يقال: فُلانٌ قَلْبُ عَشيرته ، لأنّ الكَبِدَ من أشْرِف الأعْضاء .

\* ومنه الحديث « إنّ فَتَى من الأنصار دَخَلَته خَشْيَةٌ من النار فحبَسَتْه فى البيت حتى مات ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنّ الفَرَق من النار فَلَذَكَبِدَه » أى خَوْف النار قَطع كَبده .

﴿ فَلَرْ ﴾ (س) فيه « كُلِّ فِلِزِّ أُذِيبَ » الفِلِزِّ بكسر الفاء واللام وتشديد الزَّاى: ما في الأرض من الجواهر المَعْدنية ، كَالذَّهب والفِضَّة والنَّحاس والرَّصاص . وقيل : هو ما يَنْفيه الكِيرُ منها .

\* ومنه حديث على « مِن فِلزَّ اللُّجَيْن والعِقْيان » .

﴿ فَلَسَ ﴾ ﴿ فَلِهِ « مِن أَدْرَكُ مَالَهُ عَنِد رَجُلُ قَد أَفْلَسَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ﴾ أَفْلَسَ الرجُل : إذا لم يَبْقَ له مال . ومعناه صارت دراهُمُه نُلُوسا .

وقيل : صَارَ إلى حال 'يقــال ليس معه فَلْس . وقد أَفْلَسَ 'يَفْلِسُ إِفْلاَساً فَهُو مُفْلِس ، وفَلَّسَهُ الحاكم تَفْلِيسا . وقد تكرر في الحديث .

\* وفيه ذكر « فُلْس » بضم الفاء وسكون اللام : هوصَنَم طَيِّئ ، بعَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا لِهِدْمِه سنة تسع .

- ﴿ فِلَسْطِينَ ﴾ \* هي بكسرالفاء وفتحاللام : الـكُورةالمعروفة فيما بين الارْدُنَّ وديار مصر ، وَأُمَّ بلادِها بيت المقدس .
- ﴿ فَلَطَ ﴾ [ ه ] فى حديث عمر بن عبد العزيز « أَمَر بِرَجُــلِ أَن يُحَدّ ، فقال : أَضْرَبُ فِلاَطَا ؟ » أَى فَجأة ، وهي بُلُغَة هُذَيل .
- ﴿ فَلَطْحَ ﴾ \* فَى حَدَيْثُ القيامة « عليه حَسَـكَة مُفَلَّطَحَة ، لَمَا شُوْكَة عَقِيفة » الْمُفَلَّطَح : الذي فيه عَرْض واتَسَاع .
- \* وفى حــديث ابن مسعود « إذا ضَنُّوا عليــه بالمَفَلْطَحَة » قال الَخُطَّابي : هي الرُّقَاقة التي فُلْطِحَت : أي بُسِطَت . وقال غيره : هي الدَّرَاهِم .

ويروى « الطَّلْفَحَة » وقد ذُ كِرت فى الطاءُ .

- ﴿ فَلَغَ ﴾ [ ه ] فيه « إنى إنْ آنِهِم يُفْلَغُ رأسى كَا تُفْلَغُ العِثْرَة » أَى يُكُسَر ، وأصل الفَلْغ : الشَّقُ . والعِثْرة : نبث .
- [ ه ] ومنــه حديث[ ابن (۱ )] عمر « أنه كان يُخْرِج يدَيْه فى السجود وهما مُتَفَلِّفَتَان » أَى مُتَشَقِقِّتَان من البَرْد .
- ﴿ فَلَفُلَ ﴾ ( ه ) في حــديث على « قال عَبْدُ خَيْر : إنه خرج وقت السَّحَر فأَسْرَعْت إليه لأَسْأَله عن وقت الوَّتْر ، فإذا هو يَتَفَلْفَلَ » .

وفى رواية السُّلمى « خرج علينا على وهو يَتَفَلْفَلَ » قال الخطّابى : يقال : جاء فلان مُتَفَلْفلاً : إذا جاء والسُّواك فى فِيه يَشُوصُه . ويقال : جاء فلان يَتَفَلْفَل إذا مَشَى مِشْيَة المُتَبَخْتر . وقيل : هو مُقارَبة الْخطا ، وكِلا التَّفْسِيرِين مُحْتَمِل للرَّوا يَتِين .

وقال القُخَيبي : لا أَعْرِف يَتَفَلْفَل بمعنى يَسْتَاك ، ولعلَّه « يَتَتَفَلَّ » لأن مَن اسْتَاك تَفَل.

﴿ فَلَقَ ﴾ (هَ) فيــه «أنه كان يَرى الرُّؤيا فتأتى مِثْلَ فَكَق الصَّبَح » هو بالتحريك ضَوْؤُه وإنارَتُه . والفَلق : الصَّبَح نَفْسُه . والفَكْق بالسكون : الشَّقُّ .

\* ومنه الحديث « يافا لِقَ الحجبِ والنَّوى » أَى الذي يَشُق حبَّة الطَّعام ونَوى التَّمر للْإِنْبات

<sup>(</sup>۱) من ۱ ، والهروى ، والفائق ۲/۲۹۲ .

- \* ومنه حديث على « والذي فَلَق الحَبَّةَ وبرَأُ النَّسَمة » وكثيرا ماكان يُقْسِم بها .
  - \* ومنه حديث عائشة « إنّ البُكاءَ فالقُ كَبدى » .
- \* وفي حديث الدجَّال « فأشرَف على فَلَقٍ من أَفْلاق الحَرَّة » الفَلَق بالتَّحريك : المطْمَئِن من الأرض بين رَبُوَ تَبِن ، ويُجْمَع على فُلْقاَن أيضاً .
- \* وفى حديث جابر « صَنَعْت للنبى صلى الله عليه وسلم مَرقَة يُسَمِّيها أَهلُ المدينة الفَلِيقَة »قيل: هى قِدْر يُطْبَخُ وُيثْرَدُ فيها فِلَق الْخُبْز ، وهى كِسَرُه .
- [ه] وفى حديث الشَّعْبِيّ ، وسُيْل عن مَسْأَلة فقال : « مايقول فيها هؤلاء المَفَالِيق ؟ » هم الذين لامال لهم ، الواحِدُ:مِفْلاق ، كالمَفالِيس، شَبَّه إِفلاَسَهُم من العِلم وعَدَمه عندهم بالمَفاليس من المال.
  [ه] وفي صفة الدجَّال « رأيتُه فإذا رجُلُ فَيْلَقُ أَعُورُ » الفَيْلَق : العظيم . وأصْل الفَيْلَق: العظيمة ، والياء زائدة .
  - قال الْقُتَنْيِي : إن كان محفوظا ، وإلا فإ َّمَا هو « الْفَيْلَمَ » ، وهو العَظيم من الرِّجال .
- ﴿ فَلْكَ ﴾ [ ه ] في حسديث ابن مسعود « تَرَكُّتُ فَرَسَكَ كَأَنَّهُ يَدُور في فَلَكَ » شَبَّه في
  - دَوَرَانه بِدَوَرَان الفلك ، وهو مَدَار النُّجوم من السماء ، وذلك أنه كان قد أصابَتْه عَيْن فاضْطَرب .
    - وقيل : الفَلَك : مَوْج البَحْر ، شَبَّه به الفَرس في اضْطِرَ ابه .
- ﴿ فَلَلَ ﴾ ( ه ) في حــديث أمّ زَرْع « شَجَّكِ ، أو فَالَّكِ ، أو جَمَع كُلاَّ لَكِ » الفَلُّ : الفَلُّ : الفَلُ الكَمْسر والضَّرْب ، تقول : إنَّهَا مَمَه بَيْن شَجِّ رَأْسٍ ، أو كَشر عُضُو ، أو جَمْع بَيْنَهما . وقيــل : أراد بالفَلِّ الْخصومة .
- \* ومنه حديث سيف الزبير « فيه عَلَّهُ فُلَّهَايَوْم بَدْر » الفَلَّة : الثُّلْمُة فىالسَّيف، وجمُّها : فُلول.
  - \* ومنه قول الشاعر (١):
  - \* بِهِنَّ أُفُولُ مِنْ قِرَاعِ الْـكَتَأَلْبِ \*
- \* ومنه حديث ابن عوف « ولا تَفُلُّوا الْمَدَى بالاخْتِلاف بَيْنَـكُم » الْمُدَى : جمع مُدْية ، وهي السِّكِّين ، بفَلِّها كَنَى عن النِّزاع والشِّقاق .
- (۱) هو النابغة الذبياني . والبيت في ديوانه ص ١٥ ، بشرح كرم البستاني . بيروت ١٩٥٣ م وصدره : \* ولا عيبَ فيهم غيرَ أن سُيوفَهمْ \*

- \* ومنه حديث عائشة تَصِف أباها « ولا فَلُوا لَهُ صَفَاة » أَى كَسَرُوا له حَجَرا ، كُنَتْ به عن قُوته فى الدِّين .
- \* ومنه حديث على « يَسْتَرَلُ ۚ لُبَّكَ ويَسْتَفِلُ ۚ غَرْ َبَكَ » هو يَسْتَفْعِل ، من الفَلَ : الـكَسْرِ . والغَرْب : اكحد .
- (س) وفى حديث الحجّاج بن عِلَاطَ « لَعَلَى " أَصِيبُ مِن فَلَ " مُحَمَّد وأَصْحَابِه » الفَلُ : القَوْمِ المُنهْزِمُون ، مِن الفَلّ : الـكسر ، وهو مصدر شَّى به ، ويقع على الواحد والاثنين والجميع ، ورُبَّمَا قالوا : فُلُول و فِلَال . وفَلَّ الجيشَ يَفُلُه فلا الذَا هَزَمَه ، فهو مَفْلُول ، أراد : لَعَلِّى أَشْتَرِى مِمَا أَصِيبُ مِن عَناتُمْهُم عند الهزيمة .
  - \* ومنه حديث عاتـكة « فَلُّ مِنَ القَوم هَارِبُ » .
    - \* ومنه قصيد كعب:

## \* أَن يَترُكَ القِرْنَ إِلاَّ وهُو مَفْلُولُ \*

أى مَهْزُومٍ.

- ( ه ) وَفَى حــديث معاوية « أنه صَعِد المِنْبِرَ وَفَى يده فَلِيــلَةٌ وَطَرِيدَة » الفَلِيلَة : السَّكَبَّةُ مِنَ الشَّعْر .
- \* وفى حديث القيامة « يقول الله تعالى : أى فُلْ ، أَلَمْ ۚ أَكُرُمْكُ وأَسَوِّدْكَ » معناه يافُــلانُ، وليس تَرْ خِيا له ؛ لأنه لا يقال إلاَّ بسكون اللام ، واوكان ترخيا لفَتَحُوها أو ضَمُّوها .

قال سيبويه: ليست تَرْخِيما ، وإنما هي صِيغَة ارْتُجِلت في باب النِّداء. وقد جاء في غـير النِّداء. قال (۱) .

# \* في جَّهَ إِ أَمْسِكُ فُلَانًا عَنْ فُلِ \*

فكسر اللام للقافية .

وقال الأزهرى: ليس بتَرْخيم فُلان ، ولكِنَّهَا كلة على حِدَة ، فَبَنُو أَسَد يُو قِعونَهَا على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث ، بلفظ واحد ، وغيرهم 'يثَنَّي ويَجْمَع ويؤنث .

(١) هو أبو النجم العِجْلي . كما في الصحاح (فلل) .

وفُلان وفلانة : كناية عن الذَّ كَر والأنثى من الناس ، فإن كَنيْت بهما عن غير الناس قلت : الْفُلان والفُلانة .

وقال قوم : إنه تَرْخِيمِ فُلان ، فحذ فِت النون للتَّرخيم ، والأ لِفُ لسكونها ، وتُفْتح اللام وتُضَمَ على مذهبي الترخيم .

(س) ومنه حديث أسامة في الوالى الجائر « يُلقَى في النار فتَنَدْرَلِقُ أَقْتَابُهُ ، فيقال : أي فُلْ ، أين ما كنت تَصِف ؟ » وقد تكرر في الحديث.

﴿ فَلَمَ ﴾ ( ه ) في صفة الدَّبَال « أَقْمَرَ فَيْلَمَ » وفي رواية « فَيْلَمَا نِيًّا » الْفَيْلَمَ : العظيم الْجُثَّة . والْفَيْلُم : المناف والنون المبالغة . الْجُثَّة . والْفَيْلُم : الله بريادة الألف والنون المبالغة . ﴿ فَلَهُم ﴾ ( ه ) فيه « أَنْ قَوما افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهم ، فَاتَّهُمُوا المُرَأَة ، فجاءت مجوز فَلَهُم ﴾ ( ه ) فيه « أَنْ قَوما افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهم ، فَاتَّهُمُوا المُرَأَة ، فجاءت مجوز فَلَهُم ﴾ فَلُهُم أَنَّ الله فَرْجَها . وذَكُره بعضُهم بالقاف .

﴿ فَلا ﴾ (س) في حديث الصَّدَقة «كَا يُرَبِّي أَحَدُ كَمَ فَلُوَّهُ » الْفَلُوُّ : الْمَهْرُ الصَّغير . وقيل : هو الفَطِيم من أوْلاد ذَواتِ الحَافِر .

(س) ومنه حديث طَهِ فَهَ « والفَلُو ُ الضَّابِيس » أَى الْمَهْرِ العَسِر الذي لم يُرَض .

- \* وفى حديث ابن عباس « امْرِ الدَّمَ بما كان قاطعاً من لِيطَةٍ فَالِيَة » أَى قَصَبة وشُقَّة قاطِعة ، وتُسَمَّى السِّكِيِّنُ الفَالِيةَ .
- \* وفى حديث معاوية « قال لسعيد بن العاص : دَعْه عنك ، فقد فَايْتُه فَلْيَ الصَّلَع » هو مِن فَلْيِ الشَّعْر وأُخْذِ القَمْل منه ، يعنى أن ّ الأَصْلَع لا شَعْرَ له فيَحْتاجَ أن رُيفْـلَى .

# ﴿ باب الفاء مع النون ﴾

﴿ فَنَحَ ﴾ ( ه ) فى حديث عائشة ، وذ كَرَت عَمَر « فَفَنَحَ الـكَفَرَة » أَى أَذَلَّهَاوَقَهَرَها. \* ومنه حديث المتعة «بُرْدُ هذا غير مَفْنُوخ » أَى غير خَلَق ولا ضَعيف. يقال: فَنَخْت رأسه وفَنَّخْته: أَى شَدَخْته وذَلَّلْته.

﴿ فند ﴾ (ه) فيه « ما يَنْتَظِر أحدُ كم إلا هَرَماً مُفْنِدا ، أو مَرضا مُفْسِدا » الفَندُ في الأصل:

الكذب. وأَفْنَدَ : تَكَلَّم بِالفَنَد. ثم قالو اللشيخ إذا هَر م : قد أَفْنَد، لأنه يَتَكُلُّم بِالْمَحَ ف (١) من الكلام عن سَنَن الصِّحة. وأَفْنَده الكِبَر: إذا أوقعه في الفنَد.

\* ومنه حديث التَّنُوخيّ رسول هِرَ قُل « وكان شيخا كبيراً قد بَاغَ الفَنَد أَو قَرُب » .

[ه] ومنه حديث أمّ مَعْبَد «لا عا بِسٌ ولا مُفَنَّد » هو الذي لا فائدة (٢) في كلامه الكبَر أصابه.

وَفيه « أَلا إِنِّى مِن أُو لَكُمْ وَفَاةً ۚ تَتَّبِعُونِى أَفْنَاداً أَفْنَاداً يُهُلِكُ بِعِضَكُم بِعِضاً » أي جَاعات مُتَفَرٌ قين قوما بعد قوم ، واحدُهم: فِنْد ·

والفِنْدُ : الطَّائْفة من الليل . ويقال : هم فِنْدٌ عَلَى حِدَة : أَى فِئْة .

[ ه ] ومنه الحــديث « أَسْرَعُ الناسِ بِي مُلحوقًا قَوْمِي ، ويَعيش الناسُ بَعْدَهُم أَفْنَادًا يَقْتُلُ بِعضُهم بعضا » أَى يَصِيرُون فِرَقا مُخْتَــلفين .

[ ه ] ومنه الحديث « لما تُوتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى عليه الناس أَفْنَاداً أَفْنادا » أَى فِرَ قاً بعد فِرَ ق ، فُرَادَى بلا إمام .

[ه] ومنه الحديث « أن رجلا قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم : إنى أريد أن أفَنَد (٢) فَرَسا» أى أَرْ تَبِطه وأَنَّخُذه حصنا ومَلاَذاً ، ألجأ إليه كما كيلْجأ إلى الفِنْد من الجبل ، وهو أنفُه الخارج منه وقال الزنخشرى : يجوز أن يكون أراد بالنَّفْنيد التَّضْمِير ، من الفِنْد : وهو الفُصْن (١٠) من أغصان الشجرة : أى أضَمَّرُه حتى يصير في ضُمْرْه كالغُصْن (٥٠) .

\* ومنه حديث على « لو كان جَبَلاً لـكان فِنْدا » وقيل: هو الْمُنفَرِد من الجبال.

﴿ فَنَعِ ﴾ \* في حديث معاوية « أنه قال لابن أبي مِحْجَن الثَّقَنَى: أبوك الذي يقول : إِذَا مُتُ فَادْ فِنِّي إلى جَنْب كَرْمَةٍ تُرُوِّي عِظَامِي في التراب عُرُوقُهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالمخرَّف »بالخاء المعجمة ، وأثبتناه بالحاء المهملة من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « هو الذي لا فند في كلامه »والتصحيح من ١ ، والهروى ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إني أفند »والتصحيح من ١، واللسان، والهروى، والفائق ٢/٠٠٣

<sup>(</sup>٤) عبارة الزمخشرى: « وهو الغصن المائل » .

<sup>(</sup>o) عبارة الزمخشرى : «كفصن الشجرة » .

ولا تَدْ فِنَنِّى فِي الفَلاةِ فَإِنَّى أَخَافُ إِذَا مَامُتُ أَنْ لَا أَذُوقِهَا فَقَالَ : أَبِي الذِي يقولَ :

وقَدْ أَجُودُ وَمَا مَالَى بِذِى فَنَعِ وَأَكْتُمُ السِّرَ فَيه ضَرْبَةُ الْمُنُقِ الفَنَعُ : المَالَ الكثير. يقال : فَنِع َ [ يَفْنَع ] (١) فَنَعاً ، فهو فَنِيع ُ وَفَنِيع ُ إِذَا كَثَرُ مَالُه وَ كَماً . (الفَنيق » هو الفَحْل المُكْرَم من فَنق ﴾ (س) في حديث تُعير بن أَفْصَى (٢) ذكر « الفَنيق » هو الفَحْل المُكْرَم من الإبل الذي لا يُرْ كَب ولا يُهان ، لكرامته عليهم .

- \* ومنه حديث الجارُود «كالفَحْل الفَنيق » وجمعه: فُنُق وأَفْنَاق
- \* ومنه حديث الحجّاج « لمَّا حاصر ابن الزُّ بَيْر بمــكة ونَصَب المنجنييق عليها : \* خَطَّارةُ ۖ كَالْجُلُ الْفَنيقِ \*
- ﴿ فَنْكُ ﴾ (ه) فيه « أمرَ في جبريل أن أَنَعَاهَدُ فَنِيكَكَيَّ عند الوضوء » الفَنِيكان: العَظْمان النَّاشرَ ان أسفلَ الأذُنَين بين الصُّدْغ والوَجْنة.

وقيل: أَهَا العَظْمَان المتحرِّ كَانَ مِن المَاضِعَ دُونِ الصُّدْعَينِ (٣) .

- \* ومنه حــديث عبد الرحمن بن سابط « إذا توضَّأَتَ فلا تَذْسَ الفَنِيكَيْن » وقيل : أراد به تَخليل أَصُول شَعْر اللَّحية .
- ﴿ فَنَنَ ﴾ ﴿ فَنَنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَهْلُ الجِنة جُرْدُ مُسَكَحَّلُونَ أُولُو أَفَانِينَ ﴾ أى ذَوو شُعور وجُمَم . والأَفانين : جمع أَفْنَان ، والأَفْنَان : جمع فَنَن ، وهو الْخَصْلة من الشَّعْر ، تَشبيها بِغُصْن الشجرة .
  - \* ومنه حديث سِدْرة المنتَهَى « يَسِير الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الفَنَن منها مائة سنة » .
- ( ه ) وفي حديث أبان بن عثمان « مَثَلُ اللَّحْن في السَّرِيّ مَثَل التَّفْنين في الثَّوْب »التَّفْنين: البُقْعَة السَّخيفَة الرَّقيقة في الثوب الصَّفِيق . والسَّرِيّ : الشَّر يف النَّفِيس من الناس .
- ﴿ فَمَا ﴾ (س) في حديث القيامة « فَيَنْكُبُتُونَ كَمَا يَنْبُتَ الفَمَا مَقْصُور: عِنَبِ الثعلب. وقيل: شَجَرته، وهي سربعة النَّبات والنُّمُوّة.

<sup>(</sup>١) من ١، واللسان .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « أقصى » بالقاف . والتصحيح من اللسان ، وأسد الغابة ٤/١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : ومن جعل الفنيك واحدا من الإنسان فهو مُجتَّمَع اللَّحْيَين وسط الذَّقَن .

(س) وفيه «رجُل من أفناء الناس » أى لم يُعْلم ممن هو ، الواحد: فِنْوْ . وقيل: هو من الفِناء ، وهو المُنسَّعُ أمام الدَّار . ويُجُمْع الفِناء على أفنية . وقد تـكرر في الحديث واحِدا ومجموعا . \* وفي حديث معاوية « لوكنْتُ من أهل البادية بعثُ الفانية واشْتَريْت النَّامِية » الفانية : المُسِنَّة من الإبل وغيرها ، والنَّامِية : الفَتِيَّة الشَّابَّة التي هي في نُمُو ّ وزيادة .

### ﴿ باب الفاء مع الواو ﴾

﴿ فُوتَ ﴾ ( ه ) فيه « مَرَّ بِحَائَطٍ مَائُلٍ فَأَسْرَع ، فقيـل : يارسول الله ، أَسْرَعْتَ الْمَشْيَ ، فقال : أخاف موت الفَوَات » أى مَوْت الفَجْأة ، من قولك : فَاتَنَى فُلان بَكذا ، أَى سَبَقَنى به .

(ه) ومنه الحديث «أنّ رجُلا تفوت على أبيه في ماله فأنّى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارْدُدْ على ابْنكِ ماله ، فإنما هو سَهْمُ من كِنانَتك » هو من الفَوت: السَّبْق. يقال: تفوت فلان على فلان في كذا، وافتات عليه إذا انفرد برأيه دو نه في التَّصَرُّف فيه ، ولمّاضَمِّن معنى التَّهَلَّبُ عُدِّى بعَلى . والمعنى أنّ الابْن لم يَسْتَشِر أباه ولم يَسْتَأذِنه في هبّة مال نَفْسه ، فأتى الأبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له: ارْتَجِعه من المو هوب له وارْدُده على ابْنيك ، فإنه ومافي يده تحت يدك وفي ملكم مَلكتك، فليس له أن يَسْتَبدّ بأمْر دُونك فَضَر ب كو نه سَهْمامن كِنانَتِه مَثلًا لكونه بَعْضَ كَسْبه ، مَلكتك فليس له أن يَسْتَبدّ بأمْر دُونك فَضَر ب كو نه سَهْمامن كِنانَتِه مَثلًا لكونه بَعْضَ كَسْبه .

رُ هُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبْدَ الرَّحْمَىٰ بَنْ ابْنِ بَكُرْ ﴿ اَمْمِينَى يَقِمَاكُ عَلَيْهُ فَى بَعَالُهُ . ﴾ هو المعلنُ من الفَوَات : السبق . يقال لـكل مَن أَحْدَث شيئا فى أَمْرِكُ دُونَكَ : قَدْ افْنَاتَ عَلَيْكُ فَيْهِ . ﴿ فَدِ هِ لَهُ مِنْ هِ فَدِ دِنْ ثُنْ كُونِ . . . اللّهُ ﴿ كَتَاتَأَذُو النّاسُ فَنْ حَمَّا ﴾ الفَدُ ﴿ وَالْحَامَةُ مِنْ

﴿ فُوجٍ ﴾ ﴿ فَى حديث كعب بن مالك ﴿ يَتَلَقّا نِي الناسُ فَوْجًا فَوْجًا ﴾ الفَوْج : الجماعة من الناس ، والفَيْج مثله ، وهو مُخَفَّف من الفَيِّج ، وأصْلُه الواو ، يقال: فاج يَفُوج فهو فَيِيِّج ، مثل هانَ يَهُون فهو هَيِّن . ثُم يُحَفَّلَان فيقال : فَيْج وهَيْن .

﴿ فُوح ﴾ (س) فيــه « شِدّة اكحر ً من فَوْح جهنم » أَى شِدّة غَليانِمِــا وحَرِّها . ويُرْوَى بالياء . وسيجيء .

(س) وفيه «كان يأمُرنا في فَوْح حَيْضِنا أَن كَأْتَزِرَ » أَى مُعْظَمِه وأَوَّلِهِ .

﴿ فُوخ ﴾ ( ه ) فيه « أنه خَرَج يُر يَد حَاجَة ، فاتَّبَعَه بعض أصحابه ، فقال : تَنَحَّ عَنِّى فإنّ كُلُّ بَائلةٍ تُفِيخ » الإِفَاخَة : الحَدَث بِخَرُوج الرِّيح خاصَّة . يقال : أَفَاخَ مُيفِيخ إِذَا خَرَج منه

ريح ، وإن جَمَّلت الفِعْـل للصَّوت قاَتَ : فَاخَ يَفُوخُ ، وَفَاخَت الرِّ يَحُ نَفُوخ فَوْخاً إِذَا كَانَ مَع هُبُوبِها صَوْت . وقوله « بائلة » : أَى نَفْسُ بائلة .

﴿ فُود ﴾ (س) فيه «كان أكثرُ شَيْبه في فَوْدَىْ رأسه » أى ناحِيَنَيْه ،كُلُّ واحِدٍ منهما فَوْد. وقيل: الفَوْد مُعْظَمُ شَعر الرأس.

[ ه ] وفي حــديث معــاوية « قال لِكَبيد : مابالُ العِلاوةِ بين الفَوْدَين ! » هما العِدْلَان . كُلُّ واحِد منهما فَوْد .

#### \* وفى حديث سَطِيح:

\* أمْ فَادَ فَازْلَمَ ۖ به شَأْوُ الْعَنَنْ \*

يقال : فادَ يَفُود إذا مات . ويُرْوَى بالزاى بممناه .

﴿ فُورٍ ﴾ (س) فيه « فجعل الماه يَفُور مِن بين أصابِعه » أَى يَغْلِي ويَظْهَر مُتَدَفِّقًا .

\* ومنه الحديث «كلاًّ بَلْ هي حُمَّى تَثُور أَوْ تَفُور » أَى يَظْهَر حَرُّها .

\* ومنه الحديث « إنّ شِدّة الحرّ من فَوْر جهنم » أى وهَجها وغَلَياً لها .

(س) وفى حــديث ابن عمر « مالم يَسْقُط فَوْرُ الشَّفَق » هو بَقِيَّة خُمْرة الشمس فى الأَفْق الغَرْ بى ، سمى فَوْرًا لِسُطُوعه وحُمْرَته . ويُروَى بالثاء . وقد تقدّم .

(س) وفى حديث مِعْضَد « خرَج هو وفلان فضَر بُوا الجِيام وقالوا : أُخْرِجْنا من فَوْرَة الناس » أَى مِنْ نُحِبَّتَمَعهم ، وحيث يَفُورُون في أَسْوَ اقِهم .

\* وفى حديث مُعَلِّم « نُعْطِيكُم خمسين من الإبل فى فَوْرِنا هذا » فَوْرُكُلّ شَيء: أُوَّله .

(فوز) (ه) فی حدیث سَطِیح:

\* أم فَازَ فَازْلَمَ ۗ به شَأْوُ العَنَنْ \*

فَازَ يَفُوز ، وَفَوِّز إذا مات ، ويُروى بالدال بمعناه . وقد سبق .

\* ومنه حديث كعب بن مالك « واسْتَقْبَل سَفَراً بعيداً ومَفاَزاً » المَفاز والمَفازة : البَرِّيَّة القَفْر . والجمْع : المَفاوِزُ ، سُمِّيت بَفاؤلا من الفَوْز : البَّجاة . وقيل : سُمِّيت بَفاؤلا من الفَوْز : النَّجاة . وقد تكرر في الحديث .

- ﴿ فُوضَ ﴾ \* في حــديث الدعاء « فُوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ » أَي رَدَدْتُهُ . يقال : فَوَّضَ إِلَيْهُ الْأَمْرِ تَفُويْضا إِذَا رَدِّه إِلَيْه وجعله الحاكم فيه .
  - \* ومنه حديث الفاتحة « فَوَّضَ إِلَى َّ عَبْدى » وقد تكرر في الحديث.
- (ه) وفي حديث معاوية «قال لدّغْفَل بن حنظلة : بِمَ ضَبَطْتَ ما أَرَى ؟ قال : بِمُفَاوَضَة العلماء ، قال : مَامُفَاوَضَة العلماء ؟ قال : كنتُ إذا لَقيت عالما أَخَذْتُ ماعنده وأعْطَيْتُه ماعندى » المُفَاوَضَة : الْمَسَاوَاة والْمُشَارَكة ، وهي مُفَاعلة من التّفُويض ، كأنّ كُلَّ واحد منهما ردَّ ماعنده إلى صاحبه . وتَفَاوَض الشَّر يكان في المال إذا اشْتَركا فيه أَجْمَع . أراد مُحَادَثَة العلماء ومُذَا كُرتَهم في العِلْم . فوع ﴾ (ه) فيه « احْبِسُوا صِبْيانَكم حتى تذهب فَوْعَةُ العِشَاء » أَيَاوَلُه ، كفَوْرَته . وفَوْعَة الطّيب : أوّل ما يَفُوح منه . ويُرْوَى بالغين ، لغة فيه .
- ( فوف ) (س) في حديث عثمان « خَرَج وعليه حُلَّةُ أَفْوَافٍ » الأَفْوَاف : جمع فُوف ، وهو القُطْن ، وواحدة الفُوفِ : فُوفَة ، وهي في الأصل : القِشرة التي على النَّوَاة . يقال : بُرْدُ أَفُوَافٍ ، وحُلَّةُ أَفْوَافٍ بالإضافة ، وهي ضَرْب من بُرُود اليّمن ، وبُرْدُ مُفَوَّف:فيه خُطوطُ بياضٍ. أَفْوَافٍ ، وحُلَّةُ أَفْوَافٍ بالإضافة ، وهي ضَرْب من بُرُود اليّمن ، وبُرْدُ مُفَوَّف:فيه خُطوطُ بياضٍ. (س) وفي حديث كعب « تُرْفَع للعَبْد غُرْفَةٌ مُفَوَّفَة » وتَفْويفُها : لَبِنَة من ذَهب وأخرى من فضَّة .
- ﴿ فُوقَ ﴾ (ه) فيه « أنه قَسمَ الفنائم يوم بَدْرٍ عن نُواقٍ » أَى قَسمَها في قَدْر نُواقِ الله الله المنائم يوم بَدْرٍ عن نُواقٍ » أَى قَسمَها في قَدْر نُواقِ نَاقة ، وهو ما بين الخُلْبَةَيْن مِنَ الرَّاحة ، وتُضَمَّ فاؤه وتُفْتَح .
- وقيل: أراد التّفْضِيل فى القِسْمة ، كَأَنه جَعَلْ بَعْضَهُمَأْ فُوَقَ مَن بَعْضَ، عَلَى قَدْرِ غَنائَمَهُمُ " وَبَلاَئِهُم . و« عن » ها هنا بمَـنْزِلتها فى قولك: أعْطَيْته عن رَغْبة وطِيب نَفْس ؛ لأن الفاعل وقْتَ إنْشاء الفعل إذا كان مُتَّصِفًا بذلك كان الفعل صادِراً عنه لا محالة ، ومُجاوِزاً له .
  - \* ومنه الحديث « عِيادة المريض قَدْر فُو اق الناقة» .
- ( ه ) وحديث على « قال له الأَشْتَر (٢) يَوْمَ صِفِّين : أَنْظِر نَى فُوَاقَ نَاقَةٍ » أَى أَخِّر نَى قَدْرَ ما بَيْنِ الْحَلْبَتَين .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « غَنائِهِم » . وكأنه أشبه . (٢) الذى فى اللسان : « الأسير » .

- (ه) وحديث أب موسى ومعاذ « أمّا أنا فأَتَغَوَّقُهُ تَفَوُّقًا » يعنى قِراءة القُرآن : أى لا أقْرَأُ ورْدِى منه دفْعة واحدة ، ولـكن أقرَّؤه شيئا بعد شيء فى لَيْـلى ونهارى ، ، مأخوذ من فُوَاق الناقة ، لأنها تُحْلَبُ ثُم تُراحُ حتى تَدِرَّ ثم تُحْلَب .
- \* ومنه حديث على « إِنَّ بَـنِي أُمَيَّة ليُفُوِّقُو نَنِي تُرُاثَ محمدٍ تَفُوِيقا » أَى يُعْطُونِي من المـال قليلا قليلا .
- \* وفى حــديث أبى بــكر فى كتاب الزكاة « من سُيْل فَوْقَهَا فلا يُعْظَهُ » أى لا يُعْظَى الزيادة المطلوبة .

وقيل: لا يُعْطيه شيئًا من الزكاة أصلا؛ لأنه إذا طَلَب ما فَوْقَ الواجب كان خائنًا ، وإذا ظهرَت خيانَتُهُ سَقَطَت طاعتُه .

- \* وفيه «حُبِّب إلىَّ الجمالُ حتى ما أحِبُّ أن يَفُوقَنَى أحَدُ بِشِراكِ نَمْـلُ » فُقْتُ فُلاَنا أَفُوقُه : أى صِرْتُ خيراً ممنه وأعْلى وأشْرَف ، كأنك صِرْتَ فَوْقَـه في المَرْ تَبة .
  - \* ومنه « الشيء الفائق » وهو اَلجيِّد الخالِصُ في نَوْعِه .
    - \* ومنه حديث حُنَين:

فهاكان حِصْنُ ولا حابِسْ يَفُوقانِ مِرْ داسَ في تَجْمَعِ

- \* وفى حديث على يَصِف أبا بكر «كنتَ أَخْفَضَهم (١) صَوتاً ، وأعلاهم فُوقاً » أى أكثرهم نصيباً وحَظًّا من الدين ، وهو مُسْتَعار من فُوق السَّهُم ، وهو مَوضع الوَتَرَ منه .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « اجْتَمْعْنا فأمَّرْ نا عَمَان ، ولم نَأْلُ عن خَيْرِ نا ذا فُوقٍ » أى وَلَيْنا أَعْلانا سَمْمًا ذا فُوقٍ ، أراد خَيْر نا وأ كَمَلنا، تامَّا في الإسلام والسابقة والفَضْل.
- \* ومنه حدیث علی « ومن رَمی بـکم فقد رَمی بأفُوقَ ناصِلِ » أی رَمَی بسَهُم مُنْـکَسِرِ الفُوق لا نَصْلَ فیه .
  - وقد تـكرر ذِكْر « الفُوق » فى الحديث .
  - \* وفيه « وكانوا أهل َبيْتِ فاقةٍ » الفاقَة : الحاجَة والفَقْر .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « أحفظهم » بالحاء المهملة والظاء المعجمة ، والمثدِت من ١ ، واللسان .

- \* وفي حديث سَهل بن سعد « فاسْتَفَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أينَ الصَّبيُّ؟ » الاسْتَفِاقة : اسْتِفعال ، من أفاق إذا رَجِع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه .
  - \* ومنه « إِفَاقَةُ المريض والمجنون والمُفشَى عليه والنائم » .
- \* ومنه حديث موسى عليه السلام « فلا أَدْرِى أَفَاقَ قَبْـلى أَمْ قَامٍ من غَشْيَته ِ؟» وقد تكررت في الحديث .
- ﴿ فُولَ ﴾ ﴿ فَيَحْدَيْثُ عُمْرُ ﴿ أَنَّهُ سَأَلَالْمُقْتُودُ ؛ مَا كَانَ طَعَامُ الْجِنِّ؟ قَالَ ؛ الْفُولَ ﴾ هو الباقيلاَّء.
- ﴿ فُوه ﴾ [ ه ] فيه « فلم ا تَفُوَّه البَقيع ﴾ أى دَخَل فى أولِ البَقيع ، فَشَبَّهُ بالفَم ِ ؛ لأنه

أول ما يُدْخل إلى الجوْف منه . ويقال لأوّل الزُّ فاق والنَّهر : فُوَّ هَتُـه ، بضم الفاء وتشديد الواو

- (س) وفى حديث الأحنف « خَشِيتُ أَن تَـكُونَ مُفَوَّهَا » أَى بَليِغا مِنْطِيقا ، كَأَنه مَأْخُوذُ مِن الفَوَهِ، وهو سَعَةَ الفَمَ .
- \* وفى حديث ابن مسعود « أَقْرَأَنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهُ إلى فيّ » أَى مُشافَهَ و رَقَال فيه : كلمنى فُوهُ إلى فيّ ، بالرَّفْع ، مُشافَهَ و رَقَال فيه : كلمنى فُوهُ إلى فيّ ، بالرَّفْع ، والجُملة في موضع الحال .

# ﴿ باب الفاء مع الهاء ﴾

- ﴿ فَهِد ﴾ (ه) فى حديث أم زَرْع ﴿ إِن دَلَحَل فَهِدَ ﴾ أى نام وغَفَل عن مَعايب البيت التي يَلْزَمُنى إصْلاحُها. والفَهْد يُوصَف بكثرة النوم ، فهى تَصِفه بالكرم وحُسْن الخُلُق ، فكأنه نائم عن ذلك أو سام ، وإنما هو مُتَناوم ومُتَعَافِل .
- ﴿ فَهُرَ ﴾ (هَ) فيه « أنه نَهَى عن الفَهُرْ » يقال : أَفْهَرَ الرَّجُل : إذا جَامَع جَارِيته وفى البيت أُخْرَى تَسْمَعُ حَسَّه .

وقيل : هو أن يُجَامِـع الجارية ولا 'ينْزِل معها ، ثم يَنْتَقَل إلى أُخْرى فَيُنْزِل معها . يقال : أَفْهَرَ يُفْهِر إِفْهَاراً ، والاسْم الفَهَر ، بالتحريك والسكون .

(س) وفيه « لَمَّا نَزَلَت « تَبَّتْ يدا أَبِي لَهَبٍ » جاءت امرأَتُه وفي يَدِها فِهُو \* » الفِهْر : الحَجَر مِلْ؛ الـكَفُّ . وقيل : هو الحَجَرُ مطلقا .

- (ه) وفي حديث على «رأى قَوْمًا قد سَدَلُوا ثيابَهِم، فقال : كأنهم اليهود خَرجوا من فهْرِهِم (١٠)» أَى مَواضع مَدارِسِهِم ، وهي كُلة نَبَطِيَّة أَو عِبْرانية عُرِّبت . وأصلها « بَهْرَة » بالباء .
- ﴿ فَهُقَ ﴾ ﴿ فَهُقَ ﴾ ﴿ هَ فَيه ﴿ إِنَّ أَبْفَضَكُمُ إِلَى النَّرْثَارُونِ الْمُتَفَيْهِقُونَ ﴾ هم الذين يتوسَّعون فى السكلام و يَفْتَحون به أفواههم ، مأخوذ من الفَهْق، وهو الامتِلاء والاتِّساع . يقال : أَفْهَقْتُ الإِناءَ فَفَهْق يَفْهُق فَهْقاً .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنّ رجُلا يُدْنَى من الجنة فتَنفَهِقُ له » أى تَنفتح و تَتْسِـع .
    - \* وحديث على « في هواء مُنْفَتَق وجَوٍّ مُنْفَهِق » .
    - \* وحديث جابر « فَنَزَعْنا في اَلحوْض حتى أَفْمِقْناه » .
- ﴿ فَهِه ﴾ (ه) في حديث عمر « أنه قال لأبي عبيدة يوم السَّقيفة : ابْسُط يَدَكُ لأبايعك ، فقال : ما سَمِعتُ منك أو ما رأيت منك فَهَّ فَى الإسلام قَبْلُها ، أَتُبايِعُنى وفيكم الصِّدّيق ؟ » أراد بالفَهَّ السَّقْطة والجُهْلة . يقال : فَهَّ الرجُلُ يَفَهُ فَهَاهَةً وفَهِّة ، فهو فَهُ وفَهِيهُ : إذا جاءت منه سَقْطة مِن العِيِّ وغيره .

# ﴿ باب الفاء مع الياء ﴾

- ﴿ فياً ﴾ \* قد تكرر ذكر « النيء » في الحديث على اختلاف تَصَرُّفه ، وهو ماحصل المسلمين من أموال الكفار من غير حَرْب ولا جِهاد . وأصل النيء : الرجوع . يقال : فاء كيفي فيئة وفيوءاً ، كأنه كان في الأصل لهم فر جَع (٢) إليهم . ومنه قيل للظّل الذي يكون بعد الزوال : فَيْء ؛ لأنه يَرْجع من جانب الفَرْب إلى جانب الشّرق .
- (س) ومنه الحديث « جاءت امرأة من الأنصار با بنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتاً فلان ، تُقلم علك يوم أُحُد ، وقد استفاء عمُّهما مالهما ومير آمَهُما » أى اسْتَرْجَع حَقَّهما من الميراث وجَعله فَيْئاً له . وهو اسْتَفْعل ، من النَيْء .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فُهُورِهم » والتصحيح من ١ ، واللسان ، والهروي ، والفائق ١/٥٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في ١: « ثم رجع ».

- (س) ومنه حديث عمر « فلقد رأيْتُنا نَسْتَفيء سُهُمانَهما » أي نأخُذها لأنفُسِنا ونَقَتْسم بها.
  - (س) وفيه « الْغَيْء على ذِي الرَّحم » أي العَطْف عليه والرجوع إليه بالْبرِّ .
- ( ه ) وفيه « لا يَلِيَنَّ مُفاي على مُفِيء » المُفاء : الذي افْتُتَحَت بلدته وكُورَته فصارت فَيثًا

للمسلمين . يقال : أفأتُ كذا : أى صَيَّرْتُهُ فيئًا ، فأنا مُفِيء ، وذلك الشيء مفاء ، كأنه قال : لا يَلِيَنَّ أحدُ من أهل السَّواد على الصحابة والتابعين الذين افْتَتَحُوه عَنْوة .

- \* وفي حديث عائشة « قالت عن زينب رضى الله عنها : ما عَدا سَوْرَةً من حَدّ (١) تُسْرِع منها الفيئة » الفِيئة ، بوَزن الفِيعة : الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشرَه .
- \* وفيه « مَثَلُ المؤمر: كالخامة من الزَّرْع ، من حيث أتَتُها الربحُ لَنَفَيِّمُها » أَى تَحَرَّ كَهِــا وُتُميلُها يمينا وشِمالاً .
- (س) وفيه « إذا رأيتم النّيء على رؤوسهن ، يعنى النساء ، مثل أسنمة البُخْت فأغْلِموهن أن الله لا يَقْبل لهن صلاة » شَبّه رؤوسَهن بأسنيمة البُخت ، لكثرة ماوصلْنَ به شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يُفَيّنُها : أى يُحَرّ كها خُيَلاءً وعُجْبا .
- \* وفى حديث عمر «أنه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فكالمّه ، ثم دخل أبو بكر على تفييئة ذلك »أى على أثره . ومثله : تَفِيفةِ ذلك . وقيلِ : هو مقلوب منه ، وتاؤه إمّا أن تكون مزيدة أو أصلية .

قال الزمخشرى: « فلا تكون مزيدة والْبِنْية كما هى من غير قَلْبُ<sup>(۲)</sup>، فلوكانت التَّفِيئة تَفْعلةً من النَّفِيء خَلَر جتْ على وَزْن تَهُنِيئة (<sup>۳)</sup>، فهى إذاً لَوْلا القابُ: فَعِيلة ، ولكن القلب عن التَّئِيفة (<sup>۱)</sup> هو القاضى بزيادة التاء » ، فتكون تَفْعِلة . وقد تقدّم ذكرها أيضا فى حرف التاء .

﴿ فَيْجَ ﴾ ﴿ فَيْهِ ذَكُرِ ﴿ الْفَيْجَ ﴾ وهو الْمُسْرَعُ فَىمَشْيَهِ الذَّى يَحْمِلِ الْأَخْبَارِ مِنْ بَلَدَ [إلى بلد] (\*) والجُمْع : فَيُوْج ، وهو فارسيّ مُعَرَّب .

- (١) رُويت : « من غَر ْب » وسبقت في ( غرب ) .
- (٢) انظر الفائق ٢ \٣٠٦ (٣) في الفائق : « تَمْهِينَّة »
- (٤) فى الفائق: « ...عن التَّئييفَة وهو القاضى» (٥) من ١، واللسان، والدر النثير.

- ﴿ فَيْحَ ﴾ (هُ سُ ) فَيْهِ « شُدَّةُ الحُرِّ مِن فَيْحَ جَهُمُ » الْفَيْحِ : سُطُوعِ الحَرِّ وَفُوَرَانه . ويقال بالواو ، وقد تقدَّم . وفاحت القِدْر تَفِيح وَتَفُوحِ إذا غَلَت. وقد أخرجه تَخْرِج التشبيه والتمثيل: أَى كَأَنه نارُ جَهْمَ فَى حَرِّها .
- \* وفى حديث أمّ زَرْع « وَبَيْتُهَا فَيَّاح » أى واسِع . هكذا رواه أبو عبيد مُشَدّدا . وقال غيره : الصواب التخفيف .
- (س) ومنه الحديث « اتخَذ ربَّك في الجنة وادِيًا أَفْيَحَ مِن مسْك » كُلُّ موضع واسع . يقال له : أَفْيَح . ورَوْضة فَيْحاة .
- [ ه ] وفى حــديث أبى بكر « مُلْـكاً عَضُوضاً ودَماً مُفاحا » يقال : فاحَ الدَّم إذا سال ، وأَفَحْتُه : أَسَلْتُه .
- ﴿ فيد ﴾ في حـديث ابن عاس ﴿ في الرجُل يَتْ فِيد المال بطريق الربْح أو غـيره ، قال : يُزَكّيه يومَ يَسْتَغِيده ﴾ أى يوم يَملِكُه . وهـذا لعلّه مذهب له ، وإلا فلا قائل به من الفقهاء ، إلا أن يكون الرجل مال قد حال عليه الحول واسْتَفاد قبل وُجوب الزكاة فيه مالاً ، فيُضيفُه إليه ويَجْعل حَوْلَهما واحدا ويُزَكّى الجميع ، وهو مذهب أبى حنيفة وغيره .
- ﴿ فيص ﴾ (ه) فيه «كان يقول [عليه السلام (١)] في مرضِه: الصلاةَ وما ملكتُ أيمانُكُم ، فجعل يَتَكلم وما رُيفِيص بها لسانُه » أي ما يَقْدر على الإِفْصاح بها.
  - وفُلان ذُو إفاصة إَذا تـكلم: أَى ذُوبَيان .
- ﴿ فَيْضَ ﴾ ( س ) فيه « ويَفْيِضَ المالُ » أَى يَـكُثُرُ ، من قولهم: فاض الماء والدَّمْع وغيرها يَفْيِض فَيْضاً إذا كَثُر .
- \* ومنه « أنه قال لِطَلْحة : أنت الفَيَّاض » سُمِّى به لِسَعَة عَطائه وكُثْرته ، وكان قَسَم فى قَوْمه أربعائة ألفٍ ، وكان جَوَاداً .
- \* و في حديث الحج « فأفاض مِن عَرفة » الإفاضة: الزَّحْفُ والدَّفْع في السَّير بـكثرة، ولا يكون إلاَّ

<sup>(</sup>١) من ١، واللسان.

عن تَفَرُّق وَجَمْع ، وأَصْل الإِفاضة : الصَّبُّ ، فاسْتُميرت للدَّفْع فى السَّير . وأَصْله : أَفاض نَفْسَه أُو راحِلته ، فرفضوا ذِ كُر المفعول حتى أَشْبَه غير المُتَعَدِّى .

\* ومنه «طَوَافُ الإِفاضة يوم النَّحْرِ» يُفيضمن مِنَّى إلى مَكَة فَيُطُوف ، ثُمُّ يَرْجِـع. وأَفاض القومُ فَى الحديث يُفيضون إذا انْدَفعوا فيه .

وقد تكرر ذكر « الإفاضة » في الحديث فِعْــلا وَقُوْلا .

- (س) وفي حديث ابن عباس « أُخْرَج الله ذُرِّية آدم من ظَهْره فأفاضهم إفاضةَ القِدْح » هي الضَّرْب به وإجالته عند القِمار . والقِدْح : السَّهم ، واحد القِداح التي كانوا يُقامِرون بها .
- (س) ومنه حديث اللَّقَطَة « ثم أفضِها في مالكِ » أَى أَلْقِها فيه و اخْلَطْها به ، من قولهم : فاضَ الأَمْرُ ، وأفاض فيه .
  - [ ه ] وفى صِفته عليه الصلاة والسلام « مُفاضُ البَطْن » أى مُسْتُوى البَطْن مع الصَّدر . وقيل : المفاض : أن يكون فيه امْتِلاء ، من فَيْض الإناء ، ويُرِيد به أسفل بطنه .
- (ه) وفى حديث الدَّجال « ثم يكوِن على أثر ذلك الفَيْض » قيل : الفَيْض ها هنا المَوْت . يقال : فاضَت نفسُه : أى لُعابُه الذى يَجْتَمَع على شَفَتَيْه عند خروج رُوحه . ويقال : فاض الميت بالضادَّ والظاء ، ولا يقال : فاظَت نفسه بالظاء . وقال الفرّاء : قَيْسٌ تقول بالضاد ، وَطَيِّي، تقول بالظاء .
- ﴿ فَيْظَ ﴾ ﴿ فَيْهِ ﴿ أَنَهُ أَقْطُعُ الزُّ بِيرِ حُضْرَ فَرَسِهِ ، فَأَجْرِى الفَرَسَ حَتَى فَاظَمْ رَمَى بَسَوْطِهِ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ حَيْثَ بَلِغُ السَّوْطُ ﴾ فاظَ بمعنى مات .
  - \* ومنه حديث قَتْل ابن أبي اُلحَقَيق « فاظ وإِلَه ِ بني إسرائيل » .
- \* ومنه حدیث عطاء « أرأیت المربضَ إذا حانَ فَوْظُه » أَى مَوْتُهُ . هـكذا جاء بالواو . والمعروف بالیاء .
- ﴿ فَيْفَ ﴾ ( س ) في حديث حذيفة « يُصِبُّ عليكُم الشَّرُّ حتى يَبْلُغَ الفَيَافِيَ » هي البَرارِي الواسِعة ، جمع فَيْفًاء .
- \* وفيه ذكر « فَيْف الخمار » وهو موضع قريب من المدينة، أنزَله النبي صلى الله عليه وسلم نَفَراً من عُرَيْنة عند لِقاحِه . والفَيْف : المكان المُسْتَوِى ، والخمار بفتح الحاء وتخفيف الباء الموحَّدة : الأرض اللَّيِّنة ، وبعضُهم يقوله بالحاء المهملة والباء المشدّدة .

\* وفى غزوة زيد بن حارِثة ذِكْر « فَيَفْاء مَدَان » .

﴿ فَيْقَ ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع ﴿ وتُرُوبِه فِيقَةُ الْيَعْرِة ( ) ﴾ الفِيقَةَ بالكسر: اسمُ اللَّبَن الذي يَجْتُمع في الضَّرْع بين الحَلْبَةَيَن . وأصل الياء واو انْقَلَبت لكسرة ما قبلها ، وتُجْمَع على فيق ، ثم أفواق .

﴿ فيل ﴾ (س) فى حديث على يَصِف أبا بكر «كنتَ للدِّ بن يَعْسُوبا أوّلاً حِين نَفَر الناسُ عنه ، وآخِراً حين فَيَّاوا » ويُرْوَى « فَشِلُوا » أى حين فال رأيهُم فلم يَسْتَبينوا الحق. يقال: فال الرجل فى رأيه ، وفَيَّل إذا لم يُصِب فيه . ورجُلْ فائِلُ الرَّأَى وفالُه وفَيِّلُهُ .

\* ومنه حديثه الآخر « إن تَمَّمُو ا<sup>(٢)</sup> على فيالة هذا الرأى انْقَطَع نِظام المسلمين » .

﴿ فَينَ ﴾ (ه) فيه « ما مِن مَوْلُود (٢) إِلاَّ وله ذَنْبُ قد اعْتَادَه الفَيْنَةَ بعد الفَيْنَةَ » أَى الحين بعد الحين ، والساعة بعد الساعة . يقال : لَقيتُه فَيْنَةً والفَيْنَةَ ، وهو مما تَعَاقَب عليه التَّعْرِيفان العَلَى واللامئ ، كشَعوب والشَّعوب ، وسَحَر والسَّحَر .

\* ومنه حديث على « في فَينَة ِ الأرْ تِياد وراحة الأجساد » .

(س) وفيه « جاءت امرأة تَشْكُو زَوْجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تُريدين أن تَرَزَوَّجي ذا جُمَّةٍ فَيْنانةٍ على كل خُصْلة منها شيطان » الشَّعر الفَيْنان : الطَّويل الحسن ، والياء زائدة . وإنما أوردناه هاهنا خُملاً على ظاهر لَفْظه .

انتهى الجزء الثالث من نهاية ابن الأثير ويليه الجزء الرابع ، وأوله ﴿ حرف القاف ﴾

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : « البقرة » وسيأتى فى (يعر ) . (۲) فى ۱ : « يَمَّمُوا » . وانظر حديث معاوية فى ص ١٩٧ من الجزء الأول .

# فهرس الجزء الثالث من النهاية

|             |           | صفحة              |     |                   |          | صفحة   |                  |               |          | صفحة   |
|-------------|-----------|-------------------|-----|-------------------|----------|--------|------------------|---------------|----------|--------|
| ، مع السين  | باب العيز | 745               |     | الطاء             | حرف      |        |                  | لصاد          | حرف ا    | ۴      |
| مع الشين    | <b>»</b>  | 447               |     | ء مع الهمزة       | اب الطا  | ۱۱۰ با |                  |               |          | ۳ باب  |
| مع الصاد    |           | 717               |     | مع الباء          | <b>»</b> | 11.    |                  | مع الباء      |          | ٣      |
| مَّمَ الضاد | ))        | Y 0 1             |     | مع الحاء          | ))       | 117    |                  | مع التاء      |          | 11     |
| مع الطاء    | **        | 707               |     | مع الخاء          |          | 117    |                  | مع, الحاء     |          | 11     |
|             | <b>»</b>  | 709               |     | مع الراء          | ))       | 114    |                  | مع الحا:      |          | ١٤     |
| مع الفاء    | ))        | 177               |     | مع الزای          | <b>»</b> | 174    |                  | مَعَ الدال    |          | ١.     |
|             | <b>»</b>  | 777               |     | مع السين          |          | 175    | •                | مع الرا؛      | <b>»</b> | ۲.     |
|             | ))        | 4 7 4             |     | مع الشين          | ))       | 172    |                  | مع الطا       | <b>»</b> | 4.4    |
| مع اللام    | <b>»</b>  | 4 Y 0             |     |                   | ď        | 140    |                  | مع العيز      |          | 79     |
| I" (        | <b>»</b>  | 4 9 7             |     | مع الغين          |          | 1 4 7  |                  | مع الغيز      |          | ٣ ٢    |
| مع النون    | <b>»</b>  | ٣٠٦               |     | مع الفاء          | ))       | 1 4 7  |                  | مع الفا:      | <b>»</b> | **     |
|             | <b>»</b>  | 410               |     | ٠                 | ))       | 141    | ف ا              | مع القان      | ))       | . ٤ ١  |
|             | ))        | 3 7 7             |     | 1" C              | ))       | ١٣٨    |                  | مع الـــــ    |          | , £ ¥  |
| مع الياء    | ))        | 444               |     | مع النون          |          | 1 :    |                  | مع اللا       |          | ٤٤     |
| ف الغين     | ح, ف      |                   |     | مع الواو          |          | 1 2 1  |                  | مع الميم      |          | ٥١     |
|             |           |                   |     | مع الهاء          |          | ١٤٧    | L .              | مع النو       |          | ٥٥     |
| ن مع الباء  |           |                   |     | مع الياء          |          | 1 £ Å  |                  | مع الوا       |          | ٥٧     |
| مع التاء    |           | 454               |     | ف الظاء           | _        |        |                  | مع الها       |          | 7 7    |
| مع الثاء    |           | 454               | ł   | • الظاء مع ا      |          | 101    |                  | مع اليا       |          | 7 £    |
| مع الدال    |           | 454               |     | مع الباء          |          | 100    | į.               | الضاد         | -        |        |
| مع الذال    |           | 417               |     | مع الراء          |          | 107    | 1                | _             |          | ٦٩ باب |
| مع الراء    |           | 417               |     | مع العين          |          | 1 0 Y  | 2                | مع البا       | <b>»</b> | 79     |
| مع الزای    |           | 470               |     | مع الفاء          |          | ۱ ۰ ۸  |                  | مع الجيم      |          | ٧٤     |
| مع السين    | ))        | 411               |     | مع اللام          |          | ۱ ۰ ۸  |                  | مع الحا       |          | ٧٥     |
|             | ))        | 479               |     | مع الميم          |          | 177    | 1                | مم الرا       |          | ٧٨     |
|             | ))        | 44.               |     | مع النون          |          | 177    | 1                | مع الزا       |          | A V    |
| مع الضاد    | ))        | 44.               |     | مع الهاء          |          | 171    |                  | مع الط<br>ال  |          | A Y    |
| مع الطاء    | ))        | 444               |     | ف العين           |          |        |                  | مع العد       | )        | ۸۸     |
| مع الفاء    | ))        | 444               |     | مين مع الباء      |          | 171    | ٠                | مع الغير      | ».<br>   | A 9.   |
|             | <b>»</b>  | 441               |     | مع التاء          |          | 1 7 0  | 4                | مع الفا       | »<br>    | ٩ ٢    |
| ١ (         | ))        | 477               |     | مع الثاء          |          | 141    |                  | مع اللا       | ))       | 47     |
| 1           | ))        | 474               |     | مع الجيم          |          | 1 1 2  |                  | _             | ))       | . 99   |
|             | »         | 444               |     | مع الدال<br>الذال |          | ١٨٩    |                  | مع النو       |          | 1.4    |
| (           | »         | 444               | 1   | مع الذال<br>السام |          | 190    | ۱ <b>و</b><br>اد | مع الو<br>الم | n        | ١٠٥    |
|             | »<br>     | <b>44</b> × × × × |     | مع الراء<br>الياء | »        | ۲۰۰    | ! <b>!</b>       | مع الها       |          | 1.7    |
| مع الياء    | <b>»</b>  | 444               | į · | مّع الزاى         | ))       | 777    |                  | مع اليا       | D        | 1 . 7  |

|           |           | صفحة  |            |          | صفحة    |                     | صفحة |
|-----------|-----------|-------|------------|----------|---------|---------------------|------|
| مع العين  | باب الفاء | ٤٦٠   | ء مع الذال |          |         | حرف الفاء           |      |
| مع الغين  |           |       | مع الراء   | ))       | 177     |                     |      |
| مع القاف  |           |       | مع الزاى   | <b>»</b> | 114     | الفاء مع الهمزة     |      |
| مع الـكاف | 2         |       | مع السين   | *        | ا د د د | « مُع التاء<br>الدا |      |
| .مع اللام |           | ٤٦٦   | مع الشين   | ))       | ££Y     | « مع الثاء          |      |
| مع النون  | <b>»</b>  | £ Y £ | مع الصاد   | <b>»</b> | ٤٥٠     | ر مع الجيم          |      |
| مع الواُو | ))        | ٤٧٧   | مع الضاد   | ))       | 703     | ( مع الحاء          | £\0  |
| مع الهاء  |           | ٤٨١   | مع الطاء   | ))       | ٤٥٦     | ( مع الخاء          | ٤١٨  |
| مع الياء  |           | £ A Y | مع الظاء   | ))       | ٤٥٩     | د مع الدال          | ٤١٩  |

|                    |         | بہات ہ | تصو                 |              |        |
|--------------------|---------|--------|---------------------|--------------|--------|
| الصواب             | السطر   | الصفحة | الضواب              | السطر        | الصفحة |
| عدَّ الشيءَ يعدُّه | 19      | ١٨٩    | الصُّغر             | السطر الأخير | 44     |
| إذا فقدته          | ٠       | 197    | ضرس                 | الحاشية      | Λ٤     |
| الله               | ۲٠      | 197    | مُضلَّع             | 14           | 9.     |
| وهو يخبرني         | الحاشية | 194    | طبق                 | ٧            | 114    |
| يقال لارجل         | ·*      | 1,99   | للإمامة             | Y•           | 100    |
| مُفَزَّعة          | 14      | 744    | ر خو                | <b>*</b>     | 1      |
| لاغية              | ۲       | 471    | بلَبَنِ             | 17           | ١٨٨    |
| كَنَى بَفَلِّما    | **      | 277    | أُ كُلَّةُ خَيْـبَر | <b>A</b>     | ١٨٩    |